

# صفحات من تاريخ مصر

# تاریخ مصر

فى عهد الخديولسماعيل باشا من سَنة ١٨٧٩ إلى سَنة ١٨٧٩

المجلدالأول

لواضعه إ**لياسالايوب** 

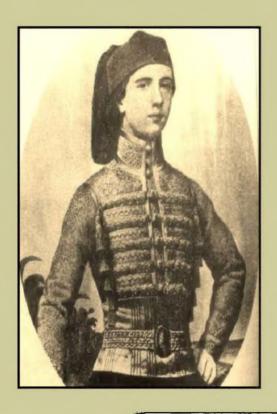



(الناشر: مَكَتَ بِهُ مدبوليت القاهرة)

تاريخ مصر في عهد الخديوام ما عيل باشا من سَنة ١٨٦٧ إلى سَنة ١٨٧٩ حقوق الطبع محفّوظ لمكتّ بتمدّ بولي الطبعّة الثانية العلبعة الثانية

> المناشسير محكتمية صحيري ألى ميدان طلعت حرب بالقاهرة -ج مع تليفون ٢٥٦٤٢١

#### صَفحات مِنُ تَارِيخ مصر (٨)

تاريخ مصر

فى عهد الخديولسماعيل باشا من سَنة ١٨٧٩ إلى سَنة ١٨٧٩

لواضعه **اليـاسالايُوب** 

المجلدا لأولب

مُكتب بْدُمُدِيُولِيَ العَشَامِنَةِ 

### فِلْرِسَّيْنَ الجلدالأوّل

#### (الأرقام الموضوع بجانبها علامة نجة هكذا : \* موجودة بأسفل الصفسات)

| 5.1. |     |     |     |     |     |       |        |      |     |      | •    |       |      |            |          |      |      |            |            |      |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|------|-----|------|------|-------|------|------------|----------|------|------|------------|------------|------|
| *19  |     | *** | *** | ••• | *** | •••   | •••    | •••  | ••• |      | ••   | •••   | •••  | ••         |          | •••  | ب    | لكا        | لمةا       | تقا  |
| *۲0  | ••• | ••• | ••• | ••• | *** | •••   | ***    | •••  | **  |      | **   | •••   | اب   | K          | ي ال     | ة في | مأبي | ية ال      | ى الله     | راء  |
| **   | ••• | ••• |     | ••• | ئ   | المؤا | الى    | سري  | الم | ی    | لعاب | بع ا  | الج  | ن          | ل.       | لرسا | ب ا  | بطاب       | ں انا      | نصر  |
| *۲4  | *** | ••• | *** | *** | 114 | ***   | ***    | •••  | ••  |      | **   | ***   | •••  | **         |          | •••  | ب    |            | <b>دمة</b> | نقه  |
| *44  | ••• | ••• | ••• | ••• | *** | •••   | ***    | ***  | ••  | ٠.   | •••  | عدته  | ساه  | : <u>1</u> | نہاو     | zái  | من   | لف         | كر المؤ    | ش    |
| *40  | ••• | *** | *** | *** | 194 | ***   | •••    | •••  |     |      | ••   | •••   | •••  | ب          | کان      |      | ہادر | ، مھ       | ن أم       | بيا  |
| * £1 | ••• | ••• | *** | ••• | *** | ***   | •••    | ***  | ••  |      | •••  | •••   | •••  |            |          | •••  | ***  | ,,,,       | پ          | 44   |
| ١    | ••• | ••• | *** | ••• | ••• | ***   | •••    | ***  | ••  |      | ••   |       | •••  | ر          | <u>ب</u> | . ال | _    | ئۆل<br>ئۆل | ء الا      | الجؤ |
| ۲    | *** | *** | ••• | ••• | *** | ***   | •••    | •••  | 1   | باشا | بد   | سع    | 14   | - 5        | وف       | _    | ۆل   | الأ        | فصإ        | JI   |
|      |     |     |     |     |     |       |        |      |     |      |      |       |      |            |          |      |      | تملا       | il.        |      |
| ۲    | ••• | *** | *** | *** | *** | ***   | •••    |      | ••• |      | ••   | •••   | •••  | l          | باش      | ىد   |      | عود        |            |      |
| ٤    | ••• | *** | *** | ••• | *** | ***   | ***    | 444  | **  | ٠ ,  | سري  | رالبة | لم و | نخا        | لسا      | ي وا | ، بك | پو         |            |      |
| ٦    | *** | *** | *** | *** | موش | ل ال  | ماعيا  | اءا  | رتق | وا   | اشا  | ید ب  | -    | تمد        | ے د      | موبة | زن   | أعلا       |            |      |
| ٨    | ••• | ••• | *** | *** | *** | ***   | •••    | ***  | ••• |      | ٠. ر | عيل   | إسما | مار        | الأ      | _    | ان   | ر الثا     | لفصرا      | ji   |
|      |     |     |     |     |     |       |        |      |     |      |      |       |      |            |          | :    | زت:  | شملا       | à.         |      |
| ٨    | *** | *** | ••• | L   | ريس | لى با | بنا فا | ي ڤي | ١١. | ų la | . ذ  | _     | بيته | وز         | ل        | مام  | -1 a | نشا        |            |      |
|      |     |     |     |     |     |       |        |      |     |      |      |       |      |            |          |      |      |            |            |      |

#### فهرست المجلد الأول

| سفحة |          |       |        |            |       |       |      |      |                                        |
|------|----------|-------|--------|------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------|
| 1    | •••      | •••   | •••    | •••        | •••   | •••   | ***  | ***  | عودته الى مصر ـــ موت أبيه             |
|      | مر       | ٠ اتـ | - •    | بمرا       | ق الا | وبا   | اس   | ع عب | موت جدّه محمد على — النزاع بير         |
| 11   | •••      | •••   | •••    | •••        | •••   | ***   | •••  | ***  | اسماعيل بقتل خادمه                     |
| ۱۲   | ***      | •••   | ***    | ***        | را    | عاعيا | rl ä | عود  | تسوية الخلاف — قتل عباس و              |
| ۱۳   | •••      | •••   | ***    | •••        | •••   | برية  | بة س | 45.  | إيفاده الى أوروبا من لدن سعيد          |
| 1 £  | ***      | •••   | •••    | <b>~··</b> | •••   | 440   | ***  | ***  | كارثة كفر الزيات                       |
| 10   | •••      | •••   | •••    | •••        | •••   | ***   | •••  | •••  | قائمقامية اسماعيل الأولى               |
|      | نائرة    | ل الا | لقبائا | تنة أ      | اد ا  | أنعر  | _    | بری  | والثانية ــ سرداريته للجيش المص        |
| 17   | ***      | ***   | ***    | ***        | •••   | •••   | ***  | ***  | على حدود السودان                       |
| ۱۷   | ***      | •••   | •••    | ***        | ""    | •••   | •••  | شا   | الفصل الثالث ـــ سمق الوالى اسماعيل با |
|      |          |       |        |            |       |       |      |      | مشتملات :                              |
| 17   | ***      | ***   | ***    | •••        | •••   | ***   | ***  | Ů    | وصف اسماحيل لدى ارتقائه العرف          |
| 11   | ***      | •••   | •••    | *14        |       | •••   | ***  | ***  | مراميه                                 |
| ۲٠   | ***      |       |        | -          |       | ***   |      |      | فتنة الاسكندرية _ اخمادها              |
| *1   | •••      | •••   | •••    | •••        | ***   | ***   |      | ***  | الجزء الثاني - بزوغ الشمس              |
| 44   |          | •••   | ++1    | •••        | ***   | •••   | ***  | ***  | الفصل الأقل ــ ايقاظ الآمال            |
|      |          |       |        |            |       |       |      |      | مشتملات :                              |
| **   |          | •••   | •••    | •••        | •••   | ***   | •••  | ***  | السفر الى الأستانة لتقلد الإمارة       |
| 44   | <b>,</b> | •••   | •••    |            | ***   | ***   | ***  |      | خطبة الحلوس                            |
| 7 8  |          | •••   | ***    | •••        | ***   | 499   |      | ***  | تهدئة المخاوف على مشروع القنال         |

#### فهرست المجلد الاؤل

|            |     |       | _     |       |       |       |       |      |       |        |          |        |        |        |                 |     |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------------|-----|
| ملعة       |     |       |       |       |       |       |       |      |       |        |          |        |        |        |                 |     |
| 77         | *** | ***   | ***   | 4     | صريا  | ر الم | لديا  | زيزا | د الم | ن عبا  | للطاز    | ةِ الس | زيار   | -      | التانى          | فصل |
|            |     |       |       |       |       |       |       |      |       |        |          |        |        | : 4    | ملات            | مشد |
| **         | *** | ***   | •••   | ***   | •••   | ***   | •••   | ***  | ***   | •••    | ***      | •••    | ن      | سلطا   | سفراا           |     |
| 44         | ••• | •••   | •••   |       | •••   | •••   | •••   | •••  | •••   |        | للريأ    | سكن    | , וצי  | ل الح  | لوصو            | ١   |
| ۳.         | *** | ***   |       | •••   | •••   | •••   | •••   | •••  | J     | ماعيا  | ، وا     | لمان   | م الس  | ية بير | سامر            | •   |
| 41         | ••• | •••   | •••   | •••   | ***   | •••   |       | •••  |       | •••    | 4        | ندر    | 'سک    | في الا | جولة            |     |
|            | _   | ۳     | ، غرا | سرای  | ة للس | زيار  | _     | ت    | اس ذ  | اطان   | ر الس    | مبوا   | ن بو   | لمهتد  | وفود ا          | ,   |
| ۳۳         | •   |       |       |       |       |       |       |      |       |        |          |        |        | غرا    |                 |     |
| 7"£        | *** | ***   | ***   | •••   | •••   | 444   | •••   | ***  | شا    | بدبا   | وسع      | بف     | ، الي  | السا   | حكاية           | •   |
| ۳٥         | *** | ***   | •••   |       | •••   |       | باس   | نل ء | ومق   | لرة    | القا     | انظ    | ی ع    | וענ    | حكاية           |     |
| ۳۷         |     | •••   | 144   | ***   | •••   | •••   | •••   | ***  | ***   | •••    | •••      | سر     | مه ر   | ل الم  | لوصو            | ļ   |
| ۳۸         | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   |       |       | •••  | 2     | القلما | ای ا     | ن سر   | ان و   | السلط  | زول             | ;   |
| ٤٠         | لمة | نبالة | يمثار | ردانا | ، وف  | تقبال | ـ اسا | _ ā. | بالقا | . على  | ر جما    | سجا    | فی م   | الجمعة | مبلاة           | ,   |
| ٤١         | ••• | •••   | ***   | •••   | •••   |       | •••   | •••  | ***   |        | بلطار    | ء للس  | العاما | وفد    | عابلة           | )   |
| ٤٢         | *** | ***   | •••   | •••   | •••   | ,     | •••   | •••  | ***   | •••    | <u>E</u> | بدوي   | خ ال   | للشيا  | لطيفة           | l   |
| ٤٣         |     |       | ***   |       | ***   |       |       |      |       |        |          |        |        | _      | حفلة            |     |
| ٤٤         | ••• | •••   | 1/    | 411   | سنة   |       |       |      |       |        |          |        |        |        | وكايا           |     |
| ٤٦         | ••• | ***   | •••   |       |       |       |       |      |       |        |          |        |        |        | زیارة           |     |
| ٤٨         | ••• | •••   | ***   | ***   |       |       |       |      |       |        |          |        |        |        | ز یارة<br>زیارة |     |
|            |     |       |       | •••   |       |       |       |      |       |        |          |        |        | _      | ريو.<br>زيارة   |     |
|            |     |       |       |       |       |       |       |      |       |        |          |        |        |        | رورد<br>العود   |     |
| ~~         |     |       |       |       |       |       |       | •••  |       | •••    |          |        |        |        | القيام          |     |
| <b>V</b> 1 | ••• | ***   | ***   | ***   | ***   | ***   | •••   | ***  | ***   | ***    | •••      | -01    | Y A    | ای ا   | القيام          |     |

#### فهرست المجلد الاقل

| مفعة       |     |     |       |        |     |       |       |       |        |       |       |       |        |              |            |        |        |
|------------|-----|-----|-------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|
| ۳٥         | ••• | *** | •••   | ***    | ••• | •••   | •••   | ***   | ***    | ***   | ***   | •••   | بار    | ں وہ         | إجس        | ø      |        |
| ٥Ϋ         | *** | *** | •••   | •••    | ••• | •••   | •••   | •••   | ***    | •••   | ***   | نهار  | مة ال  | <u>.</u> b - | - ر        | لثالث  | الجزءا |
|            |     |     |       |        |     |       |       |       | : ቕ    | بسوم  | الر   | لملة  | ق ا:   | تحقي         | على        | العمل  | ı      |
| ٥٨         | *** | *** | •••   | •••    | (   | جمال  | ١٠(   | منها  | لأقل   | طرا   | الشا  | قيق   | E)     | - (          | اول        | ب الأ  | الباد  |
| ٦.         | *** | ••• | •••   | •••    | ••• | •••   | •••   | •••   | •••    | رة    | الادا | رح    | اصا    | _            | أتل        | بل ال  | الفم   |
|            |     |     |       |        |     |       |       |       |        |       |       |       |        | :            | رت         | شنما   | •      |
| ٦,         | ••• | ••• | •••   | •••    | ••• | •••   | •••   | ***   | t      | سابة  | رية   | لادار | صرا    | ت م          | سياد       | ă.     |        |
| 78         | ••• | ••• | •••   | •••    | *** | رة    | الادا | على   | اعيل   | احما  | خلها  | ءا ر  | ، التي | حات          | صلا        | 11/    |        |
|            | _   | ات  | ديريا | ل الما | ا م | نيابي | ات    | م هيا | , نظاء | خال.  | ـ اد  | عة ـ  | زرا    | زارة         | ئاء و      | il.    |        |
| 77         |     |     |       |        |     |       |       |       | بلاد   |       |       |       |        |              |            |        |        |
| ٦٧         | ••• | ••• | ***   | 1++    | ي   | الترآ | صه    | وقتوا | یف     | ،سو   | ربی   | مدي   | بك     | جأبر         | كابة       | ,<br>- |        |
| ٦٨         | ••• | ••• | ***   | ***    |     | •••   | •••   | •••   |        | •••   | •••   | ن     | نياب   | بملس         | ناء        | انڌ    |        |
| ٧ŧ         |     | ••• | ***   | ***    | زت  | إحا   | والمو | الرى  | عة و   | الزرا | لماق  | ع ا   | توسي   | _            | ثانی       | بل ال  | القم   |
|            |     |     |       |        | •   |       |       |       |        |       |       |       |        | : 1          | لات        | مشتما  | •      |
| ٧٤         | *** | ••• | •••   | ***    | ••• | ل     | بد م  | ل ع   | نها ال | بره   | سرية  | الم   | رض     | ة الأ        | رور        | ص      |        |
| ٧٥         | ••• | ••• | •••   | ***    |     | ***   | •••   | •••   | ية     | زراء  | نا ال | ې بان | ابراه  | ات           | لاء        | ام     |        |
| <b>Y</b> Y | ••• | *** | ***   | •••    | *** | ***   | •••   | على   | عد.    | عهد   | ف     | الري  | بائل   | ا بوس        | عتنا       | JI.    |        |
| ٧٩         | *** | *** | •••   | ***    | *** | •••   | على   | عجد   | عهد    | في    | לֶי   | إصا   | ، المو | نطاق         | سيع        | ·jī    |        |
| ۸۲         | *** | ••• | •••   | •••    | ••• | •••   | ***   | •••   | •••    | ***   | صر    | ية بم | سد     | - 35         | <u>.</u> ( | أول    |        |
| ۸۳         | ••• | *** | •••   | ***    | ••• | •••   |       | •••   | •••    | ب     | حراث  | ١٧.   | سعيد   | ات           | لاح        | ام     |        |
| ۸ŧ         | ••• | ••• | •••   |        |     |       |       |       | •••    |       |       |       |        |              |            |        |        |

#### فهرست المجلد الأزل

| مبقيعة |                                                            |       |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| ٨٥     | تعلمير المحمودية                                           |       |
|        | انشاء الخط الحديدى ما بين القاهرة والسويس - انماء اسماعيل  |       |
| ۲۸     | مساحة الأطيان المنزرعة قطنا                                |       |
| ۸٧     | تمليكه الغلامين الأطيان البائرة التي كانوا يزرعونها        |       |
|        | استقدام آلات رافعة ـ تطهير النرع ـ حفظ الجسور ـ انشاء      |       |
| ٨٨     | · مجالس زراعية بالس زراعية                                 |       |
| ۸٩     | انشاء وزارة زراعة                                          |       |
| 4.     | التوسع في تعميم وسائل الري - ترعة الابراهيمية              |       |
|        | ترعة الاسماعيلية الاسماعيلية                               |       |
|        | إنجاز القناطر الخيرية _ إنشاء ترع عديدة                    |       |
|        | ازدياد الآلات الرافعة إزديادا عظيا - انشاء الكبارى - زيادة |       |
|        | الأطيان الصالحة للزراعة _ تحسين طرق المواصلات              |       |
| 40     | تعميم السكك الحديدية في القطر                              |       |
| •      | اصلاح ادارة السكك الحديدية - حكاية ناظر محطة طنط           |       |
|        | والمسافرين الانجليز                                        |       |
|        | حكاية التاجر اليوناني الوقح                                |       |
|        | الإقدام على انشاء سكك حديدية في السودان                    |       |
|        | إقامة الأسلاك البرقية وإنشاء مكاتب لهنا                    |       |
|        | المواصلات البريدية                                         |       |
|        |                                                            | المعي |
| 1.0    | شراء مصلحة الدود - كليار باشا                              |       |

#### فهرست المجلد الاقل

| مفعة |     |       |     |      |        |       |       |      |       |       |        |               | _      |            |        | ,     |
|------|-----|-------|-----|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|---------------|--------|------------|--------|-------|
| 1.4  | ••• | ***   | ••• | 449  | •••    | •••   | 4     | يزي  | ، وتو | رائب  | . الض  | ربط           | بقى    | ، طر       | نمديل  | i     |
| 1-1  | *** | ***   | *** | ***, | ***    | ***   | ***   | ***  |       | إئب   | الضرا  | سيل           | 4      | لريقا      | سوه م  | •     |
| 11+  | ••• | ***   | *** | ***  | •••    | •••   | ***   | •••  | ĴĹ    | بالم  | مرية   | الم           | لزحا   | ة الف      | سأعا   | •     |
| 111  | إب  | الخوا | ىمن | حين  | الفلا  | سالح  | en S  | اتقا | ہیل   | نی س  | الحدو  | بعد           | اعيل   | د احما     | مح     | i     |
| ۱۱۳  | *** | ***   | *** | ***  | ىل     | والع  | اعة ا | عبنا | ة وا  | تجار  | ب ال   | إبوا          | . فص   | <u>۔</u> د | النالث | الفصل |
|      |     |       |     |      |        |       |       |      |       |       |        |               |        | : 4        | ملات   | مشت   |
| 114  | *** | •••   | *** | ***  | ***    | •••   | ***   | ***  | ***   | ١     | الأثم  | ن عا          | بارة ا | ، التج     | طلاق   | 1     |
| 110  | 111 | ***   | حة  | الا  | بياديا | 시기    | شرك   | N -1 | انش   | _     | (بس    | ille<br>Fille | ة الرث | لتاجر      | لرأة ا | 1     |
| 117  | *** | *1*   | *** | ***  | ***    | •••   | ***   | ***  | ***   | ***   | ***    | *** ,         | الحز   | شركة       | نشاء   | 1     |
| 118  | ,,, | •••   | ••• | ***  | ***    | •••   | ***   | •••  | •••   | 1     | ساهما  | ت م           | ئىركا  | عدة        | نشاء   | 1     |
| 114  | 111 | 444   | *** | •••  | لهما   | واسيا | و و   | دريا | کنا   | וצי   | بس و   | لسو           | ءی ا   | مينا.      | مبلح   | ī     |
| 177  | *** | ***   | *** | ***  | ***    | 1++   | ***   | •••  | ***   | •••   | ية     | ابحر          | ت اا   | للنارا     | نشاء ا | 11    |
| 171  | ••• | ***   | *** | ***  | ***    | ***   | ***   | •••  | •••   | ***   | ***    | إلفن          | عة و   | الصنا      | حياء   | 1     |
| 140  | ••• | ***   | *** | ***  | ***    | ***   | ***   | •••  | ***   | •••   |        | ظلك           | لى فى  | عد م       | مل ع   | P     |
| 143  | ••• |       | *** | ***  | ***    | ***   | ***   | •••  | ***   | ***   | ***    | •••           | (      | لحرف       | ظام ا. | ų .   |
| 177  | *** | ***   | *** | +40  | ***    | •••   | 494   | •••  | ***   | ***   |        | ***           | ل      | بماعيا     | مل ا   | P     |
| ۱۲۸  | ••• | ***   | ••• | ***  | ***    | ***   | ***   | •••  | 5     |       | لل الا | مماء          | -5     | السك       | مامل   | 4     |
| 171  | ••• | ***   | *** | •••  | ***    | 16    | الدب  | _    | رب    | العلر | صانع   | LA            | نن -   | الماد      | صانع   | i,a   |
| ۱۳۰  |     |       |     |      |        |       |       |      |       |       |        |               |        |            |        |       |
| 141  |     |       |     |      |        |       |       |      |       |       |        |               |        |            |        |       |
| 144  | *** | ***   | *** | .**  | •••    | ***   | •••   | .44  | لن    | القو  | مامل   | <b>~</b> –    | ج -    | التغر      | مامل   | •     |

#### فهرست المجلد الأقل

| مفعة | e to tall beat out to an                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | العمل في مناجم الزمرد ومناجم أخرى ـــ استخراج النطروب ،                 |
| 1177 | والنترات، والملح                                                        |
|      | رواج صيد الإشماك والملاحة الأشماك والملاحة                              |
|      | - الاشغال الهندسية ـ العار والعارات                                     |
| 177  | عمار الاسكندرية _ عمل مجمد على                                          |
| 147  | 1                                                                       |
|      | عمل اسماعيل - توسيع الشوارع وتبليطها - توسيع الحارات -                  |
| 174  | إنشاء حدائق وأحياء جديدة ـــ إنشاء متنزهات                              |
| 16.  | الانارة بالغازـــ إنشاء البلدية ــ تجاوز العار الأسوار والأبواب القديمة |
| 181  | زيادة عدد السكان – إقامة تمثال مجمد على – عمار مصر                      |
| 121  | عمل محمد على ــ تحويل الأزبكية الى متازه عام                            |
| 124  | عمل ابراهيم                                                             |
| 188  | تقلبات الأزبكية                                                         |
|      | تعذر الاستقاء في القاهرة بالرغم من قربها الى النيل — سعى مجد على        |
| 187  | بللب مياه النيل الى القاهرة بللب مياه النيل الى القاهرة                 |
|      | عدم نجاحه _ عمل عباس الأوّل ف السبيل عينه _ عمل سسعيد                   |
| 147  | في السبيل عينه في السبيل عينه                                           |
|      | ومسغب شوارع القاهرة في أواخر القرن الثامن عبشر وأوائل القرن             |
| 148  | التاسع حشر                                                              |
|      | عسمل اسماعيل في تحسين القاهرة - ازالة أكوام الأقذار - تعميم             |
| 184  | الكلس والرش الكلس والرش                                                 |

#### فهرست الحبلد الأوّل ِ

| سفسة<br>۱۵۰ | اختطاط شوارع جديدة ــ تحويل الأزبكية الى ما هي طيه الآن          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 101         | انشاء أحياء جليلة انشاء أحياء جليلة                              |
|             | اختطاط شوارع جدیدة أخرى ــانشاء سرای عابدین                      |
|             | انشاء كو برى قصر النيل — انشاء كو برى الانجليز — انشاء القصور    |
|             | العديدة، والمساجد ــ اقتداء الكبراء بالخديو ــ توزيع المــاء على |
| 104         | er . Sett . L T                                                  |
| 301         | تحسين النظافة والصيانة ـ إنارة أحياء مصر وشوارعها بالغاز         |
| 100         | الواردات ــ الصادرات أ الواردات ـــ الصادرات                     |
|             | الجمارك والضرائب على بعض المهن كانت تعطى التزاما ـــــالغاء سميد |
| 1•V         | عموم الجمارك الداخلية والدخوليات ــ خلل مصلحة الجمارك            |
| 101         |                                                                  |
|             | اصلاح ادارة الجارك في عهد اسماعيل                                |
| 17+         | الفصل الرابع - إحياء مالية القطر                                 |
| 14.         | مشتملات :<br>حالة المسالية التعسة لدي وفاة سعيد                  |
|             | نكتتان لسعيد نكتتان لسعيد                                        |
| 175         | الحوالات على الممالية                                            |
| 175         | اصلاح اسماعيل الحالة السيئة احملاح اسماعيل                       |
| 170         | زيادة رواتب الموظفين                                             |
| 177         | مصادر الايرادات مصادر الايرادات                                  |

#### فهرست المجلد الأتول

| مفعة                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الخامس ــ انتماش التعليم والحركة الفكرية ١٦٩                     |
| مشتملات :                                                              |
| حال التعليم قبل محمد على التعليم قبل محمد على                          |
| المدرسة الأولى سنة ١٨١٦ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٧٠                                |
| انشاء مدرسة الطب سنة ١٨٢٥ — أوَّل بعثة الى فرنسا ١٧١                   |
| أَوْلُ مِحْلُسُ الْعَارِفُ الله العارف الله العارف المارف المارف       |
| الأمل ف تشييد دولة عربية جديدة ـ التوسع في تعليم أبنا القطر المصرى ١٧٣ |
| المدارس الابتدائية المدارس الابتدائية                                  |
| المدارس الثانوية والعالية والخصوصية ١٧٥                                |
| إقفال المدارس                                                          |
| التساعد بالأزهرين التساعد بالأزهرين                                    |
| الاضطرار الى التربية والتعليم على نفقة الحكومة ١٧٨                     |
| رغائب ابراهيم باشا ـــ حديث للسيو چومار ١٧٩                            |
| تعديل طريقة ارسال البعثات العلمية — انشاء مدرسة مصرية بباريس ١٨٠       |
| أخذ السلطان فؤاد الأقل برأى جدّه أبراهيم ١٨١                           |
| انمراف حباس الأقل عن رأى ابراهيم المحراف عباس الأقل عن رأى ابراهيم     |
| قلة ميل سعيد الى تعليم أبناء البلاد سعيد الى تعليم أبناء البلاد        |
| اهتمامه بالمدارس الأجنبية، وبالتعليم العسكرى المعالم                   |
| ميدان العمل أمام اسماعيل تقسيم حركة التعليم في أيامه ١٨٦               |
| مدارس الحكومة مدارس الحكومة                                            |
| الأتمة ، ١ رجب سنة ١٢٨٤ المناسبة ١٩٠ المناسبة ١٩٠                      |

#### فهرست المجلد الاؤل

| مفحة        |                                  |                                               |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 110         | *** *** *** *** ***              | مضار مبدأ المجانية المطلقة                    |
| 4.4         | *** *** *** ***                  | مدارس الأوقاف ــ المدارس الفردية              |
| Y•£         | *** *** *** ***                  | أقِل مدرسة مصرية للبنات                       |
| ۲۱۰         | 488 600 604 608 60               | مدارس الأقباط الأورثوذكس                      |
|             |                                  | مدارس الأقباط الكاثوليك ــ مدارس الروم الا    |
|             |                                  | مدارس الروم الكاثوليك _ مدارس الأرمن .        |
|             |                                  | مدارس اليهود                                  |
|             |                                  | المدارس الغربية                               |
|             |                                  | الارساليات المدرسية                           |
|             | •                                | حكاية ما وقع لبعض العائدين من طلبة الارساليات |
|             |                                  |                                               |
|             |                                  | مع عباس الأوّل الأول                          |
| 444         | 4                                | نهضة في المعارف والأفكار ــ مظاهر هذه النه    |
| <b>177</b>  | ant ste con nos <sub>1</sub> 000 | المظهر الرسمى ــ مدرسة الاچپتولوچيا           |
| ۲۳ŧ         | 400 100 404 1004 400             | المتحف المصرى                                 |
| <b>۲</b> ۳۷ | ### 100 OHA OFF 414              | لطيفة لموميا فرعونية                          |
| <b>44</b> 7 | *** *** *** ***                  | خنزىرمارېيت                                   |
| 444         | abo 496 +40 +44 +44              | مار بیت ولیك                                  |
|             |                                  | المكتبة الخديوية                              |
|             |                                  | دار الآثار العربية                            |
|             |                                  | تنشيط الصحافة والجمعيات العامية والخيرية والأ |

#### فهرست المجلد الأقزل

| متبة       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                |         |       |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|----------------|---------|-------|
| 757        | *** | •••   | •••   | ***   | •••   | ***   | ***   | ***   | •••   | •••   | (      | ة الفردي   | النهض          | مظهر    | •     |
| Tot        | 444 | 111   | 640   | 144   | ***   | ***   | •••   | • • • | ***   | ***   | عية    | ة الاجتما  | النهض          | مظهر    |       |
| Yox        | رية | المصر | عية   | جا    | : IK  | الحيا | على   | لت    | أدخا  | التى  | ات     | ـ التغيير  | دس -           | ل السا  | الفصر |
|            |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |            | : ع            | لتملاد  |       |
|            | J   | بين   | إدل   | رالمت | تقدير | ی ال  | مجار  | ية و  | لفكر  | ی     | ِ القو | يل لتغيير  | . احماد        | جهود    |       |
| 404        | *** | •••   | ***   | 1++   | ***   | ***   | ***   | ***   | ***   | ***   | Ċ      | والمصر     | نربي <u>ان</u> | ال      |       |
| 774        | ••• | •••   | •••   | *45   | ***   | ئيا   | قضا   | ريا و | ادار  | للاح  | الام   | بواسطة     | المقلية        | تغييرا  |       |
|            | حد  | ب ا   | وقريا | بلة   | الدقو | لدير  | اية . | حک    | •     | ئی    | لباه   | دارة في ا  | اد الإ         | استبد   |       |
| 177        | ••• | •••   | 144   | ***   | •••   | •••   | ***   | ***   | ***   | *** ( | لأقل   | عباس ا     | اسيب           | æ       |       |
| <b>TVT</b> | *** | ***   | ***   | ***   | •••   | •••   | •••   | ***   | ***   | لاح   | والف   | ظر القسم   | دار وتا        | الدختر  |       |
| <b>۲۷۳</b> | *** | •••   | •••   | •••   | ***   | ***   | مناء  | الحي  | للرأة | وج ا  | ی ز    | مرة والترك | . القام        | ضابط    |       |
| <b>YY4</b> | ••• | •••   | ***   | ***   | ***   | ***   | •••   | ***   | ***   | ***   | ***    | متزليا     | العقلية        | تغييرا  |       |
| 344        | *** | *44   | **1   | 141   | 448   | ***   | 114   | ***   | **+   | •••   | ***    | سياسيا     | المقلية        | تغييرا  |       |
| ۹۸۰        | ••• | •••   | ***   | -11   | ***   | **1   | ***   | **1   | •••   | ***   | •••    | اجتماعيا   | لمقلية         | تغييرا  |       |
| 444        | ••• |       | *4*   | ***   | •••   | •••   | **1   | ***   | ***   | ***   | ***    | قديما      | بالفية         | احتراء  |       |
| 444        | *** |       | ***   | *1*   | ***   | •••   | 1++   | 144   | ***   | ***   | ***    | القروى     | لبلد و         | شيخ ا   |       |
| 444        | *** | ***   | ***   | ***   | •••   | ***   | 111   | ***   |       | ***   | ***    | ىلى        | عمده           | مهزار   |       |
| 741        | ••• | •••   | 141   | ***   | •••   | •••   | ***   | ***   | ا     | بيدي  | لكو    | يئة _      | ر الحد         | الملام  |       |
| <b>Y4Y</b> | *** | ***   | *11   | ***   | ***   | ***   | ***   | ***   | •••   | ***   | ***    | •••        | [              | الأوير  |       |
| 744        | *** | ***   | ***   | ***   | ***   | 496   | ***   | 494   | 1**   | ن     | سرو    | النقاد الم | فيلي           | مكاية   |       |
| 740        |     | •••   | •••   | ***   | ***   | ***   | ***   | ***   | ***   | 1,    | لراقم  | الليالي ا  | ں –            | المراقم |       |

#### فهرست المجلد الأقل

| مغجة        |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 744         |                                                                        |
| 444         | تقدّم حلوان                                                            |
| 711         | ابطال النخاسة والرق ابطال النخاسة والرق                                |
| ۲           | الرق في الاسلام                                                        |
| 4.1         | نشوه النخاسة ـــ الرق في المسيحية                                      |
| 4.4         | الرق في البلاد المسيحية غيره في الاسلام ــ نشوء الرغبة في ابطال الرق   |
| ۳۰۳         | أبطال النخاسة                                                          |
|             | تحرير الأرقاء في عموم المتلكات البريطانية ـــ اقتداء الدول الغربية     |
| <b>۲</b> ٠٤ | بېرىطانيا العظمى                                                       |
| 4.0         | تحوّل الجهود لإبطال الرق في العالم الاسلامي                            |
| ۳۱*         | انضام اسماعيل الى الحركة التحريرية                                     |
| 414         | مهمة بيكرباشا                                                          |
| ۳۲۰         | مهمة الكولونيل جوردون ن                                                |
| **1         | معاهدة ٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ القاضية بابطال الرق                            |
| ***         | الفلواهم خلاف الحقيقة الفلواهم خلاف الحقيقة                            |
|             | الباب الثاني ــ تحقيق الشطر الثاني أى السعى الى الفوز بالاستقلال التام |
| 445         | للبلاد) . اجال البلاد)                                                 |
|             | الفِصل الأول ــ ازالة القيد الأول (قيد ما كان جائرًا على حقوق العرش    |
| 470         | المصرى في الامتياز المنوح لشركة قناة السويس العالمية من مجد سعيد باشا) |
|             | مشتملات :                                                              |
| 440         | نبذة في تاريخ ترعة السويس قديما                                        |

#### قهرمست المجلد الأقزل

| مغمة |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ***  | نبذة في تاريخ ترعة السويس حديثا                                         |
| ***  | ماتییه دی لسبس ومجمد علی — فردینند دی لسبس ومجمد سمید                   |
| 444  | بلغة سنة ١٨٤٦ ١٨٤٦ ١٨٤٦                                                 |
| ***  | مفاتحة دى لسبس الأمير سعيد في شأن فتح ترعة السويس                       |
| 770  | الامتياز _ أول اكتاب                                                    |
|      | السمى الى نيل تصديق السلطان العثمانى على الامتياز ـــ مقاومة انجلترا    |
| 221  | للشروع                                                                  |
| 481  | تعضید عمد سعید لدی لسبس                                                 |
| ۳٤٧  | الاكتتاب العام الاكتتاب العام                                           |
| 444  | البدء في العمل البدء في العمل                                           |
| TOY  | اطلاع اسماعيل على حقيقة تعهدات سلفه وامتعاضه                            |
| rot  | بده النزاع بین اسماحیل ودی لسبس                                         |
| ۲4.  | النضال بين دى لسبس ونو بار                                              |
| 441  | سوق نو بار الى محكمة جنح السين                                          |
| 411  | وليمة ١١ فبرايرسنة ١٨٦٤                                                 |
| 415  | تمكيم نابليون الثالث ـــحكم نابليون الثالث                              |
| 414  | التسوية النهائية                                                        |
|      | الفصل الثانى _ إزالة القيد الثانى (قيد السيادة العثانية ، بما يتبعها من |
| 414  | تضييقات مذلة ، و إلزامات مصغرة ، وتوريث بالأرشدية الخ)                  |
|      | مشتملات :                                                               |
| 411  | فرمان ۱۳ فیرایرسنة ۱۸۶۱ . ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰           |

#### أغهرست المجلد الأقتل

| مقحة        |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۷.         | القيود الاثنا عشر                                               |
| <b>471</b>  | فرمانا أقل يونيه و ٢٠ يوليه سنة ١٨٤١ — تصديق الدول عليهما       |
| <b>4</b> 44 | عمل اسماعيل على ازالة تلك القيود ــ تحويل مجارى الوراثة         |
| ۳۸ŧ         | العمل على تغيير لقب وفوالى " بلقب يشعر بجلال مركز صاحب مصر      |
| ۳۸٦         | الاتفاق على لقب وفخديو "                                        |
| ۳۸۷         | الامتيازات التي أوجبها هذا اللقب                                |
| <b>741</b>  | السعى الى الاستقلال والوسائل التي اتخذت لذلك                    |
| ۳۹۳         | اشتراك مصرفي معرض باريس العام سنة ١٨٦٧                          |
| 448         | قسم المعرض المصرى                                               |
| 444         | لعليفة لاسماعيل أثناء زيارته لباريس                             |
| 444         | مقارنة بين اسماعيل وغليوم الثاني امبراطور ألمانيا               |
| ٤٠٣         | الاستقلال دون السلطان العثماني بالقيام بحفلات ترعة السويس       |
| ٤٠٤         |                                                                 |
| ٤٠٦         | إشماد روح تموّد في الجند المصرى                                 |
|             | مولد الملك (فؤاد)                                               |
| ٤٠٨         | سفرا للديو الى أوروبا لاستدعاء عواهلها الىحفلات ترعة السويس     |
| ٤١٠         | النزاع مع ثركيا                                                 |
| ٤١٨         | عي الامبراطورة أوجيني الى القطر المصرى تمهيد الطريق الى الأهرام |
|             | رحلة الإمبراطورة الى الصعيد                                     |
|             | بدء الحفلات بافتتاح ترعة السويس                                 |
|             | حادثة لطوسن باشا وهو طفل                                        |

#### فهرست المجلد الأقل

| مفعة        |     |      |          |       |       |      |       |            |       |       |        |        |        |         |         |       |
|-------------|-----|------|----------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| ٤٣٠         | ••• | ***  | ***      | ***   | ***   | ***  | ***   | •••        | 444   | ***   | ***    | •••    | ـوه    | ت س     | شاعاد   | 1     |
| £4.0        | *** | •••  | ***      | ***   | ***   | •••  | •••   | ***        | ***   | ***   | ***    | يلية   | سماء   | ل الا   | سقصو    | •     |
| ŧŧŧ         | *** | 100  | **4      | ***   | •••   | K    | ن ترا | لطار       | ن س   | ی ع   | لمظم   | انيا ا | بريط   | غير     | نيابة س | :     |
| ٤٤٥         | 1+0 | ***  | ***      | ***   | ***   | •••  | •••   | 4++        | ***   | رركا  | عر (   | ين م   | ناع    | ل الن   | عود ا   | •     |
| ٤0٠         | 405 | ***  | ***      | 114   | ***   | •••  | ***   | ***        | ***   | ***   | ستانة  | ، الأ  | ل الح  | بماعي   | سفرا    | •     |
| too         | 100 | ***  | ***      | ***   | ***   | •••  | ***   | 101        | ***   | ***   | ***    | 1/     | 177    | سئة     | فرمانا  | i     |
| ٤٥٧         | ••• | ***  | ***      | ***   | •••   | •••  | ***   | ***        | ***   | ***   | ***    | ۱۸     | ٧٣     | سنة     | فرمان   | •     |
| ۲۲3         | (1, | طباة | ة الق    | جنليأ | الأ.  | زات  | (منيا | د الا      | (قي   | الث   | يد الا | ۽ الق  | . إزاا | ي       | الثالث  | الفصل |
|             |     |      |          |       |       |      |       |            |       |       |        |        |        | : 0     | ملات    | مشة   |
| £71         | ••• | 144  | ***      | ***   | 171   | •••  | ***   | ***        | منهية | الأ-  | زات    | (متيا  | يخ ال  |         | نېذة ۋ  |       |
| ٤٦٣         | *** | •••  | •••      | ***   | ***   | ***  | •••   | •••        |       | ***   | •••    | ***    |        | زات     | التجاو  | l     |
| £77         | *** |      | •••      | ***   | ***   |      | ***   | •••        | •••   |       | •••    | بكو    | و ترا  | للسي    | لطيفة   | 1     |
| ٤٧٠         | *** | •••  | •••      | ***   | ***   | ***  | ***   | •••        | ***   | 14    | 17     | ، سئة  | بارق   | ة نو    | مذكرة   | •     |
| ٤٧٢         | +45 | •••  | ***      | •••   | 4     | بساو | الفر  | ومة        | الحكا | ری    | لموة ا | ے حف   | ينال   | ع لا    | المشرع  |       |
| ٤٧٣         | ••• | •••  | •••      | ***   | •••   | انية | العث  |            | n     | n     |        | 26     | ы      |         | 39      |       |
| ٤٧٥         | ••• | •••  | •••      | ***   | •••   | •••  | ***   | •••        | •••   | •••   | •••    | •••    | بار    | ن ئو    | مساع    |       |
| <b>£</b> ٧٦ | *** | ***  | ***      | 1++   | ***   | ***  | •••   | 441        | ***   | ••• . | يمصر   | ولية   | ة الد  | ع الم   | اجتاخ   |       |
| ٤٨٩         | ••• | ***  | ***      | ***   | ***   | ***  | •••   | ***        |       | ***   | 1+1    | ••• (  | وافق   | بها الم | تقرير   |       |
|             | ښة  | ل با | <b>!</b> | ï _   | ترا ۔ | انجا | وأفقا | <b>/</b> - | ع -   | شرو   | ل الم  | أحم    | س 1    | باري    | لحنة    |       |
| 113         | *** | ***  | ***      | •••   | •••   | •••  | •••   | ***        | ···   | 4+1   | 1      | راس    | بفاو   | لمالية  | ıاً     |       |

#### فهرست المجلد الأؤل

| مفعة        |                                                              |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|             | لتركيا ـــ موافقة روسيا وبروسيا والولايات المتحدة علىالاصلاح | رفض    |
| 244         | نغائی                                                        | ال     |
| 1113        | ، الباب العالى عن الرفض الباب العالى عن الرفض                | عدول   |
| 111         | : أبحاث اللجنة الفرنساوية                                    | تتجة   |
| 147         | القوانين المختلطة وتوزيعها                                   | طبع    |
| <b>£4</b> Y | ب السبعينية – توقف المخابرات – عود الى المخابرات             | الحرب  |
| 113         | غة الباب العالى                                              | مراو   |
|             | سماعيل الى الأستانة 🗕 نزول تركيا عن إصرارها 🔐                |        |
| ۰۰۳         | ، سفراء الدول                                                | اجتماع |
|             | لأستانة                                                      |        |
| 0.4         | ق بريطانيا العظمى وإيطاليا على الاصلاح نهائيا                | تصدي   |
|             | ق الدولة العلية ـــ استمرار فرنسا على المعارضة               |        |
|             | ق النمسا والولايات المتحدة النهائي                           |        |
|             | ة فرنسا المقاومة الأخيرة                                     |        |
|             | لجنة محكة إكس المناة محكة إكس                                |        |
|             | استقبال القضاة الأولى المتعبال القضاة الأولى                 |        |
|             | رفرنسا على ممانعتها                                          |        |
| •11         | الحكومة المصرية بالغاء محكمي التجارة بمصر والاسكندرية        | تهديد  |
| <b>0</b> Y1 | فرنسا بعد التي واللتيا – افتتاح المحاكم المختلطة             | موافقة |
| •Y1         | t.                                                           |        |
|             | لممل بالتاريخ الغريغوري                                      | -      |

## تَفَالُهُ مُثَالِثُ الْمُسْتُكُنَّا لَهُ

#### الى حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأؤل ملك مصر

د نور ساطع ظهـــر حدیث فی سمـاء الشرق " «ادون دی لیون»

مولاى، هذه جملة حقة وصف بها المؤرّخ إدون دى ليون والدك الجليل وكان يعرفه عن كثب، إذ كان على عهده قنصلا جغرالا لجمهورية الولايات المتحدة بالقطر المصرى .

ولا يسع المرء، اذا أجال الطرف فياكانت عليه مصريوم ارتق (اسماعيل) عربتهم وما وصلت اليه من حضارة وتقدّم يوم اعتزاله الأريكة الخديوية، إلا أن يعترف بأن ادون دى ليون السياسي المؤرّخ لم يقل إلا الحقيقة الواقعة ، فقد اعتلى (اسماعيل) أريكة مصر والبلاد لم تخلص بعد من ظلمات القرون الوسطى التي حاول جدّكم الأكبر (محمد على) أن ينتشلها منها، فال الأجل بينه وبين اتمام عمله؛ فوقفت مشروعاته الحليلة، وتعطلت أنظمة العدل، وكادت تعفو آثار العلم، وتخبو جذوة التعلق الذي بدت بشائره في سبيل المدئية، أضف الى ذلك صعابا : منها ما نشأ عن امتياز قناة السويس الذي منحه (سعيد باشا) للشركة المعروفة، فقد كان يلزم عصر بتعهذات من شانها أن تمس سيادتها في جزء كبير من أراضيها؛ ومنها ما اشتملت عليه الفرمانات الصادرة في سنة ١٨٤١ من نصوص تجعل شعية مصر للدولة العبانية

فى حالة أقل ما توصف بها أنها غير مرضية ، وأنها تعرّض البلاد لطوارئ ليست فى الحسبان ؛ كما أن الامتيازات التى منحتها الدولة العثمانية لرعايا الدول الأجنبية فى الحسبان ؛ كما أن الامتيازات التى منحتها الدولة العثمانية عند على عاتق المصريين ، اضطربت لها العدالة، وتعدّدت بسببها السلطات المختلفة فى البلد الواحد، حتى كانت النظم الداخلية مختلة معتلة .

تلك كانت حال البلاد ، ولكن بعد أن تولى (اسماعيل) العرش ست عشرة سنة ونصف السنة أصبحت لمصرحكومة منسقة تنسيق الأنظمة المتبعة في أرقى البلدان الأوروبية ، من حيث نظامها النيابي والادارى والسياسي .

وزادت مساحة أرضها المزروعة نيفا وألف ألف فدان ؛ وتقدّم الرى فيها تقدّما عظيا: فشقت الترع التي لا يحصر عددها ولا تجحد فوائدها ، نذكر منها ترعتي الا براهيمية والاسماعيلية ؛ وشيدت القناطر المديدة ؛ وأقيم من الكبارى نحو أربعائة على النهر الأعظم وفروعه : منها كوبرى قصر النيل الفخيم ، وكو برى الا نجليز ؛ وأنشئت العلمق الزراعية المترابية الأطراف في أنحاء البلاد ؛ ومدّت السكك الحديدية ، والأسلاك البرقية على أبدع وضع حتى بلغت ديار السودان ؛ وأنشئت المواصلات البريدية ؛ وأصلح توذيع الضرائب على أرباب الأطيان ، وأنشئت شركات الملاحة وغيرها من شركات المساهمة ؛ وأصبحت مواني الاسكندرية و بورسعيد والسويس ،

وهى أهم تنور القطر، تضارع أحسن موانئ السواحل الأوروبية والبحر الأبيض المتوسط عملا وحركة، كما نصبت المنارات الجيلة على طول الشاطئ المصرى حتى سواحل الهيط المندى .

أما الفنون والمهن والحرف على تباينها ، والصناعات على اختلاف أنواعها ، فقد انتعشت انتعاشا عفليا ، ونشطت المشروعات العامة نشاطا جديدا ، وظهرت مدن القطر بمظهر غير مظهرها الأول ، وعلى الأخص مدينتا الاسكندرية والقاهرة بعد أن رصفت طرقهما وأضيلت بمصابيح الغاز وو زعت بهما المياه بطريقة عكة ، وأوجد فيها نظام خاص للكنس والرش ، وقد غرست فيها الحدائق الغناه ، وأنشئت الميادين والمتنزهات الفسيحة الجياة على طراز حدائق باريس ومتنزهاتها وساحات الميادين والمتنزهاتها المهائي الفخمة ، مثل بناه الأو برا ، ودور التمثيل الأحرى ، والمساجد التي تضاهى أبدع ما أنتج في النسق الأو روبى ، وما شيد من القصور والمساجد التي تضاهى أبدع ما أنتج في البناء من عهد الماليك .

وقد زاد عمار البلاد في هذه الفترة وبنيت عدّة مدن جديدة، أهمها الاسماعيلية وحلوان ، واتخذت في هذا العهد جميع الوسائل اللازمة لحفظ الصحة المامة في القطر: فأعيد نتظيم الادارة الخاصة بها، وأصبحت البلاد، على قدر المستطاع، في مأمن من غوائل الأوبئة والوافدات؛ وقد نفخت في التجارة روح جد زادت بها الواردات وضوعفت الصادرات حتى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل؛ وألني الالتزام الخاص بالجارك، ونظمت إدارتها أحسن تنظيم ،

أما التعليم فحقث عنه ولا حرج ، لأنه دفع الى الامام دفعة كان من شأنها أن أنشئت المدارس على اختلاف أنواعها فى جميسع الانحاء : منها مدارس الفتيات ومدارس العميان ومدارس الخادمات التى انفردت مصر دون الشرق كله بايجادها ، وزودت المدارس الخاصة والأجنبية بالتشجيع ، ورتبت لها الاعانات ، ونفحت من الحبات الجميلة الشئ الكثير ، وظلت البعثات المدرسية للبلدان الخارجية لتوالى ويتسع نطاقها ، وصارت العربية لغة رسمية فى مصالح الحكومة والمدارس الأميرية بدل اللغة التركية .

كل هذا أدّى الى اتساع دائرة العلوم والمعارف والآداب الاجتماعية : فنبغ في مصر فطاحل الكتاب، ونطس الأطباء ، ورجال الصحافة الأكفاء ، والمفكرون الحكاء ذو و الرأى الصائب والفكر السديد ، وأنشئت مدرسة العلوم المصرية القديمة ، ودار الآثار العربية ، ودار الكتب الخديوية الفخمة ، فأصبحت كأنها حلقة وصلت مصر الفراعنة بمصر القرون الوسطى ومصر الحديثة .

كما أنه امتاز عهد والدكم الجليل بالتطور الاجتماعي السريع الذي نهض بعقلية القطر المصرى وكاد يرفعها الى مصاف بلاد الغرب ، فارتقت الموائد وأنماط الحياة المنزلية والعمومية؛ ونظمت ادارة الحفظ والامن على أسس جديدة؛ وإنفصلت السلطات بعضها عن بعض : فأصبحت السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية ، وحق (الاسماعيل) أن يفخر بما فعل قائلا : «انفصلت بلادي عن افريقيا الآننا أصبحنا جزما من أورو با » .

وفى ذلك العهد المجيد تخلصت مصر مما ترتب على امتياز قناة السويس من المساس بمقوق سيادتها ، وتعاقبت الفرمانات التى نالتها بما بذلته من نفائس ثروتها مؤذنة برفع القيود التى كانت مصر راضخة لها بحكم التبعية للدولة المثانية ، فتفككت هسذه القيود واحدا بعد واحد ولم يبق منها إلا أمر الخراج ؛ واتخذ العزيز لقب والخديو الخوادث بدلا من لقب ووالى الذى كان يشاركه فيه حكام الولايات المثانية ؛ ثم قزر التوارث في العرش على مبدأ الابن البكر من وواولاد صاحب العرش ، وأصبح استقلال مصر استقلال حقيقيا — بالرغم من صلة التبعية الاسمية — بدليل اشتراكها كدولة مستقلة في المعرض العام الذى أقيم سنة ١٨٦٧ في باريس، وترؤس مليكها حفلات افتتاح فن المعرض العام الذى أقيم سنة ١٨٦٧ في باريس، وترؤس مليكها حفلات افتتاح من الاحتجاجات على ترؤسه لها .

ولى كانت الامتيازات الأجنبية قد أدى الافراط في تطبيقها الى مساوئ عدة ، فقد درئ ضررها على قدر الطاقة بانشاء المحاكم المختلطة التي تعد صفحة أخرى مجيدة في تاريخ حكم (اسماعيل) وكان من شأنها أن تعيد الى مصر كرامتها وحقوقها في السيادة الداخلية .

و بيناكان العمل سائرا بجد ونشاط في انجاز هذه العجائب المدهشات، كان الفتح سائرا من جهة أخرى القضاء على الرق والنخاسة ؛ فنجم عن ذلك أن قضى على الرق والنخاسة قضاء لا رجوع فيه ، وخضع السودان بأكله لسيطرة مصر التي امتدت الى الشاطئ الغربي للبحر الأحر والمحيط الهندى حتى بلغت رأس غاردافوى ؛ فأصبحت مصرامبراطورية عظيمة ، ولما دخلت في عداد الأمم المتمدينة حازت بينها المكان اللائق بجدها الاثيل وأعمالها الجليلة ،

ولم يقف الأمر عند هـذا الحد، بل شكلت البعثات العامية التي تجاوز عددها التلاثين بعثة لاستقصاء الجهات المجهولة في أواسط أفريقيا وشرقها، سعيا وراء خدمة العلم والمعارف، ورفع شأن القطر المصرى ، فانشئت الجمعية الجغرافية الخديوية، وسارع أقطاب العلماء الى الانفراط في سلكها لنوال شرف الانتساب لها .

فلم يك والدك الجليل نورا ساطما فحسب، بلكان شمسا متألقة في سماء مصر .

ولا غرو اذا اتجهت رغبتك يامولاى — وأنت أبر أبناء هذا المصلح العظيم ، الذى تمت على يديه جميع هذه المدهشات — إلى أن يفصل التاريخ وقائمها ، لذلك تكرمت ووضعت تحت إشراف المجمع العلمى المصرى المباراة التى أدّت الى ظهور هذا الكتاب، وتفضلت — مذ قررت المجنة العلمية التى انتدبت لفحص مختلف مؤلفات المتبارين أفضليته على سواه — فشملته وشملت مؤلفه بتعطفاتك الملكية العالية ،

فلتنفضل جلالتكم وتأذننى برفعه إلى سدّنكم الملكية مقدّما بين يدى من صادق إخلاصي وعظيم طاعتي وعبوديتي لكم خير شفيع ما

العبد الخاضع اليــاس الأيو بى

# رأى اللجنة العلمية المشكلة لفحص مؤلفات المتبارين في هذا الكتاب

كتاب الياس الأيوبى ، يتألف من مجلدين مجموع صفحاتهما ١٠٨٤ صفحة ، في كل صفحة عشرون سطرا كتابة .

وينقسم الى سبعة أجزاء تشتمل على أثنين وثلاثين فصلا .

أقسام المؤلف معقولة وعملية . قص الحوادث مضبوط ولا تحيز فيه .

الانشاء عصرى وأنيق ، ليس فيه كامات بطل استعلمًا ؛ والكلمات المستحدثة قليلة فيه .

#### الكتاب

#### المرسل من المجمع العلمي المصرى الى المؤلف

\_\_\_\_\_

مصرفی ۸ ما یوسسنة ۱۹۲۲

#### حضرة المحترم

بأمر جلالة الملك يتشرف المجمع العلمى باعلانكم ، فيما يخصكم ، بنتيجة المباراة التي وضعها صاحب الجلالة تحت إشراف جمعيتنا لتأليف كتاب فى تاريخ مصر مدة حكم سمو الخديو اسماعيل :

إن جائزة الثلاثمائة جنيه قد منحت لكم؛ وقد صرّح لكم أن نتلقبوا بلقب والفائز في المباراة "؛ وستدفع لكم نظارة خاصة جلالته المبلغ المذكور عند تقديمكم هذا الكتاب ، هذا وأن صاحب الجلالة يضع تحت تصرفكم مبلغا آخر تكيليا إذا أردتم أن تترجموا مؤلفكم إلى اللغة الفرنساوية ،

و إنى بتبليغى هـنـه القرارات لكم أرجوكم أن تقبلوا منى خالص تهائثى وشعور احترامى الفائق .٠

عن رئيس المجمع العلمي المصرى (الوكيل): المجمع العالمي المجلو

# مقدمته الكتاب

# بني المراكب

بينا نحن مشتغلون في كتابة الجزء السادس من تاريخ مفصل خصصنا نفسنا لوضعه في شؤون مصر الاسلامية بين الفتح العربي والفتح العثماني ، إذا بأحد الأدباء من أصدقائنا أشار علينا بالتنكب ، مؤقتا ، عن موضوعنا هذا الى الاشتغال بتحرير تاريخ مصر في أيام حكم (اسماعيل) قائلا : « إن أحوال مصر الحاضرة ربحا كانت الى ايقاف الناس على ما أدى الى تشبك المصالح المختلفة في هذا البلد الأمين تشبكا غريبا ، أدعى منها الى إيقافهم على ما تم في عصوو خلت ، قد لا يهتم لها واحد في الألف ، لا سيما وأن الأمير فؤاذا قد أقام مباراة تحت إشراف المجمع العلمي المصرى ، ووضع جائزة لمن يحرّر أحسن تاريخ لمصر في عهد أبيه ا » ،

فرأينا أن نعمل باشارة الصديق الأديب على ما فى العمل بها من حرج ومشقة ، فانك ، من جهة ، نكاد نكون معاصرين لعهد (اسماعيل) — والحقائق التاريخية أنما يظهرها البعد، فقط، فى حلتها أو صبغتها الحقيقية — ومن جهة أخرى، فانا، على ما أوجدته فينا معرفتنا بتاريخ (اسماعيل) السطحية السابقة من ميل فطرى الى الرجل

<sup>(</sup>۱) حدًا الكلام صدر في سنة ١٩١٧

وإعجاب به، كنا، لتأثرنا بالأحاديث والروايات المتناقلة عنه، نعتقد \_ ولو اعتقادا غير راسخ ومصبوغا بصبغة عجرد الأخذ برأى الغير أخذا لا يبرره تحكيم عقل \_ أنه ربما استفادت سمعة (اسماعيل) من عدم تعرّض أحد لإزالة السدول عنها، ومرسلها أيقائها ما بين النور والنسق، حيث أجع على ذلك كتاب العربية، بدلا من إبرازها الى نور النهار الساطع،

ولكننا، فيا يختص بقرب معاصرتنا الأيام التي دعينا التكلم عنها، قلنا في نفسنا: هاننا ، اذا توخينا الحقيقة باخلاص، وبحثنا عنها باعتناء، وقررناها بشجاعة وبدون هوى، قد لا نجد بأسا في إقدامنا على كتابة تاريخ (اسماعيل) ، وائن لم نستطع إيفاءه حقه ــ لأن المصادر التي سوف يستقى منها مؤرّخو المستقبل غير موجودة الآن تحت تصرفنا ــ فان ما لا يدرك كله لايترك كله، وربحا قدّمت كتابتنا بعض المادة المفيدة لمن سوف يتلونا في هذا المضار!

وفيا يختص بما لدينا من فكرة غير مبلية على تحكيم عقل في شخصية (اسماعيل) ، فانا قلنا في نفسنا : « فوق أنه يعار طينا ، بصفتنا من المفكرين ، أن نقيم بناء اعتقادنا في الاشتخاص التاريخيين على محض التعزف السطحى بهم ، أو على مجرّد آراء الغير فيهم ، فان إقدامنا على كتابة تاريخ الرجل يلزمنا ، حتها ، درس شخصيته وأعماله درسا تاما ، فينمر ، في معارفنا ، فراغا شاشا ، وقد يؤدّى بنا الى تعديل فكرنا وفكر قواش الكرام في الحديد الأول تعديل يوجب تعرفنا بأخلاقه وخصاله تعرفا صحيحا ، ووقوفنا على جميع أعماله وقوفا حقا 1 » .

فأقدمنا ، إذا ، على العمل ؛ وأخذنا في مطالعة كل ماكتب عن (اسماعيل) وعصره، بل معظم ماكتب عن أسرته في العربية والفرنسية والانجليزية والايطالية وما ترجم الى هذه اللغات من اللغات الأجنبية الأخرى التي لا نعرفها، ودرس ذلك جميعه درسا تاما .



واذا بنا كلما زدنا تعرفا بعمل (اسماعيل) المتنوع ، وإدراكا لنتائجه الاجتاعية في القطر، زاد إعجابنا به وعلا قدره في نفسنا ، وما فرغنا من البحث والتنقيب ، والمطالعة والدرس، إلا وقد رسخ فينا الاعتقاد الثابت بأن (اسماعيل) كان رجلا عظيا ومصريا صميا ؛ وأنه عمل لمصلحة مصر ورقيها وتقدّمها ما لم يعسمله عاهل تولى عرشها منذ قرون ؛ وأنه مل وان لم يخل من نقائص : فكثر عليه ، لذلك ، عدد الطاعنين سقد كان أميرا شرقيا ، جديرا بأن يوضع في مصاف عظهاء الشرق ؛ وجديرا بأن يوضع في مصاف عظهاء الشرق ؛ وجديرا بأن يقرن اسمه ، بعد مماته ، بصفات التمجيد والتبجيل التي كان يقرن بها وهو مستو على عرشه الساطع سنى ،



فاقبلنا بارتياح، بل بابتهاج، على تدوين تاريخ مصر في أيامه . ولم نصد نخشى الاشيئا واحدا، وهو: أن يحول عجزنا دون إيفائنا الموضوع حقه، وأن لا تخرج ميغرقا من رأسنا إلا مجرّدة من سلاحها .

 <sup>(</sup>۱) «شميزةا» إلى الحكة عند قدما، اليونان والرومان خريمت مدججة بالسلاح من رأس زيفس أبيها —
 وهو إله الآلمة والبشر .

على أنه إذا كانت الأعمال انما نوزن بالنيات، فانا نقدّم عملنا هذا الى الجمهور وبحن وانقون من أنه سيغتفرلنا كثيرا؛ لأن نيتنا فى الحقيقة صالحة، ولم نبتغ سوى تقرير الأموركا خيل الينا أنها هى هى فى الواقع ، فان أخطأنا النظر اليها ، فلتصر طبيعى فى العين، لا لأنا وضعنا عليها نظارة الغرض والتحيز ،

الاسكندرية في ٢٥ يتاير سنة ١٩٢٣

الياس الأيوبى

# شكر المؤلف من تفضلوا بمساعدته

قد تفضلت الجنة العلمية في دار الكتب المصرية التي يرأسها حضرة العالم الكبير والفيلسوف المفكر صاحب العزة أحمد لطفى السيد بك بقبول طبع هذا الكتاب في مطبعة القسم الأدبى في تلك الدار، وتحت إشرافها النافع . وهى لا تطبع فيها من الكتب إلا ما تحكم بأنه جدير بأن ينظم في عقد المؤلفات الفاخرة التي تعمل، بنشرها، على إحياء آداب اللغة العربية ، فقلدتنا بذلك منة لم تقلد بها أحدا من المعاصرين لنا قبلنا ، وجعلت لكتابنا قيمة ثمينة فوق القيمة التي أكسبه إياها حكم المجمع العلمي المصرى والمندوبية العلمية الخاصة فيه بأنه أفضل المؤلفات المقدمة الى تقديرها في المباراة العلمية التي وضعها صاحب الحلالة مولانا الملك (فؤاد الأقل) إذ كان - حفظه اقه -

ومهما شكرًنا، فانا لن نوفي ما توجيه هذه المنة الفريدة من شكرعلينا !

ومما زاد فى مقدارها لدينا هو أن حضرة العالم الفاضل والحسيب النسيب السيد عمد على الببلاوى ، نقيب أشراف الديار المصرية وأحد أعضاء تلك الجنة الجليلة ومراقب إحياء الآداب العربية ، قد وقف بشخصه الكريم على طبع كتابنا هذا ، مهذبا ، مهدا نفسه فى جعله خلوا من كل شائبة ،

ولا يسمنا ، هنا ، إلا شكر دار الكتب المصرية في المحروسة والمكتبة البلدية بالاسكندرية على التسهيلات التي جادتا بها علين باعارتنا كل ما احتجنا اليه من كتب؛ وشكر أمنائهما ، حضرات الأفاضل : على فكرى افندى وخليفة قنديل افندى وسيد عمر افندى، أمناء دار الكتب المصرية ؛ وحضرة الأستاذ العالم الشيخ أحمد أبي على، أمين المكتبة البلدية بالاسكندرية، على حفاوتهم بنا، ولطفهم الفائق نحونا، وآدابهم الجمة في معاملتنا.

ونحن فى حاجة الى أن نشكر، على الأخص، صاحب العزة والمروءة وسليل بيت المجد والحسب سليان يسرى بك، القاضى بمحكة الاسكندرية الأهلية، الذى تفضل ووضع تحت تصرفنا مكتبته النفيسة، بلطف نفس، وكرم أخلاق، وسماحة شيم، زادت فى جمال معروفه .

و بما أنّا فى مقام شكر من نرى شكرهم واجبا ، فاناً نقدّم هنا أجمل عبارات اعترافنا بالفضل والجدارة الى حضرة صديقنا الفاضل و زميلنا الكريم بولص غانم افسدى ، المترجم بحكمة مصر المختلطة ، الذي أمدّنا بسعة اطلاعه على أصول البلاغة العربية ، وقضى معنا ساعات طويلة في مراجعة هذا المؤلف .

وكذلك نشكر حضرة مجد عصمت افندى رئيس القسم الأدبى بدار الكتب، وحضرات المصححين فيه فقد ساعدوا مساعدة ممدوحة، وأخص بجيل الشكر حضرة الشاب الفاضل الأديب عباس السيد افندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية، فانه لم يدع مجهودا إلا وبذله في سهيل تصحيح الغلطات المطبعية، وإتقان العمل بسرعة وتيقظ تام، حتى تمكن من إبرازه في حلة قشيبة قبل المعاد المتفق طيه .

++

فإن ظهرت ــ مع ذلك ــ في الكتاب شوائب، فان الكمال لله وحده !

# أهم مصادر الكتاب

| اسم المؤلف           | اسم الكتاب                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| أود سكالكي           | مصر القديمة وألحديثة                            |
| باد <i>کو</i>        | سورية ومصر في عهد سلاماين تركيا الخمسة الأخيرين |
| غويژو                | مصر اليوم من الخديو الأول الى الخديو الثالث     |
| ا پرهييه             | مصرمن سنة ۱۷۹۸ الی ۱۹۰۰                         |
| ليدىأمهرست أوف هاكني | التاريخ المصرى من القدم الى اليوم               |
| البارون دكوزيل       | مذكرات انجليزي عن مصر من سنة ١٨٦٣ الى ١٨٨٧      |
| مانچين               | تاریخ مصر تحت حکم محمد علی من سنة ۱۸۲۳ الی ۱۸۳۸ |
| لين                  | أحوال وعوائد المصريين الحديثين                  |
| باورنج               | تقريرعن مصر وكنديا سنة ١٨٤٠                     |
| كلوت بك              | موجز تاریخ مصرسنة ۱۸٤۰                          |
| هامون                | مصر تحت حكم محمد على                            |
| <b>ھ</b> امون        | مصر بعد صلح سنة ١٨٤١                            |
| باكارموسكاو          | فی بلد محمد علی (ترجمة انجلیزیة)                |
| شلشر                 | مصر فی سنة ١٨٤٥                                 |
| مارسیل               | مصرتحت حكم مجمد على                             |
| بيل سانت چون         | مصرتحت حكم عباس                                 |
| مريو                 | مصر الحديثة من محمد على الى سعيد باشا           |

| اسم المؤلف         | اسم الكاب                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| مدام أولم ادوار    | كشف الستار عن أسرار مصر                             |
| ساكريه وأوتريون    | مصر وإسماعيل باشا                                   |
| تبيرس              | مصرالقديمة والحديثة فمعرض باريسالعام سنة ١٨٦٧       |
| چليون دانجلار      | رسائل في مصر الحديثة                                |
| إدون دى ليون       | مصرالخديو أو دار الرق القديمة في عهد أرباب حديثين   |
| ماك كون            | مصركا هي الآن سنة ١٨٧٧                              |
| قان بمين           | مصر وأورو با بقلم قاض مختلط قديم                    |
| ماك كون            | مصر في عهد اسماميل                                  |
| راڤس               | اسماعيل باشا من سنة ١٨٣٠ الى ١٨٩٥                   |
| سیر ادورد مالِت    | مناظر منغيرة أوتذكارات عن أناس صديدين في بلاد عديدة |
| ميوقيس             | الفرنساويون والانجليز بمصر                          |
| فون مالورتی<br>·   | مصر ــ الحكام الوطنيون والتدخل الأجنبي              |
| <del>قوچ</del> انی | وصف مصر ـــ القاهرة وضواحيها                        |
| لپيك               | مصر الأخيرة                                         |
| مو برلی بل         | خديويون وباشاوات                                    |
| بتلو               | حياة البلاط بمصر                                    |
| ساندی ای کاسترو    | ٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠              |
| فريسينيه           | المسألة المصرية                                     |
| ج ڤيڻ              | مصر الحديثة                                         |
| فارمان             | مصر وتسليمها                                        |

| 11411 1          | 13411                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| اسم المؤلف       | اسه الكتاب                                          |
| ڤولئي            | رحلة الى سوريا ومصرفي سنة ١٧٨٣ و ١٧٨٤ و ١٧٨٥        |
| برتلمي سانت إلير | رسائل مكتوبة من مصر الله مكتوبة                     |
| مارمون           | سياحة الماريشال دوق دى راجوزا في سوريا وفلسطين ومصر |
| ديدييه           | لیّالی مصر ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱   |
| ديدبيه           | خممائة ميل على النيل ممائة ميل على النيل            |
| جاردېيه          | رحلة السلطان عبد العزيز من استامبول الى القاهرة     |
| ليدى دف جوردون   | رسائل من مصر من سنة ١٨٦٣ الى ١٨٦٥                   |
| ليدى دف جوردون   | رسائل من مصرسنة ١٨٦٩                                |
| آبو              | الفلاح سنة ١٨٦٩ الفلاح سنة ١٨٦٩                     |
| ماری واتل        | حياة البؤساء بمصر سنة ١٨٦٩                          |
| ماری واتلی       | بين أكواخ مصر سنة ١٨٧١                              |
| ليدى دف جوردون   | الرسائل الأخيرة من مصر سنة ١٨٧٧                     |
| رونيه            | مصر مجتازة مراحل مراحل                              |
| كولتشى           | الكولرا بمصرسنة ١٨٥٠ وسنة ١٨٥٥                      |
| كولتشى           | الإدارة الصحية العمومية بمصر من سنة ١٨٦٠ ألى ١٨٦٠   |
| الوكوثيتش        | حوادث من التاريخ المعاصر                            |
| يعقوب أرتين باشا | الملك المقارى بمصر الملك المقارى بمصر               |
|                  | مذكرات عن أهم الأشغال العمومية المفيدة التي عملت    |
| لينان ده بلفون   | بالقطر المصري من أقصى القدم حتى يومنا هذا           |
| نؤاد سلطان بك    | النقود المصرية النقود المصرية                       |

| اسم المؤلف                         | اسم الكتاب                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنونيم                             | حالة مصر المسالية سنة ١٨٧٤ فتح برزخ السويس : ايضاح ومستندات رسمية من                     |
| فردینان دی لسبس                    | سنة ١٨٥٥ الى ١٨٦٠ رسائل ويوميــة ومستندات ليؤخذ منها تاريخ ترعة                          |
| فردینان دی لسبس                    | السويس من سنة ١٨٥٤ الى ١٨٧٠                                                              |
| ٔ شارل رو<br>اُنونیم               | برزخ السويس وترعته الم مصرالحالى من أيام سميد باشا سنة ١٨٥٤ الى ١٨٧٠                     |
| سانتير دى يوڤ                      | صاحب السعادة شريف باشا ، مصر سنة ١٨٨٧                                                    |
| سانتی<br>یعقوب أرتین باشا          | مصرتحت حكم اسماعيل باشا . سيلانو سنة ١٨٨٠<br>بعض اعتبارات عن التعليم العام بمصر سنة ١٨٩٤ |
| يعقوب أرتبين باشا                  | المعارف العمومية بمصرسنة ١٨٩٠                                                            |
| لورد کروم،                         | تراجم مصرية : اسماعيل مستديق باشا وموت المفتش مصرسنة ١٨٧٩                                |
| پ . ل . ه . دی . س<br>نسوم شقیر بك | تاريخ السودان                                                                            |
| فيليب جلاد                         | الفرمانات السلطانية والأوراق الرسمية الخاصـة بمصر من سنة ١٨٤٠ الى ١٨٧٩                   |
| <b>لوكوڤيتش</b>                    | كيف يوزع القضاء بمصرسنة ١٨٦٦ الاصلاح القضائي بمصر ، المداولات والاجتاعات التي            |
| _                                  | سبقته وأدّت اليه (مكتبة الاستثناف المختلط)                                               |
| عيريروس                            | عاكم مصر المختلطة                                                                        |

## أهم مصادر الكتاب

| اسم المؤلف       | اسم الكتاب                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| بيكر باشا        | اسماعيلية الماعيلية                                   |
| مساداليا         | ألدارفور تحت ادارة جوردون باشا                        |
| كلوت بك          | تاریخ مجد علی                                         |
| جو پڻ            | تاريخ مصر في القرن التاسع عشر                         |
| بوردنيانو        | مصرعملا بمعاهدات سنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٤١                   |
| سوتزارا          | حملة المصريين على الحبشة                              |
| شارل . لساچ      | شراء أسهم ترعة السويس في نوفمبر سينة ١٨٧٥             |
|                  | رسائل الدكتور برون محرّرة من مصر والاسكندرية          |
| أرتين باشا       | الى المسيو مول بباريس من سنة ١٨٣٨ الى ١٨٥٤            |
| لامپ لاو         | مصر وضواحيها                                          |
| جائتانى          | في الطاعون الذي فتك بالقطر المصري سنة ١٨٣٥            |
| سرقنسنت هورد     | ترعة السويس الخ                                       |
| دای              | مصرالمسلمة والحبشة المسيحية                           |
| روزستين          | شراب مصر                                              |
| كلوت بك          | بيان عن حال التعليم الطبي الخفى القطر المصرى سنة ١٨٤٩ |
| چیسی باشا        | سبع سنوات في السودان المصري                           |
| دور بك           | التعليم في مصر                                        |
| الدكتور درى بك   | ترجمة حياة على مبارك باشا                             |
| مجمد طلعت حرب بك | قناة السويس                                           |
| مورپيه           | اريخ محد على                                          |

### تمهيسد

كانت مصرحتى سنة ١٧٩٨ م تحت حكم الأمراء الماليك الفعلى وحكم الدولة المشانية الاسمى ، فاتت فى سنة ١٧٩٨ حملة فرنساوية تحت قيادة الجغرال بوناپرت فقضت على حكم الماليك ، واحتلت القطر ، فعز ذلك على انجلترا ، فما زالت بالدولة العثمانية حتى حملتها على إشهار الحرب على فرنسا وارسال جيش زاحر الى مصر الإخراج الجيش الفرنساوى منها ، ولكن الجغرال بوناپرت قضى على ذلك الجيش قضاء مبرما فى واقعة أى قبر فى ٢٥ يوليه سنة ١٧٩٩

غير أن أحوال فرنسا الداخلية والخارجية ما لبثت أن اضطرت الجغزال بونا پرت الى مغادرة القطر . خابر خلفه الجغزال كليبر الانجليز والأتراك في أمر انسحابه بجيشه من مصر والعود الى فرنسا على مراكب انجليزية . وأبرم معهم لهذا الغرض معاهدة العريش في أوائل سنة . ١٨٠ وسلم العبدر الأعظم يوسف باشا معظم البلاد .

ولكن الحكومة الانجليزية لاعتقادها الوهن التام في الجيش الفرنساوى المعقود لواءه لكليبر أبت التصديق على معاهدة العريش وأبت إلاأن يسلم الجهش الفرنساوى ملاحه فتنقله المراكب الانجليزية أسيرا الى انجلترا .

فهاج هذا الأمر، ثورة الغضب والحمية في صدر الجنرال كلير ، فأرسل الى الصدر الاعظم يوسف باشا يأمره باعادة البلاد الى الفرنساويين والارتداد الى سوريا – وكان يوسف باشا قد بلغ بجيشه العثماني المطرية وعسكر فيها – فأبي يوسف باشا إلا استمرار الزحف الى القاهرة ،

غرج الجنرال كلير اليه بعشرة آلاف فرنساوى وهزمه هزيمة مخجلة في عين شمس . وعاد واسترد القطركله .

ولكن سليان الحلمي ما لبث أن قسله في ١٤ يونيه سنة ، ١٨٠ ؛ فآلت القيادة الى ألجغرال منبو - وكان قد اعتنق الاسلام وتسمى عبدالله ، ولم يكن من الدراية بأمور الحرب على شئ ،

قاغتنمها انجاترا فرصة وأرسلت حملة انجليزية تحت قيادة الجفرال آبر كرمبي لإخواج الفرنساويين من مصر ، فتعارب الجيشان الغربيان في ضواحي الاسكندرية ما بين سيدي جابر والمعمورة - وانجلت المعركة عن فوز الانجليز وقتل قائدهم ، فارتد الفرنساويون الى الاسكندرية وتحصنوا فيها ، وخلف الجفرال هتشنسن القائد المقتول ، فعمر الأرض حول الاسكندرية بالمياه بكسره سدّ أبي قير، وزحف بمعظم المقتول ، فعمر الأرض حول الاسكندرية بالمياه بكسره سدّ أبي قير، وزحف بمعظم جبشه الى العاصمة ، وبعد مناوشات و وقائع صغيرة وحصارات لاداعي الى ذكرها في هذه النبذة ، انتهى الأمر بانجلاء الحيش الفرنساوي عن مصر على قاعدة معاهدة العريش ،

فأراد الأمراء الماليك - على ما أوجدته فى طائفتهم من ضعف عظيم حروبهم مع الفرنساويين - العود الى الاستقلال بأحكام البلاد، وأرادت الدولة العثمانية استئصال شأفتهم ليستقيم لها عود الحكم فى مصر أسوة بباقى المالك الشاهانية .

فقام إذًا نزاع عنيف وقتسال غيف بين الولاة المعينين على مصر من لدن الدولة العبانية والأمراء الماليك، ودارت الحرب بينهم سجالاً .

وكان قد حضر الى مصر مع الجيش العثانى المكلف بمهمة إخراج الفرنساويين منها رجل مكدونى من أهل قولة يقال له (عجد على)؛ فاغتنم فرصة ذلك النزاع وأخذ يتقدّم على أكناف الولاة تارة وطورا على أكناف الماليك، حتى أصبح من كبار زعماء الجنود ، فشرع حينذاك يعمل فى الخفاء على إسقاط الولاة ويقاتل الماليك جهارا حتى آل به الأمر، الى تهشيم مراكر الفريقين وفل كلمتهم ، فاجع العلماء وشعب القاهرة على اختياره أميرا على مصرفى ١٤ مايوسنة ه ١٨٠؛ وعضدهم فى ذلك الجغرال صيستيانى السفير الفرنساوى بمصرالمدعو ماتيه دى لسبس ، والد فردينان دى لسبس صاحب قناة السويس ،

فأقرت الأستانة عمدا عليا واليا على القطر في ٩ يوليه سنة ٥٠٨٠ ، فما توانى لحظة في تثبيت مركزه ضد دسائس تركيا ، ومساعى الانجليز وعدائهم ، وتمرّدات الجنود وبأس الهاليك ، والاحتياج الى المال حتى انتهى به الكفاح ، بعد عناء شديد ، الى الفوز التام . فوطد قدميه نهائيا على السدة المصرية ؛ وقهر الانجليز وأجلى عن البلاد ملة أرسلوها اليها في سنة ١٨٠٧ ؛ وأفنى الجنود غير النظامية في حروب أرسلها اليها في البلاد العربية لمقاتلة الوهابيين ، وفي السودان البحث عن مناجم ذهب وجلب السود ؛ وفرغ من أمر الماليك بالمكيدة الهائلة التي دبرها لهم وجزوهم فيها بالقلعة يوم أقل مارس سنة ١٨١١ ؛ وعالج مسألة المال معالجة قطعية بأن استولى شيئا في جميع موارد الرزق في البلاد وعلى أطيان القطر برمتها .

حينداك أقبل ينشئ من مصر دولة حديثة وأمة شابة جديدة . ولكنه أدرك بأن ذلك لن يتسنى له إلا اذا جمع على ولائه عواطف العالم الاسلامي ، وإلا اذا نقل البلاد ــ ولو بمنف ــ من البيئة التي بنت القرون المنصرمة جدرانها حولها، الى بيئة جديدة تكون مصطبغة القاعدة والجدران بصبغة المدنية الغربية، اصطباعا متفقا مع روح الاسلام .

فلجمع عواطف الاسلام على ولائه هبّ يقضى على الوهابيين قضاء مبرما — والعالم الاسلامى كان يمتبرهم خوارج ومنشقين — وهبّ ينجد الدولة العثمانية المسلمة على اخماد ثورة اليونان المسيحيين . فأفلح في الأمرين .

ولنقل مصر الى البيئة الجديدة المرغوب فيها عمل ماياتي :

(أؤلا) نظم البلاد اداريا على النمط الغربي .

(ثانيا) أنشأ من أبناء البلاد جيشا زاهرا وبحرية عامرة مدرّ بين على الطريقة الغربية، بالرغم من صعاب كانت الواحدة منها كافية لفل الحديد ودك الجبل.

(ثالث) جدد بجدة المعارف، بتغييره برنامج التعليم وطريقته وفتح ميدانا جديدا للعلم أدخل الأمة فيه قسرا ، فأنشأ المدارس المختلفة تترى : ابتدائية وثانوية وعالية متنوّعة ، وأدخل فيها التلامذة والطلبة رغم أنوفهم وأنوف أهلهم، وعلمهم فيها العلوم الوضعية الغربية على يد أساتذة أكفاء أتى بهم من بلاد الغرب ، وأرسل البعثات تلو البعثات الى المعاهد العلمية في أو روبا لا لكى تقتبس علوم الأمم الغربية وفنونها فحسب ، بل ليتخرّج منها أساتذة يعلمون تلك العلوم لمواطنيهم بعد عودتهم الى بلادهم ،

ثم أضاف الى تجديد بجدة المعارف إقامة المعامل والمصانع في طول البلاد وعرضها لم أضاف الى تجديد بجدة المعارف إقامة المعاراز الغربي في داخليته - لاعتقاد

(محمد على) أن تغيير معالم البيئة المادية يساعد كثيرا على تغيير معالمها المعنوية -

(رابع) غطى وجه القطر بالأشغال والأعمال المفيدة وسخر فيها الأيدى تسخيرا؟ ولولا ذلك ما اشتغلت ولا تمت تلك الأعمال ، فأقام السدود وقوى الجسور وبنى ما رأى بناءه منها واجبا ؛ وعزز القناطر واحتفر الترع العديدة وأقام عليها القناطر الحاجزة المسهلة للرى ؛ وابتنى الترسانة والأحواض لتصليح السفن ؛ وشيد القناطر الخيرية الكبرى - وهي معجزة أعماله - وأقام الحصون والقلاع ؛ وأنشأ القصور والسرايات، واختط الشوارع ؛ وهلم جرا ، من الأعمال العظيمة التي غيرت وجه القطر تغييرا محسوسا .

(خامسا) هدم الحواجزالي كانت العصور السالفة قد أقامتها بين تعامل الغرب والشرق؛ ومكن العالمين من الاختلاط معا، لا بالاتجار الواسع فقط، بل بالاحتكاك اليومى، وفي العادات والأخلاق والعقلية؛ ومنع كل تجاوز قد يحر ذلك الاحتكاك اليه،

(سادسا) سنّ قانونا للبلدكل مواده متشربة بالرغبة فى فتح عصر جديد الأمة، عصر تكون المساواة فيه بين الأفراد تامة؛ و يكون الفرد فيه آمنا على جريته الشخصية من كل عبث، ما دام لا يرتكب جرما، ولا يأتى أمرا تؤاخذه عليه الشرائع.

(سابعا) فتح أذهان المصريين الى أمرين لم يكونوا ليفكروا فيهما البئة : (الأقل) أن مصر والسودان قطران توأمان أبوهما النيل . فإمّا أن يدوما ملتصفين كما ولدا ، وإمّا أن يكونا متحالفين أبدا ، وإلا فللقوى منهما أن يجبر الثانى على إحدى هاتين الخلتين، كما أجبرت ولايات الشهال الأمريكية ولايات الجنوب على البقاء متحدة

معها، بحرب الانفصال بين سنة ١٨٦١ وسنة ١٨٦٥؟ و (الثانى) أن لمصر قومية شخصية منفصلة تمام الانفصال عن قوميات الشعوب الأخرى القاطنة في الأقاليم التي كانت تتكوّن منها القومية المثانية في ذلك العصر و انما فتح أذهان المصريين المدين الأمرين بالحريين اللتين قام بهما في عاهل السودان وفي سوريا والأناضول؟ وأفضنا الى استنباب السلطة المصرية على السودان نهائيا وعلى سوريا وإقليم اضاليا، بضع سنين ،

ولكن انجلترا أبت أن تقوم على ضفاف النيل دولة مصرية قوية تجمل طريقها الى الهند غير آمنة ، فألبت على (محمد على) روسيا و بروسيا والنمسا ، وأرسلت ضد قواه فى سوريا حملة ، وبذلت فى سبيل إثارة الأهلين عليه فى تلك البلاد نقودا جمة ، فاضطرته الى الانسحاب من الأناضول والشام والاكتفاء بمصر ، ثم استصدرت له من السلطان عبد الجيد ، بالاتفاق مع الدول الأو روبية ، فرمانى ١٢ قبرايرسنة ١٨٤١ من اللذين بقيا دستور الحكومة المصرية ، حتى أبطلت مساعى (اسماعيل الأول) معظم نصوصهما ، وأوصلت القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قيد الجزية السنوية ، نصوصهما ، وأوصلت القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قيد الجزية السنوية .

فاقام (مجدعل)، بعدهذه الحوادث، أكثر من سبع سنوات على دست الأحكام يعمل بثبات على تنفيذ مراميه؛ ويحوط الدولة الحديثة التي أنشاها بعنايته اليقظة، حتى داهمه الحرف وهو في التاسعة والسبعين من عمره.

غلفه ابنه الأكبر (ابراهيم باشا)، قائد الجيوش المصرية المنصورة فى الملاحم والمعامع، وقاهر الوهابيين واليونان والأتراك . ولكن ولايته لم تدم إلا ثلاثة أشهر: لأن المنون اخترمته وهو فى أجد سعيه الى إسعاد البلاد ، بينها أبوه لا يزال حيا .

فاعقبه (عباس الأقل) ابن أخيه طوسن المتوفى سنة ١٨١٦ – وكان أرشد ذكور الأسرة – فملك حتى سنة ١٨٥٤ ملكا حاول جهده ، فى السنين الست التى انتشر كابوسه فيها على الصدور ، أن يتنكب بمصر عن الجادة الحديثة التى أدخلها فيها جدّه العظيم (محمد على)، ليعود بها الى دياجير العصور الوسطى المدلممة .

ولكنه قتل، وهو في ريعان رجولته ، وخلفه على العرش عمه (مجد سعيد باشا) ابن (عد على) العظيم ، فملك تسم سنوات كانت كلها خيرا على البلاد وسعادة ، ولولا أنه أثقل كاهل الحكومة المصرية ببعض نصوص تجاوزية في الامتياز الذي منحه لفردينان دى لسهس لإنشاء قناة السويس ، وبالضائقة المالية التي جرها إسرافه على موظفيه ومستخدميه ، بالدينين - السائر والمسجل - المركبين على عاتق البلاد والبالنين معا ما يقرب من أحد عشر مليونا ونصف مليون من الجنبات ، واللذين لم يكن لها مقابل من أعمال عمومية نافعة ، لعدت سنوات ملكه النسع العصر الذهبي في تاريخ مصر الحديث ،

وكانت بنيته القوية لما ارتق سدّة الامارة تبشر بعمر طويل ؛ ولكن إسرافه في اللذات قتله ، هو أيضا، وهو في الأربعين من سنه ، فخلفه (اسماعيل الأقل) ابن أخيه (ابراهيم) العظيم ، وهو الذي يسرد كتابنا هذا تاريخ مصر في عهده !

الجزء الأوّل

السَّـــــَحَر

# الفصـــل الأوّل

### وفاة محمد سعيد بأشأ

#### توافق الناس والزمان \* فحيث كان الزمان كانوا

عاد محمد سعيد باشا ، والى مصر ، من أوروبا ، فى أواخرسنة ١٨٦٢ الى الاسكندرية ، والمرض الذى ذهب الى بلاد الغرب ، ليتطبب منه ، على يد نطس أطبائها ، قد تمكن من حياته ، تمكنا ، سم كل ينابيعها ، فبات ميؤسا من نجاته : وأخذ الموت ينسج أكفانه ، ويسلل حوله ظله .

وكما أن الناس ، حين تميل الشمس الى الغروب ، يأخذون في الشيخوص اليها ويرقبون مغيبها، وتجهش العواطف في صدركل منهم طبقا لميوله وآماله ، فهكذا كان المصريون ومستوطنو مصر، والذين تربطهم بها مصالح ، ينظرون الى مغيب حياة محمد معيد باشا، وتواريها وراء أفق هذا العالم المنظور ، بأعيز تختلج فيها عواطف القلوب المختلفة .

فالأفاقون الذين احتاطوا بالأمير المحتضر، أيام كانت زهرة حياته وصولته يانعة، فاثروا من إسرافه واعتروا من هواه ، كانوا ينظرون الى دخوله فى حشرجة الموت، وقلوبهم شاعرة بأن آنقلاب ظهر الحبن لهم بات قريب، وأن الأوان آن ليقتلعوا خيامهم من الأرض المصرية ويقصدوا أقطارا غيرها .

هود سعید باشا

<sup>(</sup>۱) أهم معادرها الفعل: "تاريخ معرفى عند اسماعيل" الزلف الايطالى ف . سابق، و"تعمر الخديوى" لأدون دى ليون، و"إماطة الثام عن أمراد معر" للكاتبة أدلب أدواد، و"الكانى" ليغائيل بك شارويم .

والبطانة التي لم تحط به إلا لأنه الأمير والحاكم وولى النم ، مارأته يحتضرونا كدت من أنه ، لا محالة ، ميّت إلا و فلت وجهها شطر الشمس المنتظر شروقها لأنها شمس من سيصبح الأمير والحاكم وولى النع .

والدين أحاطوا بمحمد سعيد باشا ، ليرتكنوا عليه فى أعمال نافعة أقدموا عليها ، ومشروعات جليلة أخرجوا بعضها الى حيز الوجود ، وتعلقت آمالهم فى إخراج الباقى منها، الى الحيزعينه، بحياة الرجل المسائت، إنما كانوا ينظرون الى زواله، وقلوبهم واجفة، وآمالهم مضطربة، لا يدرون ما المصير ،

والشعب المصرى، الذى رأى من الوالى المولى حبا خاصا له ، واعتاء كبيرا بمصالحه، ورغبة حقيقية في تحسين أحواله ؛ وتخفيف أثقاله ؛ ورأى منه إقبالا على إحياء اللغة العربية وإحلالها في دوائز الحكومة محلا رسميا ؛ والجيش المصرى الذى كان محط انتباهه ومعزته، ووجد نعيم الحياة تحت لباس جنديته، كانا ينظران من بعيد الى تصاعد أواخر أنفاس الأمير المحتضر، والقلب حزين مكتلب، والنفس ضارعة الى الله أن يحذو الخلف حذو السلف ؛ وأن تكون الأيام التالية ظهر الخير، اذا مع اعتبار الأيام المتصرمة فحره ،

وأما الرجال المحافظون المتمسكون بالتقاليد العباسية، الراغبون عن كل عين لتفجر في مصر للدنية الغربية، وعن كل طريق يمهد لها ، الناقرون على مجمد سعيد باشا تركه سياسة سلفه، للسير في خطوات (مجمد على) أبيه العظيم، فإنهم كانوا ينظرون إلى احتضار ذلك الأمير، نظرة القليل العسبر، ويرقبون عن كثب، ساحة لفظه نفسه الأخير، معللين الأنفس بعود العهد القديم إلى البروغ من وراء سرير موته ، الاعتقادهم أن مذهب الخلف مدهبهم، وأن (اسماعيل) يكوه ما يكرهون ويهب ما يحبون .

وأما (اسماعيل) نفسه، فإنه مذ تأكد أن رقدة عمه لرقدة لا يعقبها قيام؛ وأن الموت بات محتما، بالرغم من أن شجرة العمر لم تثقلها السنون، ساورته الانفعالات الطبيعية التي تساور كل إنسان في مركزه، وأخذ ينتظر وهو في القاهرة، أن ترد عليه الأنباء المهشرة بارتقائه سدّة جده ، الباشا العظيم!

وكانت قد جرت العادة أن ينعم بلقب (بك) على أول من يحمل إلى الوالى الجلميد خبر صيرورة العرش المصرى إليه؛ وأن ينعم عليه بالباشو ية إذا كان بيكا .

> بىيىك وألمستخدم والبشرى

فلم يغادر (بسى بك) مدير المخابرات التلغرافية ، عدته ، ثمان وأربعين ساعة ، لكى يكون أقل المبشرين ، فيصبح باشا ، ولكن النعاس غلبه فى نهاية الأمر ، فاستدى أحد صغار موظفى مصلحته ، وأمره بالقيام بجانب العدة ، ريث يذهب ، هو ، إلى غدعه وينام قليلا ، وبالإسراع إلى إيقاظه حال ورود إشارة برقية من الاسكندرية تني بانتقال مجمد سعيد باشا إلى دار البقاء ، ووعده بجائزة ، قدرها خمسائة فونك مقابل ذلك ، ثم ذهب الى خدعه ، ونام على سريره وهو بلباس العمل ،

ولم يكن الموظف الصغير الذي أنابه عنه ، يجهل عادة الإنعام التي ذكرناها — فلما انتصف الليل بين اليوم السابع عشر واليوم الثامن عشر من شهرينا يرسنة ١٨٦٣ ، وردت من الاسكندرية الإشارة البرقية المنتظرة بفارغ الصبر، فتلقاها ذلك الموظف الصغير وأسرع بها الى سراى الأمير (اسماعيل) وطلب المثول بين يديه ،

وكان (اسماعيل) لايزال جالسا في قاعة استقباله ، سهران، يحيط به رجاله وتسامره هواجسه .

فلما رفع اليـه طلب ذلك الموظف، أمر بإدخاله حالا، فأدخل، وأحدقت به أنظار الجميع . بفتا الرجل أمامه وسبامه الاشارة البرقية الواردة ، فقرأها (اسماعيل) ، وما أتى على ما دوّن فيها ، إلا ونهض والفرح منتشر على محياه \_ فوقعت الاشارة من بده \_ وشكر الله بصوت عال على ما أنعم به عليه من رفعه الى سدّة مصر السنية ، ثم ترجم على عمه ترجما طويلا .

فشاركه رجاله المحيطون به فى فرحه ، وتصاصدت دعواتهم له بطول البقاء ودوام العز ؛ وأخذوا بهنئونه ويهنئ بعضهم بعضا ،

ثم نظر (اسماعيل) الى الموظف الجائى أمامه ، (والذى كان قد التقط الاشارة البرقية حالمًا وقعت من يد مولاه، ووضعها فى جيبه) . وتبسم وقال : وانهض يا بك؟! و بعد أن حباه نفحة من المال أذن له بالانصراف .

فعاد الموظف مسرعا الى مصلحة التلفرافات ، لرغبت في الحصول على جائزة الخميانة فرنك التي وعد بها ، زيادة على الذهب الذي أصابه ، ودخل بتلك الاشارة على رئيسه ، بسى بك ، وأيقظه وسلمها اليه ،

فتناولها بسى بك وقرأها ، ثم فتح كيسه بسرعة وأعطى الرجل المبلغ الذى وعده به ، ثم أسرع بالرسالة الى سراى الأمير (اسماعيل) ، وهو يرى أنه قد أصبح باشا، وتتلذذ نفسه بذلك .

فلمنا دخل على الأمير، وعرض عليه الاشارة، قابله (اسماعيل) بفتور وقال : ودلقد أصبح هذا لدينا خبرا قديما! ، .

فأدرك الرجل أن موظف خانه ، وسبقه الى استجلاء أنوار الشمس المشرقة ونعمها ، ثم ضحك عليه واستخلص منه خسهائة فرنك ، فاستشاط غضبا ونقمة ، وعاد الى مصلحته ، واستدعى ذلك المكير المائن، وأندلث عليه ، فأوقفه الموظف عند حدّه، قائلا: ودصه! فإني أصبحت بيكا مثلك! " •

هكذا أضاع بسى بك ثمرة سهره ثمانيا وأربعين ساعة ، بعدم تجلده على الاستمرار (۱) ساهرا ، بضع سويعات أخرى!

> إعلان موت محمد سعيد باشا وارتقاء اسماعيل الموش

وما نشرت المدافع ، المطلقة من قلعة الجبسل ، الخبر في أنحاه العاصمة ، وأعامت سكانها بغروب شمس حياة محمد سعيد باشا ، وشروق شمس حكم (اسماعيل باشا) ، الا وأسرع كبار القوم ووجوه البلد وقناصل الدول بمصر الى سراى هذا الأمير وهنؤوه ، وتمنوا له ملكا طويلا سعيدا .

وما بزغ نهار التامن عشر مر شهريناير، إلا وورد الى العاصمة آخرمن كان قد يق حول سرير الوالى المحتضر في الاسكندرية، وفارقه حالى فارقت الروح، وأسرع هو أيضا الى سراى الوالى الجديد، ليقدّم له فروض عبوديته، ويتلمس من عظوظيته، نعمته،

ولم يبق بجانب جثة من كانت كامت بالأمس حياة وموتا إلا فرنساوى يقال له (٢) المسيو براثميه، كان صديق المتوفي الحميم .

و بينا تعدد في مصر معدّات الاحتفال بارتقاء الوالى الجديد كرسي أبيه وجده ، مدرت الأوامر الى أولى الشأن في الاسكندرية ، بالاسراع الى مواراة محمد سعيد باشا التراب، لكيلا ينشر الناسور ، الذي قتله ، الفساد في جنته بسرعة فتذهب الرائعة

 <sup>(</sup>۱) أنثار: "مصر الخديري" لأدون دى ليون ص ١٥٩ و ١٦٠ و "إماطة الخدام من أسرار مصر" لأولب أدوار؟ ص ١٦٣ و ١٦٤ ؟ وانظر : "تاريخ مصر في عهد اسماحيل" لماك كون؟ ص ١٩١ في الحاشية .

<sup>(</sup>٢) أظر: "إماطة المتام عن أسرار مصر" ص ١٦١

الكريهة التى قد تنبعث عنه، بالمهابة الواجبة لمقامه السامى ، وقضت تلك الأواص بأن يكون مدفن الوالى المتوفى بجانب مدفن إسكندر المقدونى العظلم ومدافن البطالسة الكرام، إجلالا له، ولكى يكتسب، من ذلك الجوار الساطع، حقا أمام أعين الأجيال المقبلة، في أن تظلله سحابة الفخار المنتشرة حول قبور الصالحين من أولئك العواهل الأماجد .

قامتثل ذوو الشأن بالاسكندرية تلك الأوامر، وووريت جثة محمد سعيد باشا في مرقده الأبدى، في الروضة المستورة الكائنة في سفح قلعة الديماس بجوار المسجد المعروف بمسجد نبى الله دانيال ـــ ونودى بالقلعة بمصر بولاية (اسماعيل) ابن أخيه .

فترينت المدن والبنادر ثلاث ليال ؛ وأقيمت الولائم والأفواح ، وفترقت سمق الأميرة أم (اسماعيل) الهدايا النفيسة على أرباب الدولة والعلماء والمشايخ ، وأقامت الأدعية في المساجد أياما : ورسمت بترميم بعض أضرحة الأولياء والصالحين من مالها الحداث .

<sup>(1) &</sup>quot;إماطة اللام عن أسرار مصر" ص ١٦١ ، وكان (سيدباشا) في أشهر حياته الأخيرة ، حيا أحسى بدئو أجله قد أنشأ لنفسه ضريحا فحا بالقرب من القناطر الليرية ، ولكن (اسماعيل) للا سباب المذكورة في المن لا الا سباب التي تذكرها مدام أدوار أمر بدعه بالاسكندرية ، أنظر : ماك كون ص ١٦ من "مصرفي عهد اسماعيل" ،

<sup>(</sup>٢) أنغار: "الكانى" الحبلد الأخير، ص ١٣٨ طبعة بولاق سنة ١٩٠٠

# الفصل الثاني

### الأمير (اسماعيل)

واذا رأيت من الهلال نموه \* أيقنت أن سيكون بَدُوا كاملا هو ثانى ثلاثة أنجال البطل المنوار، والقائد المقدام، ابراهيم باشا، ابن محيى الديار المصرية، الباشا العظيم والغازى المهيب، الأمير (محمد على) المكدوني مولدا، والمصرى قلبا ومطامع وجهادا .

نشأة اسماعيل وترب<del>يه</del>

ولد فى ٣١ ديسمبرسنة ١٨٣٠ ، على أصم تقدير، فى قصر المسافرخانه، بمصر، ومن المؤرّخين من يجعل ،ولده فى ١٥ أو ٢٧ ديسمبرسنة ١٨٢٧ — من والدة غير والدتى أخويه الاثنين : البرنس أحمد رأفت والبرنس مصطفى فاضل : وتربى فى حجر والده وبحياطة جدّه، فى المدرسة الخصوصية التى أنشأها فى القصر العينى (مجدعل باشا) لتربية الأمراء أولاده الصغار وأولاد أولاده .

فتعلم (اسماعيل) فيها، على يد نخبة من مهرة الأساتلة، مبادئ العلوم واللغات العربية والتركية والفارسية، ونزرا يسيرا من الرياضيات والطبيعيات .

ولكنه أصيب برمد صديدى، لم تفتأ آثاره ، بعد زواله ، تؤلم جفونه ، وعجز الأطباء بمصرعن مداواته ، فارسل الى فيينًا، وهو فى الرابعة عشرة من عمره ، ليعالج فيها ، ويربى ، فى الوقت عينه ، تربية أوروبية ،

ذعابه الى ثيبتا فالى باريس

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل : "تاریخ مصرالفدیم واسلدیث" للکونت اودسکل، و "قمصر فی عهد استاعیل" لسانق، و "قمصر فی عهد سسید" کمر یو، و "قمصر فی عهد اسماحیل" کمساك كون، و"قمصرا شلدیدی" لأدون دی لیون ، و"قرسائل عن، مصر" لسنت هیلیر، و "تاریخ مصرا سلدیث" بلور چی بك زیدان ،



فقضي هناك عامين تحسنت صحته فيهما تحسنا بينا، وفارق الألم جفوله . فأس جدُّه بانتقاله الى المدرسة المصرية في باريس . وهي دار تربية أسسها في تلك العاصمة (محد على) عينه عملا بنصائح فرنساوى يقال له المسيو چومار - المشأة المصرية اللبيبة، وأرسل اليها ولديه الأميرين حلم وحسين والأمير أحمد ولد ابراهم ابنه مع نخبة من شبان مصر الأذكياء . منهم شريف باشا، ومراد باشا ، وغيرهما ، تحت رياسة وجيه أرمني اسمه اسطفان بك، وإدارة وكيل له أسمه خليل افندى تسُيرا كيان .

فانتقل الأمير (اسماعيل) اليها ، وهو في السادسة عشرة من عمره ، وتبارى على مقاعدها، وفي مضار تعليمها ، مع أذكى أولئك الشــبان وأكثرهم نشاطأ . وبرع على الأخص في علم الهندمسة وفي فني التخطيط والرسم؛ وأتقن، إتقانا تاما، اللغة الفرنساوية؛ والطبيعيات والرياضيات .

فلما أتم طومه المدرسية ، عاد الى القطر المصرى ؛ وكان والده الفارس المهيب عودته الي معتر قد اســـتلم زمام الحكم فيه، وأخذ يظهر لللأ أن كفاءته الادارية لا تقل عن كفاءته

الحربية .

فشرع الأمير (اسماعيل) يتعلم، في مدرسة أبيه الحازم، ضروب الحكم وفنون الادارة ، ويعلل نفســه بالنبوغ فيها ، نبوغه في سائر العلوم التي تلقاها ، كما أنه أخذ مِتشرب لبان الأحكام القائمة على قاعدة التطور طبقا لمقتضيات الأيام .

ولكن المرض، الذي كان قد أنشب أنيابه إنشابا أليما، في أحشاء ابراهيم باشا لم يمهله كثيراً ، ولم يرحم القطر المصرى الذي باتت آماله كلها في تحسين أحواله ، وترقية شؤويه ، وسعادة أيامه، متعلقة بأذيال تلك الحياة الثمينة . فحصد الموت عمر

موت أبيه

قاهر (نزيب) ، بعد عود ابنه الأمير (اسماعيل) الى مصر بقليل ؛ وغادر أولاد ذلك الرجل العظيم الثلاثة، حزانى، كسيرى الفؤاد، بالرغم من الثروة الواسعة المخلفة لهم .

وائم كان حزبهم وانكسار فؤادهم مسبين لهم ، أولا : من فقدانهم أبا ، قلّما جادت بمثله لغيرهم الأيام ؛ ثانيا : من تحكم الداء ، العضال ، في جسم (مجد على) العظيم وعقله ، بحيث أحرمهم مؤاساته في ذلك المصاب وأعوزهم تعضيده ؛ وثالثا : لأن ارتقاء ابن عمهم (عباس الأول) السدة المصرية ، مع ما اشتهر عنه من الجفاء لوالدهم جفاء حل ابراهيم باشا في حياته على إبعاده الى مكة المكرمة ، لم يكن من شأنه أن يلهمهم الصبر ، ويحل من قلوبهم ، محل بلسم العزاء الذي كانت قلوبهم عمتاجة السهد .

غير أنهم تقوّوا وتجلدوا، وبذلوا مجهودهم ليكونوا مع الوالى الجديد على أتم ما يرام من الصفاء .

ولماكان الأمير (اسماعيل) لا يزال يافعا، وقليل الحنكة في الأشغال الممالية، عهد النظر في شؤون دائرته الى إدارة خاصة، باشرتها برهة مباشرة لم ترضه الرضاكله. فشمر عن ساعد الحزم والحدد وأخذ زمام تلك الادارة بيده؛ فتجمعت أموره نجاحا باهرا، وازدادت ثروته زيادة عظيمة.

وكانت له فى الصعيد الأطيان الشاسعة ، من التى يزرع فيها قصب السكر وتأتى بمحصول جيد منه ، فأقبل على تحسين زراعتها تحسينا ضاعف محصولها ، وأوجد في تلك الأصقاع ، معملا بخاريا لتكرير السكر، على مثال المعامل الانجليزية الأولى ،

<sup>(</sup>١) أغفر: "إماطة المثام عن أسرار مصر" ص ١٣٦

و بينا هو موجه كل اهتمامه الى أشغاله هذه الخصوصية، ومكب عليها بكل نشاط موتجة محدمل تغسه النشيطة ، إذا بملك الموت نزل مرة أخرى ، وفبض بالاسكندرية ، بقصر رأس التين، روح (محد على) المنزوى عن العالم!

أنشأه على جبين قلمة الجبل،
 أنشأه على جبين قلمة الجبل،
 إلا وقام نزاع بين (عباس) و (سعيد) مبنى على اختلاف فى تقسيم تركته .

النزاع بين عباس وباق الأمراء ولى كان الحق فى جانب (سميد) ، وكانت مصلحته مصلحة عموم الأسرة ؛ وكانت دعاوى عباس من شأنها أن تذهب ، فيا لو حققت ، بمعظم ثروة البيت العلوى ، انحاز سائر الأمراء ، وفى جملتهم (اسماعيل) ، الى (سعيد) وأخذوا يقاومون مطامع (عباس) المقاومة كلها ،

فكبر النفور بين الطرفين، وبات موقف المقاومين حرجا؛ لأن (العباس) لم يكن يحجم عن ارتكاب جريمة عائلية ، والكلكات يعلم أنه حاول قتل عمته، الأمرية زهره باشا، الشهيرة بنازلي هائم، أرملة مجمد بك الدفتردار، لولا أن أهل قصرها محكوا من تهريبها .

ولكن الأمراء، و(اسماعيل) في مقدّمتهم ، لم يكونوا ليرهبوا سطوة ذلك العاتى ، وأخذوا يكاتبون في شأن دعواهم الباب العالى، ملحين عليه الإلحاح الوحيد المفهوم لديه، بإنصافهم .

اتهام اسماعیل بفتل شادمه فوقع فى خلد (عباس) الإقدام على عمل يلتى الرعب فى قلوبهم و يرعد فرائصهم ويجعلهم يعتبرون بما يجرى لواحد منهم ، فاتهم الأمير (اسماعيل) بقتل أحد خدمه ؛

<sup>(</sup>١) أفتلر: "إماطة المثام عن أسراد مصر" ص ١٣٦

وأواد أخذه بجريرة تلك التهمة ، كأنما قتل خادم كان أمرا ذا شأن في نظر عباس في تلك الأيام .

ولكن الأمير (امماعيل) لم يجد صعوبة في دحض تلك الثهمة والخروج منها سلماً • على أنه اتخذ لنفسه عبرة ، واعتبر بها الأمراء كذلك . فقرّ رأيهم جميعاً ، على مغادرة القطر المصرى ، والذهاب الى الأستانة ليعرضوا أمرهم على السلطان ويستنصفوه من قريبهم المغتصب العاتى ، وذهبوا اليها .

فصدرت إرادة السلطان عبد الحبيد بانفاذ نؤاد افندى - وهو الذي أصبح فيا بعد فؤاد باشا الطائر الصيت - وجودت افندي - الذي أصبح فها بعد، جودت باشا، وآشتهر بتآليفه الناريخية وغيرها \_ إلى مصر ليستويا الخلاف ، ويصلحا بين أفراد الأسرة العلوية الكريمة .

تسرية الخلاف

امماعيل

فأتيا، ونجحا في مهمتهما . فعاد الأمراء إلى مصر إلا (اسماعيل) ، فانه فضل البقاء في الأستانة على الرجوع إلى قطر يحكمه (عباس) قطر، قد يجد فيه عقارب وحيات تحت قدمه .

. فحفه عبد المجيد بعنايته، وأنم عليه برتبة الباشوية الرفيعة، وعينه عضوا في مجلس أحكام الدولة العلية .

فاشتهر الأمير (اسماعيل) في وظيفته هذه ، ببعد النظر وصائب النصيحة . ولبث فتل عباس وعودة فيها ، والحرب قائمة بين تركيا وروسيا؛ ولم يعد إلى مصر إلا بعد أن قتل (عباسا)

 <sup>(</sup>١) أنظر: ومسرق عهد اسماعيل ملك كون ص ٢٠

فى سرايه بينها العسل، المملوكان اللذان ارسلتهما بهذه المهمة إلى مصر الأميره نازلى هانم عمته الناقمة عليه سيوليو سنة ١٨٥٤ س

فولاه عمه محمد سعيد باشا رئاسة مجلس الأحكام المصرى الأعلى . فآهتم بشأنه أعظم اهتمام ونظمه على مثال مجلس أحكام الدولة العلية .

إيفادهالى أوربا منافئ سعيدېممة سرية وفى سنة ه ١٨٥٥ أوفده سعيد إلى أوروبا بمهمة سرية لا يعلم التاريخ ماهى ، ولكنه يظنها مختصة بالسعى إلى توسيع نطاق الاستقلال المصرى الداخلى ، عقب فوز الجنود المتحالفة ،التى منها الحملة المصرية ، على جنود الروس ، فوق ربى بحيث جزيرة القرم ، وزوده بكتابين خاصين مرسلين منه إلى الامبراطور نا بليون الثالث وإلى البابا بيس التاسع ، ليسلمهما إياهما يدا بيد ،

فقام الأمير (اسماعيل) بتلك المهمة ، قياما رفع شأنه في أعين العاهل الفريساوي والحبر الروماني، وأوجب ممنونية مجمد سعيد له .

أما العاهل الفرنساوى فانه — بعد أن وقف منه على دقائق الادارة المصرية وحركة تطور المدنية فى القطر المصرى ، بالنسبة لتزايد نزوح الجاليات الأجنبية اليه — وعده بالنظر فيا اقترحه عليه من توسيع نطاق الاستقلال الداخلى بمصر فى مؤتمر الصلح المقبل، اذا ما وجد الى ذلك سبيلا ،

<sup>(</sup>۱) أظر: "إماطة الثنام عن أسرار مصر" ص ١٤٣ وما يليا ، على أن الرواة اختلفوا في حقيقة مقتله ، فنهم من أنهم السلطان عبد المجيد به ، ومنهم من جعله بتدبير من بعض نسائه الخ ، أنظر: "مصرفي عهد إسماعيل" لماك كون ص ١٠ و "مصر الخديوي" لأدون دي ليون ص ٨٧ ، و"وسائل عن مصر الحديث" لجليون دنجلار، ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) أغظر: ماك كون "مصرفي عهد امهاعيل" ص ٢٠، ودانيس: " امهاعيل باشا " ص ٣

وأما الحبر الرومانى - وكان لشخصه، فى تلك الأيام، منزلة سامية : أقلا بسبب مركزه ، ثم للشهور عن ميوله وفضائله ، وأخيرا بسبب صداقة نابليون الثالث له - فانه قبل هدايا ضيفه، بممنونية عظمى، وأحتفى به حفاوة فائقة ، ووعده بمساعدته جهد الطاقة والاستطاعة خبرا ، ورجاه أن برفع إلى سدّة عمه السنية وصيته بالاكليرس الكاثوليكي والكاثوليكين المصريين إحسانا .

فلما عاد الأمير (اسماعيل) إلى مصر، وجد من مظاهر شكر عمه له ، ما أثلج صدره، وأنساه مشاق سفره ،

وفى ما يو سنة ١٨٥٨، أقام محمد سعيد باشا حفلة حافِلة فى الاسكندرية — وكانت خفلات ذلك الوالى عديدة فخمة ... ودعا إليها جميع أمراء بيته العالى؛ سواء فى ذلك الدين كانوا فى الاسكندرية، والذين كانوا بمصر أو غيرها من الجهات .

فلمي الأمراء الدعوة ؛ وفي مقدمتهم أحمد باشا رأفت أكبر أولاد إبراهيم باشا ؛ وحليم باشا أصغر أنجال (محمد على) واعتذر الأمير (اسماعيل)، لأنه كان متوعك المزاج،

كارثة كفرالهات

وقد كان توعك مزاجه فى ذلك الظرف، أمرا ساقه إليه حسن الحظ: فإنه لما انقضت الحفسلة عاد الأميران السابق ذكرهما إلى مصر بقطار خاص مع حاشيتهما ورجالها . فوقعت العربة التي كانت تقلهما فى النيل، عند كفر الزيات . فغرق الأمير أحمد باشا ونجا الأمير حليم باشا .

فأصبح الأمير (اسماعيل) ولى عهد السدّة المصرية ؛ لأنه بات أرشد رجال البيت العلوى بعد موت أحمد باشا أخيه الأكبر ،

وقد اختلفت في سبب تلك الكارثة الروايات ، فمن قائل إن الكو برى نسى مفتوحا سهوا فسقط القطار في النيل عند ما بلغه ، لأن السائق لم يتمكن من إيقافه ، ومن قائل

- وهو الأقرب الى الصدق: لأن كو برى كفر الزيات لم يكن قد أنشئ بعد - إن القطارات كانت، في ذلك العهد، تجتاز النيل عند كفرالزيات، في معدية تنقل عرباتها، ثلاثا ثلاثا به مع ترك الحيار للركاب في النزول اتفاء الخطر، أو العبور فيها به وأن الأميرين الوثانا معا في عربة واحدة - خُيرا فأبيا إلا البقاء في العربة وعبور النهر وهي تقلهما بوأن المنوط بهم أمر نقل العربات إلى المعتبية دفعوا بعربتهما بقوة إليها إظهارا للشاطهم وغيرتهم به فتد حرجت عنها إلى النهر وغوقت فيه ، أما أحد - وكان بدينا - فلم يستطع الوثوب من نافذة العربة إلى الماء، فأحرج ميتا غنوقا به وأما حليم - وكان خفيف المحدم، متون العضلات - فإنه وثب من النافذة إلى الماء واجتازه سباحة ،

ولكن النميمة - وكان ذلك بدء قيامها ؛ ولكم حاولت ، فما بعد ، تسوء سمعة (اسماعيل) وطمس معالم فخره ومجده - أبت إلا أن تغتنمها فرصة لتنفث عليه وعلى عمد سعيد سمومها وتحاول تعكير مياه الصفاء، والتوادد بينهما ،

غير أن الأميرين لم يباليا ، في نقاوة ضميرهما ، بما أذاعته الألسنة الشريرة حولها . وظهر ذلك جليا في أعمالها .

فان مجمد سعيد باشا، حينا سافر إلى سوريا زائرا فى سنة ١٨٥٩ (ومكث فى بيروت ثلاثة أيام، نزل فيها ضيفا كريما على وجهاء المدينة، وكان فى أثناء مروره فى الطرقات، ينثر الذهب على الناس)، غهد فى قائمقامية الولاية: مدّة غيابه الى ابن أخيه الأمير (إسماعيل)، فدل ذلك على مقدار ثقته به وباخلاصه.

قائمقامية احاحيل الأمل

<sup>(</sup>۱) أنظر : ماك كون "ومصر في عهد أسماعيل" ص ١٨ ، و "ومصر الخديوي" لأدون دى ليون ص ١٠٥ و ١٠٥

<sup>(</sup>٢) أنظرهل الأعسى: "الكافى"الشارو بيم بك ج ٤ ص ١٣٧و١٩٧ طبعة بولافالأميرية سنة ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: "تاريخ مصر الحديث" بفورين بك زيدان ج ٢ ص ٢٠٢

كذلك حينًا قصد البلاد الحجازية لتادية فريضة الحج في أوائل سنة ١٨٦١ ، أقامه نائبًا عنه وقائمًا مقامه ، وسرّ جدًّا من الكيفية التي أدَّى بها الأمير (إسماعيل) واجبه . وأظهر له امتنانه حين عودته، بتقليده قيادة أربعــة عشر ألف عسكري، سرداديم فيش و بتعيينه سردارا عامًا للجيش المصرى؛ وعهد إليه في إخماد ثورة بعض القبائل المتمرّدة . على حدود السودان .

> إخماد فنتة القيائل التاثرة على حدود

المصري

والتانيسية

فقام الأمير (اسماعيل) بهذه المهمة خيرقيام : لأنه تمكن بحسن دهائه وفطنته من تسكين نيران تلك الفتنة بدون سفك نقطة دم واحدة .

ولما أحس محمد سعيد باشا بأول وخزات الداء الأليم ، الذي قضي فيها بعد على حياته ، وشعر بأنامله تهدم بسرعة هيكل جسمه القوى، وعزم على السفر إلى أورو با للتطبب منه، في أواخر صيف سنة ١٨٦١، عهد أيضا بالنيابة عنه في كرسي ولايتد، إلى ابن أخيه الأمير (اسماحيل) : كأنه كان شاحرا أن الموت بات قاب قوسين أو أدنى ؟ وأنه يجدر به أن يقدم، لولى عهدم، الفرص التي تمكنه من تعلم شؤون الحكم، قبل التلبس، لنفسه، بواجبات أعبائه .

غير أن أطباء أوروبا لم يتمكنوا، أكثر من أطباء مصر، من التغلب على داء سعيد العضال ، فعاد الرجل إلى مصر، وهو يائس من الحياة ، وما لبث أن فارقها غير باليُّ طيها، تاركا ثروته القليلة، نسبيا، لابنه الأمير طوسون وأرملته الأميرة أنجا هانم البديمة الجمال، وعملفا ملكه لابن أخيه (اسماعيل باشا) .

<sup>(</sup>١) أنظر: " مصرفي عهد إحماعيل " لماك كون ص ٢٠

### الفصل الثالث

# (۱۱) متح الوالى (اسماعيل باشا)

وإذا سألتَ عن الكرام وجدتنى \* كالشمس لا تخفى بكل مكان

ومف اسماعیل ادیارتقائدالعرش وكان عمره، عند ارتقائه السلّة المصرية، اثنين وثلاثين عاما وسبمة عشر يوما : أو ما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة قمرية .

فكان، والحالة هذه، في ريعان حياته وظهر أيامه: ناضج الفكر والتصوّر ؛ يانع الجسم؛ ممثله؛ زاهر البنية؛ قويما؛ ربعة القامة ؛ عريض الجبهة؛ كثبت اللحية والشارب والحاجبين؛ متلألتهما، كأنهما من ذهب الجنبيات؛ وكانت عيناه لتقدان حدّة وذكاء مع قليل ميل نحو الحول، من أثر الرمد الصديدى الذي مني به في حداثته، وانجل عن إبقاء إحدى عينيه أصغر قليلا من الأخرى .

وكان ، اذا حادث إنسانا، كمر على عين اليمنى، وشخص الى محدثه باليسرى، شخوصا من عجا ، لشـــ تالقها : كأنه يريد أن يجتلى أعماق أفكاره ، بالنور الساطع المنبعث عنها .

وبلغه، مرة ، أن أحد القناصل العامة ، قال ، بعد مثوله بين يديه ومحادثته وانصرافه : « إنه إنما ينظر بعين ويسمع بالأخرى » ، فقال : « وإنى لأفكر (٢)

<sup>(</sup>۲) أنظر: "خديو يون وباشوات" لموبرل بل س ٢

وكان عظيم الهيية ؛ جليل المقام ، ولا غرابة : فإنه ابن (ابراهيم) وحفيك (محمد على) ، والهيبة كانت ميزة كل حركاتهما وسكتاتهما ، والجلال كان يحف بهما كأنه ظلهما الظليل ،

وكان حسن الفراسة؛ يدرك، حالا، ما انطوت عليه سريرة محادثه . ولكنه كان أيضا حسن الظن بالناس، لاسميا بالأجانب وأفراد الجاليات الغربية : فأدى ذلك الى جملة أضرار أصابت وأصابت بلاده . لأن عدد المخلصين اليسه الولاء في خدمتهم، من أولئك الأجانب، لم يتجاوز - على كثرتهم - عدد الأصابع .

وكان كبير النفس، على الهمة ؛ يشعر شعورا عميقا بأن كونه ابن (ابراهيم باشا) الأمير الذي قاتل في قارات العالم القديم الثلاث، ليوطد دعائم ملك مصر، ويوسع نطاقه ؛ ثم تمنى، حيا آلت اليه أزقة الأحكام، لو يمن الله عمر طويل، ليتمكن من السير بمصر، بخطوات واسعة، في مضار المدنية الغربية والرق العصرى ؛ وكونه حفيد (محمد على)، الباشا العظيم، الذي أخرج مصر من نطن العدم الى عالم الحياة ؛ ومن حضيض الذل الى عرش السيادة ؛ وسدّد خطاها في سبيل العمل وميدان الفخار، نيفا وأربعين عاما، يجعلانه محط آمال تاريخية عظيمة يتحتم عليه تحقيقها ؛ ويوجبان عليه أعمالا صاعدة ، لا مندوحة له من الإقدام عليها .

فوضع نصب عيليه ، حالما انفتح عصر ملكه أمامه، الجوى على خطة تجعمل التاريخ يضعه في صف جدّه وأبيسه، وينعته بنعتهها ، فيقول : (اسماعيل العظيم) ابن (ابراهيم العظيم) ابن (مجمد على العظيم) .

وصم على تنفيذ تلك الخطة، وعدم الحياد عنها، مهما تكاثرت في سهيله العقبات

ومهما اضطرته صروف الأيام الى اللين ، موقتا ؛ والتظاهر بمكس ما يرمى اليه من الأغراض البعيدة .

تلك الحطة كانت ترمى :

مرابيه

(أؤلا) الى السير بمصر بصراحة تامة فى سبيل المدنية الحديثة؛ والسير بها، بعزم ثابت وقدم راسخة، فى جميع تشعبات ذلك السبيل .

(ثانيا) الى الفوز بالاستقلال السياسي لحا .

(ثالث) الى النهوض بها الى مصاف الدول العظمى .

ولكنه كان يعلم أن تحقيق هسند المرامى عن سبيل القوة يكاد يكون محالا: (أقرلا) لعسدم نضوج العقلية العامة في البلاد، نضوجا يساعده على إدراك متنيات نفسه ؛ و(ثانيا) لان مركز مصر من الدولة العلية ومن الدول الغربية يجعلها أضعف بكثير من أدب تحاول ، مرة ثانيسة، تغليب سيفها على سيوف تلك الدول — بكثير من أدب تحاول ، مرة ثانيسة ، تغليب سيفها على سيوف تلك الدول — (وما أصاب جده في ذلك كان خبر عبرة له) ، فصم على تحقيقها عن سبيل الدهاء والاقناع ، وبالارتكان على الدولة الغربية التي يتضح له رجحان كفتها في ميزان السياسة العمومية ،

غير أن حزب الناقمين على محمد سعيد باشا ميوله الى الأجانب، واستسلامه اليهم؟ المتوسمين في خلفه إقلاعا عن تلك الميول وعودة الى المبادئ العباسية ومقتضياتها؟ والمنضمين في أهوائهم حول هذا الخلف، توهما منهم أنه رئيسهم و زعيم حزبهم المعارض لكل اصلاح، لم يكونوا يعلمون ما انطوى عليه ضميره، وصح عليه عنمه ،

فظنوا، لما أغمض محمد سعيد جفونه الإغماض الأبدى، أن دورهم قد حل ؛ وأن الأوان قد آن للحمل على الجالية الغربية ، حملة تزعزع أركانها، وتفنى شأنها .

ننة الاسكندرية

فأضربوا نار الأحقاد والضغائن الدنيئة في قلوب زمرة من السوقة والزعانف ودفعوا بهؤلاء الى نوع من الفتنة والقيام على الغربيين و وحرضوا ثلاثة من العساكر ولعلهم كانوا ألبانيين من بقايا أجناد الأرناؤط الثمانية آلاف الذين اتخذهم (عباس الأقل) حرّاسا له ، وعزم على تسريح ماتبق من الجيش المصرى ليحلهم في قوّة البلاد العسكرية مكانهم - على إهانة أحد الفرنساويين ، والانهيال عليه ضربا بدون سبب ، ثم على تعلويقه بحبل في رقبته ، وسحبه في الشوارع وعاولة قتله ، وهم يظنون أنهم يعملون عملا يقع من قلب الوالي الجديد موقعا حسنا ،

فهب قنصل فرنسا العام بالاسكندرية مدافعا عن المهان من رعايا دولته ، وطالب الحكومة المصرية بمعاقبة الحناة وتقديم المعذرة .

فتردّدت الحكومة قليلا ، لأنها لم تكن قد وقفت بعد على نيات الأمير الجديد ، ولكن (اسماعيل) أصدر الأوامر حالا بضرب المعتدين ضربة تكون عبرة لأمثالهم ، ورادعا لمهيجيهم .

إخمادها

بفتردت الحكومة الجناة من رتبهم ؛ وأنزلتهم من درجاتهم ؛ ونفتهم الى أقاصى البلاد ، ثم أمرت فرقة عسكرية بتقديم التحية الى الراية الفرنسية ، فأدرك الرجعيون ساعتيز خطأهم ، وأخلدوا الى السكينة ، رينما تنهيأ لهم فرص مناسبة ، وأمسوا يعتقدون بأن (اسماعيل) ليس رجلهم؛ وأن آمالهم يجب أن تعقد بغيره .

<sup>(</sup>١) أنطر: "مصروا ساعيل باشا" لسكريه وأوتر بون ص ٢١ و ٢٢ و ٢٢

الجزء الثانى

بزوغ الشمس ـــــ

## الفصـــــل الأوّل \_\_\_\_ إيفاظ الآمالُ

وما زلت تؤاقا إلى كل غاية ، بلغت بها أعلى البناء المقوّم

غير أنه لم يكن من مصلحة (اسماعيل) ولا من مصلحة البلاد أن ينفر رجال ذلك الحزب ، لأنهم، وإن لم يكن يرجى منهم نفع مطلقا، لا نفلاق عقولهم دون أشعة كل فور مر . أنوار التطور الاجتماعي ، كانوا قادرين على تعكير مياه التفاهم بين مصر والأستانة ، وذلك التعكير لم يكن مرغو با فيه ، بل كان المرغوب فيه عكسه لنجاح سياسة الدهاء التي عول (اسماعيل) على اتباعها في تحقيق أمنيات نفسه .

السفر الى الأستانة لتقلد الإمارة

لذلك، فانه، بعد أن انقضت مراسم النهانى بارتفائه سدّة جدّه وأبيسه، صرح بعزمِه على السغر الى الاستانة العلية لتناول فرمان التولية فيها، اقتداء بأبيه (ابراهيم) وعملا بنصوص فرمان سنة ١٨٤١

فأقام حليم باشا عمه مقامه فى غيبته ؛ وسافر اليها ، ومثل بين يدى السلطان عبد العزيز — وكان قد أخلف ، منذ أقل من سنتين ، أخاه عبد المجيد على عرش آل عثمان — فلق منه كل حفاوة واكرام وقلده السلطان بيده أفخر نياشين الدولة فوق تقليده إياه إمارة مصر .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصـــل : "ومصرفي عهد اسجاحيل" لمــاك كون، و"ومصر القديمة والحديثة" لأودسكلكي -

فاغتنم (اسماعيل) فرصة فيض هــذه التعطفات ، والتمس من عبد العزيز التنازل إلى زيارة القطر المصرى ؛ فوعده السلطان بذلك عاجلا ؛ فشكر وعاد راضيا محظوظا . ولما وصل الى الاسكندرية وقابله جميع قناصل الدول وكار رجال الجاليات الغربية ليهنئوه بسلامة الإياب وفرمان التولية، ألتي على مسامعهم خطابًا نفيسًا ، كان بمثابة

إعلان للخطة التي رسمها لنفسه ، فيا يختص بإدارة مصر الداخلية ، وهاك نصه :

« ياحضرات القناصل

إنى أشعر شعورا عميقا بالواجب الذي وضعه الله سبحاله وتعالى على عاتقي باستدعائه المرحوم عمى إلى جواره وانتخابه إياى لتولى زمام الأحكام المصرية . وإني آمل ف ظل صاحب الجلال الحايوني السلطان الأعظم أن أقوم قياما حسنا بأداء ذلك الواجب .

و إني موطن العزم توطينا حقاء ياحضرات القناصل، على تفصيص كل ما أوتيت من ثبات وهمة لترقية شؤون القطر الملقاة تقاليد حكمه إلى ، وإنماء رخائه ،

وبما أن أساس كل إدارة جيدة إنما هو النظام والاقتصاد في المالية فإني سأجعلهما نبرامي في كل أعمالي . وأعمل على توطيد أركانهما بكل ما في وسعى .

ولكي أقدّم مثالًا صالحًا للجميع ودليلا محسوسًا على إرادتي هذه الأكيذة فإني قد عزمت منذ الآن على ترك الطريقة المتبعة من أسلافي ، وعلى تقرير مرتب ســنوى لى، أن أتجاوزه أبدا ، فأتمكن بذلك من تخصيص عموم إيرادات القطر لإنماء شؤونه الزراعية وتحسينها .

خطية أيلملوس

 <sup>(</sup>١) ومن قائل أن هذا الخطاب تلى فى القلمة ، ثانى يوم التولية .

و إنى قررت أيضا إلغاء طريقة السخرة المشؤومة ، التى اتبعتها الحكومة دائمًا فى أشغالها والتى هى السهب الأهم، بل الأوحد، الحائل دون بلوغ القطركل النجاح الذى هو جدير به .

و إلى لمتيقن أن التجارة الحرّة ستجد فائكتها ومصلحتها في هذه الاجراءات، فتنشر الرخاء وتعممه بين جميع الطبقات من الأهالي والسكان .

أما التعليم، وهو أس النجاح والرق ؛ وإقامة معالم العدالة بقسطاس حتى ، وهي محوركل أمن؛ فإنى سأخصهما بفائق عنايتى. فينجم عن النظام في المالية والادارة؛ وعن توزيع العدالة توزيعا لا تشوبه شائبة ، زيادة في سهولة المعاملات، وضمائة لسلامتها بين الأوروبيين والقطر.

و إنى آمل، ياحضرات القناصل، أن أجد منكم اقتناها بهذه العواطف التي تملأ فؤادى، و إقبالا على وضع أبديكم في يدى بإخلاص، لنعمل معا في سبيل نير، على ما فيه خير البلاد وساكنها . »

فكان لهــذا الخطاب وقع حسن، ليس فقط عند سامعيه، بل في عموم الأرض المصرية، وفي ذات البلاد الخارجية؛ وتيقن الجميع أن الملك الجديد البازغ فجره، يحمل في طيات مستقبله سعادة، قلما حلمت الأقطار الشرقية بمثلها.

وكان فرديناند دىلسيبس، صاحب مشروغ ترعةالسويس، خانفا على مشروعه انفلابا فى الوللى الجديد، وانحرافا كان قد هؤل به كثيرون حوله ، فرأى (اسماعيل)

تهدئه المخاوف على مشروع القنال

 <sup>(</sup>۱) أنظر: " مصر القديمة والحديثة " لأودسكلكي ص ۱۲ ج ۱ ، و" مصر في عهد اسماعيل"
 لماك كون ص ۲۲

أن يسرى عنه مخاوفه، ويسكن مخاوف الشركة العالمية القائمة بذلك المشروع مع اجماء يديه حرتين في المستقبل .

فاغتنم فرصة وجود فرديناند فى زمرة القناصل العامة المحيطين بشخصه فى تلك الحفلة الرسمية التاريخية، وقال له على مسمع من الجميع : «إنى، يامسيو دى لسيبس لأرى نفسى غير جدير بالملك إذا لم أكن قناليا أكثر منك ، وإنك ، لوكنت والى مصر، وأنت رئيس شركة القنال، لما فعلت فى مصلحتها ، بالأستانة ، أكثر جما فعلت أنا .

فبدّد، بذلك، سحابة الوهم التي كانت قدغشيت أفكارا كثيرة؛ وتمكن، بباكورة أعماله هذه التي سردنا تفاصيلها، من بلوغ غايتين معا: (الأولى) المحافظة على وداد الرجميين ومجيهم؛ و(الثانية) اكتساب ثقة الأوروبيين و إعجابهم به .

أما شعبه فكان فرحاً به، فرحاً بتوليته، ولا فرح الصبيّ بيوم العيد .

<sup>(</sup>۱) وتأوالل ترعة السويس " لفرديناند دىلسيبس ص ۲۱۶ و ۲۱۰

## الفصل الثاني

## زيارة السلطان عبد العزيز للديار المصرية

كانت زيارتكم هَذِى لنا أملًا \* واليوم قد بلغ الآمال راجيب و بينا الملأ في القطر لا يزالون يتحدّثون بسفر سمق الوالى الى القسطنطينية ، والحفاوة التي قوبل بها هناك، والإكرام الذي ناله ؛ وبما اشتملت عليه الخطبة الرسمية من بدور سعد تسطع في سماء البلاد ؛ و بينا الكل يشاهدون بده تحقيق الخطة التي رسمها لنفسه في ذلك الخطاب، فيا أصدره من الأوامر إلى وزارة المالية بتخصيص مبلغ ستين ألف كيس (أي ماينوف قليلا على سبعة عشر مليونا ونصف من الفرنكات) بصفة مرتب سنوى له ، لن يتعدّاه ، وصرف كل مايزيد على ذلك في مصالح البلاد بصفة مرتب سنوى له ، لن يتعدّاه ، وصرف كل مايزيد على ذلك في مصالح البلاد بعموم العالم الإسلامي نتجه إليه ، وشظر نظرة إجلال و إعظام إلى العاهل الحاكم فيه ، عموم العالم الإسلامي نتجه إليه ، وشظر نظرة إجلال و إعظام إلى العاهل الحاكم فيه ، فلك النبأ انحاكان تحرك الركاب السلطانية العثمانية الى زيارة الديار المصرية ، والبر ذلك وعد (عبد العزيز) تابعه به .

وانماكان لذلك النبأ ، ذلك الوقع العظيم ، لأنه منذ أن فتح السلطان سليم خان الأول القطر المصرى وأضافه الى ممالكه الشاسعة الأرجاء ، وبارحه بعد أن أقام فيه حكومته المملوكية المزدوجة ، التي كانت من أكبر أسباب فقره وتعاسته ، لم تطأه قدم سلطان عثماني مطلقا ، ولا وقع في خلد أحد أن خليفة الاسلام يأتي اليه ليزوره ،

 <sup>(</sup>١) أهم مصادرهذا القصل : "صفرالسلطان عبد العزيز إلى مصر" لخارديه ، فتحسن مطالعته يربته .

بعد أن فارقت الحلافة العباسية ربوعه ؛ ولأنه ، منه أن أغمض الموت جفون السلطان مراد خان الرابع في سنة ١٦٣٠ ، لم يروعن سلطان عثماني مطلقاً أنه فارق عاصمة ملكه ، لا لجهاد تق ولا لتفقد أحوال رعيته ، ولا لزيارة غيره من عواهل الدنيا وملوئها .

فلم يكد العالم يصدّق ذلك النبأ ، لولا أنه رأى من تحقيقه ماقطع قول كل متكهن وبدّد الشك من جميع الصدور .

مقر السلطان

فنى يوم الجمعة، ثالث أبريل سنة ١٨٦٣ — وكانت الجمعة المقدّسة عند الطوائف الغربية — ركب السلطان عبد العزيز ومعه ابنه الأمير يوسف عن الدين، و وزيراه فؤاد باشا و زير الحربيسة ومحمد باشا و زير البحرية، وغيرهما من كبار موظفى الدولة والمابين والخاصة السلطانية ، اليخت الفخم (فيض جهاد) ، بعد أن تبرك بدعاء والدته السلطانة المعظمة ، و ركب كل من الأمراء الفخام مراد افندى وحيد افندى و وشاد افندى أولاد أخيه المرحوم عبد الحبيد، الفرقاطه (مجيدية) ، و ركب و رامعم جهور عديد من الياوران والضباط والموظفين والجنود سفنا عثمانية أخرى ، وأقلم الجميع من الأسنانة الى مصر .

فروا بغليبولى فى اليوم الرابع من أبريل — وكان يوم سبت النور — فأطلقت طوابى الشاطئ الأوربى وطوابى الشاطئ الأسيوى مائة مدفع ومدفعا ، إجلالا وتعظيا لاجتياز الباديشاء العثانى وأمراء بيته السلطانى مياه الدردنيل .

وما بلغ اليوم الشابع من أبريل ضحاه ، إلا ووصل الأسسطول المجيد الى عرض بحر الاسكندرية ، فتجلت لهم هذه المدينة، وهم فى البعد ، كأنها العروس المنتظرة ساعة الزفاف ،

قدنوا منها فى جهة مرفأ رأس التين ، وأعين قاطنى السراى شاخصة اليهم، وقلوبهم مختلجة سرورا؛ وروح (اسماعيل) تستمرئ لذة المطمع المحقق .

فلما أضحوا من البوغاز، بحيث يشرفون على حميع دائرته الشاسعة بأنظارهم، رأوا السفن مكتظة فيه، والأعلام العثانية تخفق فوقها، وترفرف في جميع فضاء الساحل المنظور.

أن الوا يتقدّمون ، حتى اذا بلغوا أقرب نقطة في البحر تستطيع السفن البخارية الرسو فيها ، أطلقوا مدافع أسطولهم تسليها على الأرض المصرية .

ألومبول الى الاسكندرية

فدوت المدافع من الطوابى المحيطة بالمدينة، إيجابا و إجلالا ؛ وملا الفضاء صدح الموسيقات العديدة من عسكرية وغيرها المصطفة على الشاطئ ، وارتفعت أصوات الجم الغفير المحتشد المزدحة أقدامه على الساحل ، ضاجة ، عاجة \_ وقد مزجت التحية السلطانية بالتحية الأميرية \_ ، وصائحة : قد إدشاهمز چوق يشا " وقد من جوق يشا " معا ،

ونزل (اسماعيل) ومعه عمه حليم باشا وغيره من أكابر رجاله ، في زو رقد الفخم تحيط به انبعا ثات ذلك الفرح العمومى ، وسار قاصدا اليخت السلطاني لتهنئة متبوعه الأعظم بسلامة الوصول ، وتقديم فروض الاحترام والاجرلال له ، وللسلام على ضيوفه الكرام واستقبالهم .

فقبل يد السلطان ، وصافح باحترام وانحناء أمراء البيت العثانى؛ ثم حمد وشكر ودعا دعاء صالحا .

فوجد من لدن عبد العزيزحفاوة فائقة ؛ و إكراما جديدا : فان مدافع الأسطول العثماني أرسلت طلقاتها ، مرة أخرى، إجلالا له ؛ وأقبل السلطان عليـــه ، وقلده

بيده سيفا مرصعا ، كأنه يريد تثبيت توليته الرسمية ، حسكريا ، ثم أبقاه في ضيافته ساعة وأكثر، أظهر له في خلالها ما ضاعف سروره وزاد إخلاصه .

ثم سار الجميع الى الزوارق المعدّة لهم ، فتخلى السلطان عن زورقه الخاص الى الأمراء حميد ورشاد وعز الدين، وركب هو زورق الوالى بمعية مراد و (اسماعيل).

ونزل الباقون في الزوارق الأخرى، والمدافع تدوى من البحر والبر؛ والموسيقات تصدح؛ والأصوات تضج؛ والدعوات نتعالى ، وسار وا قاصدين سراى رأس التين العامرة في وسط مظاهر ذلك الاحتفاء العام المستمرّ ،

وكان فى انتظارهم، أمام باب السراى، فرقة كاملة من الجنود المصرية مصطفة على الرصيف، ومرتدية أفحر ملابسها العسكرية، فرفعت سلاحها حلما مست أقدامهم الأرض المصرية، وقدمت لهم تحيتها العسكرية؛ ونادى جنودها بأعلى أصواتهم ، ومسلاحهم يتصلصل : و بادشا همز چوق يشا " وهى التحية التي كانت تدوى الآفاق بها فى ذلك اليوم .

وكانت سراى وأس التين قد أعدّت إعدادا فخا لنزول الركاب السلطانية فيها .
فوجد عبد العزيز من زخرفها ورياشها والبذخ المنتشر في جميع أثاثها، ومن أسباب
الراحة والهناء كلية كانت أم جرثية، المتوفرة في كل جهاتها، ما أوجب إعجابه (باسماعيل)
وضاعف تقديره للثروة المصرية .

وبعد أن استراح ، وتناول طعام الغداء - وكان شيئا فاخرا يفوق وصف كل واصف، وقدم باستمرار على مائدتين : إحداهما في السلاملك، للسلطان وأصماء بيته ، والاخرى في دار الحريم ، فلمساشية والمعية والمسابين ، ثم استراح ثانية - أخذ يحدّق

بنظره، من نوافذ السلامك المفتوحة، بالأعمال المدهشة التي خلقتها ارادة (محمد على) الباشا العظيم، من العدم؛ و يعجب بها إعجابا عظيما ، ثم طلب الى (اسماعيل باشا) أن يقص عليه كيف تمكن ذلك الجد الكبير من إتمام ما تم على يديه .

مساحرة بين السلطان وامياحيل

فقص عليه (اسماعيل)كيف أن (مجمد على) - في بلدكانت تعوزه كل الوسائل ما عدا يد الانسان ، وكانت كل الآراء فيه مجمعة على معارضة آرائه ، وسدول الجهل وشبح الهمجية مخيم على ربوعه \_ قد أنشأ كل تلك المعجزات في أقل من ثمــان سنوات . كيف أنه - بعد ان أضاع أكثر من سنة، وأنفق مليونا ونيفا من النقود لايجاد الترسانة ـــ اتضع له من الأدلة التي أقامها أمامه سريزي بك المهندس الفرنساوي ( بالرغم من أنه قدم الى خدمتـــه مصحوبا بتوصـــية ضائيلة ) أن جميع مجهودات شاكر افنسدى رئيس أعماله التركى، لن تجدى نفعا، لمخالفتها للا صول ؟ فأوقف حالا سير تقسدمها ؛ وضرب صفحا عن المبالغ الطائلة التي صرفت سدى وشرع ، بدون أدنى إبطاء ، في تنفيذ تصميمات ذلك الفرنداوي الحكيم . وكيف أنه – بالرغم من كل الصعو بات القائمة في سبيله – حفر الحوض اللازم لترسانته ؟ وأقام المخــازن والمعامل فيها وحولهـــا ؛ وبنى أسطوله العظيم المؤلف ممــا يزيد على خمس وثلاثين قطعة مشتملة على أكثر من ألف وخمسائة مدفع بالرغم من عدم وجود الخشب والحديد لديه . وكيف أنه أوصل ماء النيل الى الاسكندرية ، بحفر ترعة المحمودية التي يرى مصبهـــا أمامه ؛ وبمفره إياها بدون آلات ومعاول بل بجـــرد أيدى الفلاحين وأصابعهم ، لعدم وجود تلك الآلات والمعاول في البلاد . وكيفت أنشأ سراى رأس التين والطوابى الحصينة التي تدرأ عنها وعن الساحل تعديات كل عدة والتي وضع رسمها وقام بتنفيذها المسيو دى سريزى عينه ، وكيف أقام المنارة الشاهقة ، هدى للسفن والجاريات ، لئلا ترتطم بالصخور القائمة عند مدخل البوغاز .

وقص عليه أيضا كيف تم ف عهد عباس ، وبالرغم من ارادته ، مدّ خط السكة الحديدية بين الاسكندرية ومصر على يد شركة انجليزية فكرت ف مدّه حالا بعد النجاز من مدّ السكة الحديدية بين لندن وليڤر بول، اذ لم يكن قد مدّ من ذلك شيء في معظم البلاد الأوروبية الأكثر حضارة .

فارتاحت نفس عبد العزيز الى أحاديشه وتاقت الى استعادتها والتوسع فيها ، لاسما فياكان منها خاصا بالمحمودية والسكة الحديدية ؛ لتيقنه من أن الترع والسكك الحديدية ، بصفتها أهم طرق المواصلات بين البشر، أهم مايستطيع حاكم بار برعاياه وملكه الإقبال على الإكثار منها في دائرة بلاده .

جولة فىالاسكندرية ولما غربت الشمس وهبعلت حرارة النهار، والمسدلت ظلال الفسق خرج البادشاه من سراى رأس التين، في أغر عربات القصر المكشوفة، تجرها أربعة جياد مطهمة ناصعة البياض، ويتقدّمها ثمانية عداءون بملابسهم المزركشة بالذهب، ونفر يسير من الحراس المرتدين ملابسهم الحراء الساطعة، واجتاز و (اسماعيل) على يساره، والعربات المقلة أمراء البيتين العباني والعلوى نتلو عربته الفاخرة شارع رأس التين، فشارع الميدان، فشارع نو بار، فالمنشية و باب رشيد، وقد اكتفلت كلها بالمتفرّجين وقوفا على جانبي الطريق، وتزينت بالرايات والأعلام المفاقة، وإذهانت بالأنوار المتألقة،

أما فى الشوارع الآهلة بالسكان الوطنيين، فان الرعايا كانوا واقفين على حافات حوانيتهم، المزينة بالبيارق، وقفة الخاشعين، يهتفون بمل، أصواتهم و بادشا همز چوق يشا " وإذا ما دنا منهم الموكب يكادون يسجدون عبادة أمام جلالة الخليفة الفائت بينا أناس منهم ينثرون الورد والزهور فى طريق الموكب، أو ينشرون فى الهواء دخان البخور العطر و يحرقون العود والندة ، وجوقات موسيقية واقفة على بعد مائة متر الواحدة من الأخرى ، تصدح بأطرب الأنغام فتشنف الأسماع وتشجى القلوب .

ولم يكن من نساء ولا أولاد إلا في نوافذ البيوت وعلى أسطحة المنسازل ، حيث كانت تزدحم الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وتدوى الزغاريد والتهاليل .

وأما فى الشوارع الآهلة بالأجانب، ولا سيما المنشية، فان القبعات كانت تلوح فى الهواء ؛ وصيحات الابتهاج تملا الفضاء؛ ويقتدى الأهالى بالفربيين فيصيحون معهم ويفوقونهم بأصواتهم، ويجتهدون فى أن يظهروا لسلطانهم بحركاتهم وأنظارهم، مقدار الحب والإخلاص اللذين تكنهما قلوبهم له ؛ بينا السيدات ينثرن من النوافذ باقات الزهور والرياحين أو يرفرفن بمناديلهن فى الفضاء ، وكانت الزينات يأخذ سناها بالأبصار ، وعلى الأخص الزينة التى أقامها الكونت زيرينيا عند مدخل المنشية ،

فلما فرغ السلطان من المرور عاد الى سراى رأس التين من الطريق التي أتى منها بين مظاهر الإجلال والتعظيم .

وما استقر في قاعة جلوسه إلا وتألق حوله البروالبحر بالأنوار المختلفة الألوات البهية الأشكال؛ ودوت في الآفاق الألعاب النارية المتنوعة الأوضاع . وأخذت

نتساقط، أمام نوافذه، بأشكال أهلة وبدورونجوم، يأخذ سناها بالأبصار؛ واستمرت الحالكذلك حتى بعد منتصف الليل .

ولودالمهنتين بسلامة الوصول فلما كان اليوم التالى (يوم الأربعاء نامن أبريل) حوالى الساعة العاشرة صباحا ، استقبل السلطان، وبجانبه (اسماعيل باشا) وفؤاد باشا، قناصل الدول العامة القادمين للتهنئة بسلامة الوصول؛ وألتى عليهم خطبة جميسة، أعرب لهم فيها عن سروره بما رآه من أسباب العمران في القطر المصرى الذي هو إحدى ممالكم الشاهانية ؛ وعن نياته العليبة، البازة برعاياه التي يرجو أقد أن يمكنه من تحقيقها .

فترجم فؤاد باشا الخطبة لهم . فشكروا السلطان على ما تفضل به من مقابلتهم وخرجوا والسنتهم تلهج بالثناء على مقاصده ونياته .

ز يارة السراى غرة ۳ ولماكانت ساعات العصر، خرج عبد العزيز و (اسماعيل) وأمراء البيتين المثمانى والعلوى و جميع رجال حاشيتهما للنفرج على قسم المدينة الغربى ، وساروا بعد ذلك بجانب ترعة المحمودية ، و بعد أن استراح السلطان في بستان البرئس حليم (وهو الذي عرف، في أيامنا، بسراى نمرة ٣ التي كانت مخصصة لسكنى الغازى أحمد مختار باشا قبل سمنة ١٩١٤، اذكان مندو با ساميا للدولة العثمانية بالقطر المصرى) والى من احتفاء البرئس حليم بجلالته ما استوجب محظوظيته منه ثم عاد الى سراى رأس التين؛ وقضى للته في راحة وهناء كما قضى الليلة السابقة، والمدينة كلها حوله أنوار وأفراح وتهاليل و زغاريد .

المقرالي مصر

وفى يوم الخميس (تاسع أبريل) اجتاز، بمركبته المفتوحة، المدينة مرة أخرى، فقابلته بما قابلته به المرّة الأولى ، وتوجه الى المحطة، حيث كان في انتظاره القطار المعدّ لكوبه، ليقله الى مصر عاصمة الديار . ولم يكن قد رأى قبــل ذلك قطارا . فاستوقفت أنظاره آلاته وعدّته؛ وأهاجت فيه عواطف حب الاستطلاع ـــ وكانت قوية في قلبه .

فأخذ يستفهم ويستفسر عن كل ما يرى؛ فتقدّم اليه ناظر المحطة ومهندس القاطرة بكل بيان شاء وايضاح طلب والايضاحات التي سأل عنها ، حتى اذا أتت الساعة الحادية عشرة، صعد الى صالونه الخاص ، وجلس (اسماعيل) وفؤاد باشا في مقعد آخر مجاور ليكونا تحت طلبه ، وركب باقي الأمراء العثمانيين والعلويين في عربات القطار الأخرى؛ وكذلك رجال الحاشيتين ، فسار بهم القطار يقطع سهول الوجه البحرى ، والراكبون يتحادثون بما توجبه المناظر المتدة أمامهم من مواضيع الحديث ، حتى اذا بلغ بهم القطار كو برى كفر الريات الفخم ، أخذ الكل يعجبون بينائه ، ويعظمون من شأنه ، ويبالغون في تقدير نفقائه ، واستفهم السلطان عنه من (اسماعيل) فقال انه بلغ ما يزيد على السبعة ملايين من الفرنكات ، وأخذ البرنس حليم يقص على من معه بلغ ما يزيد على السبعة ملايين من الفرنكات ، وأخذ البرنس حليم يقص على من معه في المقعد حكاية نجاته من الموت في حادثة سقوط القطار في النيل ، منه نحس منوات تقريبا .

ولما مروا على طنطا ، ورأوا ازدحام الاقدام على محطتها، ونظروا «آذن الجامع الأحمدى تعلو في آفاقها ؛ طلب عبد العزيز بعض إيضاحات عنها وعن أهميتها فأجابه (اسماعيل) الى طلبه ؛ وقص عليه ما يعمل فيها أيام المولدين الأحمديين الأصغر والأكبر .

وحكى له على سبيل الفكاهة كيف أن نساء الريف المجاور – حينًا جعل (محمد سعيد باشا) الخدمة إجبارية على الجميع – تجمهرن حول سرايه بطنطا وأخذن يصحن

حکایتنساءالریف وصعید باشا ويصخبن وبلغ من بعضهن الحق مبلغه ، فأقبلن بعصى في أيديهن على جدران مسجد عاور يضربنها صائحات: وخذ! هذا جزاؤك، أيها الظالم، الذي تريد انتزاع أولادنا منا! " بينها (سعيد باشا) — وكان مصابا برمد في عينيه ، وقد استفهم عن سبب الجاج والهرج الواصلين الى أذنه، وعلمه — يقهقه ويكاد يستلقي على ظهره من كثرة الضحك ، وكيف أن إحدى تلك النساء لحت ناظر المحطة الفرنجي واقفا على رصيفها القريب من القصر فنادت زميلاتها وأشارت اليه قائلة : وهما كن النصراني الذي يسعير أولادنا في عربات النار ، هلم لننتقم منه ! " ، فتحول تيار سخطهن صوب ذلك المسكين وهجمن عليه كمجنونات، غضابي، وهن يصحن : وولنقتلنه ! لنقتلنه ! " ، ففر الرجل من وجوههن ، هائما خائفا ، واقتفين أثره ، وركبن خلفه لنقتلنه ! " ، ففر الرجل من وجوههن ، هائما خائفا ، واقتفين أثره ، وركبن خلفه كأنه الصيد وهن السلوقية ، وما زال يجرى وهن يطاردنه حتى وصل باب سراى الأمير ، فاقتحمه خائفا منذعها ، وبعد أن أوصده وراءه صعد وسقط على قدمي سعيد هاتفا : "أنقذني يامولاي " وأخبره الخبر ، فكاد سعيد ينشي عليه من الضحك ولم يعد يستطيع جمع أجزاء جسمه المترجريج ،

وب بلع القطار براكبيه كوبرى بنها، ورأوا، من خلال النوافذ، السراى الفريدة التي أقامها عباس باشا، عند أحد تعاريج النيل، في نقطة تجتلى عين الناظر منها مساحة من الأفق، قلما يضارع جمال أى منظر في العالم، جمالها الطبيعي، تمثلت أمام أعينهم الفاجعة الرهيبة التي قضت على حياة ذلك الوالى، في أعماق تلك السراى، المهملة منذ ذلك الحين — فسرت في أجسامهم قشعريرة كأنهم يرونها تمثل من جديد، وتخيلوا الألنى بك، محافظ مصر، آتيا منها مرة أخرى ، داخلا ذلك القصر الدامى ، مخرجا

حكاية الأانى محافظ القاهرة ومقتل عباس

<sup>(</sup>١) أَنْظُر : " مصر في عهد سعيد باشا" ؛ لمر يو، ص ٢٠ و ٣١

منه الجئة الهامدة، مرتدية ملابس الجسم الحى : مجلسا لها في صدر العربة -كأن عباسا لا يزال العاهل الحاكم ، وكأنه لم يمت - آمرا الحوذى ، الذي كان يجهل كل شيء أن يسعر الى مصر، داخلا العاصمة ، وهو جالس في تلك العربة على يسار جثة الوالى القائمة - كأن الموت لم ينزل على عرش مصر منذ سو يعات ؛ متخذا كل استعداد وحيطة لحرمان مجد سعيد باشا ولى العهد الحقيق مر ميراته وإقامة الهامي باشا الغائب في الأستانة مكان عباس أبيه .

وقص (اسماعيل) على عبد العزيزكيف أن قناصل الدول عارضوا الألفى بك فيا أراد فعله واحتجوا عليه ، فلم يتم له ما نوى ، واستتب الأمر لمحمد سعيد ، فبلخ من رعب ذلك الرجل ، بالرغم من تأكيدات الوالى الجديد الطيب القلب له ، بأنه قد صفح عنه وغفر له ذلته، أنه، حالما دوت في أفق مصر، أقل طلقة من المدافع المؤذنة بتولية سعيد، وقع مغشيا عليه وفارق الحياة ،

و بينها القطار واقف بالمسافرين بينها، لحوا على أحد أرصفتها، القطار القائم الى الزقازيق .

فسأل السلطان (اسماعيل) عن الوجهة التي يقصدها ذلك القطار ، فأجابه بايضاح واف ، واستطرد الحديث الى التكلم عن السويس وترعتها ، واغتنمها فرصة ليبذر بذور أغراضه لنلفية في الأذن السلطانية ، حتى اذا ما جاءت الأيام ، التي يرى إظهار تلك الأغراض فيها ، يكون السلطان مستعدًا لتعضيده في إنجاحها ،

<sup>(</sup>۱) أَطَلَر: "مَسَرَ الْخَدَيْوَى" لأَدُونَ دَى لِيونَ صَ ٨٧ و ٨٨، و"دَمَسَر فَيْ عَهِدَ أَمِمَاعِيلَ" صَ ١١ المَـاكُ كُونَ ، و "اماطة الخام عن أسرار مصر" لأولب أَدَوَار، ص ١٤٩ وما يليها .

وبعد ما فارقوا بنها وأخذوا يقتربون من مصر؛ وبدأت قم الأهرام العظيمة شدو في البعد كأنها نتاطح السحاب، مجللة بثوب العثير الدقيق الذي تلحفها به الرياح الهابة على الصحراء حولها، دارت الأحاديث على ماضى مصر المكنون وعلى الأعمال القديرة المعجزة، التي تمت فيها على أيدى فراعنتها الأماجد، وأحس (اسماعيل) في تلك اللهظة، بأن هاجسا قام في قلبه يحدثه بأن ملكه معدّ ليميد بجد العصور الفرعونية التي دالت؛ ويسرّ له قائلا: "أن التاريخ سية يمك في مصاف أكبر أولئك الفراعنة مجدا وغاراً".

ولما قارب القطار طوخ، تحوّل الحديث الى القناطر الخيرية التى أنشأها الباشا العظيم على مفرق النيل: فأجمع الكل على اعتبارها مضارعة، فى العظمة، لأعظم ماخلقته إرادة فراعنة القدم؛ وزائدة، فى الفائدة، على كل ما أوجده أولئك القديرون، ولم يكن (مربيت) و (بروجن) و (ماسبيرو) قد أماطوا، بعد، حجاب السرعن تاريخ الأسرة النانية عشرة الرفيعة الشأن، أسرة أزرتسن وأمخصمت، بانية اللابرنت، ومحتفرة خزان ميريس،

وهكذا مرت على المسافرين الساعات ، وهم لا يشعرون بمرورها ، حتى وقف القطار بهم أخيرا بالقرب من قصر النيل .

فترل السلطان ، واستراح هنيهة ، في المحل الفخم المتقرّلة ؛ وكذلك أمراه بيت. الوسول الى مصر الكرام ؛ وأقام الجميع هناك إلى أن تجهزت المعدّات التي صدرت الأوامر بها .

فلما سدل المساء سدوله ، سار الموكب السلطاني من قصر النيل الى سراى القلعة عن طريق شارع كو برى قصر النيل؛ فباب اللوق ؛ فسن الأكبر؛ فغيط العلمة؛

غاب الخلق ؛ فتحت الربع ؛ فالدرب الأحمر ... وهذه الشوارع بحاراتها ودروبها وسككها وعطفاتها مزينة بأبهى زينة ؛ متألقة بأبحل الأنوار ؛ مكتظة بأناس من غتلف الأم والملل والنحل ؛ ممتزجين ، امتزاجا يقر المين ، ويشرح الصدر ؛ هاتفين بالتحية السلطانية ... وكان قد تقرر أن لا بهتف بغيرها ، إجلالا لصاحبها ، على طول الطريق ؛ ومظهرين من عواطف الولاء والاخلاص والعبودية ما تحار له العقول والإلباب ؛ ناثرين الزهود ؛ حارقين البخود ؛ مكبرين ؛ مهللين ؛ وقد انتشرت بينهم الحوقات الموسيقية على أبعاد قليلة بعضها من بعض صادحة بالسلام السلطانى ، بينها النساء والأولاد قد انعقدت عناقيدهم فوق السطوح وفي النوافذ وعلى درجات الجوامع والمساجد والزوايا الخارجية وفي نوافذها ، والجميع يدعون للسلطان كل بلسانه ، وكيفيته والماصة وعلى طريقته المعتادة .

تُرمِلُ السلماان في سراي القلمة

وكان السلطان شيفا ، وكذلك ،ن معه ، الى رؤية تلك القلمة الشهيرة ، وسرايها التاريخيــة ، لازدحام تذكارات التــاريخ حولها من أيام صــلاح الدين وبيبرس وقلاوون وبرقوق وقايتباى الى أيام سليم خان وپونابرت ومحمد على ، لا سيما ماكان من تلك التذكارات لا يزال حاضرا بالأذهان ،

وكانت سراى القلمة قد أعدّت لنزول الضيوف الكرام فيها ، إعدادا شبيها بما يوى عن مثله في كتاب ألف ليلة وليلة ، مما لم يكن يستطيع القيام به إلا سلاطين أبلن .

ف) ارتاح السلطان في مخادعه ، ومرت أمام عبني مخيلته ، أشخاص العظاء الذين سبق وجودهم في تلك الأماكن وجوده فيها ؟ ثم تناول طعام العشاء ، وكان أفخر ما نتلذذ به الاذواق ، وتستمرئه الألسبنة ؛ كثيرا وفيرا ؛ ممدودا على عدة موائد

الآكلين ، إلا ودوت حوله الآفاق بالمدافع المؤذنة بصلاة العشاء – وكان (اسماعيل) قد أمر أن تضرب عند حلول كل وقت من مواقيت الصلاة، لكي يكون الشعور عاما بأن أيام اقامة الخليفة بمصر لأيام أعياد مباركة – وعلت ضجة المدينة العظيمة، حافلة بالدعوات الصالحات؛ عاجة بالمتاف: وباديشا همز چوق يشا ...

وما هى إلا لحظة، وتألقت الزينات، وأشعلت ألعاب النار، وشقت السواريخ كبد السهاء؛ وانتثرت الأهلة والنجوم منها متباينة الألوان فى الفضاء؛ وبرزت المدينة كلها تسطع فى جميع جهاتها بالأشعة المنبعثة اليها من كل صوب .

فتقدّم السلطان الى حيث استجلت أنظاره أرجاء القاهرة بأسرها، هذه القاهرة الثملة فرحا بتشريفه أرضها ، فمتع عينيه بذلك المنظر الشائق – وكان الليل قبر كساه ثوبا خياليا يلعب باللب ويسكره – وأحس في صميمه بلذة سماع كل تلك الأصوات، المصمدة الى أذنيه الدعوات التي ترسلها الرعية المخلصة لسلطانها نحو قدمى العرش الإلمى ،

ففاض صدره بالحبور المتدفق اليه من كل حدب وصوب ؛ وأراد اظهار امتنائه ومحظوظيته (لاسماعيل) ، فنزع وسام «الجيدية» المرصع المتدلى على صدره السلطائى ، وعظوظيته (لاسماعيل) ؛ وقال له : "انى لا أدرى كيف أشكرك على كل ما بذلته لتملأ نفسي سرورا" ، فأجابه (اسماعيل) : "انما قدّمت لمولاى ما هو له" ، فزاد هذا الجواب في سروره ،

و بعد أن استجلى من موقفه السامى جمال المناظر المبسوطة تحت قدميه ، دخل الى مخادعه ونام نوما هادئا هنيئا .

ملاة الجمة في مسجد محد عل بالقلمة

وكان الند يوم جمعة. فتقرر أن يصل الخليفة صلاته الجامعة في مسجد (مجمد على) بالقلعة عينها ، وأن يذهب اليه من السراى التي بات فيها را كبا على جواد مطهم في موكب يكون كل من فيه فارسا .

فلما آذنت ساعة الصلاة ، امتطى عبد العزيز الحصان الذى قدّم له ، واقتدى به أمراء بيته السلطانى وأمراء البيت العلوى والوزراء العثمانيون والمصريون وكبار رجال المابين والمعية ، وكوكبة من الفرسان ، وسار جمعهم فى موكبهم الحافل المهيب ، داخل القلعة ، من السراى الى الساحة الفسيحة الأرجاء المنبسطة أمام مسجد (مجمد على) حيث كانت جميع الأعالى المحيطة ، المطلة على تلك الساحة ، فاصلة بالمتفرجين ، وداوية بدعائهم ،

و بعد أن انقضت الصلاة، توجه السلطان إلى زيارة قبر الباشا العظيم، الراقد رقدته الأبدية، في ذلك الجامع المرصى البناء، المطل من علاه على القاهرة كالها، كأنه روح (محمد على) تشرف على جسم القطر الذي أعادت إليه الحياة، لتتعهده وترعاه .

فوقف إليه، برهة، خاشعا . ثم التفت إلى من حوله وقال على مسمع من الملام: وفق لقد كان رجلا عظيما . و إن ذكره ليخلد " .

استقبال وفود المهنتين بالقلمة

ثم عاد إلى سراى القلعة حيث استقبله وفود المهنئين من الأعاظم والعلماء والبطاركة والرؤساء الروحانيين ، والوجهاء والأعيان والتجار ، ولكى يظهر لهم بجلة واحدة ، مقدار آنشراحه من زيارته للقطر المصرى ، قال لهم : وإنى ضيف اسماعيل وضيفك ، فكان لقوله هذا وقع عظيم فى القلوب، لأنه كان بمثابة إعلان رسمي لاستقلال مصر!

لذلك كانت الزينات، التي أقيمت في مساء ذلك اليوم، أجمل بكثير من زينات الليلة السابقة ، وكان أبدعها شكلا ماأقيم منها أمام قصرى (اسماعيل باشا) وحليم باشا وسراى عابدين ، وبلغ من تفنن صانعي الألعاب النارية ومن إعجاب السلطان بها أنه طلب بعضهم من (اسماعيل) ليأخذهم معه إلى القسطنطينية ،

مقابلة وفدالسلياء السلماان وثما يحسن ذكره في مقابلة السلطان للعلماء، اللطيفة الآتية وهي : أن (اسماعيل) كان يعتقد في علماء الأزهر الأجلاء عدم خبرة ودراية بواجبات الرسميات في موقف كهذا — وكان هذا هو الواقع — فحسن لديه أن يختار أربعة منهم فقط ليتشرفوا بالمثول بين يدى الحضرة السلطانية، وهم : السيد مصطفى العروسي شيخ الحامع الأزهر، والشيخ السقاء، والشيخ عليش، والشيخ العدوى من كبار علمائه ، وأقلم وثانيهم من دواهي الرجال وأوسعهم صدرا؛ وثالثهم من المتصوّفين؛ وأمّا الرابع فكان من الورع والتوكل على الله، محيث لا تهمه ولا ترهبه العظمات البشرية .

ثم وكل إلى قاضى القضاة التركى أمر تعليمهم آداب المثول بين يدى الخليفة ، فافهمهم فضيلته أن المقابلة ستكون فى قاعة يقف السلطان فى صدرها ، على منصة مرتفعة عن الأرض قليلا ، بينها و بين باقى القاعة حاجز ، مفتوح من وسطه ، وأنه ينبني لهم إذا ما بلغوا الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن ينحنوا انحناء عظها ، ويسلموا بكلنا اليدين ، حتى تمسا الأرض ، ثم يتقدّم كل منهم نحو فتحة الحاجز ، بخطوات موزوفة حتى إذا ما صار أمامها ، كرر الانحناء والنسليم ، ووقف أو يرد السلطان عليه تحيته ، فيعيد ، حينكذ الانحناء والنسليم مرة أخرى ، ثم يرجع متقهقوا ووجهه إلى السلطان إلى أن يبلغ باب الدخول ؛ فيكر رالانحناء والسليم عينهما ؛ ثم ينصرف مثل ما دخل ، حتى يتوارى عن نظر السلطان .

فاستغرب العلماء أن تنحصر المقابلة في تلك الصور من الأنحناء والاحترام ، ولكن قاضى القضاة أكد لهم أن الأمر لكذلك ، فقالوا : "وقد فهمنا"،

فلما جاء دورهم فى المقابلات، دخل الشيخ العروسي أوّلا، فالشيخ السقاء بعده، فالشيخ عليش . وفعل كل منهم ما علمه القاضي أن يفعل .

وكان (اسماعيل) واقفا وراء السلطان بمسانة، وعينه تراقب كلحركاتهم . فأعجب من إنقانهم الدرس الذي ألتي عليهم إنقانا محكما .

> لطيعة الشيح العدرى

فلما أتى دور الشيخ العدوى ، دخل هـ ذا الأستاذ الفاضل، وانحنى عند الباب كزملائه ، ثم أسرع ، بعد ذلك ، نحو السلطان بمشيته الاعتبادية ، ولم يعاود الانحناء ولا التسليم فبدأ قلب (اسماعيل) يخفق — ثم تقدّم بقدم ثابتة حتى وصل إلى الحاجز ، وجاوزه ، وصعد إلى المنصة ، التي كان السلطان واقفا عليها — وقلب (اسماعيل) يخف — ونظر إليه بعين ثابتة وقال : و السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ، . فوثب قلب (اسماعيل) في صدره ، ولولا مهابة السلطان لركل الرجل وأخرجه .

ولكن السلطان ابتسم ابتسامة لطيفة ، وردّ على الشيخ العدوى تحيته وأحسن منها، وانحنى أمامه انحناء خفيفا .

نظاطبه الشيخ فيا يجب على السلطان نحو رعاياه، بصفته كبير الحكام؛ لأن الحكام خلفاء الأنبياء في الناس؛ وفيا يجب على أمير المؤمنين، بصفته خليفة الرسول، نحو المؤمنين؛ وهؤل في المسؤولية الملقاة على عبد العزيز؛ وأكد له أن ثوابه عند الله سيكون سيكون بمقدار ثقل المسؤولية، وحسن نفاذه فيها؛ كما أن عقابه عند الله تعالى سيكون على قدر إهماله وإجباتها.

فامتقع لون (اسماعيل) ، ولعن الساعة التي اختار فيها ذلك الشيخ الأبله ، ومن أشار عليه به ؛ وأخذ يحسب لغضب السلطان ألف حساب .

ولكنه لم يرعلي وجه السلطان علامات الغضب مطلقًا . بل وجد ملامح عبدالعزيز مرتاحة إلى كلام ذلك الأستاذ؛ لا سيما أنه لم يفهم منه شيئًا لجهله اللغة العربية .

أمَّا العدوى فلما قرغ من خطبته ، خنمها بالسلام الذي بدأها به ثم انحني أمام السلطان، وأقفل خارجا بوجهه لا بظهره كسابقيه . وسبحته بيسده فوجد هؤلاء ف انتظاره على الباب يلومونه على فعلته التي كانت على زعمهم «قذى في العيون» .

فقال لهم : ووأما أنا فقـــد قابلت أمير المؤمنين . وأما أنتم فكأنكم قابلتم صنما ، وكأنكم عبدتم وثنا " .

ثم سأل السلطان عبد العزيز (اسماعيل) : وو من الشبيخ ؟ " فأجابه : وهذا شيخ من أفاضل العلماء ، ولكنه مجذوب ، وأستميح جلالتكم عفوا عن سقطته ". فقال السلطان ووكلا . بل إني لم أنشرح لمقابلة أحد انشراحي إلى مقابلته " وأمر للشيخ العدوى بخلعة سنية وألف جنيه .

وكان يوم السبت التالي حادى عشر إبريل، يوم تشييع المحمل المصرى الى الاقطار حفلة المحيل الجازية . فتقرّر أن يرأس جلالة السلطان نفسه الحفلة السنوية المعتادة . وآتخذت جميع الوسائل لكي تكون ، بسبب وجوده على رأسها ، يتيمة الحف التي من نوعها ، لأنه لم يسبق لسلطان عثماني أن ترأس مثلها منذ الفتيح السليمي . ولم يكن

> (١) نص حلَّ هذه الطيفة سبط ولد الشيخ العدوى صديق ؛ السيد محمد عاشور الصدق القاضي بالمحاكم الشرعية ومن أفاضل الأدباء .

أحد يتوقع أن تجود الأيام بزيارة سلطانية أخرى في العصر ذاته .

فلماكانت الساعة العاشرة ، نزل السلطان من القلعة ، وسار نحو الكشك الذى أقامه مجد على خصيصا لذلك تحت السور الى جنوب باب العزب ، وهو قريب من المكان الذى يروى أن الأمير الملوك أمين بك وثب منه وثبته المشهورة فى حادثة ذبح المماليك .

فلفت بعض الحضور نظر السلطان الى ذلك ، فرغب عبد العزيز في أن تلقي على مسامعه الرواية ، بينها تتم حوله مراسم الاحتفال .

> حكاية الخلوك الذى نجا من مجزرة أزل مارس سنة ١٨١١

وكانت تفاصيل تلك الرواية مختلفا فيها . فى حكى للسلطان منها هو أن أمين بك ، لما قنف بحصانه من فوق السور ، وانكسرت أرجل الجواد حيثا مست الأرض ، فسقط ميتا ، وقع هو أيضا عن صهوته وأصيب برضوض أفقدته رشد ، فبصر به بعض البدو ، فأسرعوا اليه واحتروا ثلاثة أرباع عنقه ، لكى يسرقوا سلاحه ونقوده ، غير أنه لم يمت ، وتمكن — وحده ، على قول بعضهم ، و بمساعدة بعض ذوى الرحمة ، على قول آخرين — من النهوض والاختفاء فى مكان أمين تعالج فيه الى ذوى الرحمة ، على قول اسوريا .

و بعد الفراغ من حفلة المحمل، توجه السلطان للتنزه فى الملينة ، فزار مساجد آل البيت الكرام وغيرها وكان النياس من السوقة والعامة ، كلما من بجوعهم المحتشدة، صاحوا : والفاتحة لمولانا السلطان! في فينظر اليهم كأنه يحييهم ، وهو إنما يستغرب لذلك ، ويقارن في سره بينه وبين خشوع الأستانة وسكوتها ؛ وإطراق الميون فيها الى الأرض حينا يمر في شوارعها فاهبا الى صلاة الجمعة .

١١) أنظر : "الكانى" كشارويم بك ج ٤ ص ١٣٨ طبعة بولاق الأميرية سة ١٩٠٠

ثم عاد من طوافه، فتناول طعام الغداء في سراى الجزيرة ، ولما كان الأصيل، أبدى رغبته في رؤية أنجال (اسماعيل) ، فأرسل (اسماعيل) من أحضرهم من قصرهم بالمنيسل في جزيرة الروضة ، حيث كانوا منقطعين الى علومهسم تحت عناية المسيوچاكليه ؛ بعيدين عن كل المؤثرات الخارجية ، لاسما مؤثرات الحريم ، فاعجب السلطان بهم و بنباهتهم وذكائهم ؛ وشجعهم بأقوال حكيمة على الاستمرار في دروسهم بنشاط وهمة ورغبة صادقة ، ليكونوا قرة عين أبيهم الكريم ، ونفر مصر ، وخير أحفاد الرجاين العظيمين (ابراهيم باشا) و (محمد على ) .

ثم عاد الى القلعة ، ولما أسلم الغسق ظلاله ، بدت مصر، صرة ثالثة، في حلل زينتها البهية ؛ وأخذت نجوم الألعاب النارية وأهلتها تبارى مرة أخرى نجوم السهاء ، وبدورها في السطوع واللألأة والجمال .

فأظهر عبد العزيز (لاسماعيل) نيته فى الإقامة بمصرعة، أيام ؛ ورجاه الاكتفاء بما عمل من الزينات والألعاب، والامتناع عنها فى الليالى التالية؛ حثا براحة القائمين بها، وداحة السكان معا .

وكان قد أرسل من الإسكندرية باخرة تحمل البريد الى القسطنطينية . فاوفد اليها، أيضا، في تلك الليلة، المصاحب عبد الكريم أغا، ليبلغ جلالة السلطانة والدته، أنباء صحته الجيدة؛ ويحمل الى بابه العالى، الأوراق الدولية الخاصة بالإدارة اليومية .

ثم كلف رامن أغا، أحد خصيانه، بالذهاب ببطاقة زيارته الى أربعة عشر «حريما» بمصر، ليبلغ «تحياته وتسلياته السلطانية » الى أرامل محمد على باشا وابراهيم باشا، وعباس باشا، ومجمد سعيد باشا وغيرهن .

وفى يوم الأحد ثانى عشر إبريل - وكان عيد الفصح عند الطوائف الشرقية - ذهب لزيارة قصر النزهة، في طريق شبرا؛ وكان (لاسماعيل) ، وهو الوحيد الذي تفنلت الهندسة المعارية في تجيله وتزيينه، على صغر حجمه ، فأعجب به أيما إعجاب، وأمر بعض الرسامين الذين بمعيته أن يأخذوا رسمه - ولكنه لم يمكث فيه طويلا وغادره الى قصر شبرا ذاتها - وكان لحليم باشا، الذي أواد السلطان أن ينزل في ذلك اليوم ضيفا عليه ،

زيارة السلطان التبرا

فاستقبله حليم باشا في تلك الروضة الفناء، التي أنشأها لوالده، أبدع الخيالات الشعرية ، وكانت مزدهية بالزهور والرياحين ، المغروسة على أبدع نظام وأجمل تنسيق ؛ حافلة بالطيور المغسردة المختلفة الأجناس والأنواع والأشكال — وكانت الزهور والطيور أحب المخلوقات الى قلب عبد العزيز، وأعن ما ترتاح اليه نفسه بعد رمات الحدور ،

فقضى بقية نهاره ، وبعض مسائه فى تلك الجنة الأرضية ، متجولا بين رياحينها وأزاهرها طورا ، وطورا جالسا أمام بحيرتها ، المحيطة بها ، المظلة الرخامية البديعة الصنع ، العديمة المثيل فى العالم بأسره ، أو جالسا فى القاعة العظمى الكائنة فى الزاوية على يمين الداخل ، والتي قلما بذلت فى تشهيد سواها الأموال التي بذلت فى تشهيدها ؟ وقلما أزدهت عيرها ، بالصنعة الدقيقة المواد الثمينة التي آزدهت ، هى ، بها : كأن (مجمد على) أراد أن يجعلها قصرا من قصور الجنان ، بجانب تلك المظال الرخامية ، المتنابعة صفوفها على شكل دائرة بيضاوية حول تلك البحيرة المعدة لمسباحة جواريه فيها ، وقد أقيم فى وسطها بناء مرمرى على شاكلة باقة أزهار ، تجلت الدُقة كلها في صنعه وتكوينه ، وأعد الحاسه ، هو ، على أديكة حريرية فيسه لكى يتسنى له

فى شيخوخته — والمياه تجرى من تحته ، والجوارى يسبحن حوله ، ويتداعبن أمامه ، والروائح العطرية لتأرج من الأزاهير النابشة فى كل مكان ، وداخل كل مظلة من هاتيك المظال ، والمتدلية الى حافة البحيرة بشكل من أبدع الأشكال — أن يتخيسل أنه انتقل الى جنة الفردوس التى أحدها ربه للصالحين والمحسنين من عباده ، وأن يتمتع ، وهو حى فى هذه الدار ، ببعض لذات لذائذ الدار الأعرى التى بات منها على أدنى من قاب قوسين ،

أسفا على تلك !

آو لتلك الروضة الفيحاء الفناء! كيف عبلت بها أيدى الإهمال . وكيف جرّدها من محاسنها الفريدة تغيب أمدى الصيانة عنها !

وأسفا على ذلك !

وآه ثم آه! لذلك الايوان البديع الأكبر المكوّن من مجموع هاتيك المظال الصغيرة الكلية الجمال ، المزرية الواحدة منها بجال ايوان كسرى المشهور! كيف تناولتها أيدى الدمار: فأتلفت رخامها البديع؛ وذهبت بهجة صنعها المدهش؛ وباتت تهدّدها بخراب عاجل!

وقضى عبد العزيز وقته فيها يتحادث مع حليم باشا وفؤاد باشا عن زراعة البساتين والزراعة على العموم ؛ ثم عن القناطر الحسيرية – وكان الأمير مراد افندى ، ولى العهد ، قد ذهب فى ذلك اليوم عينه لزيارتها فى مركب بخارية والتفرّج عليها ، وأرسلت هناك أورطتان مصريتان للقيام بفروض استقباله ، ولكنه لم يفارق المركب ،

<sup>(</sup>۱) أنظر : "مسر مرحلة مرحلة" لروونيه ص ١٦٥ وانظر: "مسر الخديوي" لأدون دي ليون ص ٧٠

وتفقد، وهو فيما ، القناطر : الأمر الذي لم يرتح له ضباط تينك الأورطتين والذي لم يرتح له ضباط تينك الأورطتين والذي لم يمكنهم من التفرّج على القلعة السعيدية — وهي حصن أنفق مجمد سعيد باشا على إقامته عند نقطة انقسام فرعى النيل ، مبلغا طائلا من الممال، بدون جدوى، كان الأجدر به إنفاقه على إتمام عمل القناطر الخيرية الضخم، الجليل، الذي أقبل عليه. أبوه، الباشا العظيم، بضع سنوات فقط قبل أن يوافيه الأجل المحتوم .

ولما توغل المساء في الليل، عاد السلطان الى القلعة فلم يفارقه الانشراح من شبراً و دستانها وإبوانها !

زيارة لنحف المصرى يوم "ثيم النسم

وفى يوم الاثنين ثالث عشر إبريل - ووافق وقوع عبد شم ألنسيم ، احتفلت القاهرة به احتفالها المعهود ولكن زاده بهجة وجود السلطان - قصد عبد العزيز المتعف المصرى - وكان مديره حينذاك مربيت بك ، الاجيبتولوچى الشهيد - فتفقد جميع غرفه وعنوياته ، واستفسر عن كل ما رآه فيه ، وارتاح الى البيانات التى استطاع مربيت أن يبديها له ،

ثم ذهب من هناك لزيارة معامل القطن والحرير ببولاق - وكانت أعمالها ناجحة تبشر بفلاح باهر في المستقبل ، لم يحقق ، واأسفاه المستقبل شيئا منه - فسره ما رآه فيها من حسن الترتيب والنظام وانشرح صدره لعلامات النجابة والذكاء ، البادية على وجوه الشبان المشتغلين فيها ،

ولما كانت المحادثة بالأمس عن القناطر الخبرية قد شوّقته الى رؤيتها ، ركب زورةا بخاريا من زوارق (اسماعيل باشا) ، أعدّ خصيصا لذلك الغرض ، وتوجه فيه من بولاق اليها . فنفقدها بعناية ؛ وأعجب بها إعجابا عظيما : وأكبر من إقدام وهمة الباشا العظيم الذى باشر انشاءها بالرغم من طعنه فى الشيخوخة . وحكم بأنها لمن أجل أعمال الدنيا فائدة ، وأن مجمد على قد استحق ببنائها شكر الأرض المصرية الى الأبد .

ثم عاد الى قصر النيل وتناول طعام الغداء فيه .

وفى يوم الثلاثاء ، رابع عشر إبريل ، ذهب الى زيارة الأهرام ، ومعمه أمراء ﴿ زيارة الا مرام البيت العلوى ، وجمهور كبار رجال البلاطين .

و بعد أن عبروا النيل الى شاطئه الغربى، عند الجيزة، ركب السلطان عربة مفتوحة تجزها أربعة جياد، وركب وراءه (اسماعيل باشا) و (فؤاد باشا) في عربة أخرى يجزها جوادان فقط، وامتطى الباقون خيولا ،

ولما تكن الطويق الى الأهرام قد مهدت بعد ، فكثيراً ماكانت تجتاز حقولاً مردوعة أو تمرّ في أرض تربة ، ترفع حوافر الخيول الواقعة عليها ، سحابات عثير كثيف منها تملاً بها الفضاء .

وكانت عربة السلطان سائرة في طليعة الموكب اتقاء للغبار، وخيولها القوية العفيّة لتخطى بها المنعدرات الى المرتفعات ، ولأنها كانت أربعة صافتات ، تمكنت من الاستمرار مقلة راكبها الكريم، حتى مدخل الصيوان الذي أعدّله في ظل الهرم الأكبر، وعند قاعدته .

وأما عربة (اسماعيل باشا) وفؤاد باشا، فان الجوادين فيها أجهدا تسباء أدّى بهما الى التوقف عن المسير، بالرغم من كل حث وتحريض. فاضطر الراكبان الكريمان أن ينزلا منها و يمتطيا جوادين آخر بن .

وهكذا سار الموكب، والعثير وراء يتناول عنان السهاء، حتى بلغ الأهرام، حيث كانت موائد الطعام قد مدّت في الصواوين المعدّة لذلك كأنها في أكبر القصور اشتمالا على معدّاتها .

فاستراح القوم ثم أكلوا . وبعد ذلك أقبل عبد العزيزيسرّح الطرف ويستفهم متخطيا من جوار هرم خوفو، الى الرابية البارز من قمتها أبو الهول، والمعبد المصرى القديم الذي بجواره ، ومقبرته ، وامتطى جوادا الى هرم منقو را الذي كان لايزال معظم جزئه الأعلى مكسوًا بطلائه العجيب، فالى هرم نيتوكريس الأحمر الجبل!

ألا ليت شعرى! من ينبئى بما جال فى غيلة سلالة سلاطين آل عبان، وهم يتجوّلون حول آثار الفراعنة الخالدة ، الدالة على عظمتهم الزائلة ، والقائمة على مدخل الصحواء الشاسعة ، معالم ماض كان قصيا ، وقتها خط التاريخ آقل صفحاته! من ينبئى بما قالت لحم ، لا سيما لعبد الحيد ، عينا أبى الهول السريتان الشاخصتان بصفاء أبدى أمامهما ، كأنهما تريدان أن تحجبا مكنونات الأيام و راءه ، وتشعران الحاضر ، مهما كان غفا عظيا ، بضآلته ، تجاه مجموعة المفاخر البشرية ، التي حركتها القرون بالتتابع (من خوفو الى أوزورتسن ، وآمنمحهت ، ومن أحمس الى توطمس وآمن هويث ، ومن راح مسيس الى نيخاؤ و بتامتك ، ومن كبيز الى اسكندر الأعظم والبطالسة ومن راع مسيس الى نيخاؤ و بتامتك ، ومن كبيز الى اسكندر الأعظم والبطالسة الأماجد ، ومن قيصر الأكبر الى هدريان وديوكليسيان ، ومن عمرو بن العاص الى أحمد بن طولون والمعز لدين الله ، ومن صلاح الدين الى بيوس وقلاو ون و برقوق و برمساى وقايتباى ، ومن سلم الرهيب الى بونا برت العجيب) كسيناتوغماف أمام وبرسباى وقايتباى ، ومن سلم الرهيب الى بونا برت العجيب) كسيناتوغماف أمام تبنك الهينين ، ثم وارتها في طيات الدهور !!!

ولما مالت الشمس الى الغروب عاد الموكب السلطانى الى الجيزة وتناول الجميع طعام العشاء فى سرايها البديعة - ولم يكن (اسماعيل) قد أجرى فيها التحسينات التى صيرتها في بعد لؤلؤة قصوره ، ودرة منتزهاته الخصوصية ، ثم رجع السلطان الى القلعة وما استقر فيها برهة إلا وحانت صلاة العشاء ، فقام ينادى بها ، بعد اطلاق المدافع ، محسة عشر مؤذنا اختيروا اختيارا دقيقا لجال أصواتهم وأخذوا يتبارون فى التلحين والإنشاد مباراة حملت كل من سمعهم على الظن بأنهم بلابل الفضاء برزت من خلواتها وتشجى بأنغامها المطربة ، فى ذلك المساء المجلؤة سماؤه ، ضيوف مصر وواليها ،

وكان الغد يوم الأربعاء ، خامس عشر أبريل ، فجعل يوم راحة عامة وخصمص لتجهيز معدّات السفر الى الاسكندرية .

العود إلى الاسكندرية فلما بزغت شمس يوم الخيس ، سادس عشر أبريل ، ازد حمت شوارع العاصمة وساحاتها وظهور منازلها ودرجات سلالم جوامعها ، بجاهير الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وأجناسهم ، انتظارا لمرور السلطان وموكبه العظيم — وحالما وافت الساعة التاسعة صباحا ، أخذت المدافع ترمى طلقاتها بين كل دقيقة وأخرى إيذانا بالرحيل ، لغاية الساعة العاشرة ، حتى اذا دقت هذه ، نزل السلطان من القلعة بموكب فقم ، مهيب ، فتر على تلك الجاهير عبيا مسلما ، وأمر بأن توزع مبالغ طائلة من المال على فقراء العاصمة وخدمة مساجدها .

فانطلقت ألمسن تلك الجماهير بالدعاء لجلالته ؛ وذرفت عيون كثيرة دموعا سخينة في توديعه ، وما زالت أصوات الدعاء ترتفع من كل فم، الى أن بلغ الموكب القطار المعدّ له ، فأقله ، فشخصت اليه الأبصار، وشيعته القلوب حتى توارى .

وكان السلطان قد أبدى عزمه على زيارة المقام الأحمدى بطنطا . فأقيم له صيوان غم بجوار محطتها . ولكنه رجع عن عزمه فى آخر لحظة ، وأكتفى بايقاف القطار قليلا قبالة ذلك الصيوان، لكى نتمكن الجماهير النفيرة، المزدحمة هناك، من استجلاء منظر وجهد البهى"، والقيام بفروض الدعاء له .

ثم سار الى الاسكندوية ونزل في سلاملك رأس التين الذي كان قد أقام فيه .

وفى اليوم التالى، وكان يوم الجمعة سابع عشراً بريل، صلى السلطان الصلاة الجامعة، بأبهة وجلال عظيمين، خارجا اليها و راجعا منها، ممتطيا فرسا ضليعا أصيلا، في موكب تحف به خامة وعظمة، يزيد في كال مظهرهما ما في لباس عبد العزيز من البساطة ، وكان عبارة عن كسوة إفرنجية تزين صدرها أنسجة حمراء فقط، وليس على طربوشه أية علامة تميزه عن غيره؛ بينا ملابس أمراء بيته و وزرائه وكار رجال حاشيته موشاة بالمذهبات الساطعة؛ علامة بالنياشين اللامعة ،

وبعد الفراغ من صلاة الجمعة ، والإحسات بجانب عظيم من النقود على فقراء الاسكندرية ، وخدمة مساجدها ، عاد عبد العزيز الى سراى رأس التين ، وتناول طمام الغداء . ثم استراح قليلا، ريث انتصفت الساعة الثالثة بعد الظهر .

حينذاك نزل هو وأمراء ببته وكبار دولته ورجال ما بينه ، يرافقهم (اسماعيل باشا) وأمراء ببته وكبار دولته ، فذهبت بهم الى اليخت السلطانى وأمراء ببته وكبار دولته ، ف الزوارق المعدّة لم ، فذهبت بهم الى اليخت السلطانى وفيض جهاد وسفن الأسطول المرافقة له ، بينها كانت الطوابى والبواخر الراسية ف البوغاز ( ومن ضمنها المركب الايطالية المسهاة فيكتور عمانويل ، المرسلة من قبل ملك ايطاليا الملاب بالملك الحلو الشمائل ، لتشترك في تعظيم الخاقان العثاني) وقلاع

القيام المالأستانة

الساحل لغاية المكس والسجمي من جهة ؛ ولغاية سميدى بشر وأبي قيرمن الجهة الأخرى، تطلق مدافعها تحية و إجلالاً ؛ و بينها الجماهير يكتظ بها الشاطع وهي هاتفة مهللة! فصعد السلطان الى يخته يصحبه (اسماعيل) وصعد باق الأمراء الى سفنهم ؛ وأخذت المراكب تستعد الرحيل .

فتقدُّم ( اسماعيل ) الى توديع عبد العزيز ، فقال له السلطان : ود إنى أعيد لك تشكراتي القلبية على ضيافتك البهية لى ولال بيتي ؛ وأثرك لك أنى لن أنسي زيارتي لهذه الديار ماحييت ؛ وأؤمل أن الشعب المصرى ، بفضل عنايتك واهتمامك وغيرتك على مصالحه، سيزداد رخاء وسعادة ، وإنى في كل سائحة سأشمله بتعطفاتي هو وأميره الحدير بها " .

فانحني (اسماعيل) وشكر وأثنى . ثم أذن له السلطان بالانصراف ، فنزل الى زو رقه . وأخذت السفن المثمانية تبتعد رويدا رويدا عن الأرض المصرية، والأرض المصرية ترتبح ارتجاجا في توديعها، حتى توارت عن الأبصار!

هكذا انقضت الزيارة السلطانية للقطر المصرى ا وهكذا مرت أيامها العشرة البهية! ولم يبق أثرمنها في البلاد، بعد ذكراها، سوى اسم (عبد العزيز) الذي أطلق على أحد شوارع العاصمة، إحياء لتلك الذكرى؛ وسوى النياشين؛ والألقاب والرتب الى فاضت بها التعطفات السلطانية على كبار الموظفين المصريين !

أسفا ! هل كان يدور في خلد الأمراء ، عاشي تلك الأيام وأعيادها ، أن الأقدار ستنسج ، لكل منهم ، خيوط ماساة سوداء : فلا تمضى أربع عشرة سـنة إلا ويتدهور عبد العزيز عن عرشه الرفيع الى سجن ضيق ، لا تلبث أيدى الاثم ،

هواجس وعبر

أياما ، إلا وتسلبه الحياة فيمه ، بقص شرايين ذراعيه واستصفاء دمه – ولا يرفع مراد على الأكف سلطانا، إلا ايزج به في حبس انفرادي، يوافيه الموت الخفيُّ فيه بعد ثلاثين سنة، وليس بين الرفم والسقوط إلا ما يوشك أن يكون طرفة عين ! ــــ ثم لا تمضى ست عشرة سنة وبضعة أشهر إلا ويصدر أمر عبد الحميد بخلع الخديو الأوَّل (اسماعيل) عن عرش مصر السنيِّ، فيخرجه الى منفي، مرَّ مذاقه ؛ وحياة معكرة أيامها ، بعد الاقامة على أوج العز الأقعس، وفي نعيم الحكم المطلق، والرخاء غير المحدود ! ــولا تمضى خمس وأربعون سنة إلا وتثل ثورة عسكرية عرش عبد الحيد عينه وتخرجه بدوره ليذوق حرقة السجن ومهارة المنفي ، وألم التسيير ، قسرا ، من حبس الى حبس ؛ ومن اعتقال سرى الى اعتقال سرى ؛ و بموت ، أخبرا ، موت صعلوك، لا يكاد أحد يلتفت اليه، كأنه لم يكن السلطان الرهيب، الذي لبلت ترتعد الفرائص، ثلاثة والاثين عاماً، لدى ذكر اسمه ! ــ ولا تمضى إحدى وخمسون سنة إلا ويرى رشاد نفسمه – وقد كان سجنه أخوه عبد الحيد ثلاثا وثلاثين سمنة ، بعيدًا عن كل مظاهر العالم ، لا يدرى ما فيه ، حتى أذا جاءت الثورة المسكرية ، وجدته شيخا هرما؛ فأخرجته من حبسة وهو لا يكاد يصدق؛ وأجلسته على عرش أجداده ، وهو كأنه في منام ، أميرا الؤمنين \_ مدخلا رغم أنفه في الحرب العالمية العظمى بعد أن داهمته، مرغما أيضاء الحرب العلرابلسية وحرب البلقان : فيرى أنه لم يرتق عرش أجداده إلا وقد جرّد هذا العرش من كل ديباج وخز؛ وأصبح سريرا خشبيا ، كله شغايا تجرح الجسم، وأشواك هموم واخزة تحيط بالجالس عليه ، بدلا من أزهار اللذات السالفة ! \_ ولا تمضى اثنتان وخسون سنة إلا وتقتل يد أثيمة، صبراً وغدراً، يوسف عز الدين، ذلك الذي كان في تلك الأيام شاباً في مقتبل ربيع حياته ، وكانت الدنيا تبتسم له ابتساماتها كالهما فى ظل سلطة أبيه العليا ومقامه الأرفع ! " . . . .

ألا أنَّ للدنيا! ما أكذب مظاهرها! وما أقصر حياة سرو رها ولذاتها!!

على أن ( اسماعيل ) لم يدع فرصة تلك الزيارة السلطانية تمرّ ، دون أن يحاول الانتفاع منها لتقديم أمنياته في سبيل تحقيقها :

فاستهواء لنفس عبد العزيز وحملا لحسا على مساعدته فى المستقبل، كل المساعدة الممكن توقعها، لم يكتف بمسابله له بسخاء فائق، من مسببات الارتياح والسرور، و بأخذه على نفقات جيبه الحاص، كل المصاريف الني عن لضيوفه صرفها، وهم فى ضيافته ؛ بل بالغ فى تقديم الهدايا والتحف الفاخرة وتنويمها، حتى ملائبها سفينة برمتها، لعبد العزيز عينه ، ولأمراء بيته السلطاني، وكبار رجال دولته ، وزقد فؤاد باشا، الصدر الأعظم ، وقت فراقه، بمبلغ ستين ألف جنيه ليجعله عونا له ، وطوع بنانه ،

فسافر السلطان من مصر، وهو فى حال نفسية تجعله مستعدّا لقبول أى طلب يقدّمه (اسماعيل) إليه، إذا كان مشفوعا بما يجمل الطلبات كلها مقبولة فى الأستانة. ومثل (اسماعيل) لم يكن ليجهل الوسيلة ،

ف أفلم الأسطول العثماني من ثغر الاسكندرية، وعاد الوالي إلى عاصمة دياره،
 إلا وأقبل بكل مافى وسعه على تحقيق الخطة التي رسمها لنفسه.

الجزء الثالث

رابعــة النهـار

### العمل على تحقيــق الخطة المرســومة

الباب الأولْ

تحقيق الشطر الأؤل منها

#### اجال

فليدخل مصر بصراحة في مضار المدنية الحديثة ، ويسيربها ، بعزم ثابت وقدم راسخة ، في طريقها ، وفي جميع تشعبات هذا الطريق ، أوجد في أعمال القطر ، على اختلاف أنواعها ، روحا جديدة ، أصلحت إدارته ، وكيفتها تكييفا ، من شأنه ضمانة دوام تطور البلاد الاجتماعي - ووسعت نطاق الزراعة بتوسيع نطاق الرى ، وتنظيمه ، وتكثير طرق المواصلات ، وترتيبها وتوزيع الضرائب توزيعا عادلا - وفتحت أبواب

<sup>(</sup>۱) آهم مصادر هذا الباب هي: "مصر كاهي" لماك كون ، و"مصر في عهد اسجاعيل" التولف عيد ، و " مصر في سنة ه ع ١٨ ١ " لشلشر، و " بيان أهم الأشغال التي تمت في القطر المسرى منذ الأيام القديمة لغاية يومنا هذا" الينان دى بلغون ، و " مصر في حكم اسجاعيل " لمريو ، و " مصر تحت حكم محمد على " لمريس بكار مسكاو ، و " مصر تحت حكم محمد على " لمامون ، و " و مصر تحت حكم محمد على " لمامون ، و " و مصر تحت حكم محمد على " لمانجين ، و " و تا اريخ محمد على " لموريد ، و " و اسائل من مصر " البسلنى و " و اسماعيل باشا " فرانيس ، و " مصر مرسلة مرسلة " فرونيه ، و " و رسائل من مصر " البسلنى جوودن كرف ، و " حياة البلاط " لبنار ، و " و رسائل مورة من مصر " لسنت هيلي ، و " مصر " المسلم المنافع ا

التجارة والصناعة والعمل واسعة، أمام مجهودات الجميع: فأحيت، بذلك كله، مالية البلاد ، وضاعفت إيراداتها وصادراتها و وأنعشت التعليم بعد مواته ، وعممته ، وتوعته ، ورقته ، حتى جعلته كفيلا بأن يكون التطور الاجتماعى المستمر ، متجها على الدوام ، لحو الحسن والمفيد، بالرغم من كل عقبة تعترضه وعثرة تعتور سبيله — وأدخلت ، في نهاية الأمر ، على الحياة الاجتماعية المصرية ، تغييرات أساسية ، جعلت بقامها على جودها القديم أمرا في منتهى التعذر ؛ وأوجبت تحركها من عقالاتها القرنية بحو بيئات جديدة وعقلية حديثة .

و بما أن هذا الاجمال قد يقع لدى جاهل تاريخ (اسماعيل) ولدى المتحاملين عليه تعاملا مبنيا على مجرّد ماسمعوا عنه من أفواه قادحيه ، موقع الاستنكار ، إن لم نقل موقع السخرية ، فانا لانرى بدّا من تفصيل ما أجملنا تفصيلا تاما ، إظهارا للحقائق .

## الفصـــل الاوّلُ<sup>''</sup>

### إصلاح الادارة

ومصر بلد، إذا حسلت الإدارة فيد، أكل العامر الصحراء، وإذا ساءت الإدارة فيد، أكلت الصحراء الأرض العامرة! ". « الولون الأولى »

تقبيات مصر الادارية سابقا

كانت مصر، فى مدّة الماليك الأخيرة ، تنقسم إلى خمسة عشر إقليا : تسعة منها فى الوجه البحرى وهى : البحيرة ، ورشيب ، والغربيسة ، ومنوف ، ودمياط، والمنصورة ، والشرقيسة ، وقليوب ، والجيزة ، وثلائة فى مصر الوسطى وهى : إطفيح، والفيوم، وبنى سويف ، وثلاثة فى مصر العليا وهى : أسبوط، وجرجا، وقوص (طيبة) .

وكان على رأس كل اقليم أمير مملوك يقال له الكاشف، ومرجع الكل إلى الأمير المملوك المدعو وشيخ البلد" المقيم في القاهرة ، والذي كان حاكم القطر الحقيق، بالرغم من وجود وال عثماني بالقلمة ، يرسل من لدن القسطنطينية كلما عنّ لرجال الحكم هناك أن يعزلوا سلفه ، أوكلما أرسل و شيخ البلد" اليه رسوله ، المعروف عند أهل مصر بلقب و أبي طبق لينذره بعزله بأن يقول له : و أنزل ياباشا " .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل هي : "مصركا هي" لماك كون، و"شفة عامة على مصر"لكاوت بك، و" مصرفي عهد اسماعيل " لماك كون، و" تاريخ مصر و"مصرفي عهد اسماعيل " لماك كون، و" تاريخ مصر الحديث " لموجه لناية الحلة الفرنساوية " لمرسيل، و" وحمض مصر " لملماء الحلمة الفرنساوية .

وقد حافظ پونابرت على هذا التقسيم .

فلها استتب الأمر لمحمد على عدّله ، وروى كلوت بك أن القطر المصرى كان في سنة ١٨٤٠ منقسها إلى سبع مديريات فقط؛ منها أربع في الوجه البحرى وهي : البحيرة، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، علاوة على محافظتي الاسكندرية ومصر؛ وواحدة في مصر الوسطى وهي : بني سويف والفيوم معا؛ واثنتان في الصعيد وهما : المنيا، وإسنا ،

وقسم (مجمد على)كل مديرية إلى عدّة مراكر ، وكل مركز إلى عدّة أقسام ، وكل قسم إلى عدّة أقسام ، وكل قسم إلى عدّة نواج ، فبلغ عدد المراكز في تلك السنة أربعة وستين ، وعدد الأقسام ثلاثمائة ونيفا ، وعدد النواحي ثلاثة آلاف وجمسهائة ،

وأغرب ما فى التقسيم ، الذى قال عنه كلوت بك أن الجيزة كانت جزما من البحيرة ؛ والغربية جزءا من المنوفية ؛ وأن العريش كان تابعا للدقهلية ؛ والقليوبية تابعة لمصر ،

و (محمد على ) أول من سمى رئيس المديرية <sup>وو</sup>مديراً ، ورئيس المركز <sup>وو</sup>مأموراً ، ورئيس القسم <sup>وو</sup>ناظرا ، وأما رئيس الناحية فما فتئ اسمه <sup>وو</sup>شيخ بلد ، منذ القدم ،

وأوجد فى كل ناحية، بجانب شيخها، مستخدما سماه "الخولى" وظيفته مراقبة الزراعة ومسح الطين ؛ وآخريقال له "صرّاف" لجمع الأموال وتوريدها للمأمور؛ وثالثا يقال له "الشاهد" وهو المأذون من قبل القاضى للحكم فى قضايا الأحوال الشخصية، وتحرير عقود الزوجية وغيرها ،

وكان مرجع شيخ البلد إلى الناظر ؛ ومرجع الناظر إلى المأمور ؛ ومرجع المأمور إلى المدير؛ ومرجع المدير إلى ديوان الداخلية ، على أن كل مأمور كان مكلفا ككل مدير برفع تقرير أسبوعى عن أعماله وإجراءاته إلى ذلك الديوان عينه ليقف هـــذا على ماجريات الأمور .

أما المديرون فكانواكلهم أتراكا أو بماليك من بماليك الباشا العظيم . وأما المأمورون فقد اجتهد (محمد على) في جعل معظمهم من أبناء مصر دون أن يبالى بكونهم مسلمين أو أقباطا ، وكذلك نظار الأقسام ،

#### لكن التجربة لم تفلح، لسببين :

(الأقرل) هو أن المصريين، في تلك الأيام، بالمسبة لوجود معايب الشعوب المستعبدة زمنا طويلا، وتقائصها فيهم، لم تكن لهم ذاتية، ولم يكونوا أكفاء للإمرة. فكان المقلد منهم سلطة يستبدّ بمن كانوا اخوانه بالأمس استبدادا فاحشا، مع خنوعه أمام رؤسائه خنوعا شائنا.

و (الشانى) هو أن هيبة الأتراك، بالرغم من أن الجيش المصرى كسر أولئك المتاة الذين آستمبدوا المصريين أجيالا وقرونا ، كانت لا تزال متأصلة في نفوسهم تأصلا عظيا : فكان مأمور المركز، أو ناظر القسم المصرى يقف محتشا أمام قواصه التركى ذاته احتشاما فاتقا ؛ فما بالك في حضرة ملتزم من الملتزمين الأتراك، أو حضرة ذي حيثية من رجال ذلك العنصر القاهر ؟

وكان (عمد على) عينه، بالرغم من كل مجهوداته لرفع درجة العنصر الفلاح المصرى الى مستوى درجة العنصر التركى، لايستطيع - لأن تزبيته الأصلية تركية وشعوره تركى محض - أن يحمل نفسه على تقدير فلاحى مصر أكثر من الأتراك . والركون اليهم فى المهمات أكثر من ركونه الى أبناء جنسه ، ولا أدل على استمرار الشعور

التركى حيا فيسه حياة قوية ، بالرغم من تعشقه مصر وامتلاء قلبه بحبها ، وبالرغم من اشتباكه مع تركيا في حرب كان يلعب فيها بعرشه ، بل بذات حياته وحياة أولاده ، من الجواب الذي أجاب به ذات يوم وجيها من الغربيين أقبل يهنئه بالانتصارات التي أحرزها جيشه المصرى على الجيوش التركية ، و يكيل الثناء جزافا لأبناء مصر البواسل ، المقاتلين بفوز مستمر ، فوق ربوع الشام و بطاح الأناضول ، فان (محمد على) قطع عليه كلامه قائلا : ولا تنس ، يا صديق ، أن الذين يفوزون في المعارك انما هم الضباط لا الجنود ، وأن ضباط الجيش المصرى كلهم أتراك .

وأما مشايخ البلاد فكانوا من الفلاحين؛ طبعا . وكذلك الخوليون، والصيارفة \_ وهؤلاء كانوا كلهم أقباطا \_ والشهاد .

وكان الكل مأجورين، انتاسب مرتباتهم مع أهمية وظائفهم، ويرتدون ملابس عليها شارات تلك الوظائف، فشيوخ البلاد كانوا يتقلدون وساما من فضة، ونظار الأقسام وساما ذهبيا، والمأمورون وساما من ماس، وأما المديرون فكانوا بكوات أو باشاوات من أصحاب الرتب العسكرية السامية يتقلد كل منهم كسوة رتبته،

وجعل (محمد على) ، على رأس الادارة ، عدّة دواوين للنظر في شؤونها المختلفة، كديوان الداخلية وديوان الحربيـة، وديوان البحرية، وديوان الخارجية، وديوان

<sup>(</sup>۱) بخلاف شعور ابراهيم ابنه ، فانه مع تمادى الأيام ، بات مصريا أكثر منه تركيا ، ولا أدل على ذلك بما قاله ، مرة ، للبرنس البروسيانى بكارسكاد ، وهو يصف حسار عكا له ، وهو : قل ليس فى الدالم يعنود يفوتون أجنادى فى حاستهم وشجاعتهم فى القتال ، مهما فاقوهم فى النظام ومعرفة فنون الحرب والطعان ، ولأن بدا من بعضهم ، أحيانا ، تردّد أو جبن ، فانحا بدا ذلك من جانب الضباط الأتراك ، ولست أذكر أن شيئا من ذلك بدا من أولاد العرب " ، أفطر بكار مسكاو : " سياسات وحوادث بمصر " ص ٢٣٣٢ ج ١

التجارة، وديوان المعارف العمومية، وديوان الزراعة، وديوان الصحة، وهلم جرّا . وجعل فوقها كلها المجلس الخاص ، الذي كان هو نفسه يرأسه ، تعرض عليه كل الأمور، صغيرها وكبيرها، ليطلع عليها ويبدى رأيه فيها. وكان يدعى وديوان المعونة "للدلالة على ماهيته .

وكان، اذا أراد الإقدام على أعمال كبرى فى الزراعة، أو على أشغال ذات منفعة عمومية هامة ، يجمع المديرين فى أحد تلك الدواوين و يعرض المشروع عليهم و يأخذ رأيهم فيسه ، فاذا وافقت أغلبيتهم عليه نفذه ؛ و إلا انتدب مخصصين يعيدون بحثه، ويستصفون خلاصته .

فلما آلت الأحكام الى عباس باشا ، أغمض عيليه عن سير الادارة فى الطريق الذى اختطه (مجمد على) لها ؛ ورأى ، مع تجرّده عن الرغبة فى فحص الأمور بنفسه ، أن يحل هواه عمل نظر الدواوين : ففتح أمام الجاسوسية مجالا تطرّق منه الخلل الى العمل ؛ وأدى ، بعد زمن قليل ، الى تعطيله ، واستتباب استبداد الحكام ، لا سيما كارهم ، بالرعية استبدادا فاحشا .

فهال الأمر محمد سعيد باشا، بعد توليته بقليل؛ وكبر عليه شقاء الأهلين! ولكنه لم يراصلاحا يقدم عليه، خيرا من إلغاء وظائف المديرين - لأنهم كانوا، في نظره، جرثومة ذلك الاستبداد وقرومته - وجعل ديوان الداخلية يشرف رأسا على أعمال المأمورين ونظار الأقسام! فزاد الطين بذلك بلة ، وأضر ، بالرغم من حسن نياته، من حيث أراد أن يفيد ،

فلما استلم (اسماعيل) زمام الأمور، وتجلى أمام ذكائه الاختلال الشائن الذي أوجدته فى نظام الادارة روح عباس الظنانة شرا وروح سميد المتعللبة خيرا من غير الاصلاحات التي أدخلها اسماعيل عل الادارة تبصر، رأى أنه لا بدله من اصلاح عام يدخله على ذلك النظام سريعا، ليكون قاعدة لكل اصلاح تال .

فقسم القطر الى ثلاثة أقسام كبرى : البحرى ، والمتوسط ، والصعيد ، وقسم (١) هذه الأقسام الثلاثة الى أربع عشرة مديرية وثمان محافظات .

فن المديريات سبع فى الوجه البحرى وهى : الجليزة ، والبحيرة ، والقليو بية ، والشرقية ، والمنوفية ، والغربية ، والدقهلية ، وثلاث فى الاقليم المتوسط وهى : بنى سويف ، والمنيا ، وخمس فى الصميد وهى : أسيوط ، وجرجا ، وقنا ، والقصير ، وإسنا .

أما المحافظات الثمان فهى : العاصمة ، والاسكندرية ، ودمياط ، ورشيد ، والعريش، وبورسعيد، والسويس، وسواكن .

وحافظ على تقسيم المديريات الى مراكز ، والمراكز الى أقسام ، والأقسام الى نواج ، وقسم محافظتى العاصمة والاسكندرية الى أقسام ، جعل كل قسم منها يضاهى مركزا في المديريات ، وأنشأ وظائف مفتشين ورؤساء مفتشين للأقاليم ، كان ، فيا بعد ، أعظمهم شهرة وأكبرهم شأنا اسماعيل باشا الذي عرف وبالصغير" ووالمفتش"، وسلطان باشا ، وعمر باشا لطني ،

وعهد برياسة النواحى الى عمد بدلا منها الى مشايخ ، وجعل هؤلاء مساعدين لأولئك فى أعمالهم ، وفؤض الى أهالى كل ناحية أمر انتخاب عمدتها ومشايخها ، وأيق الصيارفة والمأذونين ، ولكنه ألغى وظائف الخوليين : لأنه لم يعد من سهب

<sup>(</sup>١) لهذا ولجيم التقسم الذي يليه، أنفار: ماك كون "مصركا هي" ص ١١٤ وما يليا .

لوجودها، بعد أن منح محمد سعيد باشا حق امتلاك أثرية الأطيان ، وحق ذراعتها كما يشاءون . وأبق مرجع الادارة كلها الى وزارة الداخلية .

وكان محمد سعيد باشا قد حوّل بعض دواوين أبيه كالداخلية والمالية والحربية الى وزارات؛ وعهد في الأولى الى الأمير أحمد باشا رأفت؛ وفي الثانية الى مصطفى باشا فاضل ؛ وفي الثالثة الى الأمير حليم باشا ، فحوّل (اسمــاعيل) باقى الدواوين الكبرى –كالبحرية ، والخارجية ، والأشغال، والمعارف ــ الى وزارات كذلك .

الشاء رنادة زراعة وأنشأ في أوائل سنة ١٨٦٥ و زارة جديدة دعاها قد و زارة الزراعة " ضمها الى و زارة الأشغال ، وعهد فيهما ، معا ، ألى نو بار باشا، مكافأة له على فوزه في مسألة قنــاة السويس التي سيأتي الكلام عنها .

غيرأن أغظم تحسين أدخله على الادارة انشاؤه هيئات نيابية في المراكز والمديريات قصد منها أن يعلم الأمة، باشراك وجوهها ونوابغها مع حكامها في أعمالهم الادارية، كيفية الوصول الى حكم نفسها بنفسها .

فأقام، لهذا الغرض، في كل مركز، مجلسا اداريا يستشير المأمور أعضاءه في إنجاز الأعمال المركزية ؛ وأقام ، حول كل مدير، مجلسا محليا ينتخب الأهلون أعضاءه ليكونوا أمين المدير ومستشاريه ، وليضربوا على تجاوزات مشايخ البلاد وعمدها .

وكان قد اضطر، في بادئ الأمر، الى اتخاذ المديرين كلهم من العنصر التركي، لعدم وجود أكفاء من أولاد العرب للقيام بمهام تلك الوظائف الخطيرة . ولكنه ـــ مع تقادم أيام ملكه، وإخراج المدارس المصرية وسلوك الادارة رجالا يعتمد عليهم من أبناء البلاد، و بما أن الحوادث التي تلت أظهرت عدم كفاءة الأتراك الادارة،

(١) أنظر: ماك كون "مصركا هي" ص ١٣٦

إدخال نظام

حيثات نيابية على المديريات

تعيين مديرين من أبناء البلاد بالرغم من كفاه بهم غير المنكورة للإمرة والحكم ... أخذ يستبدل المديرين الأتراك بمديرين الصميمين ، رويدا رويدا ، حتى أصبحت معظم مديريات القطر من الصميمين ، رويدا رويدا ، حتى أصبحت معظم مديريات القطر من ؤوسة في سنة ١٨٧٧ بمديرين من أبناء البلاد ، بالرغم من أن هيبة الأتراك ، من جهة ، كانت لاتزال كبيرة في نفوسهم ، وأنه كان يخشى أن تجملهم هذه الهيسة في معاملاتهم الادارية مع كبار رجال العنصر التركى الخاضع لحكهم ، على خور في العزائم ، قد تنجم عنه مضار الصلحة العامة ، و بالرغم من أن هيبة الحاكم المصري ، في العزائم ، قد تنجم عنه مضار الصلحة العامة ، و بالرغم من أن هيبة الحاكم المصري ، من جهة أخرى ، لم يكن لها أصل في نفوس إخوانه المصريين ، لا سيما أهله وذويه و بلدييه ، وكان يخشى أن تحمله الفتهم به على تهاون في واجباته ، يخل إخلالا بالغا في تلك المصلحة العامة عينها .

حکایة جابر بك مدیر بنی سویف ونؤاصه الترک ويروى، للدلالة على هذين الأمرين معا، أن وجيها من وجهاء الصعيد عين مديراً للديرية التى فيها بلده؛ فوجد من ملازمة أهله ومعارفه له وجلوسهم معه، بدون أقل تكلف، في حجرته الرسمية الخاصة به، وتضيعهم وقت عليه في محادثات لا طائل تحتما، أو لا تهم سواهم من الناس، ما رأى، معه، مهابته مفقودة في أعين مرؤوسيه والأهلى معا، وما غصت به روحه، ولكنه لم يجد من نفسه القؤة الأدبية الكافية لايقافهم عند حدهم، فأوعز الى قواصه التركى - وكان ألبانيا، عالى القامة ضغم الجشة، ذا شاربين كشاربى عنترة وأبى زيد في صورتيهما المتداولتين بين أيدى الناس أن يدخل يوما، فأة، على أولئك الأهل والمعارف، عند ما يراهم جالسين في حجرته الخاضة؛ ويزجرهم ويطردهم من حضرته، عساهم يرقدعون ،

فامتثل القوّاص للأمر من الغد؛ ودخل على جمع بلديى المدير الملازمين له في غرفته، وقد فتل شاربيه الكثيفين حتى مس طرفاهما أذنيه؛ وحملق عيليه حملقة مرةعة ، وهجم عليهم صارخا بصوت غيف : "يلا! سكتر! كرتا! فلاح أدبسيز!" فذعر الجمع وارتمدت فرائصهم ، وماهى إلا لحظة وقد أخلوا المكان مهرولين يتسابقون و يتدافعون الى الباب ؛ ولكن المديركان أقيلم هروبا ، لشدة ما وقع في نفسه من هيئة قواصه وهول منظره وصورته .

وتوج (اسماعيل) اصلاحه الادارى باقدامه على اشراك الأمة المصرية معه فى الحكم وتحقيقه، فى انشاء مجلس نيابى، الفكرة التى دارت فى خلد جده، الباشا العظيم، ولم (٢) تمكنه الأيام من اخراجها الى حيز العمل ،

فبسط فى أواخر سنة ١٨٦٤، رغبته فى استدعاء أكابر التجار والأعيان والمزارعين المنجمية عمومية، تطلع على حال البلد المالية، ويناط بها أمر المناقشة فى الضرائب وتحديدها وتقريرها ثم توزيمها توزيعا عادلا .

انشاء مجلس نيابي

وفى أوائل سنة ١٨٦٦ نفذ الله الرغبة، ومنح القطر هيئة نيابية، وضع لها قانون انتخاب فى منتهى الحكة والساحة ، حتى لقسد قال فيه بعض كتاب الفرنج « انه يصلح لأن يكون نموذجا وقدوة لعموم الأقطار بلا استثناء، وانه خليق بأن يحسد العالم المتمدين مصرعليه » . وجعل اختصاصات تلك الهيئة واسعة ، ومداولاتها

<sup>(</sup>۱) سمعت هذه الرواية من كثيرين بمن عاصروا الحادثة ، وسمستها أيضا من صديق الشيخ مرسى محمود المحاس بالإسكندرية ، نقلا عن لسان بعض بلديي ذلك المدير ، والأسستاذ يرويها بكيفية نكتية في منهى الفارف ،

نافذة فى الأمور المالية والادارية؛ واستشارية، خليقة بالعمل بها، متى كانت صائبة، في الأمور التشريعية .

وفى ٢٥ نوفجبر من السنة عينها افتتح أوّل جلساتها بحفلة شائفة، تلا فيها بنفسه خطابا وجيزا فصيحا، أظهر فيه للنوّاب الغرض من اجتماعهم؛ وطلب اليهم مساعدة حكومته على تنفيذ الأشغال العمومية المفيدة الجارية في البلاد؛ وتحديد مواعيد سنوية لجباية الأموال؛ وأحاطهم علما بما تم، في ذلك العام، من تعديل نظام ارث العرش المصرى، والموجبات التي ألزمته، والنفقات والتعهدات التي استلزمها وسيأتي بيان كل ذلك في حينه،

فكان – مع أنه شرقى – أقل عاهل ، بعد كارلو البرتو دى ساڤويا ، ملك مردينيا ، روى التاريخ عنه ، أنه تنازل ، عن طيبة خاطر و بجرد اوادته ، عن جزء من سلطته المطلقة ، ومن ميزات تاجه الملكى ؛ وأقل عاهل أعاد الى أمنه جانبا من السلطة التشريعية المستمدّة، في الحقيقة ، منها ، فسبق ، في هذا المضار ، موتسو هيتو ، هيكادو اليابان المجيد الطائر الصيت ؛ ومظفر الدين خان ، شاه العجم المدوح الذكر !

وانا ، اذا وعينا تماما أن انجلترا نفسها ، العريقة في الأحكام الدستورية ، لم تتل مزية هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت عليها ، مدة ملكها (يوحنا العديم الأرض) ، أخا ريكاردوس قلب الأسد ؛ وأنها أضرمت ، لاستعادتها والمحافظة عليها ، نيران ثورتين ؛ وثلت عرشين ، أغرقت قوائم أقلها في دم تشاولز الأقل الستيورتي الجالس عليمه ، وأنه ما من أمة في أوروبا ، إلا وكابلت في سبيل الحصول على تلك المزية أجمع المشاق ، وأهرقت أزكى دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها ؛ وأنب

الصحافة العالمية استغدت كل كلمات الشكر والثناء، في تحبيذ عمل ميكادو اليابان وشاه السجم المذكورين حيناتم، أدركنا مقدارما يستحق عمل (اسماعيل) من اعجاب؟ وما هو خليق به من مدح جزيل!

ولا يضيره ما أخذه عليه بعض الكتاب من أن الهيئة النيابية التي جاد بها على بلاده لم تكن ، لجهل معظم أعضائها المطبق، وانتقل ظلم ستين قرنا على عواتقهم ، تستطيع تقدير المنحة المجود بها حق قدرها ؛ ولا استخدام الآلة الموضوعة بين يديها استخداما حسنا ؛ وأنها اعتقدت من واجباتها أن ترى أنها ملتئمة للتصديق، فقط ، على رغائب وفي النعم " .

قانه اذا صدقت الرواية الزاعمة أن التواب - حياً أفهمهم شريف باشا و ذير الداخلية في تلك السنة ، أن المجالس النيابية الأوروبية منقسمة دائما الى حزبين : حزب يعضد الحكومة ، وحزب يعارضها ويقاومها ؛ وأنه يجدر بهم ، والحالة هذه ، أن ينقسموا هم أيضا الى حزبين : حزب مع الحكومة ، وحزب عليها ؛ فيجلس رجال حزب المحارضين لها على مقاعد اليسار - حزب المحارضين لها على مقاعد اليسار - تسابقوا جميعهم الى مقاعد اليمين ، هاتفين : فوانا كلنا عبيد أفندينا ، فكيف نكون مقاومين لحكومة ؟ " .

واذا صح ما ترعمه الليدى (دف جوردون) فى مراسلاتها من أن أحد المنتخبين قال لها : «إنا، معشر النواب، إنما نحن ذاهبون الى مصر، وقلوبنا فى جزينا ، لأنه، اذا كان أحدنا لا يستطيع أن يجاوب المدير، على أى أمر يصدره اليه، مهما

(۱) أنظر على الأخس : ماك كون "مسركا هى" ص ١١٨ (الحاشية) ، و"مسر تحت حكم العاطل" ص ٥٥ (الحاشية) .

كان جائرا، سوى بعبارة وفرحاضر أعلى عينى و رأسى ! "؛ أفتريدين أن نجسر على مقاومة ارادة أفندينا ، الذى يملك أعناقنا ؛ وحق التصرف فى أعمارنا ؛ ويستطيع فى أى وقت يشاء أرن يخسف الأرض تحت أقدامنا ، ويقطع خبرنا فى أقاصى الفازوغلى ؟ » ؛

واذا صع أن خوف الأهلين من المديرين ومن معاداتهم جعلهم يفرّون من الانتخابات ؛ وأن هذه ... بالرغم من القانون الجميل الموضوع لها ... لم تجر إلا بالقوّة القاهرة ، وطبقا لرغائب أولئك الحكام ؛

واذا صع أخيرا أن النؤاب كانوا، في أقل جلوسهم على كراسيهم، متهيبين لا يدرون ما هي واجباتهم؛

فانه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ثلاثة امور:

الأول: أن (اسماعيل) كان يعلم حق العلم أن هناك أقلاما أوقفها أعداؤه على تسوئة سمعته وتسويد صحيفة أعماله ؛ وإظهار كل الاصلاحات التي يقدم عليها كأنها مجراة لا لرغبة حقيقية فيها ، وابتغاء المفائدة التي تعود منها على البلاد ؛ ولكن اذر الرماد في أعين الدول الغربية ؛ وحمل العالم المتمدين ، على الاغترار بالطلاء واعتباره مجرى تلك الاصلاحات من أعاظم رجال القرون و «أكبر حاكم وجد على وأس مصر الاسلامية منذ الفتح العربي» ؛ كماكان يقول عبوه والمفمورون بأفضاله من أصحاب الجرائد الفرنساوية والانجليزية والايطائية الكبرى في بلادهم ، وكان يعلم أيضا أن الواقفين على نوع عقلية الأمة المصرية وماهيتها ، في تلك الأيام ، قد يستخرون بمنحته ،

<sup>(</sup>۱) أنظر: "رسائل ليدي جوردن . دف" ج ٢ ص ٨٦ ، و "مصر" لمالويق ص ١٢١

ويستنكرونها ، حتى فيا لو اعتبروها صادرة عن إخلاص حقيق في حب البسلاد ، ورغبة صادقة في رقيها ؛ وأنه ، مع ذلك ، لم يخف طمن الطاعنين المتحاملين ؛ ولم يخش استهزاء المستهزئين ، في سبيل السير بأمته في معارج المدنية الحديثة ، والنهوض بها الى مستواها بأية وسيلة يراها مجدية نفعا .

التانى: أن أى عمل انسانى كان يراه الوقت الحاضر محيفا هزراة، قد لا يلبث، مع مرور الأيام عليه وهو قائم، أن يكسبه الزمان حلة من الكال، ويحوطه بهالة من الحلال، لا تجعلانه كبيرا فى العيون، فقط، بل مثمرا ثمرا شهيا ، وأن خير معبر عن هذه الحقيقة، ما قاله ذلك النهيل الفرنساوى الذى منحه نابليون الثالث لقب شرف كان لأعرق الأسرات الفرنساوية قدما، وإندثر باندثارها، وهو: «إنه ليخبلنى، حقا، أن يلقبنى عارفى باللوق دى مونمورانسى: لأنهم يعلمون أنى لست من هذه الأمرة ولكنى مثاكد أنه لن تمضى خمسون سنة إلا ويكون الملاً قد نسى من منح بيتى هذا اللقب ومتى منحه؛ فيعتبرونه ، فى أحفادى ، إرثا عن أسرته القديمة ، بيتى هذا اللقب ومتى منحه ؛ فيعتبرونه ، فى أحفادى ، إرثا عن أسرته القديمة ، ويصبح مصدر نفار لم : لأن ازمان يقدس كل شئى ،

ومن يعلم أن شريف باشا ذاته — الذي رأى النؤاب الأؤلين يتسابقون الى مقاعد اليمين ، لكيلا يعتبروا من حزب المعارضين الهكومة — أصبح، فيا بعد ، من أشد الناس تمسكا بالهيئة النيابية بمصر ، ومن أكبر أنصار الحكم الدستورى ، حتى إنه فضل اعتزال الأحكام في أوائل حكم توفيق على توليها، ولا هيئة نيابية فيها من يواجع ، بعد ذلك ، تاريخ الحركة الفكرية النيابية بالقطر المصرى في نصف القرن الذي

<sup>(</sup>۱) أغلر: مالورتي <sup>وو</sup>مصر<sup>ي،</sup> من ۱۲۲

تلا افتتاح أوّل مجلس نيابي فيه ، ويقف على مقدار تطوّر العقلية فيها ، يدرك إدراكا تاتما مقدار الحكمة المستكنة في قول ذلك النبيل الفرنساوى ؛ ويتمكن من الوقوف على التطوّر الاجتماعي الذي أوجبته ، على ممرّ الأيام ، منحة (اسماعيل) : فيقدّرها تقديرها الحق، ولا يبخل على صاحبها بالثناء والشكر اللذين يستحقهما .

الثالث: أنه لم يمض على تشكيل ذلك المجلس بضعة أعوام ، إلا وأنجب نؤابا عن مصالح الأمة حقيقين بهذا الاسم ، ولو أن عدهم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، نؤابا لم يروا أن مهمتهم لنحصر كلها فى التصديق على أعمال الحكومة وتحبيذها ، لم يخافوا التصدّى لمعارضتها ومناقشتها الحساب ، بالرخم من علمهم أنها انما تنطق بلسان الأمير وتعبر عن إرادته ، ومع ذلك ، فإن التاريخ لا يذكر أنهم أصهبوا بسوه بسبب حرية ضمائرهم وألسنتهم ، ولو أن بعض ذوى الأمر امتعضوا منها ، وهدوا أصحابها بضر إن لم يصمتوا .

# الفصـــل الشانى

#### توسسيع نطاق الزراعة والرى والمواصلات

" الزراعة حياة مصر؛ والرى روح الزراعة ؛ والمواصلات من البــلد كالشرايين من الجـسد " «كهنوت مسرى قديم»

> ميرورة الأرض المصرية برسًا الى محمد عل

من المعلوم أن (مجد على) ، في أوائل سنى ملكه ، أى ما بين سسنة ١٨٠٨ وسنة ١٨١٤ ، مقابل ترتيبه إيراد سنوى ، لحاملي حجيج الأطيان المصرية ، يوازى إيرادها السنوى المعتاد ، استولى على جميع هذه الأطيان ، بما فيها أطيان ديوان الأوقاف ورزق المساجد ما عدا "الوسيات" وهى أطيان تخلقت للنواحى عن فلاحين ما توا بدون وريث ؛ أو تنازل عنها أصحابها الفقراء ، لعدمهم ، الى ملتزم الناحية مقابل مبلغ يسير من النقود ؛ فأصبح المنتزم يزرعها لحسابه ، نظير دفعه مالا سنويا ليرى ، ليمكنه من القيام ببعض نفقات في المصلحة العامة كتطهير الترع وصيانة السواقى ، وما لبث الملتزم ، بعد عهد قليل ، أن امتنع عن دفع ذلك المال ، مع احتفاظه بالوسية ؛ كما فعل البطريقيون ووبالأجر العام " في جمهورية روما القديمة . فقق ( نجد على ) ، بذلك النملك ، الحلم الذي رآه في صباه ، وهو في قوّله ، إذ نظر فسه يشرب كل ماء النيل ، ليروى ظمأ اعتراه ، ولا يرتوى .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل هى: مؤلفات كلوت بك به هذا و نائجين وموريه البادى ذكرها ، و"تاريخ مصر الحديث" بفورجى بك زيدان ، و"تعصر في عهد محد على "ليكلرمسكاو، و"مصر المعاصرة" لمريش، و"قمصر" للبنائل لين يول .

ومن المفهوم، بداهة، أنه انما استولى على جميع أطيان القطر، لا لطمع أو جشع في أملاك الفير، ولكن لسببين: الأقل، رغبته في إدخال أصناف منهروعات جديدة على الزراعة المصرية المعاصرة له (كالقطن، والكتان، والأفيون، والنيلة والتوت الخ)، من شأنها زيادة الثروة العمومية، وإنماء رخاء البلاد، وعلمه أن جمود الفلاحين المصريين في الاقتصار على أنواع المحصولات القديمة يحول دون تحقيق رغبته: والثانى تصميمه على احتكار تجارة القطر عامة، ظنا منه أن في ذلك مصلحة البلاد، لاعتقاده أنه يدرى من أساليب التجارة وضروبها ما لا يدريه الفلاحون ؛ وارادته، والحالة هذه، أن يتمكن من زرع ما يشاء، أنى يشاء، وبأية كية يشاء.

قادخل ، الأصناف إلجديدة ، التي كان راغبا فيها ، على زراعة البلاد ؛ وتصرّف في زرعها التصرف الذي رآه مناسبا لمصلحته ومفيدا لتجارة القطر ، فأكثر، مثلا، من زراعة أصناف المستعمرات (كالقطن وأمثاله) في الوجه البحرى، حتى كاد يجمل زراعة النالل والحبوب .

وكيلا تحرم مصر الاستفادة حتى من الأطيان البائرة، أنهم بعد سنة ١٨٣٠ بأكثر من مائتى ألف فدان منها على كبار أثراكه؛ وأعفاهم من دفع ضريبة تما عليها مدّة تتراوح بين ست وعشر سنين ؛ على شرط أن يحيوها و يزرعوها . وقد عرفت هذه الأطيان باسم والأبعاديات أو و الأباعد ، وأكثر (عبد على) فيها بعد من الإنعام بها على المخلصين في خدمته من رجاله الأمناه، بصفة مكافآت لهم على أعمالهم التي أحرزوابها رضاه؛ و رغبة منه في إنماء المساحة الصالحة للزرع في القطر المصرى .

أملاحات ابراهيم باثا الزراعية وقد اقتدى به فى الاعتناء بالزراعة، بل فاقه تفننا فى أساليبها، ابنه ابراهيم باشا: فانه، على كونه جنديا أكثر منه رجل زراعة، ماكاد يقتني الأطيان الشاسعة بالقطر إلا وأدرك، أكثر من كل مزارع، مقدار الخيرات التي يمكن اللا رض المصرية أن تكرّها، اذا بوشرت زراعتها على حسب الأصول الفنية .

فأقبل يشتغل بمنهى الذكاء والتفنى؛ وأدخل تحسينات جمة على الطرق الزراعية القديمة المتبعة ؛ واستنبط طرقا أخرى ؛ وباشر زراعة نباتات غير النباتات المعروفة (كشجر الزيتون) مثلا : فأنه غرس منه ما ينيف على ثمانين ألفا ، ثم أصلح جملة أطيان بائرة ، وحولها الى أطيان زراعية فى غاية الجلودة ، ناهيك بالاصلاحات التى أدخلها على فن اقامة الحدائق والبساتين، وتحويله جزيرة الروضة الى اسم على مسمى حقا ، وقد قال عنه البرنس بكارمسكاو فى كتابه المعنون ومصرتحت حكم محد على: «ان ابراهيم باشا معجب به فى مصر كمحسن عظيم ، فى هو بالفتراس والمزارع على مقياس شاسع، فسب ؛ بل انه قد مدّ ظل اصلاحاته فوق أرجاء الصحراء الشرقية التى ما وراء القاهرة ، والمسلم أمر تحويلها الى جنة غناء المسيو بونفور ، وهو رجل التى ما وراء القاهرة ، والمسلم أمر تحويلها الى جنة غناء المسيو بونفور ، وهو رجل لا يعرف الملل و يشخل تحت ادارته عشرة آلاف عامل بأجرة تتراوح ما بين قرش ونصف الى ثلاثة قروش يوميا تدفع، لم كل يوم جمة بانتظام مستمر» .

ولم يكن ليغيب عن ذهن (مجد على) أن روح الزراعة بمصر إنما هي حسن توزيع مياه الرى وأن توسيع نطاق الرى عينه ، مياه الرى وأن توسيع نطاق الرى عينه ، ونطاق طرق المواصلات ، وأن خيرضمان لاستمرار الفلاحين مقدمين بنشاط وحب على الزراعة إنما هو استفادتهم و إثراؤهم منها ورؤيتهم أنف هم غير مرهقين بالضرائب وطرق تحصيلها ،

<sup>(</sup>١) أنظر: يكارمسكاد ودمصر تحت حكم محد على من ص ٩٨

الاعتناء بوسائل الرى فى عهد محمد عل أما وضع يده على الأرض المصرية، للغرضين اللذين قلنا عنهما، إلا وأقبل بهمته
 الفائقة على الاعتناء بذلك جميعه :

فلم يترك جزءًا من الأطيان التي كان يمكن ربيها بالوسائل الموجودة منذ زمر\_\_\_ الماليك، إلا وضمن له وصول المياه إليه بكيفية ثانتة . ورعاكات رضة تمكنه من القيام بهذا العمل سببا ثالثا في إقدامه على نزع الأطيان من أيدى أصحابها ؟ لأن ت هؤلاء كانوا لا يفترون يتنازعون على الري . يقاتل أهالي الجهة أحيانا جرانهم أهالي الجلهة الأخرى على فتح ترعة أو سدِّها . مثال ذلك ما كان يقع دائمًا من المنازعات بسبب ترعة الفرعونية . هذه الترعة كانت تصل بين فرعى النيل، وبين عين شمس ونضير، مارّة بمنوف . وبمــا أنهاكانت تحوّل جانبا عظيما من مياه فرع دمياط إلى فرع رشيد ، فتسهب 🗕 لا سيما في أيام التحاريق 🗕 شرقا جسيما لمزروعات الأرز في شمال الدلتا والدقهلية، من المنصورة إلى دمياط ؛ كان المزارعون الذين في جوار فرسكور وبعض جهات الدلتا الشمالية ، والمزارعون الذين على فرع رشيد في نزاع مستمرّ بعضهم مع بعض : أولئك يرغبون في سدّ الترعة ومنع تحويل مياه فرع دمياط إلى فرع رشـيد؛ وهؤلاء يرغبون بالعكس فيفتحها وتحويل المياه إلى فرعهم . وقد رضر كلا الطرفين شكوي في هذا الشأن الهالحنرال يونارت في سنة ١٧٩٩ فكان أحد الأوامر الأخيرة التي أصدرها ذلك الرجل العظيم وهو بمصر خاصا بإجراء تحقيسق في المسألة أمام لجنة من المهندسين المرافقين لحملته . ثم حدث، بعد ذلك بسنوات، أن مياه النيل، إما بفعلها الطبيعي و إما بفعل بمض ذوى المصلحة ، ذهبت بالجسر الساد للفرعونية، وأحيت المنازعات القديمة بين أولئك المزارمين، فرأى (محمد على) أن يفض الخلاف بينهم فضا نهائيا : فسدّ الفرعونية بحاجز من البتاء التابت المتين؛ وعوض على أهل مديرية البحيرة والجانب من الدلتا، الذين كانوا يطالبون بفتح تلك الترعة، خسائرهم الناجمة عن ذلك السدّ بإنشاء عدّة ترع فى فرع رشيد أفادتهم أكثر. مماكانوا يستفيدون من ترعة الفرعونية .

ولكن وسائل الرى المخلفة عن الماليك كانت قليلة ، ولم يكن فى القطر من ترع هاتمة سوى بحر يوسف، وبحر مويس، وبحر شبين الكوم، والجعفرية ، فرأى (مجد على) أنه، رغم كل اعتناء ببذله فى الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به من مياه هذه الترع، فان جانبا عظيا من الأطيان ذات التربة الخصبة يستمرّ بورا لعدم وصول مياه النيل إليه .

فعلى الرغم من اشتباكه في حروب عظمى - اضطر الى الدخول فيها إتما لحفظ الأمن في البلاد ، وإنما امتنالا لأوامر سلطان تركيا ، أو لرغبة في التوسع وفي إحياء شأن الأتمة العربية - أقبل على إنشاء وسائل رى ، يعتبرها التاريخ أسطع ماسة في تاج عدد ، وخير وسام على ثوب فخره ، أهما : ترعنا المحمودية والخطاطبة في البحيرة ، ومد ترعة الجعفرية ، وترعنا مسد الخضراء ، والبقيدى في الغربية ، والنعناعية ، والسرساؤية ، والباجورية في المنوفية ، والبوهية ، والمنصورية ، وترعة دوده ، والشرقاوية في الدقهلية - وقد أنشأ هذه الترعة الأخيرة ، لأن مزارعي الأطيان التي على الفرع الدمياطي ، على الرغم من سد الفرعونية ، لم يفتروا يشتكون من قلة المياه وعدم كفايتها لمقاومة دخول البحر الملح في النيل بالقرب من المنصورة ، وأنشأهما في جهة أعلى بكثير من النقطة التي يصل عندها امتزاج الماء العذب بالماء الملح : بفعل مزارع الأرز ضامنة الحصول على الماء الجيد طوال العام - ومصرف بلبيس ، وترعة المناء الماء المناء المناء المناء الماء المناء الماء ال

<sup>(</sup>١) أنظر : لينان دى بلفون "ثبيان أهم الأعمال يمصر" ص ٣٤٣ وما يلميا .

الوادى فى الشرقية ؛ والزعفرانية ، والباسوسية ، والشرقاوة فى القليو بية ؛ وبضم جداول أخرى فى الصعيد ، لا نأتى على ذكرها ، لأن الوجه القبلى مافئ قليل الرى وغير منتظمه لغاية أيام (اسماعيل) .

ولم يقتصر (محمد على) على انشاء هذه الترع؛ ولكنه أقام على معظمها قناطر حاجزة، مسملة للرى: لأنها بحفظها المياه في مستوى موافق من العلق تمكن من تسريبها إلى الأرض بجرد قطع يعمل في هذه؛ أو من توصيلها اليها بواسطة آلات رافعة كالسواق والتوابيت والشواديف ، وقد أنشأ (محمد على) منها في القطر عامة ما يزيد على محسين ألفا ، و بعض تلك القناطر عل جانب عظيم من الأهمية ،

وتترج كل ما عمله في هذا الباب المفيد بشروعه في إنشاء القناطر الخيرية الجليلة، الشاسعة الأطراف ، البديعة الصنعة الهندسية، على فرعى النيل، في الموضع الذي أشار نايليون الأقل في مذكراته بوجوب إقامتها عنده ،

توسيع نطاق المواصلات في عهد يحمد عل ولم يهمل فى الوقت عينه، توسيع نطاق المواصلات ؛ لعلمه أنه إذا تعــذر نقل حاصلات الزراعة الى حيث يسهل بيعها بأثمـان موافقة ، فإنها لا تلبث أن نتلف أو تباع بأثمان بخسة : فلا يعود الاشتغال فى إنمائها يجدى ؛ وتبور الفلاحة مع تمادى الأيام ، ولو بلغت وسائل الرى درجة الكال ، واتسع نطاقه الى أقصى ما يتصوّره الفكر ؛ اللهم إلا إذا كانت تلك الوسائل طرق مواصلات أيضا ،

قاجتهد أولا فى جعل معظم ترع القطر الكبرى صالحة لللاحة كالنيسل بتطهير مجراها بين حين وحين ، ثم زاد عدد المراكب الماخرة فيها زيادة مطردة : فييماكان الموجود منها على النيل ، فى أيام الاحتلال الفرنساوى ، سبعائة من أسوان الى القاهرة ؛ وتسعائة من القاهرة الى البحر الأبيض المتوسط، أصبح فى سنة ١٨٣٩

ثلاثة آلاف وثلاثمائة؛ منها ثمانمائة للحكومة خاصة . وذلك غير مراكب الصيد التي كانت تمخر في بحيرات البرلس والمنزلة و إدكو ومربوط .

ولما انتشر اختراع فلتن الأمريكي، وبنيت السفن البخارية أسرع (محمد على) وبني لنفسه واحدة منهاكلها من حديد؛ ظنها الأهالى، أقل ما رأوها، حيوانا بحريا ضخا ولد في مياه النيل حديثا ، ولكنه لم يستطع تعميم استعال ذلك الاختراع في النيل لعدم وجود مناجم فح جمرى في القطر ،

ولم يكن، قبله، طرق في البلاد، بالرغم من أن جسور الترع كانت تصلح لهذا الغرض، لو خصت بشئ من العناية ، ولكن حكام مصر الذين سبقوه على ستسها، كانوا، كلهم، من رأى ذلك التركى القائل بضرر إنشاء الطرق السلطانية، ووجوب تعطيل الموجود منها، لأنها بتسهيلها نقل المدافع من مكان الى مكان، تمكن الأجانب من غرو البلاد ، وأما عدمها، فيحول دون توغل أى جيش فاتح فيها ،

بفعل (محمد على) جسر ترعة المحمودية التي أنشأها، طريقا للرور، واختط عدّة طرق سلطانية أخرى، أهمها السكة التي بين مصر وقصره في شهرا، وهي من أجمل ما يكون، تظلل الأشجار الباسقة جانبيها ، وفائدتها، لنقل حاصلات الأطيان المجاورة لها الى العاصمة، لا تنكر.

على أن أهم طريق المواصلات أوجلت في أيام الباشا العظيم ، هي الطريق التي أنشأها الملازم الانجليزي (واجهورن) ما بين الغرب والشرق الأقصى ، وعرفت بأسم و ذي أوثر لاندروت "؛ وكانت، ما بين السويس والقاهرة والاسكندرية ، (١) أنظر: "مصر" البارون دي مالورق ص ١٢٤ (الحاشية الثانية) ، نقلا عن «برتنجهم » في تتابه "الى النسطنطينية ومنا" ص ٢٤٩

ذات محطات ونظام وأدوات جعلتها مصلحة تامة المعنى ، أطلق عليها اسم مصلحة والترازيت " ، وكانت في بادئ أمرها انجليزية عضة ، وكل عمالما من الانجليز. ولكن (مجد على) تربص حتى تذرع بغلطة ارتكبها مديرها : فدفع تعويضات كافية لعالماً ، وصرفهم ، وأحل محلهم عمالاً من لدنه ، فصير المصلحة مصرية سنة ١٨٤٥ وكانت انجلترا منذ سنة ١٨٣٧ ، أي حالما فرغ من مدّ الخط الحديدي بين لندن وليڤر بول -- وهو أوّل خطوط العالم الحديدية - وقبل أن تمدّ غيره البلاد البريطانية عينها، قد فاتحته في أمر إنشاء سكة حديدية بين مصر والسويس؛ وراق المشروع فَ عينه ، فبعث من استحضر مرب أوربا الأدوات والمواد اللازمة له ، وهب الى نفاذه . ولكن فرنسا خافت أن يؤول الأمر ، اذا ما تم على يد شركة انجليزية ، الى استيلاء بريطانيا العظمى على القطر المصرى ، فعارضت في المشروع - ولم يكن (محد على) في تلك الأيام يعتمد في المامات إلا عليها ... فأبي اغضابها ؛ ورأى ، من جهــة أخرى، أن نفقات تلك السكة قد تربو على خمســة وعشرين مليونا من الفرنكات . بين أن أيراداتها قد لا تأتى بأر باح مطلقا ، لاقتصار منافع الحط المرغوب في انشائه على المواصلات مع الهند، وعدم استفادة الزراعة منه بشيّ . فأهمل المشروع وطرحه في زوايا النسيان .

أما أمر إثراء الفلاحين من زراعتهم وعدم ارهاقهم بالضرائب وطرق جبايتها ، فان الأيام السوداء التي آل فيها عرش مصر اليه ، والمصاعب الكبيرة الجمة ، من كل نوع ، التي أحاقت به ، لم تمكنه من تحقيقهما ، على كثرة رغبته في ذلك - ولا أدل على هذه الرغبة من ارساله شبانا كشيرين الى أورو با ليتلقوا علم الزراعة الفني ؟ ومن ابتنائه في شبرا عزبة أحب أن تكون نموذجا الميشة الفلاحية السعيدة - فات

وفى نفسه من ذلك غصة: (أولا) لشعوره بحقيقة قول الشاعر الفرنساوى: «أنى أريد ، ولكن، يا للشقاء الأكبر! فانى لا أصنع الخير الذى أحب، وأعمل الشر الذى أكره! "، و (ثانيا) لعلمه بأن أعداء اسمه ومجده سيجدون، في عدم تحقيقه نينك الأمرين، متسعا للطعن عليه، وتشويه وجه شمس حياته الساطعة!

أزل سكة حديدية بمصر

وبما ان المشهور عن عباس الأول ، هو أنه عامل القطر المصرى كأنه بلد فتحه بخـــ السيف ، فن البديهي أنه لم يكن ينتظر منــه الالتفات الى ما يعود على أهله وساكنيه بالرفاهية والخير.

فاستمر الفلاح المصرى ، اذا ، مقيا على أطيان لا يملك منها شيئا ، واستمر يزرع وينمى ما لا نصيب له فى اختياره ؛ ويجنى محصولا لا يستطيع التصرف فيه ، ولما رأى أن الحكومة أصبح يعوزها شئ كثير من الحكة والرأفة النسبيتين اللتين امتازت بهما أيام الباشا العظيم وابراهيم الهام ؛ وأن عباسا لا يهمه من أمره إلا أن يملأ خزاشه بالتقود التي يعصر جسمه للحصول عليها ؛ وأنه ، فيا عدا لذاته ، غير مشتغل فى شأن من الشؤون العامة ، اللهم إلا فى إحلال الجنود الألبانيين وغيرهم من الأتراك عل الجنود المصريين ، وتسليحهم بمسلسات أمير يكية — كأن الشر المندلع من طبنجاتهم لا يكفى لإلقاء الرعب فى القلوب — و رأى أن مشروع مد سكة حديدية بين الاسكندرية ومصر لم ينفذ إلا رغم ارادة ذلك الوالى ، أخذت عنايته بالحقول تقل ، واهتمامه بريها ، ودفع طوارئ الحدثان عنها ، وتطهير الترع الصغرى الموكول أمر صيانتها والمترى ، يزول ، و بات الخراب يهدد الزراعة المصرية بأسرها .

<sup>(</sup>١) أنظر: " أسرة فرنساوية ؛ الى دى لسبس " لهر بديه ص ٢٤٠

إملاحات معيد الاجرائية فلما آل زمام الحكم الى (سعيد) هاله الأمر؛ وكبر عليه أن تصبح معظم نواحى القطر، بسهب إهمال الرى والمواصلات ورزوح الفلاحين تحت ثقل الضرائب الفادحة وغلظة طرق جبايتها الوحشية، قاعا صفصفا وقفرا بلقما ، وأدرك أن ماكان صالحا ومفيدا فى أول عهد أبيه، لم يعد له فى عهده من موجب؛ بل إن ضرره الفاحش بات يرى بالعين ويلمس باليد ،

قاصدر أمرا بتوزيع الأطيان ، فى كل ناحية ، على القائمين بزراعتها ليتصرفوا فى زرعها كما يشاءون ، وأمر بتقييد ذلك التوزيع فى سجلات خاصة ، تكون بمثابة حجيج ملكية لأولئك المزارعين ، ولئن لم يمتحهم حق امتلاك الأرض بالمعنى الذى يفهم من هذا التعبير (لأن ذلك لم يكن ممكنا بسبب الاعتقاد السائد من أن ملكية الأرض حق من حقوق السلطان دون غيره ) ، فإنه أباح لمم حق التصرف فيها بيعا ورفعنا ، على أن تكون "أثريتها" — كما كانوا واستمروا يسمونها أنهاية عهد غير بعيد له هى بعينها ، موضوع ذلك التصرف ، فأنعش بذلك الزراعة المصرية وجعلها بعيد ع وتشتة ،

وتوصلا الى استئصال كل الأشواك من سبيلها دفعة واحدة، أقبل على الضرائب، وعدل طريقتى ربطها وجبايتها : فأبطل النظام التضامني الذي كان قاعدتها ؛ وهو نظام - بماكان يوجبه من التضامن في دفع الأموال، بين أهل الناحية الواحدة، وأهل نواحى القسم الواحد، وأهل أقسام المركز الواحد، وأهمل مراكز المديرية الواحدة - كان يلزم العامل النجيب النشيط بسدّ العجز الناجم عن كسل رفاقه ،

 <sup>(</sup>۱) لكل ما يروى عن سعيد في هذا الفصل ، أنظرعلى الأخص : كتاب وقمصر المحاصرة سنة ، ١٨٤٠ الى سنة ٧ ه ٨ ١ \*\* لمريشو .

وتهاونهم، أو جهلهم؛ والعجز الناتج عن الفراغ الذي يحدثه الموت، أو أيّ طاريحيُّ كان في عدد سكان الناحيــة أو القسم أو المركز أو المديرية : وفي ذلك من الحبيث والظلم ما لا يسلم به عقل .

إسقاط الماغرات ثم أسقط، جملة وإحدة ، كل المتأخرات التي كانت على النواحي \_ وكانت نتيلغ ثمانين مليونا من القروش، أي سدس الأموال جيعها في عهد (محمد على) أبيه ---والمتأخرات نتيجة طبيعية لسوء ربط الضرائب وسوء جبايتها .

وتنازل أخيرا عن الاحتكار التجاري الذي كان لأسلافه . فعدل، باذنه عن أحّمة الضرائب فعلا: وأطلق الحرية الزارعين في بيع عصولاتهم ، أني يشامون ولمن يشاءوت > وطالبهم بدفع الأموال الأميرية نقدا .

ورغبة منه في تسهيل الانتقال عليهم من طور الى طور وجعله أمين العواقب ، كان متبعاً في فرنسا حينذاك . ومنح مهلا للدفع ، ريث يتاح لدى المزارعين ما ل كاف . وتجاوز، في بعض الأحيان ولبعض النواحي المشتدة عضة الفقر على ساعدها عن ضرائب سنة برمتها .

ثم أضاف الى جميع هذه النعم نعمة أخرى وهي : رفع الضرائب سنويا، عن كل أرض لا تبلغها مياه النيسل، إما لقلة في الفيضان، أو لأي سبب كان ــ مقتضيا في ذلك أثر أسلافه من عواهل مصر الصالحين : كأحمد بن طولون، والمعز لدين الله ، والعزيز بالله، وصلاح الدين .

وتَوْجِ كُلُّ مَا فَعَلَ فِي هِــٰذَا البَّابِ، بِانشاء قرية الفلاحين على نظام قرى العربيـــ الريفية ؛ جعل فيها جميع أسباب النظافة والراحة متوفرة ، لتكون نموذجا بيني فلاحور القطر قراهم على مثاله ؛ ولكن الفلاحين أبوا إلا البقاء على معبشتهم القذرة . ولم تمض مدّة يسميرة حتى أهمل ساكنو الفرية الأتموذجية منازلها الجميلة ، وابتنوا لأنفسهم عششا كالتي اعتادوا، من صغرهم، سكناها . فاندثرت قرية سعيد .

غير أن إصلاحاته لم تكن لتجدى الزراعة النفع المرغوب فيه ، لولم تقترن باعتناء تام بوسائل الرى وطرق المواصلات .

فأقبل عليهما ، ولكنه ما ألق نظره على الواجب عليه عمله فى شأن الرى، حتى هالتسه جسامته وذلك لأن الأوحال كادت تطمر النرع التي أنشأها أبوه ، بما فيها المحمودية ؛ لقلة الاعتناء بها وقلة صيانتها ؛ ولأن أمر تطهيرها ، فقط ــ ناهيك بحفر ترع غيرها ــ كان من شأنه استنفاد همة رجل مقدام فى عدّة سنوات ، فأحيم ،

تطهير المحسودية

ولكنه - حينا أفهمه موجيل بك أن المحمودية التي كلفت أموالا وأعمارا ثمينة ، والتي تستق الاسكندرية منها مامعا ، ان لم نتدارك حالا بالتطهير ، انطمرت بعسد قليل ، وباتت غيرصالحة لللاحة بتاتا ، حتى ولا للشرب - شمر عن اعدالجة واللشاط ، وأصدر الى المديريات الأوامر بتسيير العدد اللازم من الأنفار الى ضفاف تلك الترعة ليشتغلوا في تطهيرها ، فأرسلت النواحي مائة وخمسة عشر ألف عامل ، وخصص لكل منهم عمل يؤديه ، ووعد وعدا صريحا بتسريحه حالما ينجزه ، فحقوا ، وتباروا ، وبالرغم من أنه لم يعط إلا فأسا واحدة لكل خمسة منهم ، أتموا العمل على ما يرام و بالرغم من أنه لم يعط إلا فأسا واحدة لكل خمسة منهم ، أتموا العمل على ما يرام في ظرف الذين وعشرين يوما فقط ، دون أن يموت أحد منهم ، بل دون أن يموض في ظرف الذين وعشرين يوما فقط ، دون أن يموت أحد منهم ، بل دون أن يموض أكثر من خمسة في كل ألف ، بفضل الاحتياطات والوقايات الصحية التي اتخذت ،

<sup>(</sup>۱) أغلو : أدون دى ليون "مصرالخديوى" ص ١٢٦

فاذا تذكرنا أن أكثر من اثنى عشر ألف عامل من الذين خروا المحمدودية في سنة ١٨١٨ ماتوا في خلال عشرة شهور، ودفنوا تحت أثربة الجسرين المقامين على ضفتها ، أدركنا مقدار تقدّم الأيام نحو الأحسن في غضون بضع وأربعين سنة من وجود مصر تحت أحكام الأسرة العلوية ، '

إنشاء انفط الحديدی ما بين القاهرموالدويس

غير أن إقدام سعيد على لخيم مدّ السكة الحديدية بين الاسكندرية ومصر — وهي سكة افتتحها في أوّل يناير سنة ١٨٥٦ — وإنشاء خط آخريين القاهرة والسويس ؟ وإنشان فكره في الاصلاحات التي عزم على ادخالها في حكومة السودان ؟ وفي الامتياز الذي منحه المسيودي لسبس لأجل حفر ترعة السويس ؟ ثم في عقد القرض الذي أو رث خلفه عباه ؟ ومداهمة المرض له ، على أثر ذلك ، مداهمة هدمت بناء جسمه الشديد ؟ كل ذلك حال دون متابرته على عمل تطهير الترع التي أنشاها والده ، ودون التفكير في انشاء غيرها .

فلما مات ترك الزراعة في أزمة، كان لا بد لحلها من همة شماء، ونشاط فاثق، يبذلان بسخاء في سبيل ذلك .

تلك الهمة وذلك النشاط وجدا، لحسن حظ مصر، في (اسماعيل) خليفته ، فانه وقد رأيناه وهو أمير، وولى عهد فقط، يقبل على تحسين مزروعاته الخاصة تحسينا ضاعف محصولها ـــ صمم أن يعمل للقطر، بشكل كبير واسع، ما عمل في أملاكه بشكل صغير ذي دائرة ضيقة .

إنمساء اسماعيل مساحة الاطيان المنزرعة قطنا

فأقدم، أوّلا، على إنماء مساحة الأطيان المنزرعة قطنا بمصر، لاسما في الصعيد، إنماء كبيرا . وذلك لأن الحرب الأهلية بالولايات المتعدة كانت حينداك في أشد الماء كبيرا . وذلك لأن الحرب الأهلية بالولايات المتعدة كانت حينداك في أشد الماء كنير (الفعل الناني، ترعة المحمودية) .

استعارها . ونشأ عنها بوار مزارع أميركا القطنية بواراً عظيما . فتحوّلت أنظار المعامل الدسجية البريطانية وغيرها الى القطن المصرى ؛ وأخذت تقبل على ابتياعه أيما إقبال ، بأثمان عالية علوًا لم يكن يحلم أحد به .

فلكى ينال غرضه سريعا أعلن في عموم مديريات مصر العليا على ألسنة كبار موظفى الادارة والعمد والمشايخ عرب استعداده لاعطاء المزارعين، مجانا، كل البذرة التي يحتاجون اليها ، مهما بلغت مقاديرها وقيمتها ، فبينها كانت مساحة الأطيان المنزرعة قطنا في الصعيد تقرب من أربعة آلاف فدان فقط، اذا بها قد أصبحت ، بفضل سعيد ودأبه ، مائة ألف فدان في نهاية سنة ١٨٦٤ أي بعد مرور أقل من سنتين على تبوئه سدة الإمارة ،

تمليكه الفلاحين الأطيانالبائرةالي كانوا يزرعونها وكان كثيرون من الفلاحين يزرعون أطيانا، وجدوها مهملة، فوضعوا أيديهم عليها واستغلوها، دون أن يكون عندهم جبج ملكية بها ، فيحدث كثيرا أن أهواء أسحاب الأمر أو الجاه في نواحيهم ، تغتنم ذلك لتنزعها من بين أيديهم متذرين بأية وسيلة كانت أو ترهقهم في مطالبات مالية عليها ، تعلهم على تركها والاقلاع عن زواعتها ، فتعود بورا ، فتنقص بذلك المساحة المنزرعة في القطر، وتضيع على المالية الضرائب التي كانت تلك الأطيان تدفعها ، فخول (اسماعيل) لأولئك الفلاحين حق استخراج جبج ملكية لتلك الأطيان ، على أن يدفعوا جانبا يسيرا من النقود بصفة رسوم عليها ، فتهافتوا على الانتفاع بالحق المخول لهم ، وأصبحت الأطيان التي كأنوا يزرعونها وهم متخوفون ، ملكا حل لهم ، لا يستطيع أحد منازعتهم فيه ، وباتت فلاحتها مضمونة ، والأموال المربوطة عليها ، كذلك ، بعد أن كان تحصيلها موكولا المكانه الى طوارئ الحدثان ،

على أن إنماء (اسماعيل) كية الأطيان المزروعة فى القطر إنماء كبيرا لم يكن إلا باكورة أعماله فى مضار، كان يهمه أن يجرى شوطا بعيدا فيه، بقدر ما تهمه الفائدة التي تعود عليه منه، بصفته أكبر من ارع فى القطر .

استقدام آلات واضسة

فانه ما لبث أن استقدم من أوروبا عددا عظيها من ماكينات الرى البخارية - وكان استعالها قد شاع هناك، وحل محل معظم الآلات الرافعة - وأقامها في أطيانه الخاصة ، فاقتدى به كار الملاك وصغارهم، من الباشا والبك، الى العمدة والشيخ ، واستوردوا من تلك الماكينات ماكاد يجعل ، بسهب الدخان المنبعث عنها والخيم في الأفق، ضفاف النيل شهيهة بضفاف التيمس .

تعلهير الترع

وتسهيلا لمهمة هذه الماكينات من جهة؛ ولكى يزيل من جهة أخرى الخطر الذى كان يهدّد زراعة البلاد كلها بسبب انطار ترع القطر بالطمى المتراكم في قاعها، أقبل، بكل همة ونشاط، على تطهير الكبرى من تلك الترع — وكان أمر تطهيرها منوطا بالحكومة رأسا — وأصدر الأوامر الى المديريات بالزام النواحى والكفور بتطهير صغرياتها المارة بها والملتى أمر صيانتها اليها، وشد في تلك الأوامر تشديدا كفل نفاذها، وما في كل سنة يكلف المديرين بالاسراع، أيام التحاريق، في إنجاز الإشغال اللازمة لحفظ جسور النيل، حفظا فعالا، حتى تكون على أتم ما يرام، في أوان الفيضان — لأنه كان قد علم بنفسه، وهو أمير، أن الهيئات الحاكمة، كثيرا ما تهمل تلك الأشغال، أو لا توفيها حقها من العناية؛ فتصاب الزراعة والقرى بمضار مسيمة، حتى في السنوات التي يكون فيضان النيل فيها عاديا ،

حفظ الجدور

وماكاد يمضى على تبوّله العرش ثلاثون شهرا حتى أنشأ، للدلالة على مقدار اهتمامه بالزراعة، خمسة مجالس زراعية: اثنين منها في الوجه البحرى، وثلاثة في مصر الوسطي

إندا، مجالس زراعية والصعيد؛ شكلكل منها من رئيس ومهندس تعينهما الحكومة، وأعضاء على قدر عدد المراكز في كل مديرية تنتخبهم المجالس المحلية من الأعيان .

وجعل اختصاص تلك المجالس: (أولا) الاطلاع على مشاريع كل ترميم تقتضيه الأشغال العمومية الحارية ؛ (ثانيا) درس كل مشروع خاص بانشاء أشغال جديدة تستازمها المنفعة العامة . فاذا وافق الأعضاء على شئ من ذلك ، وزعت الأموال اللازمة لنفاذه على الجهات بنسبة مقدار استفادتها منه ومقدار نصيبها فى اجرائه ؛ (ثالثا) وعلى الأخص الاهتهام فى تحسين الشؤون الزراعية سواء أكان ذلك بالنصائح والارشادات والتعليات التى تلقيها على الفلاحين ، أم بتشجيع كل ما من شأنه أن يوجد رقيا فى أصناف المزروعات ويزيدها جودة ، فأدى ذلك الاهتهام الى اكتشاف أحد اليونانيين نوع القطن المدعود ويوانوفيتش ورواجه فى القطر : وهو صنف قطن كان له ، فى أيامه ، الشأن الذى بلغه فى أيامنا الصنف المعروف بامم وساكلاريدس» ومكتشفه ؟ وأدى ، فى سنة ١٨٧٧ ، الى اكتشاف أحد الأقباط ، بالقرب من بركة السبع ، شجيرة قطن دعاها وقطن البامية ، لمشابهها لشجيرة الباميا ؟ وأتت ، إذ اعتنى بزراعتها ، بثلاثة أضعاف محصول شجيرات القطن العادية ، وبيع إردب بذرتها بثن براعتها ، بثلاثة أضعاف محصول شجيرات القطن العادية ، وبيع إردب بذرتها بثن بياع إلا بجنيه فقط ،

وأنشأ فوق تلك المجالس، وزارة الزراعة التي أشرنا اليها؛ وعهد بها الى أكفأ إنشا وزارة زراعة رجاله وهو نوبار باشا، ليكون مرجع تلك المجالس اليها: فتجد من حكمة الوذير الذي على رأسها خير مسدد لآرائها وأعمالها،

<sup>(</sup>١) أنظر: ماك كون "ممركا هي" ص ١١٦

ولكن إنماء عدد الأطيان الزراعية؛ واحضار ماكنات بخارية، بمصاريف كثيرة ، من البلاد الأوروبية ؛ وإدارتها بمصاريف تكاد لا تقل عن جملة أثمانها الأصلية؛ وتوسيع نطاق الادارة الزراعية ؛ كل ذلك كان يوجد لكي ينطبق الكنه على المظهر ويكون الصيد في جوف الفراحقا ، ألا يكتني بتطهير الترع القديمة وصيانتها ،والاعتناء بوسائل المواصلات الموجودة وحفظها، بل أن يوجه الجهد الى الاستفادة من غنرعات العصر، لانشاء ترع جديدة، ووسائل مواصلات حديثة، تكون وافية بالحاجة .

ولم يكن (اسماعيل) الرجل الذي يغوته ذلك، لا سيما وانه ـــ مذ جعل لنفسه مرتبا سنويا، وفصل، بذلك، بين ماله الخاص ومال الخزينة المصرية - أقبل إقبالا عظيما على إنماء ثروته العقارية؛ وأخذ نظار مزارعه ومفتشوها ــ لا سيما اسماعيل المعروف ودالمفتش" - في جميع أنحاء القطر، يبذلون من المجهود، وتفتيق الذهن، والتفنن في حمل الفلاحين على بيسع أطيانهم الى سمَّوه، ما صير، في أقل من ثلاث سنوات، خمس أطيان القطر الجيدة ملكا له .

ولماكان معظم تلك الأطيان في مصر العليا؛ وكان هذا الجزء من القطر قد أعوزه جانب عظيم من العناية التي أحاط (محمد على) الوجه البحري بهـــا ــــ وان يكن قد عهد، في أواخر سنى حياته الى لينان بك رئيس مهندسي ديوان أشغاله، أمر تحسين وسائل الرى فيسه ـــ فما فتى أهلوه ومزارعوه متألمين من قلة تلك الوسائل ، فان (اسماعيل) بدأ في الصعيد بتنفيذ الخطة التي وضعها لنفسه بخصوص الاكثار من حفر ترع وجداول جديدة في القطر . وأنشأ ، غربي النيل ، الترعة المظمى التي سماها يعة الابراهيمية " الابراهيمية" إكراما لذكر أبيه : وهي ترعة تخرج من النيل بالقرب من أسيوط؟

المتوسع في تسبيم وسأتل الري

وعرضها، من مبدأها لغاية ثلث مجراها، ثلاثمائة قدم؛ وأما عرض التلتين الباقيين خدم سون قدما . فتسير ما بين ديروط وما فوق الواسطة بقليل ، أى مسافة تسعين ميلا، على موازاة بحر يوسف، راوية مديريتى أسيوط والمنيا، وجميع الأطيان مابين البهنسة والسلسلة العربية ، ثم تستمر متجهة نحو الشمال حتى تصب فى فرع رشيد،

ولما كان الحكم ، الذى أصدره نابليون الثالث في مسألة الخلاف القائم بين الحكومة المصرية وشركة ترعة السويس ، قضى بتخلى هذه الشركة للحكومة المصرية عن كل حق في مد الترعة ذات الماء العذب من مصر الى السويس وبور سعيد ، التي كانت الشركة مباشرة حفرها ؛ والزام الحكومة المصرية بمدّها ، همّ (اسماعيل) في الوقت عينه ، بنفاذ ذلك الحكم ؛ لا سيما أنه كان شديد الرغبة في إحياء ما يستطيع إحياءه من أرجاء الصحواء العربية الشالية : فلم بمض إلا زمن يسيم وسارت مياه النيل تتهادى في عمرى الترعة ، المحفورة ما بين بولاق والسويس ، والمدعوة بالاسماعيلية اكراما لمنشئها ، وأصبحت الملاحة ميسورة فيها حتى للسفن التي والمدونة بالاسماعيلية اكراما لمنشئها ، وأصبحت الملاحة ميسورة فيها حتى للسفن التي والسويس ؛ وعلى الأخص ما عرف منها ، فيا بعد ، باسم وتنفتيش الوادى " وهو والسويس ؛ وعلى الأخص ما عرف منها ، فيا بعد ، باسم وتنفتيش الوادى " و ووصول أرض «جسان» التي أقطعها يوسف بني اسرائيل ، على ما جاء في التوراة ، و بوصول ماء النيل العذب باستمرار الى مدينة السويس ، لأول مرة منذ نشأتها ، أمكن هذا الثغر أن يكبر بسرعة عجيبة و يزداد سكانا وأهمية تجادية .

ترعة الاسماعيلية

وكانت القناطر الخيرية أوشكت أن 'تغزب؛ تلك القناطر التي أنفق الباشا العظيم على تشييدها بمعرفة لينان بك أولا، وموجيل بك بعده، أموالا طائلة وزمنا مديدا؛ وحدثته نفسه، يوما، لتشميل بنائها، جدم الاهرام الأبدية واستخدام حجارتها

الضخمة فيله بل أصدر أمره بذلك أملا الى لينان بك؛ وصمم على نفاذه؛ لولا أن هــذا المهندس أقنعه بالأرقام، بأن ثمن المتر المكتب من الحجر الذي يستخرج من . هدم تلك الآثار الفرعونية ، يكلف عشرة قروش ونصغا ، بين أن المتر المكعب المستخرج من المحاجر، لا يكلف أكثر من ثمانية قروش وخمسة وسبعين فضةً ؟ تلك القناطر، التي مات ذلك الباشا العظيم، وهي بسيدة عن التمام؛ وما زال موچيل بك ، بعسده ، يلح على عباس خليفت، بنجازها ، لادراك فائدتها ، وكيلا تضيع ثمرة الأموال الكثيرة التي أنفقت والمتاعب الجسيمة التي كوبدت، حتى أعيا صبره وحمله ما الفائدة من وجود تلك الجبــال من الصخور المرصوصة فوق بعضها . فاذهب واهدمها واستخدم حجارتها في لتميم عمل الفناطر! » فاضطر موچيل ـــ لكي يتخلص من تنفيذ أمر، كان مجرد التصوّر أنه المنفذ له، وأن اسمه سيمر، اذا، الى العصور التالية، ونعت ومهادم الأهرام "مقرون به، يوقف شعر رأسه رعبا ـــ إلى اعادة عمل لينان، وعرض تقرير تفصيل بالنفقات اللازمة على ذلك الوالى الظنان. ولما لم يكن عباس يدرى من الأرقام شيئا، افتكرها خدعة من المهندس الغربي ، قصد بها الفرار من تنفيذ أمره : قالق نظره شزراً، على ذلك التقرير؛ وقال لموچيل : « ما هذا? » فأفهمه موجيل مضمونه بدقة ، حتى حمله على الاقتناع بأن هدم الأخررام

<sup>(</sup>١) أضار : رونيه "مصرمرحلة مرحلة " ص ٢٨٩؟ وانظر : لينان دى بلفون نفســـه فى مؤلفه الممنون "بيان أهم الأعمال التي تمت بمصر منذ عهد الفراعة الى الآن" .

 <sup>(</sup>٢) وافتار: لينان دى بلفون "بيان الأعمال التي تمت بمصر منذ القدم الى الآن" ؛ وافتار: "حوادث ووقائع بمصر" لسيبيون مادين ص ١١٠ وما يلها .

يكلف أكثر من استخراج الحجارة من محاجرها بكثير؛ فقسال له عباس حينشذ: « دعني، اذا، من شأن لتميم قناطرك ا » .

تلك القناطر؛ التي كان أقل ما فيها من فائدة اغناؤها عن خمسة وعشرين ألف ساقية وشادوف، ورى أربعة ملايين من الأفدنة ؛ فكيف بها ، وهي ، بمنعها استمرار انصراف مياه فوع دمياط الى فوع رشيد، لانخفاض مجرى هذا عن مجرى ذاك، تمنع الشرق عن كل الأطيان الواقعة شرقى ذلك الفوع ؟

تلك القناطر؛ التي بالحال التي هي عليها، و بالرغم من نقصها، كانت محط الإعجاب وموضع الفخار الأبدى .

هذه بالنسبة لمروركل حكم عباس وسعيد عليها دون أن تنجز أو ترم ، كانت قد أخذت تؤول الى السقوط، وكما قلنا ، فاستدعى (اسماعيل) المسترفول، أكبر مهندسيه، وكلفه باتمام عملها، حتى يبلغ درجة الكمال؛ وألا يألو فى ذلك جهدا حتى يفرغ منه، مهما كلفه من نفقات، أو استدعى من عمال .

إنجاز القناطر أخليرية فاشتغل المسترفولر في ذلك العمل ثلاث سنوات، حتى تمكن من إنهائه ، وأبرز في سنة ١٨٧٨ القناطر الخيرية في حلتها القشيبة التي كان (محمد على) يودّ أن يراها فيها لتقرّ بها عيناه ،

فقلد (اسماعیل) بذلك، الوجه البحرى عامة، منة لیس بعدها منة؛ وأولى البلاد خیرا لو لم یولها غیره، لكفی !

ولكنه لم يقف في عمله عند ذلك الحدّ . بل ما فتى يفحر مجارى ترّع وينشى إنشاء ترع عديدة جداول، حتى إنه لم تنقض أيام ملكه إلا وقد خدّد منها في الأرض المصرية أكثر

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر اللديوي" لأدون دي ليون ص ٢٦٢

من مائتين استدعت حفرا زاد ه٦. / على ما أوجبته ترعة السويس، على قول المستر فول ، وبلغت نفقاتها ما يقرب من ثلاثة عشر مليونا من الجنبهات ؛ وطولها ما يزيد على ثمانية آلاف وأربعائة ميل ؛ كما أثبت المستر ملهل في ود الكنتمبوررى رثيو " (أكتو برسنة ١٨٨٧) ؛ وبلغت مساحتها المائية مائة ألف ميل مربع .

ازدیاد الآلات الراضة ازدیادا عظیا

ناهيك بزيادة الآلات الرافعة عما كانت عليه في أيام (محد على) زيادة هائلة ؛ حتى بلغ عدد السواق في سنة ١٨٧٧ ثلاثين ألفا وأربعا وثمانين ؛ والشواديف سبعين ألفا ومائة وثمانية وخسين ؛ والتوابيت سنة آلاف وتسعائة وسنة وعشرين ؛ والماكينات البخارية أربعائة وسنا وسبعين ؛ واشتغل فيها أكثر من سنين ألف حيوان ، ومائة وثمانية وخسين ألف رجل كل مائة وثمانين يوما .

إنشاء الكاري

وناهيك بالكبارى التي أقامها على تلك الترع وعددها أربعائة وستة وعشرون كبريا: منها مائة وخمسون في مصر العليا ، ومائتان وستة وسبعون في الوجه البحرى ، علاوة على ثمانية كبارى ضخمة أهمها كو برى قصر النيل الفخم ، الذى قلما كان له مثيل في تلك الأيام، في العالمين الغربي والشرقي معا ؛ وعدّ من أفرأ عمال العالم المندسية ، وقد بلغ ما أنفق على تشييدها كلها مليونين ومائة وخمسين ألف جنيه !

زيادة الأطيسان الصالحة الزراعة

فادى هذا جمعيه الى زيادة ما يقرب من مليون ونصف مليون من الأفدنة ، على مساحة الأرض المزروعة فى القطر ، يربو ايرادها السنوى على أحد عشر مليونا من الجنيمات، ثمن محصولات ، وتزيد ايجاراتها ، فى ذلك الوقت، على مليونين .

تحسین طرق المواصلات

ولعلمه أن تحسين طرق المواصلات يجب أن يقترن دائما بتحسين وسائل الرى ، مهد أكثر من سنة آلاف ميل من السكك الزراعية ، في القطر عامة ، ولا سيما فى الوجه البحرى ، ولمناسبة زيارة الامبراطورة أوچينى للبلاد المصرية فى سنة ١٨٦٩ أنشأ ، فى أقل من ثلاثة أسابيع ، السكة الجميلة الموصلة من برالجيزة المقابل مصر الى الاهرام ، والمغروسة ، على جانبيها ، بالأشجار الباسقة التى جعلتها أهم متنزهات سكان القاهرة وأبهاها ،

ولما كانت السكك الحديدية والتلفرافات أكبر وسائل الواصلات أوجدها العلم الحديث، كان من البديهي أن يخصها (اسماعيل) بأكبر جانب من عنايته في سهيل احياء الزراعة من مواتها .

فلما ارتق العرش المصرى، لم يكن فى القطركله سوى الخط الحديدى الواصل ما بين الاسكندرية ومصر وطوله مائة وثلاثون ميلا؛ والخط الواصل ما بين بنها والزقاذيق وطوله أربعة وعشرون ميلا؛ والخط الواصل ما بين مصر والسويس عن طريق لمبيس وطوله تسعون ميلا؛ أى ماكان مجوعه مائتين وأربعة وأربعين ميلا،

تمبيم السكك الحديدية في القطر فزاد ، هو ، على ذلك أكثر من ألف ومائة ميل ، فانه هو الذي أنشأ المطوط:
من بولاق الى اتياى البارود ، ومن الاسكندرية الى رشيد ، ومن طنطا الى يسوق ،
والى زفتى ، والى دمياط ، والى شبين الكوم ، ومن الزقازيق الى المنصورة ، ومن بنها
الى ميت بره ، ومن قليوب الى القناطر ، ومن الزقازيق الى الاسماعيلية والسويس على
عاذاة الترعة البحرية ، ومن أبوكير الى الصالحية ، ومن مصر الى حلوان ، والى المرج ،
ومن بولاق الدكرور الى أسيوط ، ومن الواسطى الى الفيوم ، ومن أسوان الى الشلال
الأول ، علاوة على ستين ميلا تحويلات ، وإذا عرفنا أن النفقات اللازمة لمد ميل
واحد من هذه السكك كانت تبلغ ، عادة ، نيفا وأحد عشر ألف جنيه ، فانا لن

نستغرب أن يكون ما صرف على انشاء جميع هذه الخطوط قد تجاوز التلاثة عشر مليونا من الجنبهات ،

> إصلاح ادارة السكك الحديدية

على أن ما هو أهم من أمر انشاء السكك الحديدية ، أمر اصلاح ادارتها ؛ فقد كانت فى أيام عباس، بل فى أيام سعيد عينها، فوضى لا ضوابط لها : يركب المسافر فى قطاراتها ، وهو غير متأكد من صدق مواعيد قيامها ، ولا من بلوغه المكان الذى يقصده ، لكثرة ما يعتور القيام والطريق من عراقيل وموانع ، فقد يكون القطار على أهبة السفر من محطة الاسكندرية مثلا ، فيأتى ناظر المحطة رسول من قبل قنصل من الفناصل العامة ، أو خصى من لدن أحد الباشاوات ، أو البيكوات الأثراك ، ويامره بتأجيل ميعاد قيام القطار رينما يأتى القنصل أو الباشا أو البيك ، أو حرم أحدهما ، فيؤجل الناظر الميعاد ، ويقيم المسافرون على أحرمن الجمرى انتظار أو معادة السرى التركى وحربه ؛ وربما طال انتظارهم ساعات ، وقد يكون القطار مسافرا ، فتعطل عدّته ، أو يخرج عن الحط بحهل السؤاق ؛ وقد يكون القطار مسافرا ، فتعطل عدّته ، أو يخرج عن الحط بحهل السؤاق ؛ أو يصادفه مانع آخر ، كارسال أحد باشاوات الريف وسولا الى احدى المحطات أو يصادفه مانع آخر ، كارسال أحد باشاوات الريف وسولا الى احدى المحطات ينهنها بحجز القطار لحين تشريفه ، فيقف فى الطريق ساعات وساعات ، وأحيانا ،

حكاية ناظر محطة طنطأ والمسافرين الانجليز

و يحكى، في هذا الموضوع، أن القطار تعطل مرة في محطة طنطا وفيه تجار من الانجليز قادمون من الهند وذاهبون ببضائعهم الى الاسكندرية ، فبعد أن عيل صبرهم من طول الانتظار، ذهبوا ليبنوا شكواهم من التأخير الى ناظر المحطة ، وكان انجليزيا ، ولكنه تزيا بزى البسلاد وتقمص في عوائدها ، وتظاهر بعدم معرفة غير التركية والعربية فرارا من شكاوى الأجانب — لاسميا من بني جنسه — الكثيرة ،

وابتغاء للتمتع بقلة الاهمام بالأمور وعدم المبالاة بتضييع الوقت، الخصيصتين بنا، معشر الشرقيين ، في تلك الأيام؛ وأتحذ لنفسه مترجما بينه و بين الغربيين ــ فوجدوه في حجرته ، جالسا على أريكة ، يدخن شيشة عجمية ، ولا يعنيه من الدنيا إلا التلذذ يها والنظر الى الدخان المتصاعد منها في الفضاء ، على هيأة أنصاف دوائر ، فأفرغوا جعبة تشكياتهم أمامه بالانجليزية ؛ ومترجمه المصري يترجمها له بالعربيـــة ، وهو لا يبالى بها ولا يزداد إلا تدخينا ، كأنه لا يفهم الانجليزية ولا المربيــة ؛ أوكأن الحديث غيرموجه إليه . فاحتدم غيظ أولئك التجار، وقالوا للترجم : وقل لشيخك هذا الأبله أن يبطل جعل نفسه مدخنة، ويلتفت الى ما نحن فيه ؛ والا، شكوناه الى قنصلنا العام بالاسكندرية، ورجوناه أن يطلب من سمق الوالى ، أن يركله من وظيفته ركلا! ٣ فضمت الناظر؛ بين أسنانه، لما سمع ذلك؛ ولكنه استمر متظاهرا بعدم فهمه الانجليزية، واستمر على عدم مبالاته بقولهم، بعد أن ترجمه مترجمه له ٠ ولم يتنازل الى إجابتهم عن لسانه إلا بعد مدة ، ليقول لهم : « على رسلكم ! تمهلوا فالأمور مرهونة بأوقاتها! » وأضاف، لكي يثبت لهم أنه شرقي تماما، التعبير الشرق المتداول، عادة، على الألسن، لحمل قليل صبر على الصبر؛ وهو : « إن الله خلق العالم في ستة أيام! » فخرجوا من حضرته وهم يلعنونه ويحرقون الأتم •

وكان (سميد) ، بعد إعراضه عن نو بار مدة ثم إقباله عليه ، قد عهد إلى ذلك الرجل الحازم – ولم يكن ، حينذاك ، إلا بيكا – أمر ادخال الإصلاح في تلك الإدارة المختلفة ، فبذل نو بار جهده ، ولكن الخلل كان متأصلا أيما تأصل ، فلم يستطع تلافيه تماما ، لا سيما أن السكك الحديدية كانت ملكا للوالى ، وكان تقلب

<sup>(</sup>١) أنظر: "نوبارباشا".

أهواء (سعيد) السريع، من جهة؛ وميله، من جهة أخرى، الى إرضاء ذوى الدالة من التجار الغربيين، والذوات، ومهزاريه، والقناصل العاتمة خاصة. ولا سنيا ساباتيه، القنصل الفرنساوى الذى كان سعيد يقول عنه، هو نفسه، انه لم يكن يستطيع مقابلته إلا و يشعر بوجف غريب فى قلبه وتهيب يحله على الرضوخ لطلباته، أية كانت \_ يحولان دون استنباب قدى إصلاح قطىي عام .

واسترت الحال كذلك في أيام (اسماعيل) الأولى: لأن مفتشي مزارعه وبجار مستخدى دائرته الخاصة، لعلمهم أن السكك الحديدية، بالرغم من كونها مصلحة حاتة، ملك خاص به، كثيرا ماكانوا يتجاوزون حدود الاعتدال في تصرفاتهم مع إدارتها، لا سيما في مواسم القطن . فيحتكرون القطارات، و يعطلون سفر بضائم التجار حاتة، حتى يفرغوا من شعن بضائع مولاهم الخاصة وتسفيرها، فيصيب التجار، من جراء ذلك، خسائر جسيمة . لتأخرهم الاضطراري عن تسليم بضائمهم في الأوقات المحددة لتسليمها . ويحل الغيظ بعضهم أحيانا، على ارتكاب أعمال قة، يعضدهم قناصلهم فيها بعد، على الغيظ بعضهم أحيانا، على ارتكاب أعمال قة، يعضدهم قناصلهم فيها بعد، على الغيظ بعضهم أحيانا، على ارتكاب أعمال قة، يعضدهم عن تسليم الأقطان التي اشتراها إلى المحلات التجارية التي باعها لها، قد تصيبه خسائر عن تسليم الأقطان التي اشتراها إلى المحلات التجارية التي باعها لها، قد تصيبه خسائر فادحة ربحا ذهبت بكل ثروته، استأجر عدة أشخاص من بني جنسه، وأقامهم على المحطة المكدسة أكاسه فيها ؛ ولما وصل قطار البضاعة الحمل أقطان سمرة الوالى ، الخطة المكدسة أكاسه فيها ؛ ولما وصل قطار البضاعة الحمل أقطان سمرة الوالى ، أوقفه، بواسطتهم عنوة ؛ وأفرغ مشحونه ؛ وشعن أقطانه فيسه بدله ؛ وأجبر سوّاتي القطار، إرهابا، على السيربها إلى الاسكندرية .

حكاية التسابر اليونانى الوقح

<sup>(</sup>١) أنظر: "معمر" لمالورتي ،

على أنه ما تقدّمت الأيام بملك (اسماعيل) ، إلا وقد تناول ظل الإصلاح جميع فروع إدارة السكك الحديدية ؛ لاسما بعد أن انخذ (اسماعيل) سرّاقا لقاطراته الخاصة السوّاق الذي كان لنابليون الثالث ؛ وسمع شاء جميلا على محافظة ذلك العاهل على مواعيد أسفاره بدقّة ؛ ووقف بنفسه ، عقب رحلاته الأوروبية ، على نظام السكك الحديدية في أوروبا ، فترتبت مواعيد سفر القطارات ووصولها ، ترتيبا ، لم تدخل عليه الأعوام التاليات إلا تعديلات طفيفة ؛ وانتظمت انتظاما لم يعد الخلل إليه من سبيل إلا نادرا ،

الاقدام على الشاء سكك حديدية في السودان حينذاك أخذ (اسماعيل) يفكر فى إنشاء سكك حديدية فى السودان ، ترويجا للزراعة فيه، وللتجارة بينه وبين القطر المصرى .

فكلف المسترفولر بدرس الموضوع درسا دقيقا وتقديم تقرير واف عنه - وكانت طبيعة الأرض بين أسوان والخرطوم قد درست قبل ذلك في سنة ١٨٦٥ درسا حسنا - فذهب ذلك المهندس الإنجليزي إلى وادى حلفا، وقضى عدّة أسابيع، متجوّلا في ربوع النوبة والسودان الشرقي و بطاحهما، يقيس، و يبحث، و يحسب و يفحص مباحث أسلافه ، ثم عاد وقدّم تقريره إلى الأمير، مشيرا بعمل سكة حديدية من وادى حلفا الى المتمة - وطولها مجمهائة و خمسون ميلا - وأخرى من شندى الى كسلا، فهصق ع - وطولها محمهائة ميل - وقدر نفقات الأولى بأربعة مندى الى كسلا، فمصق ع - وطولها ممائة ميل - وقدر نفقات الأولى بأربعة ملايين من الجنيات، منها مليونان ونصف، أجرة المهندسين والعال من الفرنج وثمن الماني الواجب إقامتها ، وقدر

<sup>(</sup>١) أظر: ليك "مصر الأخيرة" ص٧ و ٨

نفقات السكة الثانية بأربعة ملايين مثلها، ولو أنها أقصر طولا من الأولى، لزيادة الابتعاد عن مصادر الأدوات، ووعورة المسالك.

فاعتمد (اسماعيل) تقريره وبدئ في العمل سنة ١٨٧٣ وبعد أن سير فيه أكثر من ثلاث سنوات ؛ وأنفق عليه ما يزيد على أر بعائة ألف جنيه ؛ وأخذت بشائر الخير العميم تبدو من خلال الخطوط الموضوعة ؛ اضطر الدائنون الأجانب الحكومة المصرية الى توقيفه وإبطاله ضنا منهم بالنقود ، فلم يقضوا ، بذلك ، على مصلحة تجارية وزراعية عظيمة ، فحسب ، بل على حياة السودان عنها ، مدّة تنيف على ربع قرن ؛ ومكنوا النورة المهدية من الانتشار ، فيا بعد ، فوق ربوعه وتخريبها ، ونشر ظل الموت عليها : لأنه لا يختلف اثنان في أنه ، لو كانت السكة الحديدية بحتازة جهات السودان ، بعد قيام المهدى محمد أحمد ، لأكنت الحكومة المصرية من القضاء على دعوته ، ولما نسجت الأيام أكفان حملة هكس باشا ، ولا ذهبت روح جوردون ضحية تباطؤ الحكومة الإنحليزية في إرسال النجدات إليه ، وتباطؤ (ولسلي ) بعردون في السير بتلك النجدات الى الخرطوم لانقاذه .

إقامة الأسسلاك البرقية وإنشاء مكاتب لها

وتلا انتشار السكك الحديدية، انتشارها العظيم ، تشعب مدّ الأسلاك البرقية في البلاد .

(فحمد على) كان قد أنشأ ما يقوم مقامها، على ما هي عليه الآن ، أبنية مرتفعة ممتنقة على خط واحد بين المدن الكبيرة ، و بين البناء والبناء من المسافة ما لا يحجب نظر قمة كل منهما من قمة الآخر، وأقام على كل بناء آلة على طريقة (شاپ) تلفراني

<sup>(</sup>١) أنظر: ماك كون "مصركا هي" ص ٢٣٩ والمؤلف عينه في "مصر تحت حكم اسماعيل " ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢) أنظر: مالورتي "مصر" ص ١٤٧

حكومة الكنفلسيون الغرنساوية الرهيبة ، ترسل الأنباء الى آلة البناء التالى ؛ وهذه توصلها الى التي بعدها ؛ وهلم جمراً .

فلما انتشر في أميركا وأوروبا اختراع المستر سامويل مورس الأمريكي ــ وهو التلغراف الحالى ــ أدخله (سعيد) الى القطر ولكنه لم يمدّ من أسلا 4 إلا شيئا يسيرا.

فلما استلم (اسماعيل) زمام الحكم بيده القديرة، أقبل على هذا الفرع أيضا من طرق المواصلات العمومية ، ونفخ فيه من روحه : فتشعبت الأسلاك التلغرافية في البلاد تشعبا مدهشا في مدّة وجيزة حتى بلغ طولها خمسة آلاف وخمسهائة ميل ، فيها من السلوك ما طوله عشرة آلاف وخمسهائة ميل، موزعة كالآني :

من مصر الى الاسكندرية... ... ... ١٤٢ ميلا على سبعة أسلاك.

- « « « ضواحيها... ... ... ۳۲ « « سلكين .
- « « حلوان ... ... ... ۱۸ ... « سلك واحد .
  - « « « قليوب والقناطر... ... ١٧ .. « سلكين .
- « « اتیای البارود ... ... ۷۱ « « سلك واحد ،
  - « « « السويس عن طريق بلبيس ١٥٤ « « « «
  - « « « المنصبورة عن طريق قليوب ٩٦ ، « سلكين .
    - « أبي كبير الصالحية ... ... ... ٢٥ ... « « «
    - « بنها الى ميت بره ... ... ... ب أميال « «
    - « « « الزقازيق والسويس ... ... ۱۲۳ ميلا « «

<sup>(</sup>١) أظر: مانجين وو تاريخ مصرفي عهد محد على " ص ٢٤١

| سلكين .         | على  | ٠؞ڸلا      | -   |     |     |     |     | _   |      |       | طنطا   | _     |
|-----------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------|-------|
| n               | 3)   | ж          |     |     |     |     |     |     |      |       | n      |       |
| u               | n    | N.         |     |     |     |     |     |     |      |       | *      |       |
| æ               | ¥    | 39         |     |     |     |     |     |     |      |       | *      |       |
| »               | »    | أميال      |     |     |     |     | _   |     |      |       | نشرت   |       |
| »               | 'n   | ميلا       |     |     |     |     |     |     |      |       |        |       |
| a               | w    | 3)         |     |     |     |     |     |     |      |       | •      |       |
| n               | »    | »          |     |     |     |     |     |     |      |       | دمنهب  |       |
| سلك واحد .      | D    | w          |     |     |     |     |     |     |      |       | بورسع  |       |
| 20              | »    | a          | 41  | 410 | *** | *** | 440 | طرة | القن | X)    | w      | *     |
| سلكين .         | 30   | ø          |     |     |     |     |     |     |      |       | ىصر ال |       |
| ثلاثة أسلاك .   | n    | 3)         |     |     |     |     |     |     |      |       | ) ))   |       |
| سلكين .         | n    |            |     |     |     |     |     |     |      |       | لواسط  |       |
| n               |      | <b>3</b> ) |     |     |     |     |     |     |      |       |        |       |
| de              | Ŋ    | أميال      |     |     |     |     |     | _   |      |       |        |       |
| u               | n    | ميل        |     |     |     |     |     |     |      |       |        |       |
| <b>&gt;&gt;</b> | w    | æ          |     |     |     |     |     |     |      |       |        |       |
|                 |      | n '        |     |     |     |     |     |     |      |       |        |       |
| سلك واحد .      | , ,, | أميال      | ٤٠٧ | *** | 1++ | *** | ••• | *** | ;    | كسلا  | بر الی | y, 36 |
| 30              | y    | مبلا       | ٤٤٧ | *** | *** | *** |     | *** | ہوع  | لی مه | لبلا ا | 5 x   |

- من كسلا الى سواكن... ... ... ... ... ٣٠٠ ميل على سلك واحد ، « الخرطوم الى الأبيض ... ... ... ... ١٩٠٠ أميال « « « « « « و المسلمية وسنار ... ... ١٩٢٠ ميلا « « « وأنشأ مكاتب لهذه الأسلاك البرقية في كل مدينة وبندر وناحية كبيرة على طول مسافات امتدادها ؛ وقسمها الى ثمانية أقسام، وهي :
- (۱) محطات الوجه البحرى ؛ (۲) ما بين مصر وأسيوط ؛ (۳) ما بين أسيوط واسنا ؛ (٤) ما بين اسنا و وادى حلفا و دنقلا ؛ (٥) ما بين دنقلا و بربر ؛ (٦) ما بين بربر والخرطوم ؛ (٧) ما بين الخرطوم ومصوع ؛ (٨) ما بين مصر وسوريا ، وجعل ثمن الاشارة البرقية ذات العشرين كلمة علاوة على العنوان عشرة قروش صحيحة في كل قسم ، وجعل لغة التراسل : جنوبي مصر، عربيسة ؛ وشماليها ، عربية أو فرنساوية أو انجليزية أو تليانية أو تركية ، وأقام على إدارتها المستر حوريج الإنجليزي وأناط أمر هندستها بالمستر حوز بورن الذي أنشأ أسلاك السودان ،

وفى عهده، وبتصريح منه، أنشأت الشركة الانجليزية الشرقية خطابين الاسكندرية والسويس ووا وراء البحر الأحر، وآخر عن طريق صحراه شبه جزيرة سينا الى سوريا والأناضول، وأنشأت شركة ترعة السويس خطا خاصا بها على طول الترعة ما بين بورسمعيد والسويس وأصبح الاتصال بأور با والقارات الأخرى ميسورا إما عن طريق غزة وإما بواسطة الشركة الانجليزية الشرقية كالآتى:

من الاسكندرية الى الأستانة عن طريق كريت ورودس وأزمير.

ه د د اوترنتو د د وزانق،

من الاسكندرية الى ايطاليا عن طريق مالطة وسقاليا .

- « « انجلترا « « وجبل طارق واشبونه »
  - « « ه فرنسا « « « و بونا ومرسيليا »

أما الاتصال بين القطر المصرى والشرق الأقصى وأستراليا ونيوز يلانده فعن طريق البحر الأحمر .

وبلغت نفقات إنشاءكل هذه الخطوط مايقرب من مليون من الجنيهات ،

ومن ألطف ما يروى في شأن ربط القطر المصرى، بالأسلاك التلغرافية، بالأستانة أن موظفى المحكومة المصرية لم يكونوا ليصدّقوا في بادئ الأمر أن الكلام ممكن بين القاهرة ودار السعادة بواسطة تلك الأسلاك ؛ فأقبلوا يتخاطبون مع رجال الباب العالى، ولا غاية لمم إلا التحقق من صحة الزع ، فلما نيقنوا من صحته، ذاقوا من التكلم لذة فائقة ؛ فقضوا أكثر من ثلاث ساعات وهم يخاطبون الأستانة، بكلام لا طائل تحته ويسالون أسئلة عن صحة رجالها وعن حال الطقس فيها حتى أفقدوا الخزينة المصرية ما يزيد على خمسين ألف جنيه ثمن كلام فارغ ،

المواصلات البويدية

وبما أننا ف سياق الكلام عن طرق المواصلات على أنواعها، فيجدر بنا التكلم هنا عن المواصلات البريدية أيضا؛ ولو أن علاقتها بتحسين الزراعة قليلة لاسما في ذلك المهد؛ وأنها الى موضوع ترقية الشؤون التجارية والاجتماعية أقرب منها الى غيره من المواضيع .

(فحمد على) كان قد رتب بريدا رسميا يحل على أيدى السعاة برا وفي السفن بحرا. واقتفى خلفاؤه (ابراهيم وعباس وسعيد) به : فلم يزيدوا عليه شيئا ، ولولا إقدام الدول (١) أنظر : ماك كون "مسركا هي" ص ٢٥٨ و ٢٩٠ و ٢٩٠

الأجنبية وبعض أفراد من الجالبات الغربية على إنشاء مكاتب بريدية في الاسكندرية ومصر وغيرهما، لاستمرت البلاد المصرية عرومة من التواصل البريدي كما كانت في عهد الماليك ،

وأشهر أولئك الأفراد السنيور موتسى الايطالى — وكان، لغاية سنة ١٨٦٥، وأشهر أولئك الأفراد السنيور موتسى الايطالى — وكان، لغاية مستخدمين قائمًا لحسابه الخاص بأعمال بريدية عامة في العاصمتين ، يساعده جملة مستخدمين بأجور يدفعها اليهم على اسمنلام الخطابات والمراسلات حتى الرسمية منها وتصديرها الى جهاتها وتسليمها الى أربابها ،

فرأى (اسماعيل) أن استمرار وسيلة مهمة كهذه من وسائل المواصلات في يد دراه مصلحة المربد ادارة فردية، مع احتياج الحكومة نفسها اليها، لأمر يشين الحكومة المصرية كثيرا لأنه ينم عن تأخرها في المضهار الحارية فيه الدول المتمدينة ، فاشترى مصلحة البريد من فالك الابطالي النشيط بمبلغ ستة وأربعين ألف جنيه؛ وأنم طيمه بلقب بك ، وخصمص له ، في ميزانية حكومته ، مبلغا وفيرا لينفقه على تحسين فظامها وترقية شؤونها ،

فأيق موتسى بك مستخدميه القدماء فيها - وكان معظمهم من الايطاليين، و باقيهم خليطا من السوريين والفرئسيين والجريك والنساويين والروس والمصريين - واجتهد في إنماء عدد المكاتب وحركة التراسل، مجلة إصلاحات أدخلها على مصلحته تباعا .

وفى سنة ١٨٧٦ طلب اقالته منها . فمنحه (اسماعيل) مكافأة سنية ؛ وعين خلفا له انجليزيا يقال له المستركليار (وهو الذى أصبح فيا بعد ، كليار باشا ؛ وعين مديرا عاما للجارك المصرية ؛ وترك لنفسه أثرا جميلا في قلوب المصريين) ولما وأى المدير

کلیار باشا

الحديد أن عدد المستخدمين أكثر بما يستدعيه العمل ؛ وأن معظمهم لا موجب لوجودهم فالمصلحة الادالتهم على بعض كار موظفيها ، صرف ربعهم وأبدل بكثيرين من الباقين غيرهم من الأكفاء ؛ وبالخليط ، أولاد عرب بالتدريج .

وبعد أن نظم أقلام الادارة العامة، أقبل ينشئ مكاتب جديدة في القطرحتي أبلخ عددها الى ماشق مكتب وعشرة، فيها ثما ثماثة وثلاثون مستخدما، عدا عن ثلاثمائة واثنين وأربعين جمالا وبربريا ، وجعل توزيع المراسلات يوميا بين مصر واثنين وأربعين جمالا وبربريا ، وجعل توزيع المراسلات يوميا بين مصر والاسكندرية وجميع الجهات المهمة، بعد أن كان أسبوعيا أوّلا ؛ فمرتين، ثم ثلاثا في الأسبوع ، وما فتي يحسن فيه حتى صيره الى ثلاثة وأربعة وخسة توزيعات في الأسبوع ، وما فتي يحسن فيه حتى صيره الى ثلاثة وأربعة وخسة توزيعات في النهار على محطات السكك الحديدية الكبرى ، ولما كان عدم انتظام الشوارع وعدم تغير المناذل في المدن والبنادر يحولان دون توزيع المراسلات على أبواب البيوت، ويوجبان حصرها في شبابيك المكاتب، أنشأ في العاصمتين صناديق خاصة لمراسلات من شاء الاشتراك فيها من التجار والأعيان .

فبلغ عدد المراسلات فى سنة ١٨٧٨ مليونين ونصفا، معظمها تجارى . وبلغت قيمة النقود التى تصدرت، صرا، من عموم المكاتب، عشرة ملايين من الجنبهات. وما من شئ أبلغ من هذه الأرقام فى بيان مقدار الخدمات الجليلة التى قامت بها مصلحة البريد بعد أن جعلها (اسماعيل) مصرية .

على أننا، اذا علمنا أنها قامت بها، ومصالح بريد أوروبية بجانبها في الاسكندرية ومصر والسويس، تزاحمها في أعمالها، وتستدعى الى نفسها، طبعا، لاسما في أوائل قيام المصلحة المصرية ، ثقـة التراسلين الغربي والشرق على السواء ؛ وإذا علمنا أن البريد لم يكن يستطيع السفر بين أسيوط وأسوان، وبين أسوان والسودان، إلا كل خمسة عشر يوما على سفن تجارية ، ازداد فى أعيننا قدر تلك الحدمات وازددنا ثناء على مسديها .

تعـــديل طريقتى ربط الضرائب وتوزيمها بقى علينا أن نرى ما الذى عمله (اسماعيل) فى آخر سبيل من سبل توسيع نطاق الزراعة؛ وأعنى به كيفية ربط الضرائب على الأطيان وتوزيعها توزيعا حسنا .

فلا مشاحة فى أن القاعدة التى يجب لكل حكومة أن تقيم عليها أمر فرض الأموال على العقارات، انما هى ثمن هذه الحقيق، ومقدار ما يجنى منها من ثمار، ولا خلاف فى أن أثمان الأطيان المصرية ارتفعت فى أوائل عهد (اسماعيل) ارتفاعا عظيا، وبيعت حاصلاتها، لاسما القطنية، بأثمان تكاد تكون منامية : وذلك عظيا، وبيعت حاصلاتها، لاهية، وبوار زراعة الولايات المتحدة ومزارعها .

وليس من ينكر أن اتساع نطاق الرى وطرق المواصلات، الاتساع الذى بيناه ، كان من شأنه أن يجعل ارتفاع أثمان الأطيان، وزيادة حاصلاتها، مطردين .

فلا غرابة، والحالة هذه، فى أن تكون الضرائب فى عهد (اسماعيل) قد زادت على ما كانت عليه فى عهد سلفه؛ وأن يكون قد أدخل على فالتها شئ من التعديل، فى مصلحة ود المبرى ،

ولكن (أسماعيل)، قبل زيادة أى شئ فيها أو تعديله، رأى أن يعيد فك زمام القطركله، ويروكه روكا جديدا ؛ لكيلا يقع على أحد حيف بسبب ربط الضرائب الجديدة ، لأنه كان يحدث كثيرا ، في تلك الأيام ، أن ذوى الجشع من القابضين على القوة الادارية، وسواهم من ذوى الجاه كانوا ينتصبون أملاك صغار المزارعين،

ويضعون ايديهم عليها، ولكن بدون نقل تكليفها الى أسمائهم: فيستمتعون بغلائها، ويستمرّ الفلاحون، أصحابها الأصليون، يطالبون بأموالها ويجبرون على دفعها.

فصدرت الأوام، اذا، الى مشايخ البلاد وعدها، بالاجتماع في المراكر، وتعيين مندويين من قبلهم يكلفون بتقديم بيان واف الى المديرين عن زمام الأطيان التابعة لدائرة فواحيهم، وكشف بأسماء ملاكها الحقيقيين، لكى نتمكن الحكومة من ربط الضرائب عليها، على نسبة ما هي عليه من الجودة، وتحصيلها عن هو ملزم بدفعها في الواقع، وكانت الأطيان المزروعة كلها تنقسم الى قسمين: وونح أجية "ووح صودية"، أما "الخراجية"، فهي التي آلت ملكيتها الى أصحابها بموجب الأمر الذى قلنا أن (معيد باشا) أصدره بأن تكلف الأطيان على أسماء المستغلين فيها،

وأما المحالم العشورية "، فهى الأطيان المعروفة بالأباعد والوسيات، وهى ألى انعم بها على أصحابها ليفلحوها فى مقابل إعفائهم من دفع أموال عليها ، مدّة معينة ، ومقابل ربط أموال يسيرة عليها ، بعد انقضاء تلك المدّة — وكان المنعمون بها يشترطون ، فى بادئ الأمر ، نظير هذا الاعفاء ، عودتها الى الحكومة عند موت من وهبت أليهم ، ولكن هذا الشرط أهمل فيا بعد ، وأصبحت الأطيان العشورية تورث كالأطيان الخواجية ، وقد بلغ مقدارها فى أواخر أيام (اسماعيل) مليونا ومائتين وخمسين ألف فدان .

فلما تم روك البلاد، جمل متوسط ما ربط على الفدان من الطين الحراجي مائة قرش وعشرة ؛ ومتوسط ما ربط على الفدان من الطين العشوري خمسة وثلاثين قرشا ؛ علاوة على ريال أضيف الى مال كلا الصنفين من الأطيان للقيام بأعمال الري وحفظ الترع والجسور .

فلا نزاع فى أن هذه الفئات لم تكن لتنعب الفلاحة أو ترهفها؛ وأن أقصى ماكان يؤخذ طيها هو عدم مساواة الأطيان العشورية بالأطيان الخراجية فيها ، مع أن معظم الأطيان العشورية كان لايقل جودة عن مثله من الأطيان الخراجية .

ولكنه يجب ألا يغيب عن الأذهان : (أولا) ان الفرق في المعاملة كان نتيجة تعهدات سابقة بين طرفين، لم يكن الى نقضها من سبيل إلا باتفاق هذين الطرفين معا، أى الحكومة وأصحاب الأطيان العشورية عنها ؛ (ثانيا) ان معظم أصحابها ، إن لم نقل كلهم ، كانوا من الأغنياء الجهلاء الذين يرون في عدم مساواتهم بالفلاحين البسطاء، رفعة لشأنهم و إجلالا لقدرهم ؛ ويهمهم أن يحافظوا عليها أكثر مما تهمهم مبادئ العدالة والإنصاف ؛ وإنه لم يكن في الاستطاعة ، والحالة هدف، مساواتهم بالفلاحين، قسرا، إلا باحداث ثورة قد نخول من اقتصادية الى فتنة سيئة العواقب، كانت البلاد في غني عنها ،

سو، طريقة تحصيل الغراتب ولكن الذى أتعب الفلاحة وأرهقها ، هو أن طريقة جباية الأموال مافتئت ، منذ أنشئت حكومات في الشرق ، حتى الحلقة التاسعة من القرن التاسع عشر لمصر ، آفة من الآفات الكبرى التي بليت بها البلاد ، وأن المنوط بهم أمر تحصيل الأموال كانوا يسيئون طريقة تحصيلها ، ويتجاو زون حدّ المعقول في المواعيد التي يطالبون الفلاحين بدفعها فيها : إما لأن عين صاحب الأمر الأعلى لا تراهم ، لانشغاله في تحقيق أمنيات نفسه السامية ، وإما لأنهم ، بالنسبة لدنوهم من قلبه ، كانوا متأكدين من أنه لا يشك في اخلاصهم وأمانتهم .

<sup>(</sup>۱) آفتلر: " مصر الخديوى " لأدون دى ليون ص ٢٣٠ سطر ١٢ و١٣ و ١٤ وص ١٨٦ سطره و ٩ و ٧ و ٨٤ وافتلر: "مصر تحت حكم اصاعيل" لماك كون ص ١٥١

فن المشهور، مثلا، عن اسماعيل صديق باشا، المعروف "بالمفتش" و"الصغير"، وزير المسالية ، أنه كان يتبجح علانية ، ويفتخر بأنه يحصل عادة من الفلاحة المصرية مليونين من الجنبهات سنويا أكثر من الظاهر في حساباته .

ومن المعلوم أيضا أن المديرين والحكام الآخرين المتولين شأن التحصيل لل سيما في المديريات البعيدة عن العاصمة - كانوا يغتنمونها فرصة ليبتروا من الفلاح التعيس، بوسيلة الكرباج، ما يزيدون به رخامهم وثروتهم ؛ وانهم لكى يتمكنوا من حمل الصيارفة على الثبات في تحصيل ما يستطيعون تحصيله من الفلاح، تحت أسماء متنوعة، كانوا يأنفون من تعريفة المواعيد المقررة لدفع الأموال؛ بالرغم من أن الارادة العليا، وقرارات مجلس شورى النواب جعلتها في الأوقات المناسبة؛ أي بعيد جناء كل محصول هام .

مساعدة الفلاحة المصرية بالمسأل

وأما أن (اسماعيل) نفسه كان يرغب فى ألا يصاب المزارع المصرى بضيم ؟ وأنه كان يفضل مصلحة الفلاحين مرس رعاياه على مصلحته الخصوصية ذاتها ، فذلك واضح :

(أولا) من أنه ... لما وضعت الحرب الأهلية الأمريكية أوزارها في أوائل سنة ١٨٦٥، وتسهب عن انتهائها غير المنتظر نزول أسعار القطن في بورصة ليقر بول نزولا فاحشا واصابة سوق الاسكندرية بخسائر جسيمة ، وارتجاج الأرياف المصرية ارتجاجا سيئا فائقا لأن المزارعين ، ارتكانا على أن أثمان القطن ستستمر، حتما، عالية وأسعاره متمسكة ، كانوا قد توسعوا في زراعته توسعا كبيرا ، واستلفوا ، لذلك ، أموالا طائلة برهون عقارية ، فأدى سقوط أسسعاره بفأة الى اختسلال التوازن بين قيمة الاقراض وقيات ضائات سدادها العقارية ، اختلالا مجت عنه توقفات عديدة

عن الدفع، أوجبت شكاوى ودعاوى، هددت بيوتا كثيرة بالخراب والمحق - تداخل (المماعيل) في الأمر وتلافاه ، فأصدر، وهو في ثيشي يتطبب بمياهها المعدنية، أمره إلى ماليته، بفحص طلبات دائني المزارعين المصريين، وتحقيقها، وتسديد ما يثبت صحته منها، مقابل إصدار أذونات بالمبالغ المدفوعة تدعى ووأذونات القرى،، يسدّد أصحاب الأملاك المدينون قياتها الى المالية على عمانية أقساط، ابتداء من سنة ١٨٦٩، أى بعد الأزمة بأربع سنوات ، فصدعت المالية بالأمر ؛ وسلدت من ديون المزارعين المصريين ما أصدرت به أذونات قيمتها خمسة وثلاثون مليونا من الفرنكات.

ولعل الذي حمل (اسماعيل) على انقاذ مزارعي بلاده من هذه الورطة التي وقعوا فيها، علاوة على رغبته في رفع الضبي عنهم، رغبته في عدم تحويل ثقة رؤوس الأموال الغربية عن الأرض المصرية ، لاعتباره هذه الثقة من عوامل تقدّم البلاد في سهيل الحضارة، ومرى أكبر أسباب إحياء روح العمل والنشاط فيها \_ و إلاء فإن المقرضين الغربيين الذين باتت أموالهم، بسبب هبوط أسعار القطن الفجائى، عرضة للضياع، أو إنها ضاعت بالفعل، لم يكونوا ليلوموا في ذلك إلا سوء تبصرهم، وشدّة مطامعهم ؛ ولم يكونوا جديرين بمواساة مّا ، فضلا عن العناية بهم ؛ لأن معظمهم كانوا يقرضون المزارعين بفوائد معدِّلها ثلاثة أو أربعة ، وأحيانا، خمسة في المسائة شهريا!

(ثانياً) من أنه لما زاد النيل في سنة ١٨٧٠ زيادة عظيمة هددت بالغرق، ثلاثا من قرى مصر، و بالخراب التام أهلها، ونمــا الخبر الى (اسماعيل)، أمر بكسر الجسور فوق تلك القرى، في وسط أطيانه الخصوصية ، لتتحوّل اليها وتغمرها المياه

تضحية أسماعيل بمسالحه في سبيل اتناذ مصالح الفلاحين من الخراب

<sup>(</sup>١) أنظر: ماككون "مصركما هي" ص ١٢٧ ؛ وافطر: "تاريخ مصر المالي" لجهول .

المتدفقة المهدّدة : فتنجو قرى الفلاحين البائسين ومن ارعهم ، فكسرت الجسود ؟ وغرقت أطيان الأمير بالفعل ، فأصابته ، من جواء ذلك ، خسائر قدرت بأربعة ملايين من الفرنكات، ولكن قرى المزارعين وعصولاتهم نجت وأبعد، عنهم وعنها ، المؤس والشقاء ، فأعان (اسماعيل) أن هذا يسره سرورا يجعل خسارته لا قيمة لها عنده بالمرة ،

فأمير هذه عنايته بمزارعى بلاده وفلاحيها، حتى وهو فى بلاد الغربة يتطبب وهذا شعوره، لم يكن ليرضى أن تثقل كاهلهم جباية الأموال المقررة على أطبانهم ، منهم ولئن أوخذ على شئ من المظالم والمغارم التى أحاقت بهم، فى هذا الباب ، فانه انما يؤاخذ بحق، على عدم تنزيله العقاب الصارم بموظفيه المجرمين المتجاوزين الحدود فى ذلك، مثلما أنزله باسماعيل صديق باشا كبيرهم، وعلى سماحه لنفسه بأن تغيب تلك المظالم والمغارم عن نظره وهو يتطلع الى آفاق كان من شأن شرور الحاضر أن نتضاط فيها، ونتوارى أمام عظمة المستقبل وزهوه وخيراته الجمة، التى كان يسمى الى تحقيقها! على أن عذره فى ذلك، هو أنه لابد، بلحانى الورد، من وخز الشوك؛ ولا مغز، على أن عذره فى ذلك، هو أنه لابد، بلحانى الورد، من وخز الشوك؛ ولا مغز، لقاطف المسل، من ابر النحل!

<sup>(</sup>١) أنظر : و كارل دى بريرباريسي في القاهرة ، ص ١٨٢

## الفصل الشالث

## فتح أبواب التجارة والصناعة والعمل

و هو الذي جعل لكم الأرض فلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور " «ترآن شريف»

إطلاق التجارة من عقالاتها ان التجارة أصبحت حرة، مذ تنكب محمد مسعيد باشا جادة الاحتكار؛ وشاد حرية الأخذ والعطاء على القوائم الأربع الآتية :

(الأولى) ان كل فلاح مصرى حرّ فى انماء المحصول الذى يراه أكبر فائدة له من سواه .

(الثانية) أنه حرَّ في بيع محصوله تقدا لأي مشتر يشاء وبالثمن الذي يريده .

(الثالثة) ان التجار أحرار في نقل المحصولات التي يشترونها، بجيع الوسائل، برا وبحراكما بشاءون.

(الرابعة) ان عموم الدخوليات والجمارك الداخلية تأنى ، منعا لتحمل البضائع مصاريف تضاعف أثمانها .

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في عهد عباس ــ ولا ندرى لماذا ــ ألا تخرج السفن. من ميناء السويس إلا بالنرتيب ، في دامت السفينة التي عليها رقم ٢، مثلا

<sup>(</sup>۱) أم معادرهذا الفصل: "نصر المعاصرة لمريئو"، و "ورسائل من مصر" كسنت هيار، و"مصر في عهد اسماعيل " لمسائق، و"تاريخ المسائية المصرية" لحجهول، و"مصركا هي" لمسائل كون، و "مُصّر في أيام محمد على" الكارمسكاو، وعلى الأخص " مذكوات عما تم يصر من الأعمال المامة من أيام الفراعة الى الآن" لمينان دى شفون .

<sup>(</sup>٢) أظر: مريثو "مصر المعاصرة" ص٧٢

لم تفته من مشحونها ، أو لا تزال غير مستعدة للسفر ، فان السفينة التي عليها رقم ٢ تضطر الى الانتظار وعدم الخروج ، ولو أنها قد انتهت من شحن مشحونها وبانت على علية الاستعداد للرحيل ؛ وهلم جزا ،

فشاحنو البضائع الى موانئ البحر الأحمر كانوا يضطرون ، مهما استلحت ارسالياتهم من اسراع ، الى الانتظار ، ريتما يروق الاقلاع لصاحب السفينة السابق وقمها رقم سفنهم ، فان لم يرق له ، ورخبوا ، هم في السفر ، تحتم عليهم الخضوع لكل الشروط التي يوحى بها الطمع ، فينجم عن ذلك أحد أمرين : إما أن تزيد مصاريف الشحن زيادة فاحشة ، وإما أن نتأخر البضائع في السويس تأخرا ضارًا .

فألنى مجمد سعيد باشا هذا النظام ؛ واستبعد من قوانين الموانى كل ما من شأنه إيراد عراقيل في سبيل الانجار .

فازل سعر الشحن نزولا محسوسا جدًا وراجت الأسواق التجارية رواجا عظيا؟ كانت نتيجته ، من جهة ، أن التجارة الخارجية مارت في طريق الصعود سيرا حثيتا ؛ وارتفعت سركة التفر الاسكندري - وكان المصدر العام لها تقريبا - من ٥٥ ٨١١٧٣٠ فرنكا في سنة ١٨٤١ الى ١٨٣٩٠٠٠ فرنك في سنة ١٨٥٦ والى نصو مائتي مليون فرنك أي ما يقرب من ثمانية ملايين من الجنبات في سنة ١٨٦٢

وتلا ارتفاعها أن اتخذ النشاط التجارى فى الاسكندرية شكلا لم تعهده القرون الأولى فيها ، منذ الفتح العربى ؛ وأنشأ بورصة مالية انتشرت المضاربات فيها ، على أثر صعود أسعار القطن في سنة ١٨٦٢ ، بسهب الحرب الأهلية الأمريكية ، انتشارا.

<sup>(</sup>١) أظر: مريثو "مصر المعاصرة" ص ٧٦

مرقط ، ضارع فى شدّته وعنفه المشاهد منه فى العواصم الأوروبيــة ، وأدّى الى ثروات عظيمة زالت بسرعة فحائية عظيمة أيضا ، لقيامها على بيع وشراء يعقد بالكلام لا بالتسليم ونتحوّل الى الغير بمكاسب طائلة أو بخسائر فاحشة .

وكانت نتيجة الرواج ، من جهة أخرى ، أن التجارة الداخلية انتقلت الى أيدى الأهلين ، وانحصرت فيهم شيئا فشيئا ، لتفرّقهم على عمال التجار الأجانب في معرفة عادات البلد وتقاليده وافته وأساليبه ، ولا سيما لقناعتهم في المأكل والمكسب . وأصبحت المراكب والسفن الشراعية التي تجتاز المحمودية ، على الأخص ، ومجارى الذيل ، على العموم ، مشحونة ، ان لم يكن كلها ، بقلها ، ببضائع لتجار من الأهلين ، اشتروها من المزارعين مباشرة ، في داخلية البلاد ، ليبيعوها في الاسكندرية الى التجار الأجانب نقدا وعدا .

المسرأة التاجرة الرئة الملابس وقد قال يومئذ أحد كبار التجار الغربيين لكاتب فرنساوى بليغ كان قد زار البلاد في أواخر سنة ١٨٥٦، وهو يشير الى امرأة مصرية، حافية القدمين، ومرتدية لباسا يكاد يكون راا: «أترانى اذا قلت لك إنى دفعت الآن الى هذه المصرية، ذات المظهر الحقير المبتعدة أمامك، أربعائة جنيه انجليزى ثمن بضائع أنتنى بها، أتصدقني؟».

وحمل اتساع التجارتين الخارجية والداخلية سعيد باشا على انشاء شركتين اللاحة : إحداهما بحرية، والثانية نيلية .

إنشاء الشركة الحيدية لللاحة فالأولى ، ودعيت و المجيدية ، ، إكاما للسلطان العناني عبد المجيد ، عامست بفرمان همايوني استصدره مجمد سعيد باشا في أواخر ربيع الأقل سنة ١٢٧٣ من

<sup>(</sup>١) أنظر: مريشو "مصر الماصرة" ص ٧٥ ، ومنت هياير "رسائل من مصر" .

السلطان المذكور؛ و برأس مال قدره عشرون مليونا من الفرنكات، مقسم الى أربعين ألف مهم ، قيمة السهم الواحد خمسائة فرنك ، وغرضها استغلال شواطئ القلزم لغاية الخليج الفارسي استغلالا تجاريا ؛ ونقل الججاج الذاهبين ، سنويا ، الى الأقطار الججازية ، لتأدية الفريضة المقدسة ، نقلا سريعا منظا ؛ وربط نظام الملاحة في البحر الأبيض المتوسط ؛ وتقوم بخدمة سواحل الأحمر ، بنظام سفن بخارية تمخر في البحر الأبيض المتوسط ؛ وتقوم بخدمة سواحل السلطنة العثمانية .

وقد وضعت هذه الشركة تحت ريامسة الأمير مصطفى فاضل ، أصغر أنجال ابراهيم باشا الكبير؛ وعين لها بطريقه استثنائية، مجلس ادارة مؤلف من نوبار بك وكالا للرئيس ومراقبا لعموم أعمال الشركة في حال تغيب سمة، ؛ وكان من كبار الموظفين المصريين والتجار الأجانب .

إنشاء شركة ألمة

والثانية ، ودعيت والشركة المصرية لقيادة السفن بالبخار على النيل والتزع المصرية واست برأس مال قدره خمسة ملايين من الفرنكات ، و بامتياز من محد سعيد باشا في ٩ عرم سنة ١٢٧١ (٢ أكتو برسنة ١٨٥٤) الى مؤسسيها ، وهم زمرة من كبار التجار الغربيين ، أشهرهم ذكرا السليور يو يولانى ، و بعض كبار موظنى الحكومة المصرية كذى الفقار باشا ، المشرف العام على المالية المصرية ، وكوينج بك سكرير مموالأمير الخاص ، وموجيل بك كبير مهندسيه ، وغرضها الانفراد بقرة البخار بلر بضائع الوارد والصادر في عموم دائرة القطر المصرى ، على النيل والترع المصرية بعللب من أصحاب المراكب المشحونة فيها تلك البضائع ، و بالأسعار التي تضعها الحكومة المصرية لكل صنف منها ، وذلك الانفراد مقابل انشائها طلمبات نارية في العطف تكون قوتها كافية لحفظ المحمودية دائما في حال صالحة الملاحة ولرى عشرين ألف فدان

رياصيفيا ؛ وتزويد الاسكندرية بالماء اللازم لها ، حتى فيا لوغيرت الحكومة طريقة الحجارير المائية فيها ،

غير أن هاتين الشركتين المساهمتين - وكانتا أول ما تأسس من نوعهما في القطر المصرى ، والذلك توسعنا قليلا في ذكرهما - بالرغم من أن مدّة أولاهما جعلت ثلاثين سنة ، ومدّة ثانيتهما خمس عشرة سنة لم تقوما بأعمالها ، أعواما قليلة ، حتى تطرق الخلل الناجم عن الاهمال وعدم الاعتناء ؛ لا سمي بعد أن أخذ المرض من (سعيد) مأخذه ، فحسرتا جانبا كبيرا من رأسي مالها ؛ وبات الخراب التام يهدهما حينا آل الأمر إلى خلفه .

فشمر (اسماعيل) عن ساعد الجد في هذا الباب من المصلحة العاتمة، ومدّ يده الى المشركة المجيدية، فجمع ما يق من حطامها ؛ ثم صفاها ؛ وأنشأ، محلها، شركة جديدة، دعاها والعزيزية الجلالا للسلطان عبد العزيز، كان جل رأس مالها من جيبه الماص وساعده على ذلك ثروته الشخصية حينا ارتق عرش مصر فقد كان إيراده لا يقل عن مائة وستين ألف جنيه سنويا ولم يكن عليه دين تما ؛ وجعل مهمتها القيام بالشأن الذي أسست الحيدية من أجله .

ولما رأى أعمال الملاحة سائرة على أثم ما يرام فى البحر الأحر وعلى سواحل البحر المتوسط العثمانية، وريح البسر والرخاء نافحة فى قلوع ووانعز يزية ، عاقت نفسه الى توسيع نطاقها وجعل سفنها تمخر فى المياه الاوروبية، حاملة فى مراقتها الجنوبية، الراية المصرية وهى خافقة فوق بضائع مصرية .

فأرسل اثنين من أخصائه ومن كار رجال الجاليتين الايطالية والفرنسية ، يدعى أحدهما السنيور فرنشسكوييني بك ، والتاني المسيو چورنو بك الى البندقية ومرسيليا ،

ليمهدا له سبل العمل والنجاح فيهما ، فعقدا اتفاقا في أيطاليا وفرنسا، ولكنهما صادفا، من منافسة ومن حسد الملاحة الأجنبية هناك في ايطاليا وفرنسا، لا سيما من شركتي البننسيولر والأورنيتل الانجليزية، والمساحيري اميريال ماريتم الفرنساوية ، ما اضطر الأمير الى العدول عن فكرته، والاقتصار على ملاّحتي القلزم وسواحل البحر الأبيض الجنوبية، وتحويل جهوده في إنماء تجارة بلاده الى وجهات أخرُني .

إنشاء عدة دركات

فطفق، من جهة، يعضد، بأمواله الخصوصية، رؤوس الأموال الفردية، التكوين شركات مساهمة عديدة، بدون نظر الى جنسية المساهمين فيها، أو دينهم: فتأسست، بحضه، وتحت تأثير موحيات رغائبه، و برؤوس أموال كان ما يخصه فيها أهررؤوس الأموال الفردية المكتتب بها، شركة اعتادات مالية زراعية مساهمة، غرضها تسليف المزارعين ، ولا سميا أصاغرهم، نقودا بفوائد خفيفة لانقاذهم من أيدى المرابين اليونانيين واليهود وغيرهم ؛ وشركة مساهمة لاستيراد الماكينات البخارية من أوروبا، وبيعها الى المزارعين المصريين بأقساط تناسب درجة ثرواتهم ، وتركيبها في الأماكن التي تعين لهما ؛ وشركة مساهمة ثالثة للقيام بنفاذ مشاريع الرى والطرق الزراعية التي تقرّها المجالس المجلية وتعتمدها الحكومة ؛ وشركة رابعة لاستغلال السودان والاتجار بحاصلاته المتنوعة . وعمد فيما بعد إلى تأسيس شركات اعتادات مالية لتعزيزمركز مصر المالى وتحريره من الاحتياج الى رؤوس الأموال النربية ، كمرف أهلى أومصرف عقارى ، يكون هو أكبر مساهميها وأهم عملائها . وأنشأ ، أثناء وجوده فى باريس سنة ١٨٦٩ بالاشتراك مع الخواجات ١٠ دى . حيراردين وأحوافه الماليين الشهيرين الذين عرفه بهم نو بارباشا والشركة العمومية المصرية "اللاتجار

<sup>(</sup>١) أغار: "مصر فيرعهد أسماعيل" لسانق .

والاستغلال، لحفر ترعة كبرى لرى جزء الوجه البحرى الشهالى الغربى – فدفع، هو، معظم رأس مالها وكل مصاريف تأسيسها – وأسس كذلك المصرف (البنك) الفرنساوى المصرى، بالاشتراك مع المسيو ليثى كريميي اليهودى الذى ريط بين سمرة، وبينه وثاق صداقة متينة رجل مالى كان مخصصا لخدمته في تلك العاصمة.

قعسليح يتاسىالسويس والاسكندرية وتوسيعهما وطفق، من جهة أخرى، وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية — أساس رق كل تجارة فى العالم، بلكل رق على الاطلاق — يفكر فى جعل ميناءى الاسكندرية والسويس — وهما أكبر الثغور المصرية على البحرين الأبيض والأحر على درجة من الانساع والأمن يتسنى لها أن يباريا أكبر الموانئ العالمينة فى أهمية حكتهما التجارية ،

أما السويس، فارف شركة البنسيولراند أوريلتل الانجليزية كانت قد طلبت في سنة ١٨٤٢ من (مجمد على) أن يأذن لها باجراء أعمال هامّة فيها، تجعلها فرضة فسيحة أمينة، وإنشاء حوض عام لتصليح السفن؛ فأبى .

فلما آلت الأحكام الى مجد سعيد باشا رفعت اليه شركة المساحيرى اميريال ماريتيم طلبا في المنى عينه ؛ وتوسمت منه قبولا لما اشتهر عنه من الميل الى فرنسا وحبه للفرنساويين ، فعضد طلبها المسيو برافيه - وكان أخص أخصاء مجد سعيد باشا ، فأجابها اليه في سنة ١٨٦١ ؛ واتفق معها على أن يدفع لها سبعة ملايين من الفرنكات على أن تقوم هي بعمل الحوض العام، فقط ؛ علاوة على تقديمه يد السخرة المصرية اليها لتستعين بها على نجازه ،

<sup>(</sup>١) أظر: " تاريخ المـالية المصرية " نجهول •

فكلفت الشركة بالعمل محل دوسو اخوان Dussan — وهو الذي بنى فيا بعد ميناء بور سعيد — وشرع ذلك المحل فى سنة ١٨٦٧ ولكن الحكومة المصرية رأت، بعد ذلك، لأسباب لا داعى الى بيانها هنا ، أن تمنع يد السخرة ، وتعوض الشركة منها باعطائها مليونا ونصفا من الفرنكات، علاوة على السبعة المتفق عليها ، ولم يقف سخاؤها عند هذا الحد بل تجاوزه حتى وصل المبلغ الى تسعة ملايين ، على أن العمل لم يتم إلا فى عهد (اسماعيل) ؛ ولم يفتح الحوض المذكور إلا فى سنة ١٨٦٦

فاراد (اسماعيل) أن تعمل ميناء واسعة هناك ؛ لا سيما بعد الفراغ من عمل ترعة السويس وفتحها ، فامر ؛ فشرع في العمل في سنة ١٨٧٠ وأنشئ حوض خارجي دعاه (اسماعيل) " بور ابراهيم " ، إكراما لاسم أبيه الهام ، وربطه بالسويس بسكة حديدية ، أنشأ الى جانبها سكة عربات ؛ وما زال يعمل و يحسن لتأمين السفن وراحتها حتى بلغ مجوع ما أنفقه في هذا السبيل ، مليونا و مسمائة ألف وعشرة كلاف جنبه .

أما ميناء الاسكندرية \_ وطوله ستة أميال وعرضها ميلان بين رأس النين ورأس العجم من الشيال الشرق الى الجنوب الغربى ، وهي مقفلة من كل جانب إلا من هذا الجانب الأخير \_ فان (اسماعيل) كان قد أحس بوجوب تصليحها منذ ارتقائه سدة جده السه ، بيده ، المضار الناجمة عرب قيام الصخور متشعبة في مدخلها وعراها ، ولكن ذلك الاحساس زاد فيه ، بعد فصح ترعة السويس ، زيادة لم يعد يستطيع معها صبرا على بقاء الحال كما هي ، لاسها بعد أن رأى تحول خانب عظيم من تجارة الاسكندرية بسبب صعوبة مدخل مينائها إلى عجرى تلك النبعة البحرية .

فعقد، قبل نهاية سنة ،١٨٧، عقدا مع محل جرينفلد وشركاته الهندسي بلندن ، كلفه بمقتضاه باقامة حاجز مخم خارجى ، وإنشاء ميناء داخلية ، وبناء أرصفة فيها للسفن، تكفل لها والسافرين الراحة التامة، نظير تقاضيه مبلغ مليونين من الجنيهات الانجليزية .

فبعد بضعة أشهر صرفت فى تجهيزات لم يكن منها بد (ووجد المهندسون الانجليز، فى خلالها، سبيلا الى جمل المليونين المتفق طيهما — بالرغم من احتوائهما على زيادة فى التقدير تبلغ ثمانين فى المائة، أسوة بجيع الأشغال العمومية والخصوصية التى قام بها مهندسون غربيون فى عهد (اسماعيل) — مليونين ونصفا، وذلك باضافتهم بعض تعديلات الى التصميات والرسوم الأصلية) شرع فى العمل فى بده ربيع سنة ١٨٧١، بعد حفلة شاتفة وضع الخديو فيها بيده أقل حجر فى ذلك الميناء الفخم ،

فسير بالحاجز، أقلا، جنوب منارة رأس التين الغربي، وعلى بعد خمسين مترا منها، مسافة قدرها ألف متر، ثم ميل به نحو الجنوب الجنوبي الغربي مسافة قدرها ثلاثمائة وخمسون مترا: واجتيز به التغركله، فإذا به ميلان يشتملان على ألف وأربعائة فدان مياها هادئة تستطيع أكبر مراكب المسلم وعمارات الدول كلها الرسو باطمئنان والاجتاع براحة فيها، وإذا بالمدخل الأهم دائر خلف الحاجز الجنوبي الغربي على بعد والاجتاع براحة فيها، وإذا بالمدخل الأهم دائر خلف الحاجز الجنوبي الغربي على بعد رأس التين، وإذا بالبناء قد برز على علو سبعة أقدام فوق كل علو قد تبلغ اليه أمواج رأس التين، وإذا بالبناء قد برز على علو سبعة أقدام فوق كل علو قد تبلغ اليه أمواج البحر في أشد ارتفاعها، وشمل، من جهة الشاطئ الحاجز (Mole) الواسع، على مسافة تسعائة متر من فم المحمودية، لجهة رأس التين ، واشتمل على أرصفة طولها ، ١٤٤ مترا في منتهى المتانة والجودة ،

ثم أوصل ذلك جميعه بسكة حديد القبارى ، بخط حديدى أنشئ لحسذا الغرض خصيصا ، فأصبحت القطارات تستطيع تفريغ مشحونها على الأرصفة الرأسية البواخر بجانبها مباشرة ، وتستطيع البواخر تفريغ مشحونها مباشرة أيضا ، في القطارات العاجة التي تملأ صغار قاطراتها تلك الأرصفة ! و بلغت قيمة ما تقاضته الحكومة من الرسوم سنويا من السفن الداخلة الى ذلك المرفأ لغاية سنة ١٨٧٧ مائة وثلاثين ألف جنية ،

على أن همة (اسماعيل) لم تقتصر على توسيع ميناءى السويس والاسكندرية ؛ ولكنها تناوات موانى البحر الأحمر القصية عينها ، من القصير الى زيلع و بربرة ، وأدخلت عليها من التحسينات ماكان متناسبا مع انتعاش حركة السودان التجارية ، في عهده، ونمزها ،

> إنشاء المنارات البحرية

ولعلم (اسماعيل) أنه لا بد للوائئ، لكى تقوم بعملها قياما نافعا فى النهار والليل، من منارات فيها، ترشد السفن الى أحواضها الداخلية الأمينة، وتدرأ عنها أخطار الشعاب الصخرية، أكثر من انشاء هـنـه السرج الجزيلة النفع على جميع شواطئ مملكته المترامية الأطراف.

فانه، حين أدركت (سعيدا) منيته ، لم يكن من تلك المنائرسوى منارة الاسكندرية ونور عائم فى خليج السويس، فما آبتمنت الأيام بملك (اسماعيل) إلا وقد قامت سبع منارات عظيمة على ساحل البحر الأبيض، غير الصغرى منها، وسبع أخرى على سواحل البحر الأحمر، وواحدة على ساحل الأوقيانوس الهندى . و إليك بيانها :

(أولا) على ساحل البحر الأبيض: أربع بالاسكندرية وهي : منارة رأس التين تبعث أنوارها المتألقة الى بعد عشرين ميلا؛ ومنارة طرف الحابغ، تبعث أنوارها (١) أنظر: ماككون "معركاهي" ص ٢٥١ د٢٥٢

الى بعد ستة أميال ؛ ومنارة العجمى ؛ ومنارة الخليج الغربى ؛ ثم منارة رشيد ، ونورها الأبيض والأحمر جميل للغاية ؛ ومنارة رأس البرلس، ونورها أبيض ثابت ؛ ومنارة دمياط، ونورها أبيض كذلك ؛ ومنارة بورسميد الكبرى، وهي مثيلة منارة الاسكندرية، وتبعث أنوارها الجميلة الى بعد عشرين ميلا ،

(ثانیا) على ساحل البحر الأحمر: منارة السويس الكبرى، تبعث أنوارها على بعد ثمانية عشر ميلا؛ أنشئت فى الميناء، علاوة على النور العائم فى الخليج والنور الأبيض المقام على مدخل الثغر؛ ومنارة أخرى دون الكبرى بقليل، تبعث أنوارها الى مدى أربعة عشر ميلا، من قمة رأس الزعفران ، الواقع على بعد نحسين ميسلا جنو بى السويس ؛ ومنارة ثالثة مثلها يرى نورها من بعد أربعة عشر ميلا كذلك، على قمة رأس الزعفران جنو با نحسين ميلا أخرى ؛ ورابعة ، أقوى منها ، فى جزيرة الجبل ، على مدخل الخليج ، تبعث أنوارها الى بعد ثمانية عشر ميلا ؛ وخامسة قائمة على صخور ديدلوس فى وسط البحر الأحر فى خط ١٤ و ٥٥ شمالا، تبعث أنوارها الى بعد أن خط ٢٤ و ٥٥ شمالا، تبعث أنوارها الى بعد أن خط ٢٤ و ٥٥ شمالا، تبعث أنوارها الى بعد الربعة عشر ميلا ؛ وسادسة مثلها فى سواكن ؛ وسابعة فى الوجه بحطة الأربعينيات (الكورنتينات) ،

وأما التي على ساحل الأوقيانوس الهندى، فواحدة فى بربة، قائمة هناك، دليلا ساطعا على نور المدنية والحضارة المنبعث عن (اسماعيل) الى أقصى أطراف مملكته، والمنبئ بشروق شمس أيامه في شرق القارة السوداء، لتبدّد غياهب ظلماتها الهممجية وتخترق حبب دياجيرها المدلهمة .

وقد بلغ ما أنفق في اقامة هذه المنارات الشاهقة العديدة التي كان معظم حرّاسها من الانجليز الخبيرين بعملها ، نيفا ومائة وتسعين ألف جنيه؛ وقد اعتنى بها و بتنظيمها

اعتناء جملها فى مقدّمة مثيلاتها فى البلاد الغربية عينها، وجعل مايتقاضى من الرسوم على السفن المنتفعة بها يزيد على ماتستدعيه صياتتها من نفقات ـــ والفضل فى ذلك الى مديرها العام مالك كيوب باشا .

وكانت السفن التي تجناز قتال السويس الى الشرق الأقصى تدفع رسوما فى ذهابها وإماما التي تقف فى السويس ثم تعود الى بور سعيد فلم تكرب تدفع سوى رسوم الذهاب ، والسفن الحربية لا تدفع شيئا ، وأما السفن البريدية فكان يعمل خصم قدره ه ./

إحياء الصناعة والقن

ولعلم (اسماعيل) ، أيضا، أن نفخ روح الحياة فى أصناف الصناعات والفنون وأبواب العمل، من شأنه أن يضاعف الحركة التجارية باكثار مستورداتها وصادراتها أكب على الأمرين معا بكل نشاط نفسه النشيطة .

أما الصناعات والفنون - وقد كانت مصر في أيام الفاطميين والأيوبيين ، بل في ذات أيام السلاطين الماليك من بحريين و برجيين ، مهبطها وكعبتها - فان الحمكم التحكي الملوكة - الذي أنشاء في الديار السلطان العثماني سليم خان الأقل عقب انتصاره على جنود طومان باي البواسل ، في واقعة الريدانية ، وذبحه نيفا وخمسين ألف من سكان القاهرة ، وسلبه كنوزها ونفائسها وتسييره صناعها ومشاهير رجال فنونها الى الأستانة ، مع الزمرة من أعيانها التي اعتقلها فيها محبة المتوكل على الله آخر خليفة عباسي بمصر - كان قد قضى عليها قضاء مبرما ؛ كما قضى على كل حركة حيوية غيرها : فبت ترتاد البلاد من الاسكندرية الي أسوان فلا تجد مصنعا واحدا من غيرها : فبت ترتاد البلاد من الاسكندرية الي أسوان فلا تجد مصنعا واحدا من

<sup>(</sup>١) أنظر: ومسركاهي على الككون ص ٢٥٦ وما يليا .

المصانع العديدة التي كانت تعمل فيها النفائس والطرف من أنواع ما تحفظه دار آثارنا العربية بمصر، اليوم .

عمل (محد عل) في ذلك فلما استلم (محمد على) زمام الحكم بيده القوية، وصفاله الجلق بزوال أيام معارضيه من مماليك وغيرهم، ووقع في خلده أن ينشئ في مصر، ومن مصر، دولة شابة يقيمها على جبهة الشرق، ساطعة السنا، رأى أنه لا بدله من احياء الصناعات والفنون فيها، ليتمكن من نيل أغراضه وقضاء أوطاره ،

فأقبل ينشئ المعامل والمصانع في كل جهة؛ منها ما هو لصنع الأشياء الشرقية التي كانت البلاد تصنعها في أيام عزها السابق ــ ونرى بعضها الآن مما صنع في عهده في قصور أفراد أسرته الكريمة و وسراياتهم "؛ ومنها ما هو لصنع الأشياء الغربيسة المستوردة من الخارج .

قلك المعامل والمصانع أقيمت ، في الوجه البحرى : بمصر ، وقليوب وميت غمر وزنتي والمحلة الكبرى وسمنود والمنصورة ودمياط ونقة وشبراخيت الخ ، وفي الوجه القبل : في بني سويف والمنيا ومنفلوط وأسيوط وطهطا وجرجا وسوهاج و إخميم وإسنا الح ، واشتنل فيها نيف وعشرون ألف عامل ،

ولكنها، بالرغم من وجود الرؤساء المستقدمين من أوروبا حتى من أميركا بكثرة فيها، لتعليم الصناع المصريين المشتغلين تحت ادارتهم، ما لبثت كلها أن تعطلت وأقفلت فى عهد (مجمد على) عينه، ما عدا معمل الطرابيش بفؤة، خانه بتى قائماً بفضل استيراد جميع أفراد الجيش والهيئة الادارية طرابيشهم منه.

والمرجع فى هذا البوار والتعطيل الى سببين رئيسيين: (الأقل) عدم وجود المواد الأقلية كالحديد والفحم، فى البلاد، وضرورة استحضارها من الحارج بأثمان باهطة كان من شأنها جعل مجاراة المصنوعات المصرية للصنوعات الأجنبية، فى أثمانها، ومساواتها فيها، أمرا متعذرا؛ و (الثانى) أخذ الحكومة المصرية بمبدأ الاحتكار التبارى، وهو مبدأ من شأنه قتل كل همة فردية والقضاء على روح كل إقدام.

ولم تجد الصناعة تعضيدا من خلفاء (محد على) الثلاثة الأول ، فابراهيم لم يعش ؛ وعباس لم يهتم ؛ وانصرفت الأمة في مدّة سعيد بكلياتها وجرثياتها الى الفلاحة ، عقب التسميلات التي قدّمت لها ، ولم تكن قد اعتادتها ، على أن تهافت الأجانب على القطر في مدّة سعيد ، أوجب توسع العارة بالاسكندرية ، مع ما توجبه شيئا فشيئا من تغيير معالم ، ونشوه مصانع ميكانيكية ؛ ولكنه لم يدخل تغييرا محسوسا ، حتى ولا تعديل على نظام الصناعات والفنون البلدية ،

تظام الحرف

فبق هذا النظام معمولا به كما كان منــذ قديم الزبان : أثرا للــاضي الفرعوني ؛ واتخذ من العصر التركم" اسما جديدا لم تعهده مصر العربية وهو "الطوائف".

فكل صناعة أو حرفة كان يقال لها <sup>رو</sup>طائفة " وكان لكل طائفة شيخ ينتخبه كبار رجاله ، وتصدّق الحكومة على تعيينه مقابل رسم يدفعه اليها ، ويختلف مقداره مع اختلاف الأيام .

له تعين الشيخ رسميا، أصبح حاكم "الطائفة" المطلق والمسؤول الوحيد عنكل شؤونه ، فهو الذي يحدّد أثمان العمل؛ ويرتب درجات الأجور؛ ويقبل دخول أعضاء جديدين في الطائفة؛ ويرشد الى كيفية إنجاز الاتفاقات؛ وينتدب الصناع

الذين ينجزونها؛ ويجع العوائد المفروضة على رجال الطائفة؛ ويمنح الأعضاء، ساعة قبولهم ، الشهادات التي تثبت كفاءتهم وتبين مقدار الأجرة اليومية الواجبة لهم ؛ لأنه اذا جاز لرجل الطائفة أن يقاول على الشغل بالقطعة ، لم يكن يجوزله أن يقاول عليه باليومية لأن يوميته كانت معلومة ومبينة في شهادته ، ولا سبيل له الى زيادتها ولا الى تقيصها . فكانت المزاحة ، والحالة هذه ، معدومة بالمرّة ؛ وكان العمل على العموم تحت رحمة شيوخ "العلوائف" ؛ فاذا بلغهم أن أحد رجال الطائفة اشتغل بأجرة زائكة على المهينة في شهادته أو ناقصة عنها جاز لهم أن يطلبوا عقابه من الحكومة وحبسه وينالونهما .

على أنه كان يبراح للصانع أن يشتغل فى فرعين من فروع فنه بشرط دفع ضريبة مضاعفة ؛ كذلك اذا احترف بحرفتين — وهو ما كان نادرا — إلا اذا اتفق سرا مع (١) الشيخ ، وحمله برشوة على غض نظره .

أما الصناعة الغربية المستوطنة ، فلم تكن خاضعة لهذا النظام ، ولكنها لقلنها ، لم يكن في استطاعتها أن تزاحم الصناعة المحلية ، مزاحة محسوسة ، ومن المعلوم أن قلة المزاحمة تعرّد الخمول ، وتحول ، عادة ، دون تحسين العمل ورقيه وبلوغه درجة الكمال .

فلا عجب، والحالة هذه، من بقاء الصناعات والفنون المحلية في مستوى واحد، طوال المدّة مابين سنة ١٨٠٠ وسنة ١٨٦٣

فلما تفخ (اسماعيل) فيها، من روحه، أخريجت الأرض المصرية أولا، برأس مال قدره سستة ملايين من الجنبهات، معامل سكر في مصر الوسطى، تمتدّ على طول

عمل احاجل

أفظر: ماك كون "مصركا هي" من ٢٩٦ وما يليا لفاية ص ٢ ٣١ الاستيثاق من صحة المقول
 ف تظام الحرف دو في المعامل والمصافع بمصر في الدولة العلوية .

تسعين ميلا على شاطئ النيل الأيسر، من بني سويف الى برج أسيوط ؛ وتستغل معامل السكر عصول ٢٥٧٠٠٠ فدان بمعاصرها القائمة بالفشن ، ومغافة ، وآبا ، وبني من ار. ، ومطاى، وسمالوط، والمنيا، وفرشوط؛ ومعامل سكر أخرى في الصعيد، تمتدّ مابين أرمنت، والضبعة والمطاعنة وتستغل أربعين ألف فدان؛ ومعامل سكر ثالثة في واحة النيوم، تستغل حاصلات ديمرس، وسليكس، والفيوم، وأبوكساه، ومعصرة دودا؛ وكل معمل منها يشغل نيفا وألفي عامل، كلهم مصريون ماعدا المهندسين -فانهــم كانوا انجليز – ويخرج، علاوة على السكر، عسلا أسود (دبسا) أجود من عسل جزر الهند الغربيــة ، وروما من أطيب المشروب ، بثمن اجمالي قدره سنويا مائة وسبعون ألف جنبه .

معامل النسيج

وأخرجت، ثانيا، معامل نسيج عديدة، اشتغل فيها من الصانعين ما ربا عددهم على عدد صناع كل حرفة أخرى : فألف وستمائة منهم كانوا يشتغلون في معامل دوائر الوالدة باشا ، بفؤة، وبولاق ، وشسبرا ، والمعمل الأوّل كان يخرج خمسين ألف طربوش، في السنة، يباع معظمها الى رجال الجندية والبحرية ، وباقيها للعموم ؛ والأخرى تخرج ١٣١٥ ألف ثوب من الصوف، معظمها للجنود أيضا ،

وأقام بمصر ستيرً معملا للسج القطن والتيل ؛ وعشرين لنسج الصوف ؛ وأحد عشر لعمل الأبسطة؛ ومائة وسبعة للحياكة ونسج البفتة . ·

وأقيم بالاسكندرية ثمانية وثلاثون محلا لنسبج القطن ؛ وواحد وثلاثون محلا لعمل الأنسطة .

ونشأ في دمياط مائة وستة وستون دكانا لنسج الحرير وإثنان وستون لصناعته . وقام المجتهدون، في بني سويف، يكثرون من عمـــل البساط الصعيدي المعروف بالكليم والأنسجة التيلية الخشنة للبس الفلاحين ؛ وكان فى كل دكان من دكاكينهم من منوال الى اثنى عشر منوالا .

وأخرجت، ثالثا، معامل لصنع المعادن؛ منها ثلاثة المحكومة، وهي : مسبك مدافع، مسانع المعادن ومعمل بنادق — وفيه ماكينات لتصليح البنادق مر أحدث طراز رمنجتن — وعنا برهما ببولاق، ومعمل خرطوش بالاسكندرية؛ علاوة على معمل سلاح، وعنا بر المبواخر والسفن الحربية — وهو ما أنشئ فيا بعد نظيرله في السويس .

أما معامل شغل المعادن الخاصة بالأهلين فكانت بمصر: خمسة وثمانين مسبك حديد، و ١٩٥ معملا للنحاس، و ٨٠ علا للتبييض، عدا ٢٤٠ عمل صائغ، وعدّة معامل سلحدارية وحدّادين، تخرج من الأسلحة أنفسها وأجملها، ومن الأدوات الحديدية الصغرى، ما تدعو اليه الحاجة؛ وبالاسكندرية: ٦ مسابك حديد، و٣٤ عمل حدادة، و ٢٠ معمل نحاس، و٣٣ عمل صياغة ،

ثم أنشأت الحكومة، بقليوب، معملا لضرب اللبن كان يخرج . . . . . . . . . و لبنة سانع العلوب حراء كل عام؛ ثمن الألف منها تسعون قرشا صاغا ــ وكان معظم البناء حينذاك بالآجر والقليل منهجدًا بالحجر وكانوا يستخرجون الحجر، بمصر، من المقطم؛ وبالاسكندرية، من المكس كما هو شانهم اليوم، بعد أن كانوا ، قبل سنوات قليلة من ذلك العهد، ينهبون المعابد القديمة كاما أرادوا إنشاء بناء بالحجر ،

وبدت الدباغة وصناعة الجلود فأنشأت الحكومة ، لهـذا الغرض ، مصنعا الدباخة بالاسكندرية ، كانت تدبغ فيه من ثلاثين الى أربعين ألف جلد سنويا ، مابين جلود بقر وجاموس وخراف وماعز ، وأنشأ الأفراد نيفا وثلاثين مصنعا بمصروالاسكندية ، تجهزوتدبغ أكثر من مائتى ألف جلد سنويا ، فكثر تصدير الجلود المصرية الى الخارج، وراجت صناعة السروجية في داخل القطر رواجا عظما ،

منامة الفينار

ولسنا نقول شيئا عن صناعة الخزف ؛ لأنه من المعلوم أن صنع الفلل والزلع والأباريق والأزيار ، وما على شاكلة ذلك جميعه ، والتفنن فى صنعه ، قديمان بمصر قدما تكاد الذاكرة لا تدركه ؛ ومن المعلوم أيضا أن هذه الصنعة بلغت فى مصر القديمة شأوا لم تبلغه فى مصر الحديثة ، ولكنا نقول ان أفضل أدوات حرفته انماكانت تخرجها مصانع قنا و بلاص وأسيوط ومنفلوط وملوى ؛ وتنزل الى المراكب فى النيل منها ، مسنويا ، خمسائة ألف قطعة ، كاكانت تفعل فى أيام طوطمس العظيم ، وأيام أن أكره بنو اسرائيل على مغادرة مصر ،

معامل الزجاج

وأخرجت هذه الأرض المصرية أيضا من ثمانية الى عشرة معامل زجاج — واسم أحدها لا يزال مطلقا على احدى المحطات بين الاسكندرية ودمنهور — كانت تصنع للأسواق نيفا وعشرة آلاف قطعة متنوعة ، سنويا ؛ عدا عشرين ألف زجاجة مصباح ، نذكر هذا : والألم ملء الفؤاد، في هذه الأيام التي لا معمل زجاج لنا فيها حتى أصبحت زجاجة المصباح البسيطة ذات العشرين الفضة دارجة ، سابقا ، تباع بنصف ريال ، منذ أن حالت الحرب العالمية الكبرى دون أن ترسل مصانع الغوب شيئا منها إلينا .

معامل الورق

وماذا نقول عن معامل الورق التي أقامتها الدائرة السنية ــ أى دائرة (اسماعيل) ــ ببولاق سنة ١٨٧٠ وكان يشتغل فيها ٢٢٠ عاملا وطنيا تحت رقابة مهندسين (١٠ كن هذا في سنة ١٩١٨)

ورؤساء أعمال من الانجليز؛ فيخرجون ١٨ طنا من الورق المستعمل للف السكر، وسبعين ألف فريدة ورق طباعة وكتابة، من أنواع مختلفة، يصنع أوطؤها قيمة من الحلفاء وقشر القصب، وكانت تكفى كل الحاجة اليها بمصر، ويصدّر الزائد على الحاجة منها بالات بالات الى الحجاز، بل الى الهند؟

نحن لا نتوسع فى ذكرها، خشية إبلام النفوس، لأن عدمها الآن بمصر، مع انسدام الوارد من الخارج أصبح يهدد المدارس، بالإقفال، لا الصحافة والتأليف فقط بالتعطيل، ومصالح الحكومة بالارتباك .

تحسين المطبعة. الأميرية أما المطبعة الأميرية التي أنشأها (مجدعل) فان (اسماعيل) وسعها توسيعا أصبحت معه تستطيع أن تطبع كل ما تحتاج اليه مصالح الحكومة، وجميع كتب التدريس التي تقرّرها وزارة المعارف العمومية باللغتين العربية والتركية، وفي كل لغة من اللغات الأوروبية الكبرى ، كالفرنساوية والانجليزية والطليانية، طبعا نظيفا متقنا، خليقا بأى مطبعة بباريس ولندن، مهما كانت كبيرة، ومعنى بها، أن تفتخر به ؛ مع أن عمالها — وكانوا أكثر من مائة — كانوا جميعا من المصريين .

على أن الإقدام الشخصى شرع ، مع ذلك فى من احتها من احمة كبيرة منذ ذلك الحين . فالدائرة السنية أنشأت محل ليتوغرافيا لها ببولاق ، وأنشأ بعض الفرنج والأهلين خمس مطابع وخمسة محال ليتوغرافيا بمصر، وأربعة بالاسكندرية ، ولكن العال فيها كانوا إفرنج كلهم .

إنشاء الحرف

وازداد عدد المشتغلين في باقى الحرف ، فالطحانون والفرانون أصبحوا طائفة كبيرة ؛ و بلغ عدد الخبازين في المدن والبنادر وحدها ـــ خلاف الفلاحين والبدو ... والحلوى ألفا وماتتين، منهم و ١٠٠٠ بمصرو و ٢٠٠ بالاسكندرية و وبلغ عدد صانعى الفطير والحلوى ألفا وماتتين، منهم و ٨٠٠ بمصر، و ٢٠٠ بالاسكندرية، والباقى فى البنادر و وبلغ عدد الطواحين البخارية ٢٧ بمصر و ٢١ بالاسكندرية، وما يدار منها بالخيسل و وبلغ عدد الطواحين البخارية، علاوة على ٢٧ طاحونة هوائية بهذا الثغر، وجملة طواحين بطنطا والزقازيق والمنصورة وكان للحكومة طاحونة بخارية عظمى، تقوم بطحن الغسلال اللازمة الجيش والبحرية ، وغبزان عظيان بمصر والاسكندرية ، لتوزيع الخبرعلى الجنود والنوتية، وعلى جهات البر والمدارس والجاج العابرين و النوريع الخباج العابرين و

وزاد عدد البنامين وصانعي الأحذية والسمكريين، وازدادوا اتقانا لصنامحهم، حيال المزاحمة الأجنبية ؛ كذلك كان شأن التطريز والصياغة ، ولو أنهما استمرا يشتغلان على النماذج القديمة المصرية .

غيرأن صنعة عمل المشربيات والتفنن فيها أخذا يزولان شيئا فشيئا، وتحل محلهما الصنعة على الطراز الغربية؛ حتى أصبح ثمن «العينة » فقط من الصنعة القديمة أخلى بما كان ثمن الشباك كله في عهد على بك الكبير وعمد بك أبى الذهب ، وكذلك بات شأن الترويق والتنميق في داخل المناذل والقصور : فان الذوق والصنعة القديمين زالا منهما، وحل مكانهما الذوق والصنعة الألمانيان ،

أما التفريخ فبتى كماكان قديما ، ووصفه هيرودوتس المؤرخ اليونانى ، غير أن معامله -- وكانب عددها ، ، ٦ فى القطر -- ازدادت تشاطا وطفقت تخرج نيفا واثنى عشر مليون دجاجة سنويا ،

وأدّت الحرب الأميريكية الأهلية الى انشاء معامل قطن فى البلاد، منها ستة بخارية، بتسمة مكابس بالاسكندية؛ ومعملان فى داخلية القطر، أحدهما

معامل التفريخ

معامل القطن

بالمنصورة، خاصة و « تورت اخوان » ، كان أكبر المعامل قاطبة ، لاشتماله على ثمانين علجا وسبعين مكهسا وآلات لتنظيف الذرة وطواحين زيت وطواحين دقيق عظمي وآلات لفرز الكتان .

العمل فی مناجم الزمرد ومناجم آنوی

وأحيت روح (اسماعيل) العمل في مناجم الزمررد، بجبل زبارا ووادي سقيط، بين إدفو والبحر الأحمر؛ وفي مناجم الرصاص ، بجبل الرصاص ، في الجهة عينها ؛ وفي مناجم الذهب في بلاد البشاريين ؛ وفي مناجم الفيروز بمغاور شبه جزيرة سينا ؛ وفي محاجر المقطم وأسوان الغرانيتية ، ومحاجر وادى عمرحوب المرمرية ، وجبلي الدخان الأبيض والأحمر الرخاميــة ؛ وحثث : فأوجد البحث قليــــلا من الحديد والرصاص والنماس في بعض الصخور بشلال أسوان وجبل زبارا .

ونشط استخراج النطرون من مديرية البحيرة ، واستخراج النترات والأملاح استغراج النطرون من البحيرات ومن الصخور، حوالي شواطئ البحر الأحمر .

> أما النطرون فأصبح له ثمانية أحواض كبيرة ، و بركتان صغيرتان تجفان في الصيف ، استفلت الحكومة جانبا منها ، واستغل الأهالي الباقى ؛ واشتغل فيها ثلاثمائة عامل ، منهم مائة راهب قبطي مقيمون في أربعة أديرة .

وأما النترات ، فانه أضمى يستخرج منه ، ٦٥ كيلو من أنقاض المدن القديمة ، وينظف في المعامل المصرية، فيؤدّى ٥٦٠ كيلو من نترات البوتاسا .

وأما الملح، فانه أصبح يشتغل في استخراجه ألف شخص وألف والاثمائة حيوان والملح من اثنتي عشرة حفرة ؛ فيستخرجون منه ، ٧٢٠٠ إردب سنويا ،

> ووجد زيت حجر ( بترول) على بعــد مائة ميل جنوب السويس ؛ فأحضرت الماكينات لاستغلال ينابيعه، و بوشر العمل؛ وما لبث أن أخذ يبشر بنجاح قريب.

والغزات

دواج ميدالأمماك

والملاحة

وراج صيد الأسماك في المصايد والنيل والبحر فاشتغل نيف و ٢٧٠٠ صياد ، في نيف و مماكات قارب ، على النيل وفي البحر ؛ وما يزيد على سعة آلاف صياد ، في أربعة آلاف قارب ، على النيل وفي البحر ، حتى بلغت العوائد المربوطة على همذه البحيرة فقط ستين ألف جنيه ؛ وراجت كذلك الملاحة النيلية : فبلغ عدد المشتغلين فيها سعة وثلاثين ألفا ؛ وكانوا أكثر الناس بسطة في السرور ، وأشستهم ميلا الى الابتماج والغناء ، وكثيرا ماكانت الحكومة ، ساعة احتياجها الى نوتيسة في سفنها الحربية أو التجارية ، تستدعيهم اليها وتنظمهم في سلكها باجور جيدة ، أما المراكب النيلية التي كانوا يعملون فيها ، فكانت على ستين نوعا مر الدهبية الفخمة الى الصندل البسيط ،

وقد وضع بعضهم تعدادا لأرباب الحرف والصنائع في القطر ، سنة ١٨٧٧ فاذا بهم كالاتي : ٢٩١ صانع أساحة ؛ ٥٠٢٩ حداد ؛ ٣٤٤ صانع لبن ؛ ٣٤٧٠ نشارا ونجارا ؛ ٢٧٠ فاما ؛ ٥٧٠ صانع ملابس ؛ ٢٤٨١ نحاسا ؛ ٥ ، ٥ صائغ ؛ نشارا ونجارا ؛ ٢٧٠ خاما ؛ ٢٠٨ قرياتيا ؛ ٢٩٣٠ جوهر جيا ؛ ٢٤٨٢ حراق جير ؛ ١٨٧١ مطرزا ؛ ٢٢٠٠ حفارا ؛ ٢٨٠ قرياتيا ؛ ٢٩٣٠ خوهر جيا ؛ ٢٨٣ نقاشا ؛ ٢٥٧ عامل شباك ؛ ٢٨٥ مرخماتي ؛ ٣١٤ نباء ؛ ٢٩٠ خيالا ؛ ٢٠٠ سروجيا ؛ ٢٥٣٠ صانع أحذية ؛ ٥٠٠ عامل أحذية ؛ ٥٠٠ عامل غرباء ؛ ٢٥٠٠ خيالا ؛ ٢٠٠ خيالا ؛ ٢٠٠ خيالا ؛ ٢٠٠ مانعي ورق ؛ ٢٠٠ صانع زجاج ؛ ٢٠٠٠ مانعي ورق ؛ ٢٠٠ صانع زجاج ؛ ٢٠٠٠ مانع زجاج ؛ ٢٠٠٠ ماندي ورق ؛ ٢٠٠ صانع زجاج ؛ ٢٠٠٠ مراكي (نوتي ) ؛ ٢٥ قلفاطي ؛ ٢٠٠٠ مراكب مناريب ،

فكان، والحالة هـذه، مجموع المشتغلين في الحرف والصنائع مائة ألف وأكثر، أى بنسبة ١ الى ١٢ من مجموع الذكور البالنين في القطر جميعه ، وهذه نسبة تدل على مقدار الحركة والعمل في مضاري الصناعة والفن .

وكانت الأشغال الهندسية ، فى كل ما تمستدعى الحرف المذكورة منها ، معهودا الانتقال الهندسية بهما فى بادئ الأمر الى رجال مرس الانجايز بمرتبات تتراوح بين ٨ و ٢٥ جنبها شهريا ، ولكن الحركة التعليمية ما لبئت أن أحلت المصريين ، لاسميا المتخرّجين من مدرسة الفنون والصنائع ببولاق ، محلهم بمرتبات من ٨ الى ١٠ جنبهات شهريا ،

غير أن هــذه الصنائع والحرف كلها ، ولو أنهاكانت بحركتها الحنيثة ، والنشاط الذى أوجبته ، تجمعل مصر شهيهة بخلية نحل ، الكل فيها يشتغل ، لم تكن ســوى وجه من وجهى الحياة العملية التي دبت في جسم القطر اذ نفخ (اسماعيل) فيه من روحه ،

وأما الوجه الثانى فالأعمال والمنشئات الخصوصية والعمومية ، التي أشخل فيها ذلك الأمير المقدام الهمم والمجهودات .

فانه ما ارتق العرش، إلا ووضع نصب عينيه، لاسما فيا يختص بهارة الاسكندرية المهادوالمادات ومصر، الاقتداء بأغسطس قيصر الروماني، القائل: « وجدت روما مبنية باللبن ، فقركتها مبنية بالرخام » ؛ أو بالامبراطور نابليون التالث، الذي وطن عزمه على تغيير شكل باريس، من حسن الى أحسن ؛ وما فتي ينفذه حتى صبر العاصمة الفرنساوية عروس مدائن العالم طرا .

عمار الامكندرية

أما الاسكندرية، فانها بعد عزها الأقعس في أيام البطالسة والرومان والبيزنطيين أنفسهم، اذكانت ثانية عواصم المسكونة، وكان عدد سكانها يربو على ستمائة ألف آلت الى الخراب والدمار، شيئا فشيئا على توالى القرون، لتمخل السياسة عنها .

(أؤلا) مذ اتخذ عمرو مدينة الفسطاط تاصمة له (عملا برغبة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب فى ألا يكون بينه وبين المسلمين بمصرماء)، فالمعسكر، فالقطائع، فالقاهرة، وابتعاد التجارة عن شواطتها .

(ثانيا) منذ أن أنشأ الطولونيون مدينة رشيد، وبعد أن ابتني الظاهر بيبرس دمياط الحديثة على أنقاض دمياط القديمة؛ وما زالت مبانيها تنهدم، وأكوام المهدوم تكتنف المعمور، وتزاحمه على قواعده، وتحصره فيا عرف، لغاية عهد (مجدعل) الكبير، بالجزيرة الخضراء؛ وما فتى عدد سكانها يتضاطن، حتى باتت ضيعة حقيرة، لا يؤبه بها؛ وبات سكانها لا يزيدون، إلا قليلا، على سعة آلاف، حينا احتلها الفرنساويون في سنة آلاف، حينا احتلها الفرنساويون في سنة آلان

عمل (محد عل)

فلما استخلص (عمد على) الحكم لنفسه من أيدى الباشاوات المرسلين من لدن الأستانة وأيدى الماليك، ومن مطامع الدول المستعمرة؛ وعن له أن يتخذ الاسكندرية عاصمة لدولته الحديثة، ومقرّا ومرجعا لتجاربها؛ وأقبل يعمرها، ويحسنها، ويجلها، لا سيما بعد أن أوصل مياه المحمودية اليها: فانشأ حولها الحدائق والبساتين، وأقام، على ضفاف تلك الترحة، القصور والمنازل الخلوية البديعة؛ ومدّ ما بين باب رشيد وسرايه المعخمة برأس التين، شارعا جميلا مرصوفا بحجر مستخرج من الجبل الأحمر فوق مصر، ومكسوا بمسحوق الجير والبتسولانة الصناعية، لتمترج أجزاء ذلك المجر

معا، وتبرز متجانسة لا نتوء فيها؛ و بنى الترسانة على يد سيريزى بك مشيد عمارته

البحرية ، التي خلفت أسطوله المدمر في واقعة ناڤارينو؛ وأنشأ الحوض الحديدي

العائم لتصليح سفنه التجارية والحربية، على يد موجيل بك؛ فصنع بفرنسا، وأتي

به، جاهرًا، إلى الاسكندرية، فوضع في المحل المعدُّله، وكان ١٢٧ ألف جنيه؟

وأصلح الميناء الجديدة ؛ وصرح القريج بالخروج من وكالتهم المدعوّة وفندق؟ التي

كانت متاجرهم فيهــا، ويأوون اليها ليلا وتففل عليهم أبوابها، لئلا يمتزجوا بالأهلين

زعماء التجارة، المتعاملون مع (مجد على) مباشرة، كريزينيا، وأنسطاسي، وجباره،

وغيرهم ، على بناء قصور لهم ومنازل لا يأنف الملوك أنفسهم السكني فيها ؛ حينذاك

أخذت الاسكندرية تنموشيئا فشيئا ونتسع ، فتتلاشى أكوام الخراب أمام تقدّم

خطوات العار؛ ولتكون الأحياء الحديدة فوق رفات الأحياء الميتة؛ وتختط الشوارع

الحديثة فوق خطوط شوارع الاسكندرية ، الراقدة تحت تراب الفرون ؛ اسكندرية

البطالسة والرومان؛ حتى أصبحت مدينة مساحتها خمســة أضعاف ماكانت عليه،

يوم أن فتجها بونا برت، وجرح كليبير في رأسه وهو يهاجمها من جهة باب رشــيـد؛

واصبح عدد سكانها بيفا ومستين ألفا . وما زالت تنمو ، بعد ذلك ، وتزداد بتدفق

حياة القطر وتجارته كلها اليها، ونزوح الريف العامل للسكني فيها، وحب سعيد لها،

وتفضيله إياها على العاصمة، مقتديا في ذلك بأبيه المجيد، حتى أصبحت في عهده

أو يمترج الأهلون بهم ، وأذن لهم بالانتشار في المدينة : فأقبلوا ينشئون لأنفسهم الحيّ الذى عرف فيما بعد باسمهم ؛ وقد اقتدى به ابنه ابراهيم ، وأنشأ الميدان المعروف عمل (ابراهم) بالمنشية، وشميد حوله المنازل الفخمة التي شرع يؤجرها بأجور عالية الى قناصل الدول العامة، حتى دعى ذلك الميدان باللغة الأجنبية وميدان القناصــلُّ، وأقدم

مدينــة ذات مائة ألف نفس تقريبا تزدهى بالقصور والبساتين والمنتديات العامة، ما تزدهي به المدن الغربية التي هي من درجتها .

ولكن نموها لم يكن منظا ولا مطابقا لروح العصر الحسديد . فانهما بقيت قليلة الشوارع الواسعة المسلوكة ؛ كثيرة الأزقة والدروب الضيقة ، المعوجة ، القذرة ؛ كثيرة الحفر والنقر، في ذات الشوارع المهمة ؛ فما بالك بالحارات والمسالك الصغيرة ؟ لا تنظيم فيها، ولا اعتناء بنظافة ورش وصيانة ؛ لتكوّم الأثربة والأقذار فى طرقاتها وسككها التربة ، التي لا بلاط يغطيها ؛ فاذا هبت ريح عليها ، انتشرت ، عثيرا شريرا ضارًا، فالفضاء، وأصابت المارّة بأمهاض في أعينهم؛ أو ضربتهم بأوبثة في أحشائهم ؛ وإذا سقط مطر، تحوّلت إلى وحول، بعيدة الغور، تغرق فيها الأرجل حتى الركب ، والعربات حتى ما فوق نصف العجل ؛ فيبيت المرور منها متعذرا ، وتنقطع حركة الأخذ والعطاء ، إلا اذا استخدمت الجمال والهجن لنقل البضائع من الجمرك الى الأسواق، ومن الأسواق الى الجمرك، بأجر باهظة، وإذا ما جنّ الليل، وانسدلت سدول ظلماته البهيمة ، انباعت الأخطار والأهوال في تلك الشوارع والأزقة والدروب ، لعدم وجود تنوير عام فيها ؛ وانقطع مرور الأقدام منها، إلا أقدام من لم يخف التعرُّض لشر اللصوص وقطاع الطرق، أو اضطرته أشغاله للتغرير بنفسه؛ وباتت الضواحى ، حتى عند أبواب المدينة عينها ، محطا للاثم والاجرام . وبما أن استقاء أغلبية الأهالى، بالرغم من توصيل مياه النيل اليهم في ترعة المحمودية، استمر من الصهار يح ، كما كان قديما ؛ أو اذا تحوّل الى مياه المحمودية ، قلما اعتنى بتقطيرها أو ترويقها؛ وبما أن الوقايات الصحية لم تكن مألوفة، وكان ذبح المواشي اللازمة للغذاء،مثلا، يتم على قوارع الطرق أو في داخل حوانيت الجزارة؛ وكان دفن الموتى يباح في جوار المنازل وداخل المدينة، حتى في المساجد والبيوت، مافتئت الأوبئة، ولا سيما الطاعون ، تهاجم الاسكندرية الجديدة وتفتك بأهلها ، بين حين وحين ، فتكا ذريعا .

فأقبل (اسماعيل) يغير ذلك جميعه؛ ولو أنه لم يكن يحب مدينة الاسكندرية ولا عمل (امماعيل) الإقامة بها، لتطيره منها، بعد أن قال له منجم انه سيلق منيته فيها . واذا بالسائح الذي زار تلك المدينة في أوائل سنة ١٨٦٣ ، يكاد لا يعرفها لدى عودته اليها في سنة ١٨٦٩ ؟ و يكاد لا يعرفها، من جديد، لدى عودته اليها مرة أخرى في سُنَّةُ ١٨٧٨

فشوارعها وسعت بالتدريج تومسيعا مستمرًا ؛ وانتزعت منها أكوام الأقذار توسيع الشوارع وتبليطها والأتربة؛ وطمرت الحفر والنقر؛ ومهدت تمهيدا حسنا؛ و بلطت بلاطا جميلا أتى به من تريستي، بمصاريف كبيرة؛ وغرس بعضها، على جانبيه، بالأشجار الباسقة: فأصبحت حركة التجارة فيها آمنة مطمئنة؛ وحركة النقل والتنقل سهلة تتم بمصاريف قليلة من الجمرك واليه، وبين أنحاء المدينة قاطبة .

وحاراتها وأزقتها وسعت بالمثل ؛ ونظفت ؛ وأبعد عنها كل مسببات الأمراض توميع الحارات والأوبئة؛ وفصلت أحياؤها بعضها عن بعض بقواعد تنظيمية، مافتيٌّ مفعولها يزيد، بين أقسام المدينة، فراغا جميلا، أضمى يملا مدائق وبساتين؛ وأنشلت أحياء إنشاء حداثق وأحياء جديدة جديدة، أهمها حي للعال، بني على الأراضي الواقعة بجوار عامود الصواري ـــ وكانت ملكا للسيو براثيه السابق ذكره، فاشتراها (اسماعيل) منه ووهبها للحكومة ـــ وأمر بأن تنفق أجور المساكن التي يدفعها العال في سبيل إنشاء مستشقى لهم يتطببون فيه مجانًا . واختطت شوارع جديدة، منها ما هو للنزهة المحضة كشارع المحمودية وسكة إنشاء منتزهات (١) أظر: "مصرتحت حكم اصماعيل" لسائق .

الرمل - وهما من أجمل متنزهات القطر؛ وتجليا، حين تما، عروسي السكك المصرية قاطبة - ومنها ما قضت به الحاجة في الأحياء الجديدة .

الانارة بالناز

وأنيرت جميع هذه الشوارع والأحياء والضواحى بالأنوار الغازية ، إنارة بديعة ، على مثال المدن الأوروبية الكبرى ، فزالت الأخطار والأهوال منها ، وولت أقدام الاثم مدبرة ، وسادت الطمأنينة وانتشر الأمن فى كل جهة بعد مغيب غزالة النهار .

إنشاء البادية

وأنشتت بلدية للاعتناء بأمور التنظيم، والصيانة، والنظافة: فأبطل الذبح داخل البيوت والحوانيت، وجعل له محل خاص، وأبطل دفن الأموات في المدافن الخاصة بجوار المنازل وداخل المساجد؛ وغيرت طرق الاستقاء، ووزعت المياه على البيوت مرققة جهد الاستطاعة ؛ وأقيمت الوقايات الصحية، على يد الادارة الصحية المعروفة إذ ذاك باسم والانتندانس سانيتير»؛ فخفت وطأة الأمراض والأوبئة، وأخذت لتلاشى برائيها شيئا فشيئا .

تجاوذالمادالأسوار ماديواب القدعة

وخرج بالعار خارج الحدود والأبواب القديمة ، وسير به شرقا وجنوبا وشمالا، سيرا حثيثا، وقامت القضور في وسط الرياض الفيحاء والغياض الزاهرة، تمتد، حلقة متصلة، على شاطئ البحر، من طابية الرومان الى سيدى جابر، وما فوقها ، وأجملها كلها وأكبرها حجا القصور التي شادها (اسماعيل) لنفسه ولأبنائه وبناته، ابتغاء تشغيل العال ومساعمتهم على القيام بشؤون حياتهم ، واتفق أن أحد تلك القصور — وهو الذي شاده لنفسه خاصة، وكان أوسع الكل أرجاء — احترق بعد الفراغ من بنائه؛ فأمر باعادته أحسن مما كان .

ناهيك بالأعمال والأشغال العظمي التي عملت في الميناء واستوقفت إعجاب الكل، مما سبق لنا بيانه .

فزاد ذلك جميعه في مساحة البلد المبنية، حتى أصبحت أربعة أضعاف ماكانت ﴿ زِيْدَتُعْدُمَاكُمُانُ عليه في عهد سعيد؛ وزاد في عدد سكانها حتى أضي، في أقل من نحسة عشر عاما، نيفا و. ٢٤ ألفا، منهم ٤٨ ألفا غربيون، بعد أن كانوا ٧ آلاف فقط، عند ممات الباشا العظيم ! ولكي يبرهن أن عصره عصر رقى فكرى صحيح ، وعهد تقدّم حق في مسالك الحضارة، أقام في شهر أغسطس من سنة ١٨٧٤ في ميدان المنشية الذي أنشأه (ابراهيم) أبوه، تمثالا نحاسيا لحدّه العظيم، تجل فيه (محمد على)، فارسا مهيبا، يشرف على الساحة الفسيحة، ويده الثابتة على خاصرته القوية، تدل على أن النصر بات طوع بنانه وأنه نشر مجده في الفضاء الحاف به !

إقامة تمثثال (محد مل)

عارميير

وأما مصر القاهرة فانها، بعكس الاسكندرية، ما فتات تزداد عمارا واتساعا، منذ أن أنشأها جوهر قائد جيوش المعزلدين الله الفاطمي، حتى انقراض دولة الأمراء الماليك، وقيام الأسرة المحمدية العلوية . ولكنها بالرغم من كل بناء قام فيها، ما فتلت محصورة بين بابي الفتوح والنصر شمالا ، والخليج المصرى غربا ، والجبل وقرافة الماليك وسلاطينهم شرقا، وخرائب الفسطاط جنوبا ، وكان كل حد من هذه الحدود يمتاز بتلال سوداء من الخرابات والأقذار تعلو عنده حتى يبلغ ارتفاع بعضها من خمسين الى مائة قدم، كالتلال التي لا نزال نراها جنوب مسجد أحد بن طولون الى يومنا هـ ذا وهي أطلال مدينة القطائع، عاصمة الطولونيين ، الواقعة بين فسطاط عمرو وقاهرة المعز . وكان سكان كل حدّ، ما عدا الحدّ الغربي، لا يفتأون يزيدون 

<sup>(</sup>۱) جليم التحسينات التي أجريت في القاهرة على أيدى (ابراهيم) ر(اسماعيل) أنظر: كتاب لينان دى بلقون المعنون : " مذكرات عما تم من الأعمال الهامة بمصر منذ أيام الفراعة الىالآن " ص ٥٥ وما يليما .

وأما الحد الغرب، وهو الخليج، فكما أنه كان \_ أيام الفيضان \_ مستقى المنازل المقامة على شاطئه، والمتداية منها الأدلاء فيه، كان \_ أيام التحاريق ـ مصب مجاريركل تلك المنازل ، إلا أنه كان، في وسطه، عند بركة أوجدها هناك الفيضان، يتكيف تكيفا يقر العين، بما أنشئ فيه من بساتين منذ عهد الأمير أزبك، قائد جنود (قايتباى) التي قهرت عثماني (بايازيد الثاني) ، في ربوع سوريا القصية، حتى عهد الاحتلال الفرنساوى، وأطلق على مجموعها اسم الأزبكية، إكراما لذلك الأمير ،

فكان القادم الى مصر، من أية جهة يصل اليها، حتى من جهة الغرب — لأن تلال الاقذاركانت تفصل الأزبكية عن بولاق — يرتد نظره عند وقوعه على تلك الدمن ، ويود لو أن فى الاستطاعة ازالتها وملاشاتها ، ولكنه لا يلبث أن يسلم بأن ذلك محال، بعد ما يتأمل جسامة الأكوام، ويقدر الهمة الواجبة للاقدام على ذلك العمل الشاق فوق كل تصور، والذي يعد بجانب ما قام به هرقل، البطل اليوناني من تنظيف اسطبلات أوجياس الملك ، لعب أطفال ، حتى جادت الأيام لمصر (بابراهيم) الحهام .

عمل (محد مل)

تحويل الأزبكية الى منتزه عام

فيها ( مجد على ) أبوه يكلف برهان بك رئيس ادارة الأشغال العمومية ، وأحد الامذة البعثة المصرية الأولى الى باريس، بوضع مشروع لتحويل الأزبكية ببركتها الى بستان عام ، يشتمل من الحضرة السندسية والغلل والماء على ما تنشرح له الصدور ؛ وبينا برهان بك يصدع بالأمر، ويضع مشروعه، ويقدمه الى الأمير، فيعتمده ويأخذ من وقف الأسرة البكية الأربعين فدانا المتكونة جهة الأزبكية منها ، ويعطيهم - بدلا عنها - أطيانا ببلدة بهتيم قدرها عشرة أضعاف المأخوذ منهم ؛ بينا يقدم برهان بك على نفاذ المشروع ، ويحول الأزبكية الى المتنزه المرغوب فيه ،

سنة ١٨٣٧، أمر (ابراهيم باشا) المسيو بونفور مهندسه بازالة الأكوام كلها الواقعة ما بين النيل و بولاق، ومصر القاهرة، والفسطاط (مصر العتيقة)؛ وإنشاء متنزهات خاصة مكانها، تمتد مدى البصر، ووضع تحت تصرفه ما شاء من الأموال والرجال. فاقدم المسيو بونفور بهمة على تنفيذ ما أمر به ؛ ولم تمض ثمان سنوات إلا وتم ثلثا المهمة، وتجلت الرياض والغياض الفيحاء تزينها الأشجار الباسقة - لاسيما الجيز واللبغ - حيث كانت تعلو الأكوام الجارحة للنظر.

ول عاد (ابراهيم) من حروبه بسوريا ، شمل الأعمال الجمارية وأتم بونفور ماكلف به . فزالت الأكوام كلها من باب الحديد الى مصر القديمة ، غربى القاهرة بأسرها .

عمل (ابراهيم)

حينذاك أقبل (ابراهيم) على إزالة ماكان منها بحريها أيضا، أى ما بين بابى الفتوح والنصر، من جهة ؛ والعباسية والظاهر والفجالة الحالية، حتى باب الحديد، من الجهة الأخرى، ولم يكن في استطاعة غير المنصور في (نزيب) لتميم ذلك العمل التيتاني، فأقبلت الأيدى بتأثير ارادته القوية وهمته الشهاء، تسمل ، بكثرة واستمرار ، معاول القعلع والجرف ، في تلك الدمن المتكدسة، فتنتزعها وتطرحها في البرك المجاورة — وأخصها بركة الرطلي، وبركة طبالة المستنصر الفاطمي — فتطمها ، حتى نظفت منها الجهة مايين بابى القاهرة الشهاليين والفجالة ؛ وجففت، في ذات الوقت ، تلك البرك الجاهرة الشهاليين والفجالة ؛ وجففت، في ذات الوقت ، تلك البرك التي كثيرا ماكان الفيضان وعدم الاعتناء يحوّلانها الى مستنفعات ، لتولد فيها جراثيم الأمراض ،

<sup>(</sup>۱) أظر : يكار مسكاو ''مصر تحت حكم محمد على'' ص ١٦٢ وما يليا وهوالكتاب المعنون أيضا ''أسفار وحوادث بصر'' .

واذا بالموت داهم أبا (اسماعيل) الهام، وقطع شجرة حياته، وهي في ابان إثمارها فوقف العمل، وفرحت الأوبئة .

تثلبات الأزبكية

وكان حى الأزبكية في أثناء ذلك قد تنيرت معالمه مرتين : فبرهان بك حاطه، أولا ، بسدّ كان من شأنه أن الأرض داخله انتحوّل كلها الى بحيرة عظيمة تمخر فيها المراكب، أيام الفيضان ؛ وتصير، في باقي السنة، الى حقل، بساطه السندسي من البرسيم العطر، والأشجار المغروسة فيــه مظال خضراء كظال الجنان ، تغرُّد على أو يكاتبا الطيور ويهدل الحام. وحفر، خارج ذلك السدّ، ترعة عرضها عشرون قدما تجرى في طوله ونتصل — بفتحات — بالبحيرة ، فتوصل البها المــاء اللازم لري وهو شارع كان عرضه مائة قدم تحف به من خارجه البيوت، ومن داخله صفوف من شجر اللبخ الزكي الشذا - فكنت، وأنت مستظل بها، تمتع نظرك بماء البحيرة وزمرد أوراق الشجر، أو بالبساط السندسي السابق ذكره، وتلذذ سمعك بخرير مياه الترعة. أما الوجه الحسن فلا تعدمكم الصدف في ساعات النهــار . وقد كان يحيط بحي الأزبكية، من جهاته الثلاث، قصور فخمة مشيدة على النسق الشرق، وقف التاريخ في بعضها، مفكرا أني يجرى مجاريه ، فنها القصر الذي شاده محد بك الألفي بعد هدم ثلاثة غيره لم تقم طبقا لذوقه ، فلما أتم بناءه وجاء وفق مرامه ، داهمت الحملة الفرنساوية الحكم الملوكي وبتدت شمله شذر مذر . فذهب الألفي بك، بعد كسرة امبابة ، يهيم على وجهه خلف مراد بك زعيمه ، وحلت قدما بونابرت ، رجل الأقدار، في ذلك القصر: فكان كأنه بني له . ومنها القصر الذي اتخذه كليبير مقرًّا لأركان حربه ؛ فوافاه في البستان المحيط به سلبيان الحلمي وقتله – وكانب وإلى دمشق قد وعد ذلك اليافع المتحمس دينيا ، باطلاق سبيل أبيه من السجن الذى كان قد زجه فيه ، اذا هو أقدم على الفتك بقاهر الصدر الأعظم يوسف باشا ، في ماحة وغي هليو بوليس ، فبر سليان بوعده غير أن أباه لم يفز بالنجاة وخو زق ، في ماحة وغي هليو بوليس ، فبر سليان بوعده غير أن أباه لم يفز بالنجاة وخو زق ، وجعل (محمد على) في ذلك القصر عينه ديوان معارفه العمومية ، ولكنه ألحق بستانه حيث ذهبت الماساة المفجعة ، بطالع فرنسا في مصر ب بالسراى الفاخرة التي كانت لا بنته زهره هانم ، زوجة الدفتردار الشهير بقسوته الطبيعية المتناهية ، ومنها القصر الذي كان خميرو باشا ، عدة (محمد على) اللدود ، والذي أراد اغتياله ، مرة ، تحت ستار الليل البهيم ، ولم يفلح ، والقصر الذي كان (لحمد على) حينه ، يوم كان لا يزال يرتق درجات سلم طالعه المجيب ، وحمل فيه زعماء جنده على أن يقسه وا على حسامه بطاعته طاعة عمياء في كل ما يأمرهم به ، وألا يتخلوا عنه ما دام حيا ، كيفا دارت وغريبة الشكل يملكها ويسكن فيها جاعة من الأقباط .

ثم تمادت الأيام وأساء بعض سكان تلك القضور، لاسيما القناصل الأجانب، استعال الترعة ذات العشرة الأمتار عرضا، وحولوا مجراها ــ فى أيام التحاريق ــ الى اسطبلات لدوابهم وزرائب لطيورهم ودجاجهم؛ ثم لم يلبثوا، لكيلا تضيع منهم هذه المزية، ان طلبوا ردمها زاعين أن حيات خبيثة تنبعث منها .

فردمت ؛ وفقدت الأزبكية بذلك خير جزء من أسباب بهجتها ؛ فأهملت ؛ وما مضى إلا زمن يسير حتى تحوّلت الى دمنة ؛ ثم باتت مكانا ترتكب فيه أعمال عربدة وسكر، في القهوات والحانات المنشرة في جنباتها، وأعمال سرقة وتهتك تحت النقار : بكر سبكار "سياحات وحوادث بمعر" ص ٢١٦ج ١

ظل أشجارها، حملت أقدام الكرام على هجرها والابتعاد عنها، بعسد أن كانت تؤمها كوكبات الفرسان الفاخرى الملابس للتنزه فيها ، وسياسهم في ركابهم يحملون لهم شبكاتهم .

تعذر الاستفاء

ومع أن القاهرة واقعــة على مقربة من النيل ، فان الاســتقاء كان متعذرا فيها ف القاهرة بالرغ من قربها الى النيل لبعد النهر في الحقيقة عنها ، وعدم صلاحية مياه الخليج للشرب معظم أيام السنة . ولم يخف هذا العيب الأساسي في موقع المدينة العظيمة، على الخليفة الفاطمي المعز لدين اقه ، سيد جوهر الصقلي بانيها ؛ فيروى أنه قال له ، اذ قدم اليها من المهدية في المغرب: «لقد بنيتها، يا جوهر، في بقعة لاهي على قمة الجبل، فتتحصن بها، ولا هي على شاطئ النهر فتنتفع به ! » ولذلك فكر هو وخلفاؤه من بعده في تحصينها من جهة الصحراء الشرقية ، وفي جلب مياه النيل اليها من الجهة الغربية . فاحتفر المعز، الحندق الذي قاتل القرامطة عنده، شرقيها؛ ووفق حفيده، الحاكم بأمرالقه، الى احتفار الخليج المصرى ، الذي عرف مدة باسم الخليج الحاكم"، والذي بات يروى عطش القاهرة دهرا ، ولكنه لم يكن وافيا بالغرض، لاسيما بعد أن تراخت المحافظة على نظافته ، في عهد الحكم العثباني ، وبات مستودع أقذار ومصرفها . وعاد الأهالي الى الاستقاء رأسا من النيل على أيدى سقائين .

فوجه (محمد على) اهتمامه بنوع خاص الى هـــذه المسألة الحيوية، مسألة تموين القاهرة بماء الشرب ، وفكر، في بادئ الأمر، في تعميق فرش الخليج المصري ذاته، بحيث يصبح ترعة صيفية تستمدّ مياهها لرى الأطيان الواقعة شمالي الماصمة ، فوق انتفاع أهل القاهرة بها لشربهم .

سعى (عدمل) بللب ساء النيل الى القاهرة

ولكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك، أهمها أن أساسات جدران معظم المباني القائمة على ضفة ذلك الخليج أقل غورا في الأرض من العمق المنوى ابلاغ قاصه اليه . فلوعمق الخليج لتداعت .

فَعْكُرُ ، اذًا ، في طرق أخرى كإيجاد آلات رافعة عنــد فم الخليج ، أو إنشاء مصرف جامع في وسطه؛ أو احتفار ترعة يكون فمها على بعد كاف، فوق القاهرة ، بحيث أن مياهها، أذا انصبت في الخليج ، كفته ماء، طول السنة ؛ وفكر في تسيير تلك الترعة بين أكوام الفسطاط، أو من وراء القلمة ، والذهاب بمصبها في الخليج الى شمالى مصم

ولكن المصاعب التي قامت دون تحقيق كل ذلك أدّت الى الاجهام عن المشروع عدم نجاحه شاتا ،

فلما شاد (عباس الأول) قصره المشهور في الصحراء الشمالية فوق الظاهر \_\_ (ماس الآول) فتسمت تلك الصحراء العباسية ، باسمه – فكر ، هو أيضا ، في توزيع الميساه ف السبيل عيث على القاهرة، وتسيير فرع كبير منها الى ذلك القصر، وكلف بالعمل لينان بك ، ثم ضم اليه لامبيربك والمسيو بوديسو . فوضعوا المشروع وأفاضوا في تفصيلاته ، وقدَّروا نفقات تنفيذه بمبلغ ٣٦٦٩٣٣٤ فرنكا ؛ وبدءوا يسؤون الأرض ، ويخطون تصميات الشوارع التي عزموا على تسيير مواسير المياه تحتها . ولكن العمل لم يخط الى الأمام خطوة، ووقف حيثًا ابتدأ .

فأراد (سعيد) أن يبدى هو أيضا اهتماما فيه . فأجاز ، على فم ساباتييه ، القنصل الفريساوي العام، لفرنساوي يقال له المسيوكردېيه، بوضع مشروع جديد للغاية عينها

عمل (سعید) في السيل عيد غير الذي سبق لعباس باشا المصادقة عليه ، فأسس كردبيه هذا شركة لذلك الغرض وباشر الأعمال التمهيدية لتمسام المشروع . ولكن الاحتمام لم يتعدُّ هــذا الحدُّ ، لأن صعوبة التنفيذكانت جسيمة .

ولا يخفى أن تعذر وجود الماء يوجب تراكم القذارة، حيمًا ، وعدم التمكن من رش الأحياء إلا نادرا ، وأمام منازل الموسرين ، فقط على أيدى الرجال المعروفين بالسقالين .

> وصف شوارع القاهرة في أواخر وأوائل القرن التاسع عشر

فشوارع القاهرة ــ قاهرة عهد الهاليك وعهدى الفرنساويين و (مجد على) وقد العمر، في الحمر الله على الله العربات فيها أمرا مجهولا إلى اليوم الذي قدمت فيه لا براهيم بك الكبير عربة من فرنسا على سبيل الهدية (وبع ذلك فان القوم هناك لما رأوا، بعدها بقليل، الجنرال بونابرت يتجوّل في أحياء مصر وبولاق بعربة تجرها ستة جياد استغربوا الأمر جدًا ودهشوا له) — وكانت معوجة، قليلة التمهد، تزدحم الأخطار فيها بسبب آزدحام الأقدام في مضايقها - كانت، اذا، تربة كثيرة الغبار، وتنجم عن انعقاد ذلك النبار، الكئير المكروبات، في الهواء، نفس المضارّ الناجمة عن انعقاد نظيره في الاسكندرية . وبما أن ماكان يجرى في الثغر من أمور مخالفة للقواعد الصحية ومسببة للأوبئة وداعية لانتشارها، كان يجرى بكيفية أوسع،وعلى قياس أكبر في مصر القاهرة، لزيادة اتساع هذه عن ذاك، وبعدها عن البحر الملح أى عن أعظم مصادر الهواء النقي ، كان انتشار الأمراض والحيات الجبيئة والأوبثة مهلا فيها؛ وفتكها بالأهالي ذريما. وقد ترقب بعضهم حركتها؛ فانضم له أن الطاعون على الأخص ، كان يعاود العاصمتين كل عشر سنوات، وبيمتاح عددا عظيما من سكانهما .

عمل (امماعیل) فی تحسین الفاهرة فلها وملن (اسماعيل) عزمه على الاقتداء بأغسطس قيصر وتايذون الثالث، وأقيل على تتفيذ ذلك العزم بهمته المعتادة التي لم تعرف الملل ولا الكلل، يزيدها نشاطًا، ما كان يعتقده من صحة في قول أحد أولياء الله في عهد جدّه، وهو «إن هذه الأسرة المحمدية العلوية، ما دامت مقبلة على التشييد والبناء كان الملك والعز مضمونين لها، فاذا أقلمت عنهما أو توانت فيهما، تلاشت أو اضحلت» رمى الى إصابة غرضين: (الأول) إدخال ما يمكن إدخاله من الاصلاحين الاجتماعي والصحى على قاهرة المعز لدين الله، مع إبقائها على ما هي عليه من ذاتية تجعل العصور الوسطى، يفروسيتها، وتقواها الخشنة الخالصة واتجاه الصناعة والفن فيها نحو ما يلعب بالتصوّر، مع استمراء الذوق لذته الحقيقيـــة : وتجعل موصوفات روايات ألف ليلة وليلة ، أيضا حاضرة أمام المخيلة، كأن الأجيال لم تمتر ونتوال ، وكأن تلك العصور لا تزال حية حاضرة ؛ و (الثاني) إنشاء قاهرة أخرى غريبها يدعوها المصران، الحاضر والمستقبل ووقاهرة اسماعيل " وتختص دون الأولى ، بإعباب القلوب ، وتلذذ الأعين ، بشوارعها الفسيحة ، الظليلة ، ذات الأرصفة الأمينة ؛ وميادينها الواسعة ، الجيلة ذات الفسقيات الزاهرة ؛ وقصورها الفخمة، النبيلة، المقامة على أحدث طراز عصرى؛ وبساتينها الزاهيــة، المتنوَّعة فيهــا النباتات الغربية ، وملاعبها الفاخرة ، المتلاَّلة بالأنوار ليلا ؛ وأحيائها الطلقة الصقيلة، القائمة الصحة على حراستها، مدل الأبواب القدعة .

ازالة أكوام المقاذورات فأقبل، أولا، يزيل ما بقي شمالى قاهرة المعز من أكوام قذرة؛ ويطمر ما لم يزل غير مطمور من مستنقعات و برك تبعث كريه الروائح؛ وينظف ما بين بابى الفتوح والنصر، وقلعة الكبش، والسيدة زينب، من شوارع وأزقة ودروب وأسواق، بتعميم الكنس والرش فيها، ومنع ثورة الغبار وكل مخالف للقواعد الصحية هم اختط

تعميم الكنس مالوش

اشتطاط شوارع جدیدة

ما بين الظاهر و باب الحديد، الشارع المدعو الآن بشارع الفجالة؛ واختط، ما بين بالمديد، والأزبكية، الشارع الذي أطلق عليه اسم كلوت بك؛ لا لتكريم الطبيب الفرنساوي عالى الممة، مذهبي مدرستي أبي زعبل والقصر الميني الطبيتين، والذي يعد بحق أبا الطب الحديث بمصر فحسب، ولكن للدّلالة، بنوع أخص، على أن الاصلاح الصحى سيسير من شمالى المدينة الى جنوبها؛ و يتناول، بذراعيه، شرقها وغربها مثم اختط جنوب الأزبكية بشرق، الى القلعة، الشارع الفخم الذي أطلق عليه اسم جده العظيم، اشعارا بأن القلعة، وإن بناها صلاح الدين، فانما أصبحت تعرف بحمد على ، لأن دولته قامت فيها، وشمس حياته توارت في المقام المشيد على جبينها ، عمد على الله ذلك الحضن سهلا أمينا، بعد أن كان الوصول اليه عن الطريق، فأصبح الشيد على المنبئية، وعراكثير التعربات، والمنعطفات، والمضايق ،

تمويل الأزبكية الم ما هي طيه الآن

ولما عاد سنة ١٨٩٧ من زيارته لمعرض باريس، وقد أخذت بلبه التحسينات الجارية في العاصمة الفرنسية على طريقة هوسمن الشهير، أقدم على الأزبكية ؟ فقلبها وأساعلى عقب ؟ وطلب من بستاني فرنساوى ، أن يسملها له على شاكلة حدائق تلك العاصمة فكيفها ذلك البستاني تكييفا بديما ، وتصرف في الترعة التي كانت دائرة حولها والبحيرة التي كانت داخل السدّ الذي بناه (عجد على) تصرفا جميلا ؛ واذا بما كان مجرى لمياه راكدة ، وصفوف أشجار لا نظام لها ، وبحيرة أقرب الى المستنقع منها الى بساط يقر العين النظر اليه، قد تحول الى بستان على مثال البرك منسو بباريس وخرج الى الوجود ، نزهة من أنزه المنتزهات ، ومكانا بديما يخلب الألباب ، تنيره الأنوار الغازية ، وتزينه الفسقيات الناثرة الماء في الأعالى ، لؤلؤا ساطعا ، والمغائر

الصناعية ، المنحدر منها الماء بخرير تلذ به الاسماع ، الى بحيرة صافية ، تجرى الاسماك فيها ملةنة .

وأقبل على الحي المحيط به ؛ فعل ينتزع ملكية منازله الخشبية التي كانت للا تباط مقابل تعويضات يدفعها اليهم، ويزيل تلك المساكن العتمة، ويهب الأرض التي كانت قائمة عليها هبة الى من شاء التعهد باقامة مبان فخمة عليها ، نتفق مع عظمة القاهرة الجديدة المواد انشاؤها .

فكان أكبر أولئك المتعهدين شأنا، وأكثرهم مالا و إقداما ، الدوق أوف سيوذرلاند فلنه ما فتيُّ يقيم، في حيَّ الأزبكية هــذا ، القصور والفنادق ؛ ويعدِّل ، ويكيف الموجود منها فيه حتى بلغ به الى ما نراه الآن عليه، من العظمة والرونق والجمال .

فاتخذه (اسماعيل) محوراً لعظمته؛ وبعد أن أوصله بالموسكي شرقًا ، تحوِّل الى إنشاء الماسور. بعيدة غربيه ؛ فأزال ماكان يعرف بباب الجنينة ــ وهو بابكان قائمًا على مدخل ذلك الحيَّ، في منتهى الطريق الواصلة ما بينه وبين بولاق ــ واختط الى جنوبيه بميل نحو الغرب الأحياء البديمة المعروفة الآن بأحياء التوفيقية وعابدين والاسماعيلية؛ بعد أَنْ أَقَامَ ، في طرف الأزبكية الجنوبي، المسرحين الفخمين المضارعين في الجال ، والجلال والأبهة ، مسارح أوروبا وهما المسرح الجنيد والأوررا . وأنشأ ، أمام هذه ، الميدان الفسيح الأرجاء المنظم الزوايا ، المزدى عيدان قندم ذاته الشهير في باريس : وفي هذا الميدان الآن تمثال لأبيه البطل الحام؛ تجلي (ابراهيم) فيه ، فارسا صنديداً ، يتطاير البرق من عيليه ، وقائدًا بصعرا ، تكسوه المهامة ويظلله الحلال ؛ كما تجلى ، حقاً ، لعسكره المصرى المعجب به ، وللعسكر العثماني المأخوذ رعباً منه ، يومي قنية ونزيب ، وقد كان هذا التمثال في عهد (اسماعيل) بميدان العتبة الخضراء أنزله العرابيون أيام الحوادث العرابية ثم بعد أن مكنت تلك الفتنة نصب في ميدان الأو راحيث هو الآن .

اشتطاط شوارع جدیدة أخری

ثم اختط، فى تلك الأحياء، الشوارع العريضة، الظليلة ، الواصلة بين جهاتها المختلفة ؛ الشوارع، التى، بالرغم من كل ما حدث بعدها ، لا تزال من أفخر مسالك القاهرة، وأكبر شرايين مواصلاتها ، وأهمها : شارع عبد العزيز، والشارع الذى أقام نو بار باشا فيه قصره الفخم فسمى باسمه، شمالا؛ وشارع كو برى قصر النيل ، وشارع سراى الاسماعيلية، غربا: وغيرها وغيرها مما امتازت به القاهرة الاسماعيلية،

أما جنوبا، فان كل ما اختط من سكك فقد انتهى الى رحبة فسيحة الأرجاء، مترامية الأطراف، تركت بين الشوارع والأحياء الجديدة، وبين الدروب والأزقة، الموصلة من عابدين الى السيدة زينب، لتمتد أمام السراى المنشأة بعابدين، مقرّا الملك، بدل سراى القلمة ، كما تمتد ساحة الكونكرد، في باريس أمام قصر التويلرى الامراطوري!

إنشاء سراى عابدين

ألاكم أبدع التفنن والتنسيق ف سراى عابدين هذه، وفى تزيينها بالرياش والأثاث الفاخر! وكم أنفق من مال فى سبيل ذلك ، وفى سبيل جعل الحديقة الداخلية ، فى تلك السراى، قطعة من جنان الفردوس!

وأما غربا، فانه لما بلغ العار النيل – وكان العمل من جهة أخرى ، قائما على قدم وساق لانشاء سراى الجزيرة الفذة – لم يعد يحسن إبقاء العبور، من شاطئ الى شاطئ ، على كو برى من المراكب المصفوفة بعضها بجانب بعض ، والممدودة عليها ألواح الخشب ، أو في معدّيات بسيطة ، وبات من الحثم إقامة كو برى يتناسب

إنشاءكو برى تصر النيل فى خامته وجماله مع أبهة الأحياء المجاورة له . فعهد (اسماعيل) الى شركة فرنساوية أمر إنشائه . فأنجزته فى سنة ١٨٧٢ وبلغت تفقاته مائة ألف وثمانية آلاف من الجنبهات .

إنشاءكو برى الانجليز وبينها هو يقام ، شعر (اسماعيل) بالحاجة الى ربط الجزيرة ببر الجيزة أيضا ، فكلف محلا انجابذيا بانشاء كو برى ، يصل بينهما ، فأنجز فى السنة عينها ، وبلغت تكاليفه نيفا وأربعين ألف جنيه . .

إنشاء القصور المديدة وفى أثناء السير فى هذه المشئات العظيمة ، و بينها القصور الباذخة تقام فى كل جهة يصلح أن يقام فيها قصر، ويبلغ عددها عشرات العشرات، أهمها: قصر الجزيرة بستانه الساحر، وقصر النهة على سكة شبرا ، وقصر حلوان ، وقصر القبة ، وقصر الاسماعيلية ، وقصر الزعفران ؛ بينها قصور أخرى قديمة تجدّد تجديدا لا يعيد اليها بجدتها فقط ، بل يزيدها رونقا وبهجة : كالقصر العالى، وقصر المسافرخانه ، وقصر النيل ، وسراى القلعة ؛ بينها المساجد، لاسيا مسجد الرفاعى ، والمدارس توضع قواعدها الجرانيية ، وتنشأ فى كل جهة من جهات المدينة العظيمة — منها مايشيده (اسماعيل) ، ومنها ما يشيده البر ؛ و بينها و زراء مصر ووجها ؤها وأعاظم سراتها ، كشريف ونوبار، واسماعيل صديق، وعلى شريف ، وغيرهم ، كعلمت و رياض ، يقتسدون بالأمير و يقيمون فى الأحياء المندأة حديثا أو فى الأحياء المتيقة ؛ المزدانة بقصور الماليك القدماء ، كلى الدرب الأحر ، وحق الحلمية القديمة ، وغيرهما ، المنازل بقصور الماليك القدماء ، كلى الدرب الأحر ، وحق الحلمية القديمة ، وغيرهما ، المنازل على قدم وساق ، و بكيفية لا تدرى ما هو الملل أو الكل ، لإنجاز ما لم لنتكن العزائم السائفة من إنجازه ، وأعنى به توزيع المياه على أحياء القاهرة توزيعا منظا مستمرة .

والمساجد

اقتداء الکپراء باشلدیوی

توزيع المساء على أحياءمصرالقاهمة ففت هم الشركات، وحملت الجهود على المباراة؛ ولم يمض زمن إلا وأقيمت المبانى اللازمة لرفع المياه وتخزينها؛ ومنت المواسير تحت الشوارع وفي الحارات والدروب، وسيرماء النيل مقطرا من خزاناته اليها، فتسرّب منها الى الحنفيات في البيوت. وحلت مشكلة قديمة العهد، بفضل إرادة (اسماعيل) الحديدية ،

محسين النظامة والصيانة

ولما بات الماء ميسورا غزيراً ، توسم القوم في وسائل النظافة والصيانة ، وطفق طل الرش يهطل على الشوارع في الصباح والمصر بانتظام ؛ وأخذت المنازل، حتى الحقيرة منها، تغسل مرارا في الأسبوع وبغزارة : فقلت الأمراض، وتحسنت الصحة العمومية .

وكان العمل قائمًا، كذلك، على قدم وساق، بالكيفير عينها، وفي عموم الأحياء، قديمها وجديدها، لتعميم الإنارة بالغاز . فكانت مواسير السائل المنير توضع بجانب مواسير الماء الحبي ؛ حتى أذا تمت الأحياء البديعة ، وشيدت القصور الرفيعة ، وغرست البساتين الجيلة ، وتجلت الشوارع الفسيحة ، ناصعة النظافة ، ظليلة إنارة أحياء مصر الجانبين، تدفقت اليها في وقت معا المياه، وسطعت فيها الأنوار: فتجلت المدينة، وشوارعها بالناز كلها، المعتادة الظلام ليلا، منذ نشأتها ــ وقد تكيف قديمها، و برز جديدها يرفل ف حلله البهية - عروس الشرق قاطبة ويتيمة عواصمه .

و بلغت نفقات هذه المبانى والمنشئات، والتحسينات، وتوزيع المياه والنور على العاصمتين، وفي السويس بعدهما، ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه .

فاذا تمثلنا مقدار ما اقتضته كل هذه الأعمال الختلفه من حركة تجارية متنقطة، وأضفنا الى ذلك جميعه ما نجم ، في سنى ملك (اسماعيل) الأخيرة ، من مضاعفته لتلك الحركة عينها ، عن انضهام بواخر الأسطول المصرى الى سفن الشركة العزيزية في أعمالها ، وتكوينها معها ما عرف فيا بعد باسم <sup>10</sup> الوابورات الحديوية " ، لم نستغرب اطراد الزيادة في الواردات والصادرات على العموم ، ولا سيما في عامى ١٨٧٧ و ١٨٧٣ وهما السنتان اللتان بلغ العمل فيهما أقصاه ، والجهود غايتها ، كا يتضع ذلك من الجدول الآلى :

| •         |                |      |         |      |
|-----------|----------------|------|---------|------|
|           | 'جنيــه        | سنة  | جنيــه  | مسنة |
| بالواردات | حركة الواردات  |      |         |      |
|           | 4317103        | 1441 | £77771• | 1771 |
|           | 00.0440        | 1444 | 2799-97 | 1477 |
|           | 7177078        | 1444 | ******  | 1878 |
|           | 04115          | 1448 | 1.717.1 | 1474 |
|           | • 743 270      | 1440 | 1017979 | 144. |
| المادرات  | حركة العبادرات |      |         |      |
|           | 1-144-41       | 1441 | 4777078 | 177  |
|           | 17717770       | 1444 | 3YP7YFA | 1444 |
|           | 127.           | 1444 | A-484VE | ١٨٦٨ |
|           | 184-1884       | IAVE | 4.4444  | 1874 |
|           | 1474.140       | 1440 | ******  | 144+ |

<sup>(</sup>١) أنظر ملك كون : "مصركما هي " ص ١٧١ و ١٧٢

وأدركا صدق قول السير بارتل فرير في عاضرة ألقاها في و الادنبرج فيلوز فيكل المستنبوش وهو: « إن التجارة والسكك الحديدية عملت بمصر عملها في كل قطر أوروبي تقريبا » وأدركا كذلك صدق قول القنصل المؤلف الأمريكي أدون دى ليون القائل في سنة ١٨٧٥: «الحقيقة هي أن التصليحات والتحسينات والأشغال العمومية التي شرع فيها وأنجزت في الاثنتي عشرة سنة الأخيرة ، في القطر المصرى ، كانت مدهشة عجيبة لا مثيل لها في أي قطر مساحته أربعة أضعاف مساحة القطر المصرى ، وسكانه أربعة أضعاف مساحة القطر المصرى ،

واذا عرفنا أن ثمن مجموع الواردات، مابين سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٥ زاد على من مجموعها، مابين سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٥ محسة عشر مليونا وسمّائة ألف جنيه و الن ثمن مجموع الصادرات ، مابين سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٧٥ ، زاد على ثمن مثيله ، ما بين سنة ١٨٥٥ وسنة ١٨٥٥ ، زاد على ثمن مثيله ، ما بين سنة ١٨٥٥ وسنة ١٨٦٥ ، واحدا وستين مليونا وسمّائة وواحدا وثلائين ألفا وخمسهائة وستة من الجنبات ؟ أدركنا بسهولة مقدار الثروة الضخمة التي دخلت القطر زيادة على الثروة المائلة التي أصابها أهله في الاثنتي عشرة سنة الأولى من ملك (اجماعيل) وكبرت حركة القطر الزراعية التجارية العملية في عيوننا ؟ و بتنا أقرب الى النظر ، بلا تحيز، الى ما يهوّل به من جسامة الضرائب وفداحة الديون .

هذا إذا صح الاعباد على صدق الأرقام المبينة أعلاه . ولكن المعلوم أنها دون الحقيقة بكثير . وذلك لأن مصلحة الجارك لم يدخلها الاصلاح ، بمعانيه كلها ، إلا في سنة ١٨٧٧

<sup>(</sup>١) أنظر: تقمصرالخديوي<sup>60</sup> لادون دي ليون ص ٣٦٣

<sup>(</sup>۲) وقد تدرالما وفون أن ثمن مجموع المحسول الزراعى فى تلك الأيام كان ٥ ٤ مليونا و٢ ٨٩ ألفا و٢٣٣ بحنيا سنو يا ٤ ضغلا عن سلغ ٢ ملايون و٠ ٤ ٥ ألفا و٧٨٣ بحنيا ثمن خيل ومواشى وطيور وبيش وذيدة وبجه وعسل يعلم وهبك ٤ وجمر وخشب الخ٠ فيكون المجموع سنو يا : ١٩٣٣١٥ وجنيا.

الجارك والضرائب عل بعض المهن كانت تعطى النزاما فانها كانت، فى أيام (محد على) التزاما بمنح، مقابل جمل سنوى معلوم، الى أفراد يستغلونه لحسابهم الخاص،أسوة بأبواب ايراد أخرى كانت حكومة (محد على)تعطيها التزاما لمن يرسو عليه آخر عطاء.

وكانت الجمارك نوعين : جمارك التغور والحدود والجمارك الداخلية ، فكانت الرسوم في جمارك الثغور تؤخذ على الواردات والصادرات ؛ وتؤخذ في جمارك الحدود على الواردات فقط سواء أكانت من السودان أم من الغرب والشرق ، وأما الجمارك الداخلية فكانت رسوما تدفع على البضائع لدى ادخالها في أي بلد من بلاد القطر المحامة ، وكان يقال لها في مصر وطنطا وغيرها ودخوليات وفي أسوان و إمنا و باقي الصعيد حتى أسيوط وجمارك ، والاختلاف في التسمية نتيجة الاختلاف في الواردات ، فمن أسوان لغاية أسيوط كانت نتقاضي ، على الأخص ، من الجلابين ، على الرقيق المجلوب ؛ وأما فيا عداها من المدن فكانت تؤخذ على البضائع ، ولا سيا مواد الطعام ، المجلوب ؛ وأما فيا عداها من المدن فكانت تؤخذ على البضائع ، ولا سيا مواد الطعام ،

الغاء (سعيد) عموم الجمارك الداخلية والدخوليات وقد رأينا أن محمد سعيد باشا ألني جميع الجمارك الداخلية والدخوليات، كما أنه أبطل أن تكون جمارك الحدود والتغور التزامات وأنه جعلها مصلحة أميرية مستقلة .

خلل مصلحة الجارك غير أنها لم تنتظم : (أؤلا) لأن وظائفها كانت تباع بيعا كاكانت تباع مناصب القضاء فى فرنسا قبل التورة العظمى فيها سنة ١٧٨٩ ؛ (ثانيا) لأن المرتبات كانت قليلة، وغير وأفية بالحاجة، فتلزم متقاضيها بالركون الى «البقشيش» والرشوة ليعيشوا فكانوا يأخذون جنبها ، مثلا، على صندوق البضائع الحريرية ، الملزم بدفع رسوم قدرها ثلاثة وعشرون جنبها وثمانية عشر شلنا للحكومة ، ويسمحون له بالخروج من الجمرك ؛

أو يعتبرون البضائم الحريرية بضائع قطنية ، ويتقاضون عليها الرسوم المفروضة على البضائع القطنية ؛ أوكانوا، أيضا ، لايراعون حقوق الأولية : فيمكنون من يُزيد بقشيشه من التجارعلي بقشيش سواه من تخليص بضائعه والخروج بهما قبل غيره ، ولوكان آخر القادمين، غيرتبخيس أثمانها الحقيقية ساعة التثمين؛ و(ثالثا) وأخيرا لأن التهريب كان كثيرا ومنظا؛ ومعظم المهرّبين يونانيون في منتهى الجسارة؛ ونظام الامتيازات يحيهم، فيمكنهم من الاستهزاء بالحكومة المصرية وعمالها . ولا أدل على فلك مما رواه موريس بك، أحد كار رجال الداخلية، للستر يتلر، مربي ولدى الخديو مجمد توفيق في سنة ١٨٨٠ ومفاد الرواية أن رجال خفر السواحل ضبطوا ذات يوم كمية كبيرة من تبغ وتمباك كان بعض المهتربين اليونانيين يحاولون تهريبها . فلما نمي خبر الضبط الى القنصل اليوناني - وكان يشاطر المهرّبين أرباحهم - جمع في الحال خمسائة هجريكي» من حرافيش القوم وزعانفهم وأو باشهم، علاوة على جماعة المهربين أنفسهم؛ وهاجم، بجهورهم النفير، خفراء السواحل، في عقر مقرِّهم ، ليستخلص منهم المضبوط ، فدارت بين الطرفين معركة فظيعة ، عض القنصل فيها بأسنانه ذراع أحد العساكر عض كلب، رأى موريس بك أثره بعدئذ، في ذراع الرجل، وعرف أن القنصل هو العاض، لأن سنا من أسنان هــذا الموظف الأمثل الأمامية كانت ناقصة في فكه، وظهر أثر نقصها في دائرة العضة . فلما رفع الأمر إلى الحكومة، أتدرى أيها القارئ اللبهب، ماذا كانت نتيجة الشكوى؟ أن السياسـة تداخلت ف الأمر : فعوقب خفراء السواحل ولم يصب المهربين أذى •

حكاية غربية

<sup>(</sup>١) أنظر بتلر: وحياة البلاط بمصر " ص ١٣٨ و ١٣٩

اصلاح أدارة الجارك في حهه (اسماحيل) فعهد (اسماعيل) الى موظف انجليزى فى جمرك لندن، يقال له المسترسكر يڤنور، يتنظيم مصلحة الجمارك المصرية وترتيبها ، وكان الرجل خبيرا فى العمل، لاشتفاله زمنا طويلا فيه، وتقلده عدّة مناصب اذارية جمركية فى البرتغال والبرازيل ،

فأدخل إصلاحات جمة على المصلحة المعهودة أمورها اليه، لا سيما على حساباتها، التي وصفها لى كبير من موظفى الحكومة المحالين على المعاش ممن كانوا في الجمرك في ذلك العهد البعيد ، فلم يجد تعبيرا عن حالتها أظهر لخلل السائد فيها من قوله لى : « إنها كانت بطن حمار » ،

ولكن خللا كبيرا استمر ، بالرغم من مساعى المسترسكر يفنور ومجهوداته ، منتشرا في عدّة أفرع من مصلحة الجمارك ، ولم يعمها الاصلاح تماما إلا في عصرنا هذا وعلى أيدى حكومتنا الحالية بفضل مجهودات مديريها كليار باشا وشيتي بك والمستركنج لو يس خليفتهما .

فلوكان نظامها الحالى نظامها سنة ١٨٧٥، لأمكن لنا أن نقف، تماما، على -حقيقة الثروة التى دخلت القطرما بين سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٧٥، ولتجل لنا أن مقدارها ضعفا ما أثبتته الاحصائية الجركية في تلك الأيام، مذ أوجب انشاء وزارة تجارة مستقلة سنة ١٨٧٦

## الفصــل الرابع

## إحياء مالية القطر

"المال! المال! فكل شئ بدون المال ــ على ما يقال ــ جدوب؟ « بوالر »

> حالة المالية التعيســـة لدى وفاة (سعيد)

ان عنوان هذا الفصل وحده ، متى وقع عليه نظر بعض القراء ، قد يجعلهم يبتسمون ابتسامة الازدراء ، ويقفونها بسؤال يمتزج فيه الاستغراب والاستنكار معا امتزاجا عاما ، كالسؤال الآتى : و أوكيف ؟ (اسماعيل) ، الذى أثقل مالية القطر بالدين الباهظ ، الذى لا يزال القطر بأن تحت فداحة ثقله ، (اسماعيل) أحيا مالية مصر ؟ انك ياهذا تمزح! » ولكا لا نمزح مطلقا ، بل نقول ، ونحن نزن الكلام في ميزان التعقل التام: نعم ان (اسماعيل) أحيا مالية القطر ، واليكم الدليل بل الأدلة ، مات (معيد) ، وعل الخزينة المصرية - فير القرض الذى عقده وقدره مليونان مات (معيد) ، وعل الخزينة المصرية جنيه انجليزى - دين سائر يربو على عشرة وسبعائة وخسمة وخسون ألفا وخسمائة جنيه انجليزى - دين سائر يربو على عشرة ملايين جنيه ، لا تبرره أعمال عمومية نافعة مطلقا ، وانما أو جعه :

(أولا) أن سعيداكان لا يعرف للنقود قيمة ، يدل على ذلك أن المسيو براثيه، صديقه الحميم ، الذى سبق لنا الكلام عنه، شكا له ، يوما ، أن تقدير ثمن أحد الأشغال، التي كلف بعملها، بليرات ايطالية، مجحف بحقوقه إجحافا كبيرا . فقال له

 <sup>(</sup>۱) أهم مسادرهذا الفصل هي: "وسر" كمالورق، و"مسر المعاصرة" ليول مريثو، و" تاريخ مصر المعالم " للمالون، الممال " للمالون، الممال " للمال " للمال " للمال " للمال " للمالون، المال " للمال " للمالون، المال " للمال " للمال " للمال " للمال " للمالون، المال " للمال " للمال " للمال " للمال " للمال " للمال " للمالون، المال " للمال " للم

(سعيد) : « دعهم يقدّرونه ، اذًا ، بليرات انجليزية ! » غيرسبال بأن الليرة الانجليزية تساوى الليرة الطليانية خمسا وعشرين مرة .

(ثانيا) أنه كان متلافا، لا يعرف تبذيره حدًا يقف عنده ، حتى لقد أنفق مرة على زخرفة حجرة فى أحد قصوره نيفا وسبعه ملايين من الفرنكات ؛ وكان معطاء للهى، لا يعرف سخاؤه أن يميز بين من يصبح أن يكون موضع إنعام، ومن لا يصح، حتى لقد أهداه، مرة، مالى أجنبي من المقيمين بالاسكندرية سل فاكهة، ثم طلب منه نفحة بخسة عشر ألف جنيه، ففعل .

(ثالثا) أن المتعهدين بتوريد ما تحتاج اليه حكومته أو ما يحتاج اليه هو ، لا سيما الأجانب منهم ، لعلمهم بقلة تقديره للنقود ، كانوا لا ينفكون يغشونه و يسرقونه ، وهو لا يبالى بأعمالهم ، إما تعاليا ، وإما لعدم اهتمام منه بهم .

(رابعا) أن مطالبات الغربيين على ألسنة قناصلهم بتعويضات عن أضرار وهمية ، يزعمون أنهم أصيبوا بها ، في اتفاقات أبرموها مع الحكومة المصرية ، كثرت جدّا في عهده و بلغت ، في خروجها عن طور المعقول ، حدّا جاوزكل احبّال ، وضاقت ، دونه ، رحبة تسامح (سعيد) على سعتها : لأنه بات لا يعمل ، أو لا يهمل عملا ، تعاقد عليه مع إفرنجي ، إلا وتكون نتيجته مطالبة ذلك الافرنجي إياه بتعويض ، وأي تعويض! يكاد يتضاعل بجانبه مبلغ الستة والجمسين ألف جنيه استراين ، الذي تقاضاه من عباس الأقل ، المهندس الانجليزي مخطط سير السكة الحديدية مرساسكندرية الى مصر، أجرة على تخطيطه ؟ ومبلغ الستة عشر ألف جنيه الذي طالب به لتعديل ذلك السير ، بعد أن اتضع تعذر شفيذه كما خططه على أنه لم ينل منه

<sup>(</sup>۱) مالورتى : "مصر" ص ٩ حاشية رقم ٣٠٧

سوى ستة آلاف، عملا بما حكم به المستر بروس القنصل البريطاني العام، المحكم في الموضوع !

فكلتان لسعيد

وقد أشار (سعيد) ذات اليوم، بنكتة لطيفة، الى ما كانت تغص به نفسه من تلك المطالبات الجائرة الحمقاء ، فانه كان يستقبل أحد قتاصل الدول الكبرى، في سلاملك رأس التين، في قاعة تطل شبابيكها الواسعة على البحر ؛ وكان الزمن صيفا ، وتلك الشبابيك مفتوحة ، ونسيم البحر العليل يدخل منها ، كأنه نسمة من الجنان ، فيلس القنصل مكشوف الرأس ، بجانب (سعيد) أمام أحد تلك الشبابيك ، وما لبث أن عطس ؛ فاسرع (سعيد) وقال له باهتهام ، وهو يتبسم : «تفضل ياجناب القنصل ، تفضل والبس قبعتك ! فقد يصيبك زكام ، وأنت عندى فتهب دولتك الى مطالبتى بتعويض » .

وكان سعيد يقول فى هذا الصدد : « إنى لأخشى أن ينظر جَوادى شــذرا في طرقات الاسكندرية الى افرنجى، فيهبّ ويطالبني بتعويض! » .

وتذكرنا هاتان النكتتان بما كان عليه (سعيد) من خفة الروح وظريف الملح ، بسبب تربيته الفرنساوية ، ومنبته الفرنساوي البحت ، فقد ذهب الى زيارة لندن مرة ، أيام إقامة أقل معرض فيها ، فاذا بطقمها لم ينفك منيا، ماطرا، طوال مدة إقامته هتاك ، فبينا هو ، ذات يوم، يتفقد احدى حجر ذلك المعرض، رأى شعاع شمس نافذا من السقف الزجاجي الى الداخل، ومنتشرا فوق مكان من المعروضات، كأنه

<sup>(</sup>١) أنظر : ومصر الماصرة " لبول مرتبوء ص ١٠١ و ١٠٢

 <sup>(</sup>۲) أنظر: "نو بارباشا" لوتران ص ۱۰

<sup>(</sup>۱۲) أنظر: "نو بارباشا" ابرتران ص ۱۱

وضع فيه خصيصا . فالتفت (سعيد) الى ذى الفقار باشا ، مراقب عموم ماليته ، ونديم سفره، وقال له باسما : « ألا ترى ما أندر الشمس هنا! فقد بلغ من ندرتها لديهم أنهم أصبحوا يعرضونها ضمن نفائسهم! » .

ولكن (سعيد) المسكين كان كفرنساويي أيام الكردينال مازارين : اذا تململوا من ضريبة ، وضعوا فيها أغنيَّة سخرية ، وردِّدوها مدَّة ، دون أن يمنعهم ذلك من دفع الضريبة ، حتى كانت عادة الكردينال أن يقول عنهم بفرنساويته المشوبة بايطالية : « إلى كانتارون ما إل پاجارون » أي سيغنون؛ ولكنهم سيدفعون.

و (سعيد)كان ، اذا تمامل من جور طلبات التعويضات ، انتقم لنفسه بنكتة كالتي ذكرناها، ثم أفضي به الأمر الى دفع المطلوب .

الحوالات عل ألمالية

فأدى ضغط ذلك الدين السائر الباهظ على عاتق الخزينة المصرية الى ضائفة مالي شديدة باتت معها مرتبات الموظفين والمستخدمين، في سنى حكه الأخيرة، لا تصرف لهم إلا نادرا؛ وان صرفت، فبمطل وبطء . ونجم عن عدم صرفها أن أوراقا مالية من نوع جديد، لم يرو عن مثلها أبدا، برزت الى عالم الوجود في الأسواق المصرية. وكانت عبارة عن تحاويل على المالية المصرية أخذ يحرّرها أولئك المستخدمون والموظفون ويسلمونها الى ممؤنيهم، سدادا لمطلوباتهم .

فبات يحيط بأبواب المالية جيش من البدّالين والقصابين وخلافهم، لاتستطيع الحكومة التخلص منه ومن طلباته : (أولا) لندرة النقود في خزائنها؛ و(ثانيا) لعدم تمكنها - بسبب أن معظم أولئك المطالبين أجانب ، يحيهم نظام الامتيازات -من فض جموعهم بكرابيج رجال الشرطة ، كاكانت تفض تجهر الدائنين الوطنيين

<sup>(</sup>١) أنظر : مالورتى " مصر" ص ٢٩ حاشية رقم ٣٠٨

من أرباب الحرف والصناعات ورجال المقاولات، الذين اشتغلوا لحسابها وداينوها ؟ فان مطالب هؤلاء الأهالي كانت تدفع اليهم لكما وركلا وسياطا، في نهاية الأمر ولو استعملت الحكومة طريقة الضرب هذه مع أولئك الأجانب، لفتحت على نفسها أبواب ويلات لا فراغ منها إلا بدفع تعويضات مالية جسيمة ، وتقديم ترضيات أدبية تحط من شانها حطا كبيرا .

فكانت تلجأ، اذًا، الى انماطلة والمراوغة؛ ولكنها تضطر الى الدفع بعد استنفاد كل وسائل التمطيل والتأجيل والتسويف.

وباتت تلك الحال السيئة نظامية الى حدّ أنه أصبح لتلك التحاويل سوق خاصة بها ومعدّل خصم جار ، وكان معدّلا يتجاوز حدود الاعتدال ، بقدر تجاوز فرض الدفع دائرة الاحتمال ، أو على قدر ما انتجاوز صعو بات التحصيل حدّ المألوف ،

غير أن ضمغط الاحتياج أدى الى تداولَ تلك التحاويل تداولا أثرى منمه عدّة صيارفة بمصر والاسكندرية وغيرهما من البنادر التي كانت مقرًا لموظفى الحكوم ومستخدميها .

> أصلاح(أسماعيل) الحالة المسينة

فلما آل الحكم الى (اسماعيل)، أمر: (أؤلا) بصرف جميع المتأخرات، سواء أكانت الستخدمين والموظفين، أم لرجال الجيش؛ و(ثانيا) بصرف المرتبات لمستحقيها في أوقاتها بانتظام ، فاختفت تلك التحاويل من السوق ؛ وزالت عن عنق المالية المصرية المطالبة اللحوحة بسدادها، التي كانت ناشبة أظفارها فيد .

ولما كان إقبال المعامل الغزلية والنسجية الأوروبية على ابتياع القطن المصرى بكثرة، بسبب الحرب الامريكية الأهلية، قد أوجب تحسينا فجائيا في أسعاره، ورفعها

ز یادة روات الموظنین رفعا مطردا الى حد غير منتظر أو محلوم به ؛ ونجم عن غزارة النقود في البلد، أن التوازن بين قيمتها وقيات مواد الغذاء والترف، أصبح مختلا اختلالا جسيا — كما هي الحال في أيامنا هذه بسهب الحرب العالمية واحتياج السلطة العسكرية الى محصولات البلاد وأيدى العملة — أمر (اسماعيل) بزيادة رواتب موظفي حكومته ، ولا سيما كبارهم ، زيادة مناسبة ، تساعدهم على حفظ كرامتهم ، وتحول دون تدنيهم الى المال الحرام ، فاكتسب بهذين العملين تقتهم بحكومته و ولاءهم لشخصه ،

ولعلمه أنه لا يستطيع الاستمرار على دفع المرتبات في حينها ، فضلا عن دفع العلاوات التي جاد بها ، إلا افاكانت خزينة المالية بمتلقة دائما ، ولعلمه أن لاشئ يملؤها أكثر من توسيع موارد ايراداتها ، وأنه لا سبيل الى ذلك التوسيع إلا بانماء مساحة أرض القطر الصالحة للزراعة وتنويع مزروعاتها ، وإنماء تجارة البلاد وتكبير دائرة العمل فيها ، أقدم على ذلك جيعه بما سبق لنا بيانه من الهمة والتتائج ، ونجم عن إقدامه هذا أنه بينها كانت ايرادات الحكومة في سنة و١٨٣ مليونين وستمائة ألف جنيه ، وفي مسنة ١٨٣٧ مليونين وستمائة ألف جنيه ، وفي مسنة ١٨٣٧ مليونين والله خنيه ، يقابلها مصروف قدره مليونان وثلاثمائة جنيه ، في سنة و١٨٣٧ — أى باقتصاد المنائة ألف جنيه ، وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه ، في سنة ١٨٣٧ — أى باقتصاد المنائة ألف غو سنائة ألف بعنيه — أصبحت ايرادتها ، في سنة ١٨٧٧ ، عشرة ملايون وسبعائة واثنين وسبعين ألفا وستمائة وأحد عشر جنيها ، تقابلها مصروفات قدرها أي باقتصاد مايقرب من مليوني جنيه ، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون أى باقتصاد مايقرب من مليوني جنيه ، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون أى باقتصاد مايقرب من مليوني جنيه ، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون ألى باقتصاد مايقرب من مليوني جنيه ، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون ألى باقتصاد مايقرب من مليوني جنيه ، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون ألى باقتصاد مايقرب من مليوني جنيه ، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون ألى انتيار به المنائد والنائد والمنائد والمنائد والمنائد والمنائد والمنائد المعلوبة على الديون ألى المنائد والمنائد وال

المسجلة وستمائة وخمسة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيها، مقدار الجزية السنوية للأستانة .

و إنما نذكر سنة ١٨٧٦ لأنها السنة الأخيرة من حكم (اسماعيل) وهو مستقل عن كل رقابة أوروبية، ولأن عظمته بلنت أوجها فيها ،

معادرالا رادات

ومصادر تلك الإيرادات : الأموال، والرسوم، والسكك الحديدية، ومختلفات.

أما الأموال، فأربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه من الأطيان الزراعية، ومساحتها أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة أفدنة بين خراجية وعشورية ؛ و ١٨٩٠٠٠ جنيه من التخيل وعدده ٤٤٦٧٠٠٠ غلة و ٢٧٠٠٠ جنيه من التخيل وعدده ٢٧٠٠٠ غلة

وأما الرسوم، فسبعانة وتسعة وثلاثون ألف جنيه من الجمارك، و. . . ٢٦٤ جنيه من الدخان .

وأما ايراد السكك الحديدية ٤ فبعد أن كان ٢٦١٣٠٠ جنيه، في سنة ١٨٦٣ ، أصبح ٢٠٠٠، ٩٩٠٠٠ جنيه في سنة ١٨٧٦

وأما المختلفات، فبلغت ، ٢١٠٠٠٠ جنيه، وليس بين أبوابها في عهد (اسماعيل) باب واحد لم يكن في عهد (محد على) بين أن كثيرا من الضرائب المفروضة في عهد (محمد على) لم تكن مفروضة في عهد (اسماعيل) ، ومن شاء المقارنة بين ضرائب المهدين فما عليه إلا مهاجعة كتاب هامون ومصر تحت حكم محمد على وكتاب ماك كون ومصر تحت حكم محمد على وكتاب ماك كون ومصر تحت حكم اسماعيل ؟ وفيرى أن الخواج في أيام (اسماعيل) كان ستة شلنات وفصفا على كل ذكر من سنّ عشرة فما فوق، ماعدا المستخدمين وابلنود؛ وأنه كان مربوطا على كل ذكر من سنّ عشرة فما فوق، ماعدا المستخدمين وابلنود؛ وأنه كان مربوطا على كل ينت من بيوت الريف – وعددها ثما نمائة وثلاثون ألف) –

أر يعة قروش صحيحة سنويا ؛ وأنالمربوط على الرخص التي كانت تعطى للتجار والصناع والشعة فين ، كان يتراوح بين تسعة شلنات ونصف ، وسبعة جنيهات وحسة عشرشلنا على الفرد؛ وأنه كان هناك ضرائب على المواد الأولية المستعملة في الصناعة؛ وضرائب على المصنوعات بمصر واسكندرية ورشيد ودمياط ؛ ودخوليات قدرها ٢٥ / على المأكولات والأتبان ، ومواد الوقود والبناء ؛ وضريبة قدرها ١٠ / على كل ما يعرض البيع في الأسواق، سواء أوزن أم لم يوزن فوق. ١ / أخرى كانت لتقاضي حلى البضائم عينها لمصلحة الجيش؛ وأنه كانت هاك ضرائب على العربات وحيوانات المنتقل كلها، والبقر والثيران ، تختلف من ثلاثة الى أربعة جنهات عن كل عربة ، والحل سبعة شلنات ونصف على حمار الفلاح أو الحمار ، غير رسم آخر يتقاضونه منها يحميها، ويتراوح بين ثلاثة قروش، وعشرين فضة صاغ، كلما دخلت تلك العربات والحيوانات مدينة من المدن؛ وأنه كان هناك ضرائب على الملح، وعلى الدخان، وعلى ا ْ الله الله وحلى المعدّيات؛ وضريبة على الملاحة عموما وقسدرها واحد و يصترون شلنا سنويا عن كل مركب ؛ وقرشان ونصف عن كل أردب من الحولة ، علاوة على رسوم المرور ، تحت الكباري ، و. ه / على المصابد ؛ وأنه كان هناك خسريبة على الزواج، وأخرى قدرها خمسة شلنات ونصف على كل ميت يدفن، شواء كات رجلا أم امرأة أم طفلا ، وأن البدل العسكرى كان ١١٢ جنها ، ويرى أن حدًا جميعه كان موجودا في عهد (محدعلي)، ماعدا البدل العسكري، وما لم يكن يمكن و جوده، لعدم وجود موجبه، كرسوم المرور تحت الكباري، لأن الكباري في أيام الباشا العظيم لم تكن معروفة .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ أنظر : "مصرتحت سمكم اسماعيل" لمسأك كون ص ١٤٨ و١٤٩ و • ١٥

قالزيادة الكبيرة في الايرادات في سنة ١٨٧٩ ، كانت، والحالة هذه ، تيجة اتساع نطاق الزراعة اتساعا عظيا ، ونتيجة اتساع نطاق التجارة والصناعة والعمل اتساعا لم تعهده أيام (عمد على) ، ونتيجة تعديل طريقة ربط الضرائب وطريقة تحصيلها ؛ لا نتيجة إرهاق الأهالى بالضرائب إرهاقا فاحشا غير معهود، كما قيل كثيرا ، ولولا أن البلد، لما استلمه (اسماعيل) ، كان خاليا من كل أسباب الحضارة وأقرب الى الخراب والهمجية منه الى العمران والمدنية ؛ لولا أنه كان يجب أن ينشأ كل شئ فيه ، مع قيام رغائب أهله في عكس تياركل اصلاح على العموم ؛ ولولا أن كل شئ خلق فيه بسرعة لم ترك للنمق الطبيعي مجالا — وذلك نشئة الشوق الى قطف شئ خلق فيه بسرعة لم ترك للنمق الطبيعي مجالا — وذلك نشئة الشوق الى قطف ثمر الغراس المغروس ؛ فاقتضت الحال علم النظر الى كية المنفق ، وقلة الا كتراث بالديون ، مهما بلغت ، وأنى وصلت ، في سبيل نيل بنية النفس السامية ، وتحقيق بالديون ، مهما بلغت ، وأنى وصلت ، في سبيل نيل بنية النفس السامية ، وتحقيق الخرينة المصرية ازديادا مطردا الى إبراز عجائب في عالم الوجود ، من رية بعجائب أيام الباشا المضرية ازديادا مطردا الى إبراز عجائب في عالم الوجود ، من رية بعجائب أيام الباشا المنظم ومعجزاتها ، على سطوعها ،

على أن التاريخ لن يغمط (اسماعيل) فضله فى أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك الازدياد كل الافادة، التي كان مركزها السياسي والاجتماعي يمكنها من نيلها على يديه ؛ وأنه لم يترك ميدانا من ميادين الاصلاح والعمران والرقى إلا وأدخلها فيه بهمته ، وعدا بها فى حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل حسابا للصعو بات ، ولا تبالى بثن إزالة العقبات من السبيل .

أما وقد تكلمنا عن نجاحه في مضار الماديات، فانه لم يبق لنا إلا التكلم عن نجاحه في مضار التعليم والحركة الفكرية، وفي مضار ترقية شؤون حياة أمته الاجتماعية .

## الفصل الخامس

## انتعاش التعليم والحركة الفكرية

تعلم: فليس المرء يولد عالما \* وليس أخو علم كمن هو جاهل فان كبير القوم لا علم عنده \* صحير اذا التفت عليه المحافل «عربن عبدالمزيز»

حال التعليم قبل (محمد على) لما دخل الفرنساويون مصر سنة ١٧٩٨ ، لم يكن في القطركله إلا مدرسة الأزهر ومكتبتها الحاوبة لكتب علوم الدين وكتب لغة وآداب ، ومع أن الأساتذة المدرّسين في علك الكلية كانوا عديدين فان عدد الطلبة كان قليلا بالنسبة لما هو الآن ، ومع أنه كان يوجد سبعة أروقة للعلوم ، فانه لم يكن التعليم يتجاوز تجويد القرآن ، ومعرفة الحديث ، وتعدّد الأروقة إنما كان اسبب تعسد أنواع الطلبة وجنسياتهم ، كما هي الحال الآن ، غير أنه كان في القاهرة عينها عدد يعتد به من الكتاتيب المخصص لها أوقاف خيرية لتعليم الأولاد مبادئ القراءة والكتابة ، والقرآن الكريم ،

فلما بدأ حكم (مجد على) يستقر فى القطر، نجم — عن القليل من النظام والأمن اللذين أدخلهما على الحياة القومية، وعن إعفاء طلاب العلم من الخدمة العسكرية — رقى محسوس لعدد المتعلمين فى الأزهر والبيئات العلمية الأحرى . ولكنه لم ينجم

عنها رقى فى طرق التمليم إلا بعد ما عنّ لمحمد على باشا فتح ميدان جديد للعلم وأدخال الأمة فيه قسرا .

وتفصيل ذلك أن هـذا الأمير، بعد أن قتل الماليك في مجزرة القلعة الشهيرة، امتلك الصهيان والشبان من مماليكهم ، فأدخل هؤلاء في حرسه، وجميع الآخرين في مدرسة بالقلعة ليتعلموا فيها القرآن، والكتابة، واللغة التركية، وضروب العسكرية العملية، وفنّ الفروسية بفروعه: مقتديا في ذلك بالسلاطين المماليك البرجيين وبعض كار الأمراء الماليك أنفسهم الذين استأصل شأفتهم من الأرض المصرية ،

ولما فكر في سنة ١٨١٦ في تشكيل جيش على النظام النربي، ولم يفلح في بادئ الأمر بسبب الثورة التي قام بها الجنود غير النظاميين حوله، أرسل أكبر الشبان من عماليكه الفائمين بالقلمة الى مصر العليا ، ليكون منهم مدرسة عسكرية تحت ادارة معلمين غربيين ، ثم لكي يملاً الفراغ الذي قد يحدثه في هذه المدرسة ، إنشاء الأورط، أسس بمصر، في القصر العيني، مدرسة أخرى تحضيرية للدخول في المدرسة الأولى؛ وذلك حوالى سنة ١٨٢٥ و وضع فيها ، ، و ولد من الشراكسة ، والكرج، والأثراك، والأكراد، والأرناؤط، والأرمن، واليونان ليس فيهم مصري واحد ليتعلموا القرآن، والكتابة، والقواعد اللغوية، والآداب التركية، والفارسية، ومبادئ اللغة العربية، والحساب والهندسة، والجبر، والرسم، والافة التليانية للأنها كانت لغة معظم معلى العسكرية الناشئة للحربية أساس التعلم كله،

ولكنه، لادراكه أن تعليم أولئك الشبان لم يتم بالسرعة والمتانة اللتين يريدهما ، ولرغبته في سرعة تكوين هيئة أركان حرب مصرية، أرسل، منذ سنة ١٨٣٦، الى ليشرنو، وميلانو، وفلورنسا، وروما، بعض الهاليك الشبان، ليتعلموا صناعة بناء المدرسة الأولى سنة ١٨١٦ السفن، والفنون الحربية، والطباعة، والهندسة العسكرية والمدنية، وهلم جرّا . ثم أرسل، بعد سنتين، طلبة آخرين الى انجلترا، ليتعلموا الهندسة المدنية، وهندسة الآلات المائية، والميكانيكا، وفنّ الملاحة .

إنشاء مدرسة العلب سنة ١٨٢٥ ولما كان الباعث له على كل هذا الاهتمام الفرعى اهتمامه الأصلى بتكوين جيش، فكر في إنشاء مدرسة للطب، وفي الواقع أنشأها منذ سنة ١٨٢٥، ولكن الذي يستوقف الانتباء هنا هو أنه عدل، في اختيار الطلبة لها، عن طريقته في اختيار الطلبة لمدرستيه الحربيتين التحضيرية والعسكرية ؛ وجعل كل تلامنتها من المصربين، لا سيما من شبان الطلبة الأزهريين .

وفى سنة ١٨٢٦ أرسل الى فرنسا أول بعثة تلميذية أرسلت اليها؛ وكانت مؤلفة اتل بعثة الدنية من وفى سنة ١٨٢٦ أرسل الى فرنسا أول بعثة تلميذية أرسلت اليها؛ وكانت مؤلفة الطب من وج شابا، معظمهم من تلامذة القصر العينى، وبعضهم من طلبة مدرسة الطب وأمرجم بتعلم الفنون العسكرية، والقوانين الادارية، والهندسة المدنية والحربية، والموربية، والقوانين الادارية، والهندسة المدنية والحربية، وعلى الاجمال جميع العلوم التى كان الباشا مضطرا، من أجلها، الى استخدام الغربيين، لعدم وجود مصريين خبيرين فيها.

فنجحت تلك البعثة نجاحا حمل الباشا العظيم في سنة ١٨٣٤، تقريبا، على إيجاد نيف ومائة طالب في باريس، وعلى إبطال البعثات الى ايطاليا، وانجلترا، والبلاد الأخرى.

ولم يقتصر غرض (محمد على)، من هـذه البعثات المتوالية ومن المدارس الأولى التي أنشأها، على محض تعليم بعض الأقواد من المصريين وساكني مصر فقط ؛ بل إنه رمى الى تكوين أساتذة منهسم، يتمكن بواسطتهم، بعد نبوغهم، من تشر ظل

العلوم الوارف على الفطركله ؛ والنهوض به من هاوية الجهل السحيق التي طرحته فيها من حالق حكومة الأثراك العثمانيين والأمراء المماليك .

ولا أدل على ذلك من أنه فى سنة ١٨٣٤ ، لما عاد طلبة البعثة الأولى الأربعون الى مصر، قابلهم الأمير بنفسه ، وسلم الى كل منهم كتابا فرنساويا فى العــلم الذى تعلمه، وكلفه بترجمته الى التركية .

وأمر بهم، بعد خروجهم من حضرته ، فأغلقت عليهم أبواب القلعة ثلاثة أشهر بأكلها ليترجموا تلك الكتب ؛ ولم يفرج عنهم إلا عند فراغهم من ترجمتها ؛ و بعد أن طبعت تلك الترجمات بالمطبعة الأهلية التي أسسها الباشا ببولاق ، وزعت على أساتذة وطلبة المدارس التي كانت الأصول الفرنساوية قد أحضرت لأجلها .

أقل عجلس المادف

ثم أنشأ حوالى سنة ١٨٣٦ مجلسا أعلى للعارف، مؤلفا من نخبة من أولئك الطلبة وبعض علماء الفرنساويين؛ ووضع على وأس ادارته وزيرا اسمه مصطفى بك غنار، كان أوّل وزير معارف عين في مصرعلى ممرّ سنى تاريخها ، وجعل أهم أغراض ذلك المجلس تقديم العدد الكافى من الضباط الأكفاء لجيشه النامى على ممرّ السنين، والذي لم يعديكن ملء الفراغات التي يحدثها الموت في صفوفه بشبيبة جديدة من الماليك الشراكسة، لصعوبة جلبهم من بلادهم؛ ولا بأولاد خدام (محدعلى) الأمناء من الأسيويين والأثراك، لظهور نسل هؤلاء الموظفين في مظاهر أجسام ضعيفة يعوزها الذكاء والعبحة، فضلا من قلة عدده ،

وبما أن كل أعضاء ذلك الحجلس الأعلى كانوا قد تربوا بفرنسا تربيتهم كلها، سواء في ذلك الفرنساويون منهم وغير الفرنساويين، فان نزعاتهم كانت فرنساوية محضة . ولا غرابة فى كونهم أدخلوا على القطر طرق التعليم الفرنساوية، وأنهم حاولوا تطبيقها على احتياجاته بقدر ما استطاعوا .

الأمل في تشييد دولة عربية جديدة على أن تربيتهم الفرنساوية كانت قد غنتهم بلبان آمال لمستقبل البلاد ، لم يكن لهم بدّ من السعى الى تحقيقها ، ومنها أمل انشاء دولة عربية جديدة تجاه الدولة التركية المتداعية ، المشتبكة مصر في حرب معها ، لتحل من العالم الاسلامي علها .

ولا شك في أن هذا الأمل كان يدور ، في ذلك الحين المضطرب ، في غيلة الكثيرين من أبناء البلاد، بل الكثيرين من الأتراك المتمصرين أنفسهم ، ولم يكن (مجد على) يرى مصلحة في اجتناث جذوره، بالرغم من أن ميوله كانت كلها تركية ، لأنه كان، هو نفسه ، يحلم بدولة عربية تكون أسرته مالكة لها، كما كانت الأسرة العربية العربية مالكة لدولة أركانها فارسية .

التوسع فى تعليم أبناءالقطرالمصرى فاستصدر المجلس الأعلى ، لذلك اذنا منه بادخال العنصر المصرى في المدارس بكثرة ، بسد أن كان إدخاله فيها قاصرا ، حتى ذلك الحين ، على عدد معلوم قليسل جدًا ، وفتح ، لنيل الغرض المقصود ، عدّة مدارس ابتدائية وثانوية في القطر عامة ، يعلم فيها ، في مدّة ثماني سنوات ، على نسق الليسيهات الفرنساوية ، العلوم الآتية وهي : القرآن ، الكتابة ، اللغة العربية ، اللغة التركية ، اللغة الفرنساوية ، مبادئ الرياضيات ، مبادئ التاريخ ، مبادئ الجغرافيا ، الرسم ،

ونجم عن تغلب العنصر المصرى على عدد طلبة هذه المدارس، وعن الرغبة في تحقيق أمنية إنشاء دولة عربية، أن اللفة العربية أصبحت لغة التعليم العام، وأن اللغة التركية لم يعد يعتنى بها، إلا من حيث هي لغة اضافية فقط، منزلتها من الأهمية تكاد تكون أقل من منزلة اللغة الفرنساوية .

المدارس الابتسدائية

أما المدارس الابتدائية التي أسست، في ذلك العهد، فهي :

فى الغربيــة، مدارس: أبيار، والمحلة الكبرى، وزفتى، وشرين، وفؤه، وميت غمر، والجعفرية، ونبروه،

وفي المنوفية، مدارس : أشمون حريس، وشبين الكوم، ومنوف .

وفى الدقهلية، مدارس : المنصورة، والمنزلة، وصهرجت، وفارسكور، ومحلة دمنة، والعزيزية .

وفى الشرقيــة، مدارس : الزقازيق، وبلبيس، وكفور نجم، وميت العز.

وفي القليوبية، مدارس: الخانقاه، وأبي زعبل، وبنها، وقامولا، وقليوب.

وفي الجيزة، مدرستا : الجيزة، وحلوان .

وفى الفيسوم، مدرسة الفيوم .

وفی بی سویف، مدرستا : بنی سویف، و پوش .

وفي المنيـــا، مدارس : الفشن، والمنيا، وبني مزار .

وفى أسيوط ، مدارس : أسيوط، وأبى تيج، والساحل، وساقية موسى، وسنبو، ومنفلوط .

وفى جسرجا، مدارس : جريبا، وسوهاج، وطهطا .

وفى قنـــا، مدرستا : فرشوط، وقنا .

وفي إسـنا، مدرسة إسنا.

وأنشئت كلها فى فبرايرسنة ١٨٣٧ ، ماعدا مدرسة أبى زعبل ، فانها أنشئت فى أكتو برسنة ١٨٣٨ ، ومدرسة ساقية موسى ، فانها أنشئت فى نوفيرسنة ١٨٣٨

وكان قد أسس فى الصعيد، فى شهر مايو سنة ١٨٣٣، مدارس فى : أسيوط، وملوى، ومنفلوط، وأبى تيج، والساحل، وإخميم، وجربجا، وسوهاج، وطهطا؛ ولكنها أقفلت كلها فى أبريل سنة ١٨٣٥

المدارس النانوية والعالية والخصوصية

وأما المدارس الثانوية والعالية والخصوصية التي أسست في عهد (عمد على) فهي: ﴿ مدرسة الخانقاء العليا في سنة ١٨٣٦ ؟ مدرسة أبي زعيـــل الاعدادية في أكتو بر سنة ١٨٣٦؛ مدرسة القصر العيني العسكرية في سنة ١٨٢٥؛ مدرسة البيادة بالخانقاء في سيتمس سنة ١٨٣٧ ؛ مدرسة البيادة بدمياط في يونيو سنة ١٨٣٤ ؟ مدرسة البيادة بآبي زعبل في فبراير سنة ١٨٤١ ، مدرسة البيادة بأباض في يوليو سنة ١٨٣٢ ، مدريسة اللغات بالأزبكية في يونيو سنة ١٨٣٦ ؟ المدرسة البوليتكنكية سولاق في ما يو سنة ١٨٣٤ ، مدرسة المصانع العسكرية بمصر في يوليو سنة ١٨٣٣ ، المدرسة المدنية بمصر العتيقة في مايو سنة ١٨٣٤ ، مدرسة المدنية بطره في يوتيو سنة ١٨٣١؛ مدرسة الخيالة بالجيزة في أبريل سنة ١٨٣١؛ مدرسة الصيدلية بالقلمة في نوفير سنة ١٨٢٩ ؟ مدرسة الطب البيطري بأبي زعبــل في يونيو سنة ١٨٣١ ؟ مدرسة الحسابات بالسيلة زينب في فيرابرسنة ١٨٣٧ ؟ مدرسة العلب والتوليد بمصر ف فبرايرسنة ١٨٣٧ ، مدرسة العمليات (الصنائع والفنون) بمصرف مارس سنة ١٨٣٩ ، مدرسة البحرية بمصرفي سبتمبر سبنه ١٨٣١ ؛ مدرسة الموسيق في الخانقاه بمصر . في أغسطس سنة ١٨٢٧ ؟ مدرسة الطبول والأصوات بمصر في سنة ١٨٢٤ ؟ مدرسة الطبول بمصر في أغسطس سنة ١٨٧٤ ؟ مدرسة العزف بالتخيلة في أبريل سنة ١٨٢٩ ، مدرسة الآلاتية عصر في نوفيرسنة ١٨٣٤

إنتال المادس

غير أن معظم هذه المدارس سواء أكانت ابتدائية أم ثانوية أم عالية لم تعمر طويلا، وأقفل معظمها، بعد أن وضعت الحرب بين مصر وتركيا أوزارها، فاضطر (محدعلى) الى القعود عن الفتح والتوسع، وإلى تخفيض عدد جيشه من مائة وخمسين ألف مقاتل إلى ثمانية عشر ألفا .

والباق أقفل، إما قبل ذلك العهد، وإما بعده . فمدارس: الرحانية، والنجيلة، وشبراخيت ، وإبيار، والمحلة الكبرى ، وزنتي ، وطنطا ، ونؤه ، والجعفرية، ونبروه ، وأشموت جريس، وشبين الكوم ، والمنصورة ، والمنزلة ، والعزيزية ، وبلبيس، وكفورنجم، وميت العز، وقموله، وقليوب، وبوش، والمنيا، وأسيوط، وأبي تيج ، والساحل ، وساقية موسى ، ومنفلوط ، وجريجا، وسوهاج ، وطهطا، وقنا، وإسنا، ومدرسة البيادة بدمياط، أقفلت في سنة ١٨٤١ ؛ ومدارس: دمنهور، ومنوف، وصهرجت ، ومحلة دمنة، وبني مزار ، أقفلت في سنة ١٨٣٧ عينها ؛ ومدارس : شربين، وبنها، والفيوم، والفشن، في سنة ١٨٣٨ ؛ ومدرسة ميت غمر في سنة ١٨٤٦ ؛ ومدرسة الخانقاه الابتدائية في سنة ١٨٣٩ ؛ وكذلك مدارس : سنبو، وإخم ، وفرشوط ، وفي هذه السنة أقفلت أيضا مدرسة الزراعة، وكانت قد تأسست بشبرا في سنة ١٨٣٦ ؛ وأبطلت في سنة ١٨٣٧ ، مدرسة القصر العيني العسكرية المؤسسة في سنة ١٨٢٥ ؛ وفي سنة ١٨٣٤ ، مدرسة البيادة بالخانقاه المؤسسة في سنة ١٨٣٧ ؛ وفي سنة ١٨٤٩ ، مدرسه البيادة بأبي زعبل المؤسسة سنة ١٨٤١ ؟ وفي سنه ١٨٣٦ ، المدرسة المعدنية بمصر المتيقة المؤسسة فى سنة ١٨٣٤ ، وف سنة ١٨٣٨ ، مدرسة الحسابات بالسيدة زينب ، وف سنة ١٨٤٩ ، مدرسة البحرية . التساعد بالأزمريين ولى أصبحت اللغة العربية أساس التعليم كله، دعت الحال الى الاستعانة بالعلماء الأزهريين، ليقوموا بشؤون تعليمها في جميع هذه المدارس؛ فيعل معظم الابتدائية منها تحت ادارة نخبة منهم كالشيخ خليل الخوانكى، ناظر مدرسة الرحانية؛ والشيخ غيم سالم، ناظر مدرسة شعراخيت؛ والحاج أحمد عصافير، ناظر مدرسة دمنهور؛ والشيخ يوسف البرادعى؛ والشيخ محمد حسن ، ناظرى مدرسة أبيار؛ والشيخ مصطفى النبراوى ؛ والشيخ حسن الطويل؛ والشيخ محمد أبو النجا؛ والشيخ رضوان بالى ، نظار مدرسة المحلة الكبرى؛ والشيخ وهبة مصطفى ، ناظر مدرسة نوه ؛ والشيخ عمد كفافى ، ناظر مدرسة شرين ؛ والشيخ سليان المطيب، بندر زفتى ؛ والشيخ عبد الرحن النمرى ، ناظر مدرسة ميت غمر؛ والشيخ الشيخ عبد الرحن النمرى ، ناظر مدرسة ميت غمر؛ والشيخ أحمد الشيخ ، ناظر مدرسة فارسكور؛ والشيخ على القهتيم؛ والشيخ جوده مصطفى، ناظرى مدرسه العزيزية ؛ والشيخ مجد عبد الر من ، ناظر مدرسة الزقازيق ؛ والشيخ محد عبد الر من ، ناظر مدرسة الزقازيق ؛

ومن البديهى أنه لم يكن بدّ للتعليم الملقن على أيدى مثل هؤلاء الأساتذة من التأثر بقلة معارفهم، وعدم سعة عقولم، و وقوف حركة التطوّر في عقلياتهم . لأن الأزهر، في ذلك العصر، كان قد بلغ من الاقتصار على العلوم اللغوية والدينية، عالم يكن معه مندوحة عن الانحطاط في ميادين العلوم العقلية الاجتاعية، وفي ذات القوّة المتعقلة . ولو اقتصر التعليم على أولئك الأصاتذة، لما استفاد طلاب تلك المدارس، ثم على أولئك الأصاتذة، لما استفاد طلاب تلك المدارس، ثم عنى كان يستفيد الطلاب الأزهريون، في سنى بجاورتهم الأولى ،

ولكنه كان قد وجد في القطر، لحسن طالعه، عنصر آخر لم تغفل و زارة المعارف العمومية الحديثه استخدامه . ذلك العنصركان مكونا من الأشخاص الذين تخرجوا

من المدارس المؤسسة منذ سنة ١٨١٦ والتي كانت تعلم فيها العلوم الدنيوية ، كالتاريخ والرياضيات والجغرافيا والهندسة والرسم الخ ،

هؤلاء الأشخاص، إما لعدم تمكنهم من الدخول في الجيش والادارات، وإما لإحالتهم على المعاش، أو لأية أسباب أخرى، كانوا قد كؤنوا هيئة تعليمية في القطر فيها الكفاية لسد احتياجات ذلك الوقت؛ ولو أنهم كانوا بعيدين عن درجة الكفاءة التامة بمراحل.

غير أن طلبة البعثات العامية الى الديار الأوروبية أخذوا ، مع تمادى الأيام ، يعودون الى القطروبينضمون الى تلك الهيئة المعلمة ، ويساعدون ، إما بترجماتهم، وإما بتؤلفاتهم على رفع مستواها وتحسين قيمتها .

> الاضطرارالى التربية والتعليم عل نفقة الحكومة

والتلامذة لغاية سنة ١٨٣٩ ، كانوا جميعا من الهاليك القفقاسيين ، أو من أولاد موظفى الوالى وضباطه الأجانب ، فكانوا يعتبرون كأنهم ملكه الخاص ، أو بالحرى ملك حكومته ، فيربون على نفقته ؛ ولما عدل نظام انتقاء الطلبة ، وحل أولاد المصريين ، في المدارس ، عمل أولئك الشبان الأجانب، ربوا، هم أيضا، على نفقة الحكومة ، وبالكيفية والشروط ، التي كان أولئك يربون بها ،

ولم يكن خلاف ذلك ممكنا : لأن الكره الذى أبداه الفلاحون المصريون ، فى أول أمرهم ، للتعلم ودخول المدارس ، بالرغم من المزايا العديدة المرتبطة بالأمرين والناجمة عنهما ، كان كالكره الذى أبدوه الخلمة العسكرية ، فاضطر ( محمد على ) الى استعال الوسائل القهرية لتكوين جيش الوسائل القهرية لتكوين جيش منهم ، فكان أعوانه يهاجمون القرى مهاجمة ، وينترعون الأولاد من أحضان أهاليهم

قسرا، ويوزعونهم على المدارس بحسب سنهم وبنيتهم وقامتهم فعند ما تظهر الأيام ميولم، كانوا ينقلونهم الى المدارس التي يمكن فيها لتلك الميول أن تسيربهم الى ذروة النبوغ . وأما من أثبتت الخبرة تجزده من كل ذكاء، كان يعاد الى فلاحة آبائه .

تلك كانت حال التعليم فى أيام ( محمد على ) ؛ ولم يدخل على نظامها تعديل ، إلا ما أشارت به الخبرة، أو جاد به هوى المنوط بهم الأمر، أو أوجبته احتياجات الحكومة .

دفائب (ابراهیم باشا) فلما استلم (ابراهيم باشا) زمام الأحكام، عنّ له إدخال إصلاحات شتى على تلك الحال، ولكن قصر مدّة ملكه لم يمكنه من نفاذ شئ مما رغب . وأهم ما وقع فى خلده فى هذا الموضوع تعديل كيفية تشكيل البعثات العلمية الى أوروبا، وتغيير شكل إقامتها هناك .

فالمندوبية المشكلة في سنة ١٨٣٦ رأت إن الحكومة عاجرة عن تعليم الناشئة العلوم الوضعية والفنية العليا، لسببين: (الأقل) قلة الأساتذة الأكفاء، للقيام بتدريسها ؛ و(الثاني) عجز اللغة العربية واللغات الشرقية على العموم، عجزا مطلقا عن التعبير عن مضموناتها، لعدم وجود الكلمات الدالة عليها فيها .

فرأت، والحالة هذه، وجوب الاستمرار على ارسال البعثات المدرسية، لكى يستتم التلامذة العلوم، التى لم يكن فى استطاعتهم تعلم بعضها، بكيفية كافية، ولا التقرّب من غيرها، ما داموا بمصر، وما دام تعلمهم باللغة العربية.

حديث السيو چومار وقد قال المسيو چومار ــ وهو أقرل من حبب الى (محمد على) البعثات المدرسية الى الخارج، وأحد الأعاظم الذين ساعدوا على النمق العقلى والعلمي في القطر المصري ـــ

« هل يكنى انشاء مدارس فحمة عظيم على الطراز الأوروبى ، برجال يؤتى بهم من ميلانو و باريس ولنسدره بمصاريف جمة ، ثم لا يلبئون أن يعودوا الى بلادهم حلم المنبون الغرض الذى رضوا بالمجمىء لأجله ؟ كلا ثم كلا ، و بما أن عدد الذين يختارون الاقامة الى الأبد فى وطر غير وطنهم قليسل جدّا ، ولا يزيد على واحد فى عشرين ألفاء فالواجب، اذا، تعليم الأهالى أنفسهم فى أوروبا، باحدى اللغات الأوروبية ، علوم الأوروبيين وفنونهم ، فيدخلون بذلك فى صميمها ، ويتمكنون من أسرارها ، ولتجانس عقليتهم بسقلية متعلميها من الغربيين ؛ ولو أمكن لمحمد على أن يرسل الى أوروبا منذ سنة ن ١٨١٥ مائة أو مائتين من الطلبة المصريين ، لتقدّم رقى البلاد وتمدّنها عما هو عليه الآن» ،

تعديل طو يقسة إرسال البعثات العليسة

ولكن تلك المندوبية رأت أن تعدّل الطريقة المتبعة ، حتى ذلك الحين ، بأن تؤهل ، أولا ، في المدارس المصرية ، الطلبة الذير من تقرر ارسالهم الى المدارس الأوروبية ، كيلا يضيعوا من وقتهم هناك ، في تلقن العلوم الجهدة لهم سبيل تلتى العلوم الخاصة ، المقصودة بالذات من ارسالهم الى تلك المدارس .

فلم تعد تبعث الى أوروبا إلا المتخرّجين من المدارس المصرية الخاصة ، بعد لتميمهم علومهم فيها، وتمكنهم من لغة البلد الأجنبي المعدين للذهاب اليه .

> انشاء مدرسة مصرية بباريس

ولنيل هذا الغرض، أنشئت مدرسة مصرية بباريس، جعلت ادارتها تحت رئاسة مصرى ، يقال له استفان بك ، وأسندت وكالتها الى نائب ، اسمه خليل افندى تشيراكيان ، وكلف ضباط معينون من لدن وزارة الحربية الفرنساوية بمراقبة سير الدروس فيها ، وأرسل اليها ، في بادئ الأمر، أر بعون تلميذا ، منهم حليم وحسين ولدا (مجد على) وأحمد واسماعيل ولدا (ابراهيم) — وقد سبق لنا ذكر هذا جميعه ،

فلما زار (ابراهيم باشا) هذه المدرسة أشاء احدى سياحاته فى أوروبا استوقف انتباهه عدم الضبط المدرسي، وقلة نجاح الطلبة، وفداحة المصاريف التي تستدعيها مدرسة، أصبح كل واحد من تلامنتها (سلطانا صغيرا) حسبا قال هو نفسه .

ووجه نوبار باشا — وكان يومشذكاتب أسراره (سكرتيره) — فكره الى المضار وفقدان المزايا ، الناجمة عن الطريقة المتبعة ، سواء أكان من جهة التربيسة ، على الأخص، أم من جهة التعليم على العموم ، وقال له : «إن جمع أربعين طالبا مصريا في مدرسة واحدة ليعيشوا دائما طبقا لعاداتهم وطبائعهم وبدون اختلاط، أو باختلاط قليل ، مع خلافهم ، من غير جنسهم ودينهم ؛ أو إبقاءهم في بلادهم و بيئاتهم الأصلية ، سيان ، فإما الامتناع عن ارسال طلبة بهذا الشكل ؛ وإما الاقتصار على ارسال أحداث ما بين الثامنة والتاسعة من عمرهم ، وتو زيعهم على المدارس والمآهل (بنسيون) الفربية ، بحيث لا يكون أكثر من التين في مدرسة واحدة أو مأهل واحد : فيستفيدون في تعلمهم ؛ و يستفيدون ، على الأخص، في تربيتهم » .

فوافق (ابراهيم باشا) على رأى سريره (سكرتيره) وعزم على انباعه ، ولكن الموت حال دون تمكنه من ذلك : فاستمرت الطريقة العقيمة التى نقد بها نو بار متبعة ، حتى أقفلت ثورة سنة ١٨٤٨ الباريسية تلك المدرسة المصرية ؛ وما فتئت، بعد ذلك، متغلبة على أفكار القائمين بشؤون التعليم في هذا القطر ، حتى في عهد الاحتسلال الانجليزي، بالرغم من جدب محصولها ،

ولم يفطن الى المزايا الجمة الناجمة عن العمل برأى (ابراهيم باشا) إلا حفيده الكريم عظمة السلطان فؤاد الأول فانه -حفظه الله أن كان رئيسا الجاممة المصرية،

أخذ السلمان قواد الأوّل برأى جدّه (ابراحيم)

<sup>(</sup>١) صاحب الجلالة فؤاد الأول المنظم، على مصر . كتب في سنة ١٩١٨

أدخل، بجانب نظام بمثاتها العلمية، نظام بمثات أحداث، ناحى الأظفار، الى بلاد أوروبية مختلفة ، ليعيشوا في بيثات تغايرتمام المغايرة بيثاتهم المصرية : فيكونون نشأة جديدة ، وانسانية مصرية عصرية ، متشربتين ومتشبعتين بغير المبادئ ، والعادات، العقلية، المدينة مصر لمجموعها بذلها القرنى •

ووقع في خلد(ابراهيم باشا)، علاوة على ما ذكر، إلزام جميع الموظفين والضباط المصريين بارسال أولادهم الصغار إلى المدارس والمآهل الأوروبية ، على نفقاتهم الخصوصية، بدلا من ارسالهم اليها على نفقة الحكومة؛ وذلك لاعتقاده أن الأهالي إنمايهتمون بتربية أولادهم وتعليمهم على نسبة التضحية المادية والأدبية التي يجلون أتفسهم أعبامها في هذا السبيل ؛ وإن الاهتمام الذي تكون التضحية العائلية أسه، لا يلبث أن ينتشر بين جميع طبقات الأمة، ويشترك فيه كل أفراد الهيئة الاجتماعية.

إلا التأسف تأسفا عميقا على قطع المنون شجرة حياته الكثيرة الثمار قبل نضوج هذه الثمرة عليها أيضا .

ويزيدلدى التفكر بأن خليفته (عباس باشا الأقل) لم يكتف بعدم مجاراته في أفكاره من رأى (ابراهم) ونياته فسب ، بل إنه قلب نظام التعليم والمدارس رأسا على عقب ، بعد امتحان أجراه بأبي زعبل للأساتذة والطلبة معا، وكانت نتيجته سيئة للغاية ، لأنالأساتذة -وكان معظمهم من الأزهربين الذين سبق لنا ذكرهم -- ظهروا فيه بمظهر الجهلاء النوكي الجمتي فأمر باقفال عموم المدارس وظرد الطلبة والأساتلة منها ؛ ماعدا مدرسة واحدة ، أبقاها ودعاها بالمفروزة ، للدلالة على أنهـــا المختارة من بين الكل؛ وأعدُّها لتخريح ضباط للبرية والبحرية ومهندسين مسكريين ومدنيين .

غيرأنه عاد الى فتح مدرسة العلب وتنظيمها على أسس جديدة تؤهلها لتخريخ أطباء بلجيش، ولماكان شديد الكراهة للعناصر الأجنبية، ولا سيما الغربية منها، وكان لا يرى متى تأتى الساعة التى يمكنه فيها الاستفناء عن غربى متقلد وظيفة في القطرة وكان، من جهة أخرى، يكوه من صيم فؤاده أن يتخلى الشرق عن عقلبته وعاداته وأخلاقه، حتى السقيمة منها، فانه ارتآى أن يرسل الى أوروبا، بدلا من الصبيان، الناعى الأظفار، والأحداث، الذين رغب عمد (ابراهيم) في ارسالهم اليها، شبانا في الخامسة والعشرين من عمرهم، على الأقل، أتمواكل دروسهم بمصر، وأن يفضل على هؤلاء أيضا، الشبان الذين يكون قد سبق لهم تدريس في المدارس العليا يغضل على هؤلاء أيضا، الشبان الذين يكون قد سبق لهم تدريس في المدارس العليا الملغاة، لكى يتقنوا في ردح ينسير العلوم التى يرسلهم لتلقيها، و يعودوا فيحلون على المنزبيين في دوائر التعليم والادارة عامة ،

قلة ميل(سعيد)الى تعليم أبناء البلاد وكان (سعيد باشا) خليفته، بالرغم من ميله الكثير الى الفربيين وعقليتهم، قليل الرغبة في تعليم الفتيان من رعيته؛ حتى انه قال ذات يوم لكوبج بك، مربيه السويسرى الذى أصبح سريره الخاص، بعد ما تولى العرش، وكان يحفه على اعادة فتح المدارس التي أقفلها عباس، سلفه : وولم نعلم الشعب ؟ لكى يصبح الحكم عليه والتصرف فيه أعسر مما هما عليه ؟ دعهم في جهلهم! فالأمة الجاهلة أسلس قيادا في يدى حاكها». فالني اذا وزارة المعارف العمومية ، كما ألني معظم الوزارات ، وألحق إدارة التعليم بدائرته الجاهمة، أو بوزارة الحربية .

ولكنه عاد فأظهر اهتماما عظيما بمدرسة الطب دون غيرها : فوضع لهما نظاما جديدا، واحتفل بافتتاحها، على هذا النظام، احتفالا شائقا تحت رياسة أدهم باشا

<sup>(</sup>۱) مالورتی ''بصر'' ص ۲۹ حاشیة ۲۱۲

وزير الداخلية، وبحضور شبيخ الاسلام وعلماء الدين والحيثات الرسميه الغربيسة في ١٠ سهتمبر سنة ١٨٥٦

اهيّامه بالمدارس الأجنبية

وأظهر أيضا اهتماما يعتد به بالمدارس الأجنبية المؤسسة فى البلاد بمعرفة الارساليات المذهبيد ومما يؤثر عنه أن راهبات الراعى الصالح — وكن قائمات ، فى مدرستيهما بمصر والاسكندرية ، بتربية ستين يتيمة من بنات البلاد ، على اختلاف أديانهن ، في ناينات الأخرى ، الدافعات قيمة زهيدة ، أجرة تعليمهن وتربيتهن — وجلن العب ، ثقيلا عليهن ، فالتبأن اليه ، ورفعن الى مكارمه عرضا ، طلبن به منحهن إردب بر ، سنويا ، عن كل واحدة من تلك اليتيات ، فأجاب طلبهن فى الحال ، وجاد عليهن بما التمسن ، وأن راهبات الحبة بالاسكندرية — وكن قد فتحن صيدلية لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى ، على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ، فتحن صيدلية لتوزيع الأدوية بجانا على المرضى ، على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ، شانهن اليوم — وجدن أنهن فى احتياج الى مبلغ خسة آلاف فرنك ، سنويا ، ليتمكن من الاستمرار على عملهن البازى فالتمسنه من مكارم (سعيد) ؟ ففاضت عليهن به ، ولو التمسن خسيائة ألف فرنك ، لما تأخر عنهن ،

ووهب (سعيد) أيضا بناية بمصر للارسالية الأميركية فى سنة ه١٨٥٠ - وهى سنة قدومها الى الديار المصرية؛ ثم ساعد على توطيد أقدامها فى القطر ونشر لواء معارفها فيه وجاد، كذلك، على أقل مدرسة ايطالية حكومية تأسست فى القطر، في عهده، بمبلغ ألفين وأربعائة جنيه، ووهبها ثمانية آلاف ذراع فى نقطة من أحسن جهات الاسكندرية ،

وبما أنه كان مغرما بالجيش والفنون الحربية ، لم يكن يسعه أن يهمل التعليم العسكرى في جملة ما أهمله من أنواع التعليم المصرى . لذلك رتب ونظم بكيفية نهائية مدرسة

و بالتعليم العسكرى

القلمة الاعدادية في أغسطس سنة ١٨٥٦ ؛ ووضع، على رأسها، الشيخ العالم الفاضل رفاعه بك رافع، الذي لا يختلف في جدارته وسعة معارفه اثنان؛ واعتمد برفامج سيرها ودروسها المشتمل على١٧ مادة ، أهمها : (١) أن عدد الطلبة مائتان ؛ (٢) أنهم يقبلون فيها من سنّ ١٦ الى سنّ ١٨ ، مشترطا أن يحسنوا القراءة والكتَّابة ، لكي يتمكنوا من اتباع سير الدروس منذ السنة الأولى، و يكون لهم الخيار، فيا بعد بالتخاب المضار الذي يريدون أن يجروا شوط حياتهم فيـه ـــ ولو أن تربيتهم عسكرية محضــة ــــ فيدرسون العلوم التي تؤهلهم لأن يكونوا مهندسين أو أطباء أو ضباطا الخ؛ (٣) أنهم يتعلمون كلهم العربية بأفرعها بلا استثناء؛ ويتعلم التركية والفارسية من يرغب منهم؛ ويتعلم كلهم لغلة ، على اختياركل منهم ، من اللغات الأجنبية الآتيلة ، وهي : الانجليزية ، والألمانية ، والفرنساوية ؛ كما أنهــم يتعلمون الخط ، والحســاب ، والهندسة، والجرلغاية معادلة الدرجة الثانية، وحساب المثلثات المستقيمة الخطوط، والرسم الخطي، والتصميات العسكرية ، والجغرافيا العامة، والتاريخ، والتمارين، والحركات الحربية، وفنّ التحصين —كل ذلك في ظرف خمس سنوات أو أربع، حسبا يرى الأساتذة المدرسون؛ (٤) أن يعطى كل طالب مائة قرش صاغ شهريا، زيادة على غذائه وملبسه وسكناه وتعليمه والأدوات التي تلزمه .

وفيا عدا ذلك؛ فان حالة التعليم، على العموم، ساعت في أيام (سعيد) عما كانت عليه في أيام (عباس)، وآلت الى البوار ، فبينها كان عدد الطلبه، المتعلمين على نفقة الحكومة في أيام (محد على) الزاهرة ، نيفا وعشرين ألفا، ونزل عند موت الباشا العظيم الى أحد عشر ألفا ، فانه استمر يتناقص ويقل ، حتى لم يعد في أوانو حكم

(سعيد) ، إلا بضع مثات؛ وتضاءلت ميزانية التعليم حتى انحطت في سسنة ١٨٦٢ الى ستة آلاف جنيه فقط سنويا!

> ميذان العمل أمام (اسماعيل)

فق والحالة هذه ليعقوب أرتين باشا أن يقول: ووانه يمكن اعتبار المدة ما بين سنة ١٨٤٨ وسنة ١٨٦٣ ، فيا يختص بالتعليم العام والمعارف العمومية ، كأنها معدومة ، وحق لماك كون أن يقول: ووان ميدان العمل في هذه الوجهة ، كان مفتوحا وخاليا على سعته ، أمام (اسماعيل باشا) عند ما تبوأ عرش أبيه وجده ،

فدأب يعمل فيه، ويعمل، لا لمجرد إنشاء جيش قوى يركن اليد في الملمات، بل لمصاحة الأهالي وترقية مستوى البلاد العقلي، حتى حركت همته الشهاء الهمم، وحق التاريخ أن يدعو عهده "عهد إحياء العلوم والمعارف بمصر"، فبينها الليل غيم دامس، اذا بنور سطع وبدد غياهب الجهل.

نةسيم حكة التعليم في أيامه

وتنقسم حركة التعليم في عهده الى خمسة أقسام: (الأقول) ما كان منها في المدارس التي أنشأتها الحكومة، وقامت بالانفاق عليها ؛ (الثاني) ما كان منها في مدارس أفراد المساجد والأوقاف والكتاتيب القديمة ؛ (الثالث) ما كان منها في مدارس الطوائف الشرقية من الهيئة الاجتاعية الاسلامية ؛ (الرابع) ما كان منها في مدارس الطوائف الشرقية غير المسلمة؛ (الخامس) ما كان منها في مدارس الجاليات الأجنبية .

على أن عناية المليك، الساهر، على الرقى العام، أشرفت عليها من على وأظلمُها كلها بغلل وارف .

<sup>(</sup>١) أظر: "التعليم العام بمصر" ليحوب أرتين باشا ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) أنظر: "مصركا هي" لمساك كون ص ٢١٠

مدارس الحكومة

## ١ ــ المدارس التي أنشأتها الحكومة

لما تبوأ (اسماعيل) سدته لم يكن في القطر من مدارس سوى مدرسة ابتدائية، ومدرسة تجهيزية، والمدرسة الحربية في القلمة، ومدرسة الطب والصيدلة والولادة التي أنشأها كلوت بك – وكلها بالهاصمة – ومدرسة بحرية بالاسكندرية؛ وكانت جميعها في حالة سيئة من حيث كيانها ونظامها والتعليم والتربية فيها .

فعهد (اسماعيل) بأمر إصلاحها الى أدهم باشا - وهو الى من تولى و ذارة المعارف بالقطر المصرى في عهد (عمد على) الكبير، واستمر على دفتها ، بعد وفاة مصبطفى بك غار، أقل و زير لها ، عشر سنوات أى من سنة ١٨٣٩ الى سنة ١٨٤٩ - وأقبل ينشئ خلافها بهمته العالية ، فتأسست في سنة ١٨٦٤ مدرسة وأس التين ، هجوار السراى الخديوية بالاسكندرية ، ومدرسة الناصرية بمصر، في الشارع الموصل من عابدين الى مسجد السيدة زينب ، مكان القصرين اللذين كانا فلاً ميرين المحلوكين حسن كاشف وقاسم بك ، في أيام الجملة الفرنساوية ، وخصصا بالجمية العلمية المعروفة باسم و الانستنبوت عميث كان يجتمع بونابرت وكليبر وفور بي ومونج والتسمون على الآخرون ، الذين رافقوا تلك الحلة ، وأنشأوا مجوعة الكتب العلمية والتسمون على التي كانت من أكبر أسباب إعادة الحياة اليا ،

وظهرت المدرستان المذكورتان بمظهر جديد لم يعهده معهد علمى مطلقا من المعاهد السابقة وتجلتا - الأولى تحت إدارة ناظرها أحمد بك فتحى، والثانية تحت ادارة ناظرها برعى افندى - عنوان النظافة التامة والنظام الكامل وعلمت فيهما العربية ، والفرنساوية ، والانجليزية ، والألمانية ، والمغرافيا ، والرسم المعلى ،

والحساب العادى، والحساب العالى، والقرآن لغاية الفرقة الرابعة، والتركية بدله من الفرقة الرابعة فما فوق .

وانتظم الطلبة في سلكيهما، قسمين: داخلية وخارجية ، على أنهم كانوا يتغدون جيعاً في غرفتي طعام عظيمتين،عدا أبناء البيكوات والباشاوات في مدرسة الناصرية فانهم كانوا يأكلون على حدة .

وفى سنة ١٨٦٥ تأسست ببنها، فى سراى (عباس الأول)، مدرسة عظيمة حوت ثلاثمائة طالب يعلمهم أحد عشر أستاذا ؛ ومدرسة أخرى ببنى سويف ؛ وغيرها بالمنيا ؛ وسادسة بأسيوط ، وحوت كلها نيفا وستمائة وواحد وثلاثين طالبا، منهم ٢٠٥ داخلية ،

وبسبب الاتساع الرائع ، الذى اتخذته الصناعة المصرية على أثر ارتفاع الأسمار القطنية الناجم عن الحرب الأهلية الأميريكية ، قرر (اسماعيل) في سنة ١٨٦٥ عينها إنشاء مدرسة للفنون والصنائع ، فوضع نو بار باشا نظامها بمساعدة فني فرنساوى ، يقال له المسيو مونييه : ولكن الكوليرا أوقف نمؤها وحال دون انتظامها ، شم شغلت الأفكار عنها بالمشاغل السياسية التي أفعمت بها سنة ١٨٦٦ بيد أنه ما وافت السنة التالية إلا وعاد شريف باشا — وكان ناظرا للمارف — الى موضوعها ، ووفاه حقه ،

فنتحت المدرسة أبوابها فى سنة ١٨٦٧ تحت إدارة فرنساوى خبيريقال له المسيو الواجى جون ؛ ودرس فيها أحد عشر أسستاذا وعريفا ؛ وجعلت مدة التعليم فيها ثلاث سنوات ، أولا، ثم نحسا ، وشمل البرنامج : الرياضة ، والكيمياء، والرسم، والتو يوغرافيا، والفرنساوى، والانجليزى، والهندسة، وكل صنعة وحوفة . ول كانت الألفاظ الفرنجية الاصطلاحية ، الخاصة بالفنون والصنائع ، غير متداولة على الألسن إلا قليلا، ولا يعرف إلا القليلون جدًا مقابلاتها العربية ، ألف المدير، الواجى جون المذكور ، قاموسا فرنساويا انجليزيا عربيا لها ، يجدر بمكتبة كل ذى فن وصناعة الازديان به .

وفى سنة ١٨٧٦ أنشئت ثلاث مدارس صناعية غيرها ، ليحول اليها التلامذة البلداء في المدارس الابتدائية ، بدلا من تحويلهم الى المدارس الحربية ، فيتعلمون فيها ، مدة خمس سنوات ، صنائع يتميشون منها في مستقبل حياتهم ، وكانت تباع المصنوعات ، التي يصنعونها في مدة دراستهم ، ويحفظ ثمنها على ذمتهم ، ثم يشترى بها أدوات صناعية ، وآلات لكل منهم تصرف اليه حين معادرته المدرسة، ليدخل ميدان الحياة وهو متسلح بها .

وأنشئت في هذه المدّة عينها، في العباسية، مدرسة أولية، ومدرسة إعدادية، خلاف جملة مدارس عسكرية وحربية سيأتي الكلام عليها في غير هذا المكان، وتلا ذلك انشاء مدرسة هندسية ملكية كبرى، عرفت باسم "المدرسة البوليتكنيك" وأحضرت اليها الأساتذة من فرنسا ومن ضمنهم المسيو چليون دانجلار، صاحب الرسالات المجتمة عن مصر ما بين سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٧٥ وعهد بمساطمتهم الى أساتذة مصريين، من الذين تعلموا بفرنسا على نفقة الحكومة.

وكانت الحبانية أساس التعليم، في هذه المدارس كافة، وتشمل الكسوة والطعام

غير أن هذا جميعه لم يكن سوى باكورة العمل . فسرعان ما أدرك الخديوى أن إنشاء بضع مدارس ، مستقلة الواحدة عن الأخرى ، قليلا أوكثيرا، ومشتغلة كل منها على حدة، بدون ارتباط بغيرها ، وببرنامج خصيص بها، لايؤدى الى مايرى اليه من تعميم التعليم ونشره بين أفراد أمته ، فكلف لجنة تحت ادارة على باشا مبارك ناظر المعارف والإشغال العمومية ، منذ ه 1 أبريل سنة ١٨٦٨ بوضع قانون أساسى للتعليم العام، تكون المدارس، بموجبه، كلا منظا ذا أجزاء مندمج بعضها في بعض .

لأتحة 10 رجب منة ١٢٨٤

فاشتغلت تلك اللجنة بهمة وعزيمة صادقة ؛ وأخرجت ، الى حيز الوجود ، اللائعة المعروفة باسم وولائعة ، ١ رجب سنة ١٠٨٤ ، وهي لائحة ذات أربعين بندا مبنية على مبدأين أساسيين ، هما : تضامن جميع المدارس في نظامها وتعليمها ؛ ومساواة المعاهد التي من درجة واحدة مساواة تامة في جميع الأمور .

فقسمت المدارس الى ثلاثة أقسام : ابتدائية ــ وهى الكتاتيب ومدارس المديريات ــ وثانوية، وعالية؛ خلاف المدارس الخاصة .

أما الكاتيب - وقد كانت نيفا وخسة آلاف، وبقيت لسنة ١٨٧٤ مستقلة عن الحكومة، بطلابها الزائد عدهم على المائة والعشرين ألفا، وفقهائها الذين كان معظمهم من العميان - فان اللائعة لم تدخل، على المنشرة منها في القرى، تعديلات عسوسة، غير إلزامها بتعليم الحساب، ولكنها شدت على ذات المركز المهم منها، برفع مستوى التلامذة العقل، لكى تؤهلهم للدخول في مدارس أعل منها درجة ؟ كما أنها شدت عليها بالصيرورة الى مدارس ابتدائية حقيقية ، وذلك بما وضعت من تعليات وارشادات للفقها، فيها، و بما قررته لها من كتب، وأدوات مدرسية، وإدخال قعليم لغة أجنبية ومبادئ المغرافيا والتاريخ على برناجها.

وأما مدارس المديريات ... وهي مدارس ابتدائية حقة ... فان اللائعة المذكورة قررت تمم إنشائها في بنادر المديريات كافة، على نظام مثيلاتها في أورو با ، وجعلت

برنامج التعليم فيها كالآتى ، القرآن ، العربى، الفرنساوى أو الانجليزى ، الحساب ، التاريخ، المندسة، الرسم ، وجعلت الأصل فيه المجانية المطلقة، سواء فى ذلك الطلبة الداخلية والطلبة الخارجية .

وأما المدارس التانوية، فتقرر أن تكون سبعا : ثلاثا في مديريات الوجه البحرى، وأربعا في مديريات الوجه القبل؛ وأن تكون الحبانية المطلقة الأصل في التعليم فيها أيضا.

وأما المدارس العالية ، بفعلت تسعا : ثمان منها في مصر، وواحدة بالاسكندرية . وكانت أهمها كلها مدرسة اليوليتكنيك ومدرسة الطب .

أما الپوليتكنيك - وكان يقال لها أيضا مدرسة المهندسخانة - فقد أنشلت أولا في العباسية، ثم نقلت الى درب الجاميز، في سراى الأمير مصطفى فاضل، أنى الحديو، حيث كان مقر و زارة المعارف ، وكان تلامنتها الستون كلهم داخلية ، ويتعلمون، في ست سنوات : الرياضة العليا، والكيميا، والطبيعة، والحيو لوجيا، والميكانيكية، والعربي، والفرنساوى أو الانجليزى، والجغرافيا، والتاريخ، والرم ، وكان النابغون في الرسم كثيرين، ولا غرابة : فحصرى اليوم الما هو حفيد مصرى العهد الفرعوني ،

ولما كانت تلك السراى واسعة جدا ، فقد نقلت اليها مدرسة الادارة، وعدد طلبتها خمسون، ومدرسة المحاسبة والمساحة، ومدرسة اللغات، والمدرسة التجهيزية وطلبتها خمسائة وخمسون، معظمهم خارجية .

ووجد، مع فلك، متسع لمسرح فسيح، كانت تقام فيــه الامتحانات العامة السنوية العلنية ؛ ولمكتبة نفيسة، أنشأها في سنة ١٨٧١ على باشا مبارك، ورتبها

في ست حجر؛ وكانت فيها طائفة من كتب مكتوبة بخط اليد في لغات متعدّة لا سيا العربية؛ وأهمها نسخ قرآنية وجدت على قبور مؤسسي المساجد من سلاطين مصر السالفين ، وكانت ذات أهمية تاريخية عظيمة ، لأن الواحدة منها كتبت ووضعت على قبر مؤسس المسجد في بحر السنة التالية لموته ؛ فكانت تدل على تطوّر الخط العربي، على ممر الأيام ، وتساعد على تحقيق عصر بناء تلك المساجد، والتثبت من مواقيت التاريخ العربي ،

وأنشئ، في تلك السراى، أيضا في ١٦ يوليوسنة ١٨٧١ معمل طبيعيات، تأم الأدوات، يضاهي أكبر المعامل الأوروبية ألتي من نوعه .

وانما ذكرنا المعمل والمكتبة والمسرح، عندكلامنا على مدرسة الپوليتكنيك، لاقترانها بها في فكرعموم مصريي ذلك العهد، بسهب وجودها معا في محل وأحد.

وأما مدرسة الطب وقد قلنا كيف تأسست وألغيت ثم أعيدت الى الوجود فلم يكن لها من مثيلة في الشرق كله ؟ وكانت تنقسم الى قسمين : قسم الطب والجراحة ، وقسم الصييلة ، ومدة التدريس في كل منهما بحس سنوات : منها سنتان لاعادة العلوم الأدبية ، المعلمة في المدارس الثانوية واتمامها ، والثلاث السنوات الباقية ، للطب والصييلة ، وكان عدد طلبتها ، في سنة ١٨٧٦ مائة وخسة وتسمين طالبا ، كلهم داخلية ماعدا عشرين ، و بما أن تعليم التلامذة الداخلية ، وطعامهم ، ولبسهم ، ومقامهم ، كتعليم الخارجية ، كان مجانا ، فان تخريج الطبيب الواحد كان يكلف الحكومة ثلاثة عشر ألف فرنك ، وتحريج الصيدلي الواحد أربعة عشر ألف وخسيائة فرنك ؟ ولذا فان الداخلية كانوا يلزمون بالاستخدام في الحكومة ، بعد نيانهم دبلوم العلب أو الصيدلة ، وأما الخارجية فكانوا أحرارا .

وكان معظم الأساتذة ، فى القسمين ، من المصريين الذين تعلموا بأوروبا ، فلم تكن مرتباتهم ، والحالة هذه ، ضخمة كالوكانوا يحضرون ، خصيصا ، من أو زوبا ، وكان ، فى المدرسة ، مستشفى مدنى وعسكرى على أحسن شكل ، ومعمل كياوى خاص بقسم الصيدلة تحت ادارة جستنيل بك ، ليس له مثيل ، وبستان نباتى ، ومكتبة شاملة ، ومجوعات تجهيزات تشريحية ، ومجوعات تاريخ طبيعى ، وكلها مختارة اختيارا حكها ،

ثم استدى (اسماعيل) من سويسرا أستاذا خصيصا في التعليم وحركته ، يقال له المسيو دور ؛ وبعد أن أنعم عليه برتبة البكوية ، عينه مفتشا عاما العارف ، وكلفه بتنظيمها ، وتوسيع نطاقها على الفط الفرنجي ؛ ورتب مجلسا أعلى للإشراف على شؤون المدارس ؛ وخص وزارة المعارف بميزانية سنوية ، تراوحت بين سبعين وتمانين ألف جنيه ، ولما اضطره ، فيا بعد ، انفاقه على المنافع العمومية الأخرى ، والشؤون السياسية المختلفة ، الى الاقتصاد من ذلك المبلغ قليلا ، وهب تلك الميزانية ايراد تغتيش الوادى بعد أن استرده من شركة قنال السويس ، مقابل مبلغ عشرة ملايين من الفرنكات وكان مجوع ذلك الايراد سمّائة ألف فرنك سنويا ، على أن مصروفات ادارة التفتيش كانت تستفرق جن اكبيرا من هذا المبلغ ؛ فأخذها (اسماعيل) على عاتقه الشيخصى ، وقرر سمّائة ألف فرنك سنويا المبلغ ، وقرر سمّائة ألف فرنك سنويا المارف بكيفية ثابتة ،

فقام دور بك بمهمته، بعزم صادق وهمة عالية؛ وبعد أن درس موضوعها درسا عبيقا، وأجرى بعض تعديلات في المدارس الموجودة كتحويله مدرسة الادارة الى مدرسة حقوق، (شرع ناظرها المسيو فيدال يعسلم القانون الروماني والقانون الفرنساوي فيها؛ ويقارن بينهما وبين باقي الشرائع، توطئة وتمهيدا لتخريج رجال

حقوقين تحكون فيهم الكفاءة الجلوس على منصات القضاء المختلط الذي كانت المخابرات دائرة في أمر انشائه مع الدول صاحبات الامتيازات) ؛ وجعله مدرسة اللغات معهدا لتخريج مترجمين ومنشئين، يشتغلون في الادارات، أو في إخراج مايلزم من الكتب المعاهد العلمية ؛ وكاضافة قسم طب بيطرى الى مدرسة الطب انتظم في سلكه محسون طالبا ؛ وانشاء قسم فلكي في سراى الأمير مصطفى فاضل السابق في سلكه محسون طالبا ؛ وانشاء قسم فلكي في سراى الأمير مصطفى فاضل السابق في سلكه محسون طالبا ، وانشاء قسم فلكي في سراى الأمير مصطفى فاضل السابق في سلكه محسون طالبا ، وانشاء قسم فلكي في سراى الأمير مصطفى فاضل المنابئ في الوفية ، الكافلة بلوغ الأماني ونيل المنى ، في الوفية ، الكافلة بلوغ الأماني ونيل المنى ،

ولكن تنفيذها التام كان متعسرا ؛ وجل مجهودات الخديو ووزراء معارف أمته ومساعديه كان ضائعا في مجموعه لسببين : (الأوّل) قلة المال ، بالرغم من تعاقب النفحات الخديوية ؛ و(الثاني) قلة الرجال، بالرغم من استحضار الأساتذة من أورو با ، وحف ارسالية الطلبة المصريين فيها بكل صنوف العناية .

أما قلة المال ، فلأن الحركة التمدينية التي قام بها (اسماعيل) ، تناولت كل مظاهر الحياة القومية ، والحياة الاجتماعية ، ومكنوناتهما ؛ واستنفدت معظم ايرادات البلاد وإيراداته الشخصية ، ومالم تستنفده تلك الحركة ، ابتلعته المساعى الى الاستقلال والى احلال الدولة المصرية من مصاف الدول العظمى في المحل اللائق بماضيها الفرعوني وحاضرها العلوى ، كما سنرى في البابين التاليين : فلم يعد في حيز الامكان الانفاق على التعليم ، أكثر مماكان ينفق عليه ، بالرغم من شدة الرغبة في توسيع دائرة الإنفاق ،

على أنه لا يجب أن يستنج من ذلك فكرة تحط من قدر المجهود المبذول في هذا السبيل : فانه بينها كانت ميزانية التعليم بمصر تتراوح بين السبعين والثمانين ألف جنيه

سنويا ، ولا تقل عن الستين ألفا حتى فى أسوأ سنى العسر المالى — وذلك غير المنفق على المدارس الحربية والبحرية التابعة لميزانيتى و زارتى الحربية والبحرية ، وغير ماكانت شفقه ادارة الأوقاف على عموم مدارس المساجد والكتاتيب — لم تكن ميزانيته فى تركيا تزيد أبدا على الخمسين ألفا حتى فى أجود سنى الرخاء — وذلك بالرغم من أن سكان تركيا كانوا سبعة أضعاف سكان مصر ، و بالرغم من أنه لم تقم فى تركيا من أن سكان توكيا كانوا سبعة أضعاف سكان مصر ، و بالرغم من أنه لم تقم فى تركيا حركة تمدينية البنة كالحركة التى أثارها (اسماعيل) بمصر ، ولا ألزمها مركزها السياسى الحكومة بنفقات فى غير أبواب الادارة الداخلية ، كما ألزم مركز مصر السياسى الحكومة المصرية بها ،

مغادً مبدأ غيانية المعلقة على أن مبدأ المجانية المطلقة فى المدارس المصرية — وقد كان مبدأ معدوما كلية فى تركيا — هو الذى كان يجعل المبلغ المخصص لميزانية التعليم غير واف بالمراد ولا مساعدا على القيام بالمقصود ، وذلك لأن مصاريف طعام التلامذة وكسوتهم ومسكنهم ، ناهيك بما كان يتقاضاه بعضهم من المرتبات الشهرية ، على زهادتها ، كانت تبتلع ثلاثة أرباع الميزانية ، ولم تكن مرتبات المعلمين تستنفد أكثر من الربع المباقى ، وكانت ، لهذا السهب ، زهيدة حتما ، وغير مشجعة على العمل ، فرتبات معلمى المدارس الثانوية ، مثلا ، كانت تتراوح بين مائتي قرش وسبعائة و عسين قرشا شهريا !

ونيم عن جعل الحبانية أساسا للتعليم ضرران عظيان: (الأول) اضطرار الحكومة، مع تقدّم الأيام وتغير عقلية الأمة فيا يختص بارسال أولادها الى المدارس، الى حصر عدد التلامذة، المكن قبولم في المدارس الأميرية، ضمن دائرة محسدة، وحرمان الكثيرين من الراغبين في التعلم من ثمرات العلم الشهية، لأنه، لما كانت نفقات

التلميذ الواحد يكلف الحكومة ستة وعشرين جنيها سنويا، بين تعليم وأدوات تعليم ولهس وأكل ونوم، لم يعد في الاستطاعة اجابة طلبات جميع الراغبين في الالتحاق بالمدارس بل ولا جلها ؛ و بات من المحتم الاقتصار على محلات معدودة في كل مدرسة بالرغم من أن الدفعة القوية التي صدرت عن (اسماعيل) للشؤون العلمية ، أذ ت، في ظرف عشر سنوات ، الى انشاء المدارس الأولية على النظام الأوروبي في المديريات ، والى تشجيع التعليم الابتدائي في الكتاتيب ومدارس المساجد وغيرها ، مما سياتي بيانه ،

والى مثل هـنه النتيجة ، وهى الاقتصار على محلات معدودة في المدارس وحرمان الكثيرين من الراغبين في التعلم من ثمرة العـلم الشهية ، وصلت حكومتنا اليوم ، بسهب مغالاتها في الانفاق على تشييد معاهد التعليم ، وافراطها في المرتبات الضخمة الممنوحة للاساتذة الأجانب .

والضرر التانى فقدان الطلبة حرية اختيار المدرسة الثانوية أو العليا ، التي يميلون اليها ميلا طبيعيا ، بعد فراغهم من تلقى دروسهم الابتدائية ، لأن الحكومة ، المتولية الانفاق عليهم ، كانت ترى نفسها أحق منهم بذلك الاختيار : فتتصرف فيهم كما تشاء ، تصرفا كثيرا ما كان غير الحكة وائده ، لأن الصدف والظروف تجعله في يد وزير ربحا تعوزه الحكة ،

مثال ذلك ما حدث حينا خلف قاسم باشا في ديسمبر سنة ١٨٧٧ شاهين باشا على دست وزارة الحربية ، فانه رأى في ١١ فبراير من السنة التالية أن يعزز هيئة الضباط ، و يضاعف عدد تلامذة المدارس العسكرية ، فطلب الى بهجت باشا وزير المعارف أن يسمح له بأن يختار من مدارس الحكومة المدنية ، الشبان الذين يحتاج اليهم ، ولم يسم بهجت باشا إلا موافقته ، لئلا يرمى بأنه يريد إضعاف قؤة مصر

المدافعة عنها ، فاختار قاسم باشا ١٤٤ طالبا من التحضيرية ، وه من التجهيزية ، وه من التجهيزية ، وه من المهند عنه المدن من الثلاثين الدين كانوا فيها . .

ولولا تداخل بعض العقلاء ، و إلفاتهم نظر الخديو الى ذلك الحلل – فتلافاه (١٠) – لنفذ قاسم باشا مرامه وأحل الخراب بجلة بالمعاهد العلمية .

ومثال ذلك أيضا، ماكان يتبع، عادة، في أمر الأذكاء والبلداء من طلبة المدارس الأولية : فانهم كانوا يرسلون الأذكاء الى المدارس المدنية العالية ، ويرسلون البلداء الى المدارس الحدبية ، وأعل مرتب شهرى الى المدارس الحربية ، فيتخرج الأذكاء من مدارسهم المدنية ، وأعل مرتب شهرى يمكن أحدهم الطمع فيها ، عشرة جنيهات مصرية ؛ بينما البلداء يتخرجون من المدارس العسكرية ، ضباطا ؛ أقل مرتب شهرى ، يربط للواحد منهم ، أعلى من أقصى مرتب يطمع فيه الذكى الملكى ؛ فتلبط بذلك همة كل ذكى ، ويصبح مرتاحا الى التظاهر بالبلادة والغباوة ، حرصا على سعادته المستقبلة ، وتمثلا بقول ابن الراوندى :

رزق التيوس يجيئها بسهولة ، وذوو الفصاحة رزقهم مسجون الكان حرماني لأجل فصاحتي ، فامنن على من التيوس أكون

ومثال ذلك، أخيرا، ماكان يعمل سنويا، في الحاق الطلبة بهذه المدرسة العالية أو تلك؛ فانهم كانوا يجعون المتخرّجين من المدارس التجهيزية ويقسمونهم الى عدّة مجاميع، يوزعونها بطريقة الاقتراع، على مدرسة الطب، والمدارس المجتمعة في سراى الأمير مصطفى فاضل؛ ثم يعودون فيدخلون مدرسة الطب، بطريق الاقتراع أيضا،

<sup>(</sup>۱) أظر: "إلىلج عصر" لحودبك ص ٢٠٤

ثلاثة أرباع المجموع الذى يكون قد أصابها ، ويدخلون الربع الباقى فى مدرسة الصيدلة ؛ ثم يعملون العملية عينها فيا يختص بمدرسة المهند سخانة ، ومدرسة الحقوق ، ومدرسة اللغات ، وهلم جرّا ، بدون مبالاة بما ينجم عن ذلك من إجحاف بميول التلامذة ، وقهر للكفاءات على الانتشار فى ميادين غير التى خلقت من أجلها ،

ودام مبدأ الاقتراع هذا بمضاره معمولاً به حتى سنة ١٨٧٧، إذ ألغاء رياض باشا وزير المعارف فى ذلك العام، وصاحب الأيادى البيضاء على التعليم الابتدائى، بمسا بذله من مجهودات فى سبيل تحدين حال الكتاتيب، وترقية معلومات الفقهاء .

وهكذا كانت المجانية – التي كثيراً ما حبذها في الأيام السالفة قصيرو النظر من الأميين وغيرهم، وما زال يحبذها بعض الكتاب الاجتماعيين لغاية أيامنا هذه – أعظم مانع لانتشار المعارف والتعليم بمصر في ذلك العصر!

ونجم عنها زيادة على ما ذكر ، تغلب النظام العسكرى على معظم المدارس ، ولا نستطيع أن نجزم أكان تغلبه هذا خيرا أم شرا عليها ، لأسباب لا تخفى على القارئ اللبيب : فان البلاد كانت فى حاجة الى روح الشدة فى حفظ النظام ، بقدر ما كانت فى حاجة الى انبثاث روح الحرية والاستقلال فيها ، ففقدانها الروح الأول كان من شأنه أن يديم استكانتها شأنه أن يحرمها فائدة التعليم ؟ وفقدانها الروح الثانى كان من شأنه أن يديم استكانتها الى الذل الموروث عن القرون السالفة ، و بحا أنا لسنا من مذهب القائل بتفضيل الحهل ، مع الاستقلال ، على العلم ، مع عدمه ، لأننا على ثقة تامة من أن الجهل جار ، الحهل ، مع الاستقلال ، على العلم ، مع عدمه ، لأننا على ثقة تامة من أن الجهل جار ، حتما ، في نهاية الأمر ، الى الاستقلال والمز ، إلا اذا اعترض خور في الأخلاق سبيله ؟ فانا أترد . أيضا ، الى الاستقلال والمز ، إلا اذا اعترض خور في الأخلاق سبيله ؟ فانا أترد .

وأما قلة الرجال فلسببين :

(الأول) أن الفترة المشؤومة ما بين سنة ١٨٤٨ وسنة ١٨٦٣ أنفصت كثيراعدد المصريين أولى الكفاءة لمباشرة شؤون التعليم، وأضاعت ممن تبقوا، الثقة في أنفسهم والاعتباد عليها. فنجم عن ذلك أن وزارة المعارف كانت في اضطرار دائم الى استدعاء نظار المدارس للتعاون بهم على الأعمال الادارية والفنية فتعطلهم عن أشغالهم ، وإن نظار المدارس باتوا يستشيرون الوزارة في جميع أمو رهم حتى التافهة منها - فتتعرقل حركة إدارتهم - ونتيجة الأمرين اختلال النظام في طرق التعليم وفي نفاذها .

و (الشانى) هو أن ازدياد عدد الطلبة ، لا سيما الداخلية ، ازديادا مطردا في السنوات الأولى من حكم (اسماعيل) أدّى حمّا إلى ازدياد الشعور بالحاجة الى معلمين ، والى وجود عدم الكفاية منهم ، فان الأهالى ، بعد أن كانوا في أيام (محمد على) وجنفائه الأولين ، يمانعون في تعليم أولادهم ممانعتهم في تجنيدهم سد لارتباط الأمرين معا في ذلك العهد سد فيضطرون (محمد على) الى استمال القوّة والتعسف في أخذهم منهم وارسالهم ، قسرا ، إلى المدارس التي أنشأها ، ما لبثوا أن رأوا الفوائد الجمة العائمة على المتعلمين من أبنائهم ، ورأوا ولد هذا الفلاح الحقيد ، وابن ذلك الصانع الوضيع يبلغان ، بفضل العلم الذي تلقياه ، أعلى مراتب التوظف ، ويتحليان برتبة البيكوية بل برتبة الباشوية الونمين بن أبنائهم ، وأوا أن التعليم ليس مجانيا فقط ، بل مكافأ عليه ، ومحوطا بجيع صدوف العناية والهناء ، أقبلوا بكل انشراح ، يتزاحون على أبواب ومحوطا بجيع صدوف العناية والهناء ، أقبلوا بكل انشراح ، يتزاحون على أبواب المداوس ، كل يلتمس لابنه فيها عملا ، ويرجو له نصيبا في المستقبل ، كنصيب الذين السعدهم الحظ من أولاد أقرانه ، بل من أولاد آلاحط منه قدرا .

فأخذت الحكومة منهم، في الأول، ما كان في استطاعتها أخذه؛ ولكنها مالبثت أن رأت نفسها أمام المعضلتين، اللتين ذكرناهما : معضلة المال ومعضلة الرجال، إلا واضطرت الى الوقوف عند حدّ معلوم، والبحث عن طرق لحلهما .

أما معضلة المسال ، فان الوزير الحكيم على مبارك باشا رأى أن خير حل لها هو السير على الخطة المتبعة ، إذ ذاك ، في المدارس الأوروبية ، أى إبطال مبدأ المجانية البحثة ، وتكليف الأهالى بالانفاق على تعليم أولادهم ، ولو إنفاقا يسيرا في بادئ الأمر ، فانشأ مدرستى ماريستان قلاوون والقربية ، وفرض فيهما دفع مصاريف شهرية على الراغبين من الأهالى في الحاق أولادهم بهما ، ولما كانت تلك المصاريف زهيدة جدًا ، على كفايتها الانفاق على الأساتذة القائمين بشؤون التدريس في كلتا المدرستين ، أقبل التلامذة عليهما إقبالا عظيا ، و بلغ عددهم فيهما ، في مدة قصيرة مائتين و مسين طالبا فبانتا مثانين جميع المدارس الابتدائية التي أنشئت بعدهما .

وأما معضلة الرجال، فان دور بك رأى أن حلها لا يكون إلا بانشاء المعاهد لتخريح مدرّسين للدارس الابتدائية والمدارس الثانوية ، فأنشأ مدرسة دار العلوم، ثم أنشئت بعدها المدرسة المدعوّة بالنورمال : (الأولى) لتخريخ أساتذة يقومون بتدريس كل ماكانت اللغة العربية أساسا لتعليمه ، و(التانية) لتعلية مستوى التعليم في المدارس الابتدائية ، وتخريخ أساتذة يقومون ، على الأخص ، بتدريس اللغات الأجنبية ، والرياضيات والعلوم الأخرى ،

ولكنه، لماكان لابد من الالتجاء الى الأزهر، لأخذ الطلبة المتقدّمين فيه الى مدرسة دار العلوم، وتخريجهم فيها مدّة سنتين، ليرسلوا بعدها الى مدارس الريف،

ليدرّسوا فيها، كان على الأساتذة، المتخرّجين من هذه المدرسة، شئ من المسحة الأزهرية، جعلهم لا يرون قاعدة التعليم خيرا من التي شبوا عليها فى ذلك المعهد الدينى العظيم .

ولم يدرك دو ربك تمام الغرض الذي رمى اليه من انشاء دار العلوم ، وهو تخريح أساتذة متشبعين بمبادئ التدريس على النمط الأوروبي ، وميالين الى العمل بقواعد الييداجوجيا الحديثة ، ولكن البلاد نالت، من انشائها ، فائدة أعظم من التي رجاها ذلك الأستاذ السويسرى ؛ لأنها ، لما رأت إقبال المتعممين على تنقن علوم كان سواد الأمة الأعظم يعتقدها من بدع الشيطان، لاعتقاده إياها من غرس عالم غير إسلامى، من غرس علم مافتي العالم الاسلامي يظن السوء في نياته تحو الاسلام ـــ وهو الاعتقاد الذى أذَّى بالأزهر الى مقاومة (محمد على) مقاومة شـديدة، بالرغم من كونها خفية وصماء، حينها أقبل يأخذ أولاد الفلاحين المصريين، ويزجهم في مدارسه، أو يرسلهم الى مدارس بلاد الكفار ( الفرنج ) ، مع أنه لم يقاومه مطلقا ، ك كان مقتصرا فى بادئ أمره، على تعليم مماليكه وغيرهم من أولاد الشرقيين الأجانب عن مصر ـــ ورأت أولئك المتعممين يحبذون مايتلقونه من تلك العلوم، ويعظمون من شأنها، ويبالغون في فوائدها، أخذت لتحوّل عن اعتقادها أنها علوم من بدع الشيطان، وأخذت الرغبــة في تحصيلها تنتشر في المجموع، رويدا رويدا ، وتم جميع الطبقات . ومن المعلوم أن رقى البلاد برمته، ماذيا كان أو أدبيا، مربوط، في نهاية الأمر، ، بتشبع الأمة بمبادئ العلوم الوضعية؛ وعملها على اقتباسها؛ واقتباسها إياها، في الواقع •

ثم أنشئت معاهد، خلاف مدرستى دار العلوم والنورمال، لتثقيف أساتذة الدارس الابتدائية، غير من ذكروا، ممن كانوا يرغبون في تحسين معارفهم، وترقية درجة

معلوماتهم العامة . وجعل التعليم فيها ليس مجانيا، فقط، بل ربط جنيه لكل طالب حتى يتبين نجاحه، أو تظهر خيبته .

على أنه لا قلة المسال ولا قلة الرجال حالتا دون قيام (اسماعيل) بسمل تعليمي لم يسبقه اليه أحد في الشرق، وكان من أنصع الأدلة على حسن نوايا ذلك الأمير، و برها برعاياه ذلك العمل هو إنشاؤه في سنتي ١٨٧٥ و ١٨٧٧ مدرستين للعميان على الطريقة الغربية الممروفة ، وهما مدرستان كان القطر المصرى ولا يزال في أشد الاحتياج اليهما والى مثيلاتهما، لكثرة عدد العميان فيه، وكثرة فتك الرمد الصديدي بعيون سكانه!

وليس أوقع في النفوس من الوصف الذي يصف به دور بك في كتابه المعنون "التعليم في مصر" الحجرة المخصصة في الأزهر الشريف لتعلم أولئك البؤساء ، وقيام معلميهم بأمر تعليمهم بطول أناة وحسن صبر يستمطران المدامع من الأعين!

على أن التعليم فيها، إنماكان بتحميل الذاكرة أعباء الحفظ، لا بتعليم البد القراءة والمتخابة لمسا؛ بخلاف المدرستين اللتين أنشأهما (اسماعيل)، فانهماكانتا تستخدمان الكتب ذات الأحرف البارزة، الخصيصة بالعميان، لتعليمهم القراءة، والكتابة، والحساب، باللس، فوق تعليمهم صناعة الحصر، والخراطة، والكراسي، وغيرها وما لبلتا أن جمعتا عدما عديدا من أولئك البؤساء، الذين كانوا لا يفترون لحظة عن الابتهال الى الله أن يحف من أحسن اليهم صنعا بجيع صنوف عطاياه وقعمه، وإبقاء حياته وملكه .

وتناول الاصلاح المدرسي ذات المعاهد الدينية ، لا سيما الكبرى منها ، كالأزهر عصر وإلحامع الأحمدي بطنطا ، والدسوق بدسوق ، وجامع ابراهيم باشا بالاسكندرية .

(۱) أنظر : "التعلم العام بمسر" لدور بك س ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥

فالزم الشيوخ المتخرّجون فيها بتأدية امتحانات، لنيل اجازة التعليم، واعتراف الحكومة بهم أنهم معلمون .

وكان عدد المجاورين بالأزهر, فى سنة ١٨٧٦ أحد عشر ألف طالب وخمسة وتسمين؛ وعدد المجاورين فى الجامع الأحمدى ثلاثة آلاف وثماناتة وسبعة وعشرين؛ وعدد المجاورين فى المسجد الدسوقى مثلهم تقريب . وأما عدد طالبى العلم فى جامع الشيخ ابراهيم باشا، فلم يكن سوى أرجائة وثلاثة عشر .

٧ — مدارس المساجد والأوقاف والكتاتيب القديمة التابعة للا وقاف مدارس الأوقاف مدارس الأوقاف عا أن ادارة هذه المدارس والكتاتيب، طوال مدة حكم (اسماعيل)، تقريبا، بقيت مسندة الى أيدى وزراء المعارف، فان حظ حركة التعليم في المعاهد التابعة لها، والمتولية هي الانفاق عليها، كان كحظ مدارس الحكومة وكتاتيبها ، وأدخلت عليها النظامات والتحسينات التي أدخلت على هذه فلا داعى لزيادة التكلم عنها .

٣ -- المدارس التي أسسها أفراد من الهيئة الاجتماعية الاسلامية المدارس التردية ان أهمها ما تجلى في مدرسة راتب باشا بالاسكندرية ؛ وفي مدرسة السيوفية البنات عصر ؛ وفي مدرسة القية للا ولاد .

فراتب باشا، مؤسس رواق الحنفية فى الأزهر، أنشأ بالتغر الاسكندرى، مدرسته الحجانية المشهورة، وحبس طيها أوقافا، وأجرى أرزاقا تكفل بقامها الى ماشاء الله. فأتها، حين نشأتها، نيف وستون طالبا، ولكن عددهم مافئ يتزايد حتى جاوز المائة، وقد كانوا يتعلمون فيها، فى مبدأ الأمر — أسوة بالمدرسة المؤسسة من الأوقاف في النغر عبنه، والحاوية مائة طالب — القرآن، والعربية، والتركية، والحساب .

ثم تطوّرت الأيام، فأضيف الى تعليم ذلك الفرنساوية ؛ وما لبثت تقلبات الزمان أن ذهبت بالتركية أدراج الرياح ؛ ثم ذهبت بالفرنساوية أيضًا ، وأحلت الانجليزية علهما معا .

> أوّل مدوسة سرية البنات

أما مدرسة السيوفية للبنات ، فقد كانت الأولى من نوعها فى العالم الاسلامى . أنشأتها الأميرة تشمها آفت خانم أفندى زوجة (اسماعيل) الثالثة، بايعاز وتشجيع فعلى من بعلها الجليل، على نفقتها الخاصدة، وبشجاعة أدبيسة نادرة؛ لاعتبار العالم الاسلامى عملها هذا بدعة غير ممدوحة .

نم إنه كان فى البلاد مدارس للبنات، أسستها الأخويات والارساليات المسيحية، والطوائف غير الاسلامية، والجاليات الغربية، كما سياتى بيان ذلك، وكانت بعض بنات المسلمين تؤمها، ولكن الرأى العام الاسلامى لم يكن راضيا عنها، وكان وجوه القوم وكل من يغلن فى نفسه أنه ذو حيثية يأنف من إرسال بناته اليها لمخالفة ذلك للعادات المتبعة، غالفة نتفر الشعور والأوهام المسلم بها بدون مناقشة .

وقد كان ذلك الرأى العام شديد التأثير الى درجة أن (محمد على) الكبير — الذى لم يكن لينحنى بسهولة أمام مجمعه ، ولا يهاب مخطه — أبى الموافقة على ما أشار به علس معارفه الأعلى ، المتشرب بالمبادئ الغربية ، والمقتنع بعظم تأثير المرأة المتعلمة فى الهيئة الاجتاعية ، من وجوب تعليم البنات ، وإنشاء مدارس لهنّ ، أسوة بمدارس فى الهيئة الاجتاعية ، من وجوب تعليم البنات ، وإنشاء مدارس لهنّ ، أسوة بمدارس الصبيان ، واكنفى بتعليم بنات أسرته وجواريهن على يد المسز ليدر زوجة أحد مبشرى الانجليز ، التى أنشات فى سنة و١٨٢٠ أقل مدرسة افرنجية للبنات فى القطر المصرى ، الانجليز ، التى أنشات فى سنة و١٨٢٠ أقل مدرسة افرنجية للبنات فى القطر المصرى ، بشجيع من تلميذتها المانم بنت (محمد على) الكبرى ، زوجة محرم بك أمير الأسطول المصرى ، وعافظ عفر الاسكندرية ، المسمى باسمه المي الكبير المشهور فى هذه المدينة .

ولم كان الناس - لا سيما الكبراء - على دين ملوكهم، اقتدى بالعزيز الذوات والوجوه، وبدأت تنتشر في البلاد عادة استخدام السراة معلمات أجنبيات، لتهذيب بناتهم، وتثقيف عقولهن .

غیر أن (محمد علی) لم یکن بالرجل الذی یهمل، بتاتا، أمرا یعتقده هاتما ومفیدا، لمجرّد مخالفته للرأی العام ؛ واذا لم یکن یری صلاحیة نفاذه و إجرائه مباشرة ، کان ینفذه من وجه غیر محسوس .

فلكى يهز جمود الأمة عن تربية بناتها، هزا يوقظها من نومها، أتاها من طريق سوى يه وأنشأ بمساعدة كلوت بك، مدرسة قابلات؛ كانت كل تلميذاتها، فى بادئ الأمر، عشر جوادى حهشيات من سراى الخاصة ، ولما لم يكن الرأى العام يرى فى الأمر, بأسابل يرى بالعكس تعليم النساء فن القبالة شيئا مستحبا ؛ ورأى القوم ، بعد ذلك من عمل تلك الجوارى عقب خروجهن من المدرسة ، ما نهض بهن الى مقام مجود وأخنى الأسرات التى طلبت مساعدتهن ، عن عمل الجاهلات من القوابل، طفق الفقراء يرسلون بناتهم الى مدرسة كلوت بك بالقصر العبنى ، حتى توطدت دعائمها ، وباتت مع مضى الزمان ، من المنشئات الثابتة ، التى لا يخشى انهيارها . والت النظارة عليها في أيام (اسماعيل) الى مدام قيال، فنصت مقاعدها بأريع وأربعين طالبة داخلية ، وعشر خارجيات ؛ والذى كان يلفت منها الأنظار هو أن جميع تلك طالبة داخلية ، وعشر خارجيات ؛ والذى كان يلفت منها الأنظار هو أن جميع تلك الصبايا كن يتلقن العلوم، وهن مكشوفات الربوس ، لا طرح عليها ، كأنهن خربيات : المسود بالمصلحة على الشعور بالعادات الموروثة !

ولم تكن المتخرّجات من تلك المدرسة قوابل فقط ، بل كنّ طبيبات أيضا ، انتشرن بمصر، والاسكندرية، وبرزخ السويس ، ودمياط، ورشيد، والمديريات الأربع عشرة ، انتشار ملائك الرحمة، يحففن البؤس عن المريضات، ويواسين العليلات ، فهد ذلك السبيل الى تعليم البنات وكسر من حدّة الشعور العام النافر من تعليمهن ،

وكان (اسماعيل) الراغب في إطلاق بلاده في مضار الحضارة الغربية، بهمة تكاد تكون عنفا، لاعتقاده أن لا سلامة لها إلا بجريها شوطها الطبيعي فيه، يقظا كل اليقظة للصغيرة قبل الكبيرة من تحركات الرأى العام فيها ، فلم يغته الالتفات الى ترخرجه القليل عن مقرّه، وعزم حالا، على اغتنامها فرصة، لتنفيذ أمنيته في التعليم العام كانت من أعز أماني قلبه ، ولعلمه بما انطوت عليه النفوس لا سيما الجاهلة، من أحاطة أجل المشاريع نفعا بسحابة من ريب وظنون؛ ولرغبته في أن تقوم، مقام تلك السحابة ، هالة من الشعر ساطعة السنا ، أوعز الى ثالثة زوجاته ، الأميرة تشسما الصحابة ، هالة من الشعر ساطعة السنا ، أوعز الى ثالثة زوجاته ، الأميرة تشسما الطريقة الغربية شعاعا من أشعة شمسها .

فاشترت الأميرة سراى قديمة بالسيوفية، وهي حمى من أكثر أحياء العاصمة سكانا وجددت بنامعا، فصيرتها مدرسة، وفتحت أبوابها للطالبات في ربيع سنة ١٨٧٣ وهي السنة التي أشرقت على البلاد بأفراح الأعياد التي أقيمت لترويح الأمراء الثلاثة توفيق وحسين وحسن، أبناء (اسماعيل) الكبار.

ولكنه بالرغم من أن تلك المدرسة جعلت داخلية عجانية، وأن البنات استدعيت اليها من جميع طبقات الأمة، بلا تمييز مذهبي أو اجتماعي، وأن الجميع كانوا يعلمون

أنهم يرضون ولى النهم بارسال بناتهم اليها؛ بالرغم من أن المديشة فيها جعلت هنيئة، فاخرة، كأن المقيات فيها بنات أرباب قصور من ذات العيش الرغيد؛ وأن المعلمات الخمس عشرة اللاتى اخترن لها، ومنهن الناظرة واثنتان افرنجيات، كنّ من خيرة المدرّسات، لم يقع فى خلد أحد من الأهالى، فى بادئ الأمر أن يبعث بابنته اليها، لشدّة تسلط الأوهام الموروثة، المقبولة بلا تمحيص كنهها على العقول.

فلم تجدد الأميرة عدد التلميذات اللازم لمدرستها، واضطرت الى أخذ فتيات الجوارى البيض من بيتها وبيوت أميرات الأسرة المالكة وأمراتها، وإدخالهن فيها.

غير أن السحر ما لبت أن زال ، والغشاوة التي كانت على العيوب ما لبلت أن انقشعت فادرك القوم حقيقة النعمة التي أسديت اليهم ، على يد أميرتهم الحليلة الفاضلة من لدن خديوهم الحازم الباتر بمصالحهم العقلية والقلبية ، وفقهوا الى لذة العلمام الأدبى الذى مد (اسماعيل) به المائدة أمامهم ، فأقبلوا ، من كل ملة ونحلة \_أولاد عرب، وتواحوا وبيون ، وأقباط ، ويهود ، وشرقيون ، من كل الطوائف والأجناس \_وتواحوا بناتهم ، وسنهن من سبع الى اثنتي عشرة سنة ، على أبواب مدرسة السيوفية ، ليدخلوهن فيها ، فامتلا ت بالداخليات المحلات المعدة لهن ، وعددها مائتان ، واضطر الاقبال الادارة الى إنشاء مائة عمل أحرى \_ولكن خارجية \_لمن لم يمكن قبولمن ف مصاف الداخليات .

فأصدر (اسماعيل)، حينذاك ، أمره ، الى ادارة الأوقاف ، بانشاء مدرسة أسرى البنات على نظام مدرسة السيوفية ، فصدعت الادارة به ، وأسست فى جهة القربية ، المدرسة المرغوب فيها ، فتقاطرت اليها الطالبات ، لا سما بنات الوجهاء وموظفى الحكومة ومستخدمها ، واكتفلت بهنّ المقاعد ، وزادت الطالبات ، مثات مثات مثات

عن المطلوب ، فدل الاقبال على المدرستين، دلالة قاطعة، على سرعة تطور المصرى الى مقتضيات العصر، حينا يأتيه الايعاز من على .

وكان التعليم ، فى كلتا المدرستين — ومدّته خمس سنوات — مثله فى مدارس أوروبا التى مِن نوعهما ، أى القراءة العربية ، والكتابة ، والحساب ، والرسم ، والمضرافيا ، والموسيق ، وأشغال الابرة ، والطبخ ، والغسيل ، والتدبير المنزلى ، زيادة على تعلم التركية والفرنساوية ، وتلقين القرآن المسلمات ،

ولكن مصروفات التعليم كانت تفوق مثيلاتها فى أوروبا ، لأن المظاهر ، هنا ، كانت فخمة، سنية كمظاهر كل ماكان يصدر عن (اسماعيل)؛ وأما هناك، فكانت بسيطة، عادية .

غير أن إقبال بنات الوجهاء والكبراء عليهما، ومزاحمتهن بنات الشعب على مائدتيهما، حملا اللديو على الرغبة في تشييد مدرسة ثالثة، تكون من العظمة والبهاء في أقصى درجتيهما، وتجعل خصيصة بتربية بنات المائلات الرفيعة، والبيوتات السنية، أو المصرية الشريفة، القديمة .

فصدرت إرادته بتشييدها، وبوشر ذلك حالاً ، وانك لترى في خريطة القاهرة، المعمولة بمعرفة جران بك سنة ١٨٧٨، الموقع الذي خصص لإقامة تلك المدرسة عليمه .

ولما كانت عن يمة (اسماعيل) قد توطنت على إبطال الرق، نهائيا، كما سنبينه في محله وكان لا بدّ من خادمات تقمن بخدمة المنازل، بدل الرقيقات المرغوب في عتقهن — ولم يكن من وجود لتلك الخادمات بين أهل البلاد ومنهم، لعدم استدعاء نظامات

القطر الاجتاعية السالفة وجودهن – رأى (اسماعيل) أن ينشئ مدرسة، غير ما ذكر، تعلم فيها بنات ريفيات فقيرات شؤون الخدمة المنزلية على أنواعها ، فأسسها في العاصمة على نفقة الأميرة زوجته الأولى، وتحت رعايتها الساميسة ، ورعاية وزارة المعارف ، وعهد بالنظارة عليها الى سيدة أو روبية ، وضع تحت إدارتها ثماني معلمات ، منهن واحدة إفرنجية ، وأدخل فيها ستا وسبعين طالبة داخلية ، وإحدى وسبعين خارجية ، فبرزت الى الوجود، من أحسن المدارس المصرية وأكثرها فائدة – وليت لها من مثيلة في أيامنا !

ومما يستوقف النظر من أمر هذه المدارس، أنه كان يقام فيها يانصيبات على أشغال التلميذات اليدوية ، يخصص صافى المتحصل منهما بتكوين مال للطالبات الفقيرات ، يصرف لهن عند زواجهن !

ولكن الضائقة المالية ماعتمت أن اشتئت، وازدادت حلقاتها تصلبا ، فصرف البناء الفخم ، الذي أنشئ ليكون مدرسة لبنات الوجهاء عما قصد به منه ؛ واضطرت الأميرة تشمها آفت خانم ، بل إدارة الأوقاف ذاتها ، الى الاقتصاد في الإضاق على مدرستيهما ، ثم ، لما سارت تلك الأميرة السنية الى المنفى، بصحبة بعلها الجليل، سنة ١٨٧٩ ضمت المدرستان الواحدة الى الأخرى ؛ وبلغ ، في السنوات التالية ، من تضاؤل الإنفاق عليهما ، ما آل بهما ، الى الخروج عن دائرة الغاية التي أنشئتا من أجلها ، وصيرورتهما ، ملجأ لبنات المعوزين ، يذهبن اليه ليصبن منه قليلا من الطعام الماتى على سبيل الاحسان ، وأما مدرسة تربية الخادمات ، فالنيت ، كذلك ، بعد تنازل السمايل) عن العرش ، بالرخم من شدة الاحتياج اليها ، إرضاء لتحتيات أصحاب الديون .

ألا ، قاتل الله دائني مصر في ذلك العهد ، قدر ما أساءوا الى البــلاد ونهبوا من أموالها ، ووقفوا في سهيل خيرها ! وأغدق محالب رضوانه على أرواح (اسماعيل) وأزواجه عداد ما نووا من عمل خيرى لبنات مصر وغاداتها في بابي تعليمهن وتربيتهن !

أما مدرسة القبة ، وكانت ابتدائية وثانوية معا، فقد أنشاها الأمير مجمد توفيق باشا، ولى العهد، على نفقته الخاصة، وجعلها قسمين : داخلية وخارجية ، فبلغ عدد الطلبة الداخلية خسين ، والخارجية أربعين ، وامتازت عن سائر المدارس التي من نوعها بالعناية الخاصة التي حاطها الأمير بها، والتي جعلت الطلبة بمأمن من كل حوز ،

للدارس التي أنشأتها الطوائف الشرقية غير المسلمة
 إلك بيانه) :

مدارس الأقباط الأورئوذكس

### (١) مدارس الأقباط الأورثوذكس

دبت في الأقباط الأورثوذكس روح التعلم، بما بذله من مجهودات في هذا السبيل بعلر يركهم الأنباكيولس الرابع المشهور عندهم بلقب "الأنباكيولس الأكبر عبي العلوم والمدارس"، فما فتقوا يسلكون الطريق التي اختطها لهم، حتى أصبحت مدارسهم في عهد (اسماعيل): اثنتي عشرة مدرسة بالقاهرة، وواحدة بمصر العتيقة، وواحدة بالجيزة، ومدرستان بالاسكندرية، يتعلم الطلبة فيها: القبطية، والعربية، والفرنساوية أو الانجليزية أو الطليانية، والحساب، ومبادئ الهندسة، والتاريخ، والجغرافيا، وبعض منطق، والأناشيد الكنيسية .

وذلك خلاف مدرسة إكليريكية بالعاصمة، يتعلم فيها اثنا عشر طالبا من راغبي الكهنوت، اللاهوت، واللغة القبطية، والعربية، والغناء الكنيسي .

وكانت أهم هذه المدارس، ولا تزال، المدرسة الكبرى البطريركية. فقد بلغ عدد الطلبة فيها سنة ١٨٧٩ ثاثمائة وتسعة ومبعين: منهم ٢٠٧ أقباطا أرتوذكسيون... و منهم داخلية، والباقون خارجيون... و ١٦ مسلما ، ويهودى واحد، وثمانية أرمن، وخمسة يونانيون، وسورى واحد، وكان عدد أساتذتها ثلاثة عشر، لهم سنة مساعدون، وعليهم ناظر، رجل فاضل يقال له المسيو ادوار زار .

وكانت هذه المدرسة تمتاز عن مثيلاتها بالامتحانات العامة ، التي كانت تعملها ، سنويا ، في حفلة فحمة ، يرأسها عادة وزير المعارف - وكان في الغالب على مبارك باشا - ويحضرها شيخ الإسلام ومفتى الديار المصرية وجع غفير من الأكابر والأعيان والسراة ووجوه البلد ؛ ولم يكن يشوبها سوى الجزء منها ، الذي كان يقوم في نعسة من التلامذة ، وهم مرتدون ملابس كهنوتية ، ببعض شمائر طقسهم الكنسي، فيوجبون فتورا في نفوس الحاضرين من غير بني مذهبهم ، ويذهبون عن الحفلة ، بشكلها المدرسي البحت ، المرتاحة أفئدة الجميع اليه، فيصبغوها بصبغة دينية المفلة ، بشكلها المدرسي البعض ، وكانت الحفلة في غني عنها .

وكانت مدرسة حارة السقايين، بتلامنتها البالغ عددهم ١٧٤ –أى ١٧١ قبطيا، ومسلمان، وأرمني كاثوليكي – تلي المدرسة البطريركية في الأهمية بمصر.

على أن الذى امتاز به الأقباط دون المسلمين ، هو أنهم ، قبل إقدام الأميرة تشميا آفت خانم على تأسيس مدرسة السبوفية ، أنشأوا مدرستين للبنات : احداهما في حارة السقايين ، وكان فيها ه ؛ بنتا قبطية يتعلمن على يدمعلمات سوريات ، اللغة العربية والأشغال اليدوية ، وقد وقعن من قلب دوربك ، حين زيارته لهنّ موقع الاستحسان ،

بميونهن النبيهات، وهيأتهن الظاهر عليها الاهتمام الكلى بالدروس؛ والأخرى بجانب الأزبكية؛ وكان فيها ٨٠ بنتا فى سنة ١٨٧٦ يتعلمن ما يتعلمه بنات مدرسة حارة السقايين .

أما باق المدارس القبطية ، فلم يكن يتعلم فيها غير أقباط ، وكانت جملتهم ٢٥٠ طالب .

غيرأنه ، بالرغم من مجهودات ذوى الفضل من رجال الطائفة ، و بالرغم من أن أغنيامها لم يكونوا بالنفر القليل ، لم يكن الأقباط يستطيعوا القيام بنفقات المدارس التي أنشأوها ، لولا بر (اسماعيل) الجليل بهم ، وموالاته إياهم ، فانه ... فوق تشجيعه الأدبى لكل جهودهم ، ووضعه سفنه البخارية النيلية بكل المؤن اللازمة ، والخدمة الواجبة ، تحت تصرف بطريركهم فى رحلاته الرعوية الى الصحيد ... قد وهب مدارسهم ألفا وخميهائة فدان من أطيان القطر الجيدة ، لينفقوا من ريمها على تعليمهم ، وبما أن مقدار ذلك الربع كان نيفا وألفي جنيه سنويا .. وكانت ميزانية المدارس القبطية بأسرها الانتجاوز ٢٠١٥١٨ ورشا صاغا ... فانه كان يكفيها تقريبا ، أو يكاد ، بغلاف النفحات التي كانت يده الكريمة تدريها عليهم ، بين حين وحين ،

فاذا حق لهم أن يدعوا الأنباكيراس الرابع بطريركهم ودعبي العلوم والمدارس؟ في أمتهم، حق لهم أيضا، بل وجب عليهم أن يدعوا (اسماعيل) ووحافظ تلك العلوم والمدارس؟، ويقيموا له تمثالا في صحن مدرستهم الكبرى، بدار البطريركية المرقصية، اعترافا منهم بفضله العميم!

<sup>(</sup>١) أنظر: "العلم العام بمصر" لدور بك ص ٨٦

مدارس الأقباط الكاثوليك

### (ب) الأقباط الكاثوليك

حؤلاء - بسبب اتصالم بروما، وبالتالى، بجعية انتشار الايمان الكاتوليكى المسهاة ويرو پاجندافيدى ماحبة المدارس الجمة الشهيرة في البلاد الشرقية - كانوا أسبق اخوانهم المصريين على الاطلاق، في مضهار التعليم والتعلم، وأعرقهم فيه، وكانت مدارسهم الابتدائية والثانوية منتشرة، على الأخص، في الصعيد، أي بأسيوط، وطهطا، واخيم، وجرجا، وقنا، ونقاده، وكانت حافلة في سينة ١٨٧٦ بنيف وثائائة طالب،

والذى يستوقف الأنظار، فى المدارس الثلاث الأولى منها، أنهاكانت مختلطة، أى للبنين والبنات معا ، وهو أمر غريب فى ذاته، لشذوذه عن مبدأ فصل الذكور عن الإناث، المعمول به فى عموم مدارس الكلكة على الاطلاق .

مدارس الروم الأورثوذكس

## (ت) الروم الأورثوذكس

والكلام هنا على الرعايا المحليين - فقد أصبح لم ، في عهد (اسماعيل) ، مدرستان للبنات والبنين بمصر ؛ يتعلم في إحداهما ، ١٤ ولدا : اليونانية ، والفرنساوية ، والعربية ، والحساب ، والرياضة ، والجغرافيا ، والتاريخ ؛ ولتعلم في الأخرى ، ١٢ بثتا : اليونانية ، والقرنساوية ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والحساب ، وأشغال الابرة ، والموسيق ؛ اليونانية ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والحساب ، وأشغال الابرة ، والموسيق ؛ وأصبح لهم بالاسكندرية - وكان عدهم فيها يربو عليه في مصر - مدرستان أيضا : واحدة للذكور ، وواحدة للاناث ، يؤم الأولى ، ٣٤ ولدا ، ويؤم الثانية ٢٢٢ بنتا ؛ وبين المتعلمين فيهما طلبة كثيرون من ملل أخرى ، وكان برنامج التعليم في كلتيهما ماكان في مدرستي مصر ،

مدارس الروم السكائوليك

### (ث) الروم الكاثوليك

تأخروا عن اخوانهم، الروم الأورثوذكس، في هذا المضار؛ وربحا كان السبب في ذلك قلة عددهم في تلك الآيام، أو قلة ذوى البسار بينهم، أو أنهم اكتفوا، دهرا، بمدارس الأخويات الكاثوليكية .

ومهما تكن الحال، فانه لم يكن لهم سوى مدرسة واحدة، فيها ثلاثون طالبا فقط، بالاسكندرية بمنشية ابراهيم باشا المعروفة اليوم <sup>رو</sup>بالمنشية الصغرى<sup>27</sup>، وكان نصيبهم من الحركة التعليمية في عهد (اسماعيل) ضئيلا جدا .

# (ج) المـــوارنة

كان شأنهم أكبر قليلا من شأن الروم الكاثوليك، ولا ندرى هل السبب في ذلك هو أنهم كانوا أكثر منهم في الروم هو أنهم كانوا أكثر منهم في الروم الكاثوليك، أو لما اشتهر عنهم من جدّ ونشاط واقبال على العلوم والمعارف، أو أن المنافسة المشهورة بين الطائفتين تناولت مضار التعليم أيضا — مهما يكن من الأمر، فانه كان الوارنة ثلاث مدارس ابتدائية بمصر: واحدة بدرب الجنينة وثانية بقنطرة الدكة بالأزبكية ، وثائلة بشبرا ، والثلاث من نوع الكتاتيب البلدية ، ولكنها كانت أرق منها ماديا : لأن الطلبة كانوا يجلسون فيها على تخوت ، بدل جلوسهم فوق حصير على الأرض ، كما كانت الحال في الكتاتيب .

# (ح) الأرمن

مدارس الأرمن

لم يكن لهم سوى مدرسة واحدة ، فيها عشرون تلميذا ، ولكنها كانت خريبة في بابها ؛ لأن ناظرها ، وكان المعلم الوحيد فيها ــ الياياز ، أى القس ميجرد يتســـ لم يكن يعرف غير الأرمنية ، والعشرين تلميذا ، المنتقفين على يديه ، لم يكونوا يعرفون لم يكن يعرف غير الأرمنية ، والعشرين تلميذا ، المنتقفين على يديه ، لم يكونوا يعرفون

غير العربية . فكان الأستاذ والتلامذة ، والحالة هذه ، يتفاهمون بالاشارات وتعبير العيون و (السيمياء) ، أكثر منهم بالتكلم والمحادثة ، على أن البطر يركية الارمنية أخذت تعمل على تأسيس مدرسة للطائفة جديرة بها، في دارها في سنة ١٨٧٧

مدارس الهود

#### (خ) البسود

هذه الأمة الصغيرة بعددها، الكبيرة بتأثيرها على ماجريات الأمور، مافتئت، على شرقيتها، أقل من تيقظت الى مقتضيات الأيام، فى رأت لواء العلم منشورا فى القطر، إلا وهبت الانضواء محته، وقام البررة من أبنائها كبليامين أدزى، ومبارك ملكى، وابراهيم كوهين، وشموئيل أشير، و پروسپر أوزيا، وعلى الأخص صموئيل روبينو، ينشئون الكاتيب والمدارس بمصر والاسكندرية الأولاد والبنات، ويعلمونهم فيها الايطالية على أصولها، والعبرية، والفرنسية، والحساب، والتاريخ، والمخرافيا، والكرموجرافيا، ويعلمون المتقدمين منهم التلمود - كتاب الهود الشارح والمخرافيا، والكرموجرافيا، ويعلمون المتقدمين منهم التلمود - كتاب الهود الشارح في الأسبوع،

وكانت سنّ التلامذة المندجين في تلك الكتّاتيب والمدارس تختلف ما بين ثلاث سنين وست عشرة سنة .

على أن تلك المعاهد، ماعدا مدرسة حارة اليهود بمصر، المؤسسة في سنة ١٨٦٠، بهمة صموئيل رو بينو ، برأس مال قدره ألف جنيه ، تبرع به هذا السرى وحده ، كانت مشهورة بالقذارة الضاربة أطنابها فيها، أكثر منها بحسن التعليم وانتظام طرقه ، فقامت الطائفة برمتها ، وتضافرت ، وأسست مدرستين حربين لأولادها وبناتها ، إحداهما وهي أكبرهما بمصر، أتمها ١٧٥ طالبا ، والثانية بالاسكندرية وأتمها ١٤٥

بنتا - وكان سبعون من الذكور، وسبعون من الاناث يهودا مصرين؛ والباقون يهودا من جنسيات مختلفة ، وعلمتهم فيهما العبرية، والعربية ، والفرنساوية، والايطالية، والخط، والحساب ،

ثم أنشأت، بالاسكندرية، مدرسة أخرى كان عشر التلامذة فيها مجانيين، والباقون بمصروفات أسبوعية زهيدة ، غير أرب معظم أولاد اليهود وبناتهم كانوا يذهبون الى المدارس المنشأة من الغربيين، أكثر من ذهابهم الى المدارس المؤسسة من طائفتهم ، وبما أنهم كانوا يعتبرون العلوم عض أسلحة اجتاعية، لا يحتاجون اليها إلا ليضربوا بها في معترك الحياة، كانوا يتسرعون في اقتباسها، ويكتفون بقشور معظمها أوطلائها، غير صارفين عنايتهم أوجلها إلا للحساب والحساب التجارى على الأخص، ويخرجون من المعاهد العلمية، وهم في أول يفعهم، ببضاعة قلبلة، واعتداد بالنفس كبير، وجسارة أكبر، ليندفعوا في ميادين العمل والكسب، فكنت لهذا السبب، قلما ترى بينهم فردا راقيا رقيا حقيقيا، على قلة عدد الأميين بينهم،

المدارس التي أنشأتها الجاليات الغربية .

المدارس الغربية

ان ما دار من حركة التعليم في مدارس هــذه الجاليات ينقسم الى قسمين : قسم خاص بمعاهد الأخويات والرهبنات والارساليات المسيحية ، كاثوليكية كانت أم بروتستانتية؛ وقسم خاص بالمعاهد المدنية البحتة .

(1) أما القسم الأقل، فقد سبق لنا قول وجيز فيه، ولكنا نرى أن نوفيه، هنا، حقه ؛ فنقول : ان أقدم مدارس أنشأتها الرهبانيات المسيحية الكاثوليكية بالقطر هي مدارس الآباء الفرنشسكين المعروفين بآباء الأرض المقدّسة . وكانت تعسلم الايطالية على الأخص، والتعليم المسيحي الديني .

فلما كانت سنة ١٨٤٤ ،استدعى (عمد على الكبير) وإهبات المحبة والآباء العازاريين المي الاسكندرية ، ووهبهم محلا فحا ، مكان برج عربى قديم ، وأجاز لهم الانتفاع بأتفاضه لبناء المحلات اللازمة لهم ، على أن ينشئوا مدرستين لأبناء المدينة ، فقامت الراهبات بالشرط ، وفتحن مدرسة للبنات ، ما فتئت ،مع تقادم الأيام ، تكبر ونقسع حتى صارت الى ما نراها عليه الآن من الكال والاتفان في أول الشارع المدعو باسمهن وشارع السبع البنات " أو وشارع الراهبات " ، وأصبح عدد المتعلمين والمتعلمات فيها على عهد (اسماعيل) نيفا وألفا وثلاثين ، منهم ، ٨٨ بنتا و ، ١٥ ولدا ، وكان فيها على عهد (اسماعيل) نيفا وألفا وثلاثين ، منهم ، ٨٨ بنتا و ، ١٥ ولدا ، وكان

وأما العازاريون فبنوا بيتا، وكنيسة، إزاء تلك المدرسة، وأحلوا الاهتهام بادارة ديرالراهبات المذكورات محل الاهتهام بتربية الناشئة ، ولكنهم ما لبنؤا، أن رأوا أن عملهم هذا مخل بالشرط الذى اشترطه الوالى، وأن مثل ذلك الاخلال قد يؤذى الى استعادته الموهوب اليهم منهم .

فاستدعوا إخوة التعليم المسيحى الشهيرين ودبالفرير"، وكلفوهم ببناء مدرسة مجانية بالقرب من بيتهم ، فلي الفرير الدعوة ؛ وأنشأوا المدرسة المطلوبة ؛ وعاشوا مع العازاريين مدة ست سنوات، باتفاق تام، وعلى غاية ما يرام من الوئام .

ثم تغيرت مجارى القلوب، وما لبث العازاريون إلا ورأوا، أو تخيلوا، افتياتا من الفرير على ماكانوا يعتقدونه حقوقا لهم ، دون سواهم . فهبوا الى انشاء مدرسة خصيصة بهم ، ولما تم بناءها، تقدّموا الى الفرير، وأفهموهم أن الضيافة لها حدود تقف عندها، ورجوهم أن يحتوا الأنفسهم عن محل غير الذى هم فيه نازلون، وذلك في أواخر سنة ١٨٥٧

فاد الغرير في أمرهم، وتخبطوا؛ ولكنهم اضطروا الى الرحيل . فتقدم اليهم آباء الأرض المقدسة (الفرنشسكيون)، وعرضوا عليهم أن يضيفوهم في المنازل الكبيرة الحجاورة لكنيستهم الكاندرائية الرعوية ، بملشية ابراهيم باشا ؛ فقبلوا، شاكرين؛ ونقلوا مدرستهم الى تلك المنازل؛ وما عدمت أن اكتظت بالطلبة، لما اشتهر عنهم من الاعتناء الحاص بأمر التعليم ،

فشجعهم ذلك على فتح مدرسة بالماصمة فى ١٥ فبرايرسنة ١٨٥٤ فراجت ، أيضا ، رواجا عظيا ، ولماكانت سنة ١٨٥٩ ، وهبهم (محمد سعيد باشا) محلهم الحالى بالخرنفش – فى أهم الأحياء الوطنية – ونفحهم بثلاثين ألف فرنك ، فأدى ذلك الى نجاحهم، النجاح الذى ما فتى فى ازدياد مطرد، عاما عن عام، لغاية أيامنا هذه ،

وكانت مدارسهم، فى عهد (اسماعيل) ، تضم بين جدرانها ، بالاسكندرية ، نيفا وستماثة طالب ، بمنهم ٢٣٠ مجانيون ؛ و بمصر ، نيفا وثائمائة طالب ، نصفهم مجانيون ؛ وكانت تعلم ، مع الفرنساوية ، الايطالية ، والعربية ، والموسيق، وأهم العلوم الوضعية .

وكانت مصروفات الداخلية بمدرسة مصرمائة فرنك شهريا ، وبالاسكندرية ، ستين فرنكا ، ومصروفات نصف الداخلية ، ٥ فرنكا شهريا بمصر، و ٣٠ بالاسكندرية ،

والذى كان يميز الحجانية فى مدارسهم عنها فى مدارس الحكومة، أنها كانت خصيصة بالطلبة الكاثوليكيين دون سواهم، فى حال أنها كانت، فى الحكومة، عامة، لا تمييز للذاهب فيها . أما العازاريون ، فبعد أن انفصل الفرير عنهم ، طفقوا يعلمون في مدارسهم تعليا قاعدته الطريقة الشهيرة عند الغربيين باسم «كلاسيك» وهي التي قوامها اليونانية القديمة واللاتينية ، والآداب المقتبسة من مؤلفات أشهر الكتاب اليونان واللاتين والفرنساويين ، وأصبحوا يفاخرون ما سواهم بأن ما يتقنه طلبة مدرستهم من اليونانية القديمة لا تباريهم فيه طلبة مدارس أورو با ذاتها ، واشتركوا مع راهبات المحبة ، في إنشاء ملبط اللايتام - كانب الأقل من نوعه في القطر المصرى - حوى الثين وخسين يتها ،

واقتدت براهبات المحبة القديسة تريزادى رميت منشئة "أخوية الراعى الصالح"، وأسست بمصر في ٦ يناير سسنه ١٨٤٦ — وهو يوم عيد الفطاس عند الطوائف الغربية، وكان لغاية سنة ١٩٠٠ يوم عيد الميلاد عند الطوائف الشرقية سبيتا لواهباتها، ليقمن فيسه بتربية البنات المصريات، وعلى الأخص الينيات والفقيرات منهن، مجانا ، فبتن موضوع عناية (عدعلى) وأصراء بيته الرفيع العاد ،

فتمكن من التوسع، وفتح مدرسة فخمة، داخلية، بشبرا لبنات الأسرات الفنية، خلاف المدرسة الداخلية المجانية لرغبتهن في المحافظة على شعور الفقيرات من أن ينجرجن باختلاطهن مع الغنيات، ورؤيتهن الهناء في المحاديات المحيط بهذه والذي هن محرومات منه .

وحنت الراهبات الكلاريسات، أى الفرنشسكيات، حذو سابقاتهن؛ وأنشأن، في سنة ١٨٥٩، مدرسة عصر، بجهة درب رياش، بالقرب من الأزبكية؛ طفقن يعلمن فيها، بنات الطائفة اللاتينية على الأخص؛ وذلك لأن هذه الطائفة كانت، ولا تزال، تحت رعوية الآباء الفرنشسكيين الروحية؛ وكان من الطبيعي أن ترسل

بناتها الى مدرستهن ، لانتمائهن ، هن أيضا ، الى مارى فرنسيس دسيزى ، مؤسس الرهبنة الفرنشسكية .

فضافت المدرسة بالمسائة والسبع والثلاثين ظالبة ويتيمة اللائى ملأنها ؛ وحال فقر تلك الراهبات دون التوسع فيها أو انشاء غيرها ، وكان (اسماعيل)، وهو لايزال ولى عهد السدة المصرية، وإقفا على سرحالهن، معجبا بغيرتهن واقدامهن ، فلما آل اليه العرش، نفحهن، في يوم جلومه عليه، بخسين ألف فرنك، وقرر لهن تسمين إليه العرش، نفحهن، في يوم جلومه عليه، بخسين ألف فرنك، وقور لهن تسمين إردبا قمعا، سنويا ، فتمكن بذلك من وفاء ديونهن، وتوسيع دائرة مدرستهن بدرب رياش، وفتح مدرسة أخرى ببولاق سنة ١٨٩٨ ثم غيرها بالمنصورة بعد أربع سنوات أى في ٢٠ مارس سنة ١٨٧٧

ومع أن الغرض الأقل المقصود من تأسيس هذه الرهبنات والأخويات مدارسها بالقطر المصرى، انما كان ولا يزال السعى الى نشر الدين الكاثوليكى الرومانى، إلا أن الانصاف يقضى علينا بأن نعترف مع المستر ماك كون بأنها عملت عملا محودا على تقدّم العلوم فى البلاد، وبين طبقات الأمة ؛ وأنها وضعت، نصب عنها، التعليم الجيد أقلاء ثم السعى الى نشر الدين، فكان في هذا سرّ نجاحها، وتوافد الطلبة عليها من كل ملة ونحلة وجنس، وبلوغ عددهم فى مدارسها فى سنة ١٨٧٧ نيفا وثلاثة آلاف ومائة وخسين!

أما المدارس والمعاهد البروتســـتا نتية ، فقامت على أيدى الارساليات الأميريكية والانجليزية والسكتلندية .

<sup>(</sup>١) أغلو: "مصركاهي " لماك كون ص ٢٣٠

فالارسالية الأميريكية وفدت على القطر في سنة ١٨٥٥ كما سبق فقلنا ، ووهبها (سعيد باشا) بناية بمصر، أسست فيها أقل مدرسة لها ، فكانت بمثابة موقف وثبت منه الى أنماء القطر ، عامة ، وأسست في السنوات المشر التالية ، مدارس غيرها : بالاسكندرية ، والفيوم ، وأسيوط ، وقوص ، والمنصورة ، وفي ثلاثة عشر بندرا من بنادر الريف بمصر الوسطى والصعيد ، منها ما هو للأولاد ؛ ومنها ما هو للبنات ، ومنها ما هو فلبنات ، ومنها ما هو عنلط بين الجنسين ، ومنها ما هو للشبان لتعلم اللاهوت ، والاستعداد للكهنوت ؛ ومنها ماهو لتخريج معلمات ، ومنها مدرسة أيضا ، للعميان ؛ ومعظمها عبانية ، وما فتوا ينشئون غيرها ، حتى بلغ عدمدارسهم في منة ١٨٧٦ ثمانيا وعشرين ، فيها ما يزيد على ١٢٤٤ طالبا وطالبة ، بينهم بعض مسلمين ومسلمات ، ومعظمهم من الأقباط !

وكانت مدرستهم الكبرى للصبيان بمصر، فى بادئ الأمر، فى يد أقباط اعتنقوا البروتستانية، ولم يكونوا يحسنون الإدارة ولا التعلم : فكان كلاهما غنلا، بخلاف مدرستى البنات ، فى حارة السقايين والأزبكية، فانهما كانتا من خيرة معاهد ذلك العصر .

على أن أرض مدرسة الصبيان احتيج اليها المنافع العمومية في سنة ١٨٧٦ فتزع (اسماعيل) ملكيتها من الارسالية مقابل ثمن دفعه اليها ، ولم يكتف به، بل عوضها منها أرضا واسعة في أحسن بقعة من الأزبكية ؛ ثم نفحها بسبعة آلاف جنيه لبناء مدرسة جديدة عليها، تسع ١٥٠ طالبا ، وتشتمل على مساكن المعلمين وعائلاتهم ، فأنشئت المدرسة الفخمة الحالية ، المزدان بها حى الأزبكية ؛ ولكنه لم يفتكر أحد

<sup>(</sup>١) أنظر: ومسركا هي كاك كون ص ٢٣١

ف وضع أى مظهركان فيها يذكر الداخل اليها بأنها من نعم الخديو الفخيم صاحب اليد الذهبية !

والارسالية الانجليزية وفدت على القطر في سنة ١٨٦٧ تحت رياسة الآنسة الأدبية المسرواتلي، بنت رئيس أساقفة دبلين التي أوقفت حياتها وثروتها على تربية البنت المصرية، لا سيما الفلاحة ، وأسست، في السنة عينها، مدرسة مختلطة بمصر، صادفت من العناء أشده في سبيل جلب التلميذات إليها، لا سيما المسلمات، وتعليمهن، بالرغم من أن التعليم كان مجانيا، وأنه كان يشمل العربية، والانجليزية، والفرنساوية، والجغرافيا، والتاريخ، والخط، وأشغال الابرة للبنات ،

وإن القلب ليتقطع أسفا ، لدى مطالعة وصف المس واتلى ، في الكتب التي ألفتها عن الحياة المصرية الحقيرة ، للشاق التي تكبدتها بصبر جميل ، وهي دائبة بثبات نادر على الطريق التي اختطبها لحياتها! ولكنه ، لما كان لابد للتابر من نيل مناه ، فان المس واتلى ما لبثت أن جنت ثمرة ثباتها ؛ وبعد مضى عشر سنوات عليها ، وهي عاملة في مدرستها المذكورة ، لا تعرف الملل ، كلل النجاح مسعاها : فامتلأ معهدها بنيف ومائة وستين صبيا وستين بنتا ، ضاقت بهم حجر فرقه .

فأنعم (اسماعيل) عليها بأرض واسعة، في جهة الفجالة، وساعدها بمبلغ وفير على بناء مدرسة جديدة عليها ، فبرزت مرس أحسن المدارس بالقطر، ولما كانت البنت المصرية هي المقصودة على الأخص، منها، زاد عدد الطالبات فيها، حتى بلغ المائة والسدين، معظمهن فلاحات، والبعض من الطبقتين : الوسطى والعليا ، ولا شك

<sup>(</sup>۱) طالع : كتابي المس واتل المستوفين : " رجد ليف إن إجبت"، و " أند مور أبوت رجد ليف إن إجيت" أي "حياة اليؤماء بمصر"، وأيضا "عن حياة اليؤماء بمصر".

فى أنه كان لاهتمام الأميرة الجليلة زوجة (اسماعيل) الثالثة فى أمر تربية البنات وتعليمهنّ، دخل فى ازدياد إقبال الفتيات الراغبات فى النعلم .

أما الارسالية السكتلندية، فانها قصرت عملها على مدينة الاسكندرية ، حيث فتحت بجانب كنيستها مدرستين : احداهما للذكور، والتانية للاناث في المنشية ، بحوار البحر، وجعلت التعليم فيهما مجانيا للفقراء ، فأمهما عه تلميذا و ٩٢ تلميذة ، علموا العربيسة ، والانجليزية ، والفرنساوية ، والايطالية ، والكتابة ، والحساب، والتاريخ ،

وقد امتازت عموم مدارس الارساليات البروتستانتية، بالمساواة التامة، التي نشر لواؤها فيها بين الطلبة والطالبات المجانيين، والمتعلمين بمصروفات، بحيث لم يكن أحد ليستطيع أن يميز مطلقا أيهن المجانيات.

ويحدر بنا أن لا نختم الكلام عن معاهد هذه الارساليات دون أن نخص بالذكر رجال الدين الذين قاموا بتأسيس المدرسة الألكانية بالاسكندرية ، فانهم على اصطباغهم بالصبغة الاكليروسية ، فتحوا لمدرستهم هذه طريقا نحو الأهمية العظمى بين مدارس الارساليات الأخرى ، بما قرّروا من أن يكون التعليم فيها مدنيا بحتا ، لا مسحة دينية طيه مطلقا ،

(ب) وأما القسم التانى الخاص بالمعاهد المدنية البحتة، فان السبب الذى دعا الجاليات الأجنبية الى إنشائه هو أن بسعا لم يكن مرتاحا لانحصار التعليم فى المعاهد الدينية . فقام الأخوان الحلبيان روفائيل وحنانيا عبيد فى سنة ١٨٦٠ وأسسا

<sup>(</sup>١) وكانا ــ على أنهما سور يان ــ متجنسين بالجنسية اليونانية .

المدرسة اليونانية بمصر وآليا على نفسيهما دفع مبلغ يتراوح بين خمسة وعشرين ألفا وثلاثين ألفا من الفرنكات سنويا للساعدة على القيام بشؤونها . فأتمها الطلبة من أولاد الجالية اليونانية ، يتعلمون فيها اليونانية القديمة ، واليونانية الحديثة ، والإيطالية ، والفرنساوية ، والعربية ، والحساب، والجغرافيا ، والتاريخ، ويتغذون فيها على نفقتها .

ولماكان اليونان بالاسكندرية أكثر منهم بمصر، أسسوا مدرسة تحت إدارة رجل يقال له المسيو تمباس ضمت اليها ١٥ تلميذا، وعلم فيها فوق ما ذكر من تعليم مدرسة الأخوين عبيد، التاريخ المقدس، ومبادئ الاعتقادات المسيحية ، ثم هب الكيريس عما نوئيل ساماريها ، وأسس مدرسة أخرى يونانية جمع فيها ٢٨ تلميذا ، يعلمهم خمسة أسائذة التعليم عينه السابق ذكره .

ولم يهمل اليونان تعليم البنات ، بل سبقوا اليه الجاليات الآخرى ، لأنهم أنشأوا في ٢٠ مايو سنة ١٨٤٣ ، أول مدرسة من هذا النوع بالساسمة ، ثم أسسوا بالاسكندرية ، مدرسة ثانية للبنات ، انتظم في سلكها ، حالا، ما يزيد على خس وتسمين طالبة .

وهب ايطالى، يقال له المسيوكرلو تمازى، فأنشأ مدرسة ايطالية بمصر، قصدها أولاد الجالية الايطالية؛ ولكنها ضاقت دون عددهم رحبا ، ولم يتمكن أولاد الفقراء من الانتظام فيها لعدم مقدرتهم على دفع مصروفاتها .

فنهض المسيو فيجرى، وأنشأ فى سنة ١٨٧٠ مدرسة ايطالية مجانية، أهم ما امتازت به عن سواها ، أنهم كانوا يمرّنون الطلبة فيها على الترجمة من الفرنساوية الى التليانية والعربية، وبالمكس، في آن واحد، وشفويا على مسمع من الفرقة برميّها : فتتربى،

عند التلاملة ، المقدرة على تحويل الفكر ، بسرعة ، من احدى هذه اللغات الى الانحرى ، وعلى ابرازه مرتديا بالحلة التي تقتضها طبيعة كل منها .

غيران أهم عمل تعليمى قامت به الجاليات الأجنبية بمصر، هو الذى تم بمساعى المسيو دوفين وجهوداته ، وأعنى به انشاء معاهد تعليمية عجانية ، لا صبغة جنسية أو دينية طيها ؛ ولا غرض منها سوى تثقيف العقول ، وتنو يرالأذهان ، وتخفيف عبء مشقات الحياة على العاملين في ميدانها ، دعيت والمدارس الحرة المجانية العمومية ، ،

في أقل سبتمبرسنة ١٨٦٨، فتحت مدرسة هذا شأنها في الاسكندرية، ولكي يكون النجاح قرين سيرها، وامتثالا لرغبة (اسماعيل)، الذي كان أكبر معضد القائمين بأمرها، وضعت تحت رعاية سمة ولي عهده، الأمير مجمد توفيق باشا – وكان له من العمر، حينلاك، ست عشرة سنة، فقط – نقصها باثني عشر ألف فرنك سنويا، وحفها بكل صنوف العناية، فبرزت الى الوجود، علمية، حرفية، عروس المدارس وأفيدها، وأمها القاصدون من كل مذهب وجلس، وليس فيها مظهر البئة يذكر أحدهم بأن هناك فارقا بينه وبين الجالس بجانبه ، بل يشعر الجميع بأنهم اخوة في الانسانية المحضة، وأن هذه الاخوة هي الرابطة الوحيدة بينهم، وشرعوا يتعلمون فيها العربية، والانجليزية، والفرنساوية، والتليانية، ومبادئ الرياضة، والهندسة، والتاريخ، ويتعلم من شاء منهم الحرفة التي يختارها، فتجحت نجاحا عظيا، ذهب مداه الى أبعد مماكان يخطر ويرجى، ومن شاء الوقوف على حقيقته، فليطالع التقرير الذي رفعه علمس ادارتها الى سمة الأمير محمد توفيق باشا، الموجود نسخة مطبوعة منه في المكتبة السلطانية بمصر،

<sup>(</sup>١) دارالکتب المصرية ٠

ذلك النجاح الساز حدا بالمسيو دونين وزمرة الرجال الكرام المواطف ، الذين وضعوا أيليهم في يده ، الى انشاء مدرسة مثلها بمصر ، فتأسست في سنة ١٨٧٣ ، مساعدة مالية كبرى من (اسماعيل) ، وتحت رعاية سمة ولى عهده ،أيضا ، وبالنفحات السنوية عينها التي لشقيقتها بالاسكندرية ، وفي الوقت الذي لم يقصد فيه هذه سوى ٢٥٦ طالبا — منهم ، ٩ فقط مصريون — قصد مدرسة مصر وانتظم في سلكها ١٨٦ طالبا — منهم ٢٦٢ مصريون ، من كل ملة وطائفة ونحلة ، وه ١ انجليزيا ، و٢٠ فرنساويا ، وسم ١٧٦٧ موريون ، من كل ملة وطائفة ونحلة ، وه ١ انجليزيا ، و٣ فرنساويا ، و٣ اسبانيول ، و٣ مروسيات فير محددة — ويتضح من الأرقام و٣ روس ، و٣ اسبانيول ، و٣ ١ من جلسيات فير محددة — ويتضح من الأرقام التي ذكرناها أن نجاح مدرسة مصركان أعظم من نجاح مدرسة الاسكندرية ،

ولم يقتصر المسيو دوفين ومساعدوه على فكرة انشاء هاتين المدرستين، بل انهم، منذ استطعموا لذة نجاح مسعاهم، وقطفوا ثماره بالاسكندرية، هبوا، في على ١٨٦٩ و١٨٨٠ الى فتح فرق ليلية، لتعليم الشبان والرجال بالثنر، وساعدهم (اسماعيل) مساعدته المعهودة ، فأخرجوا مشروعهم الى حيز الوجود، واندمج في سلك تلك الفرق ٥٠٠ طالبا، منهم ٢٧٣ من رعايا الحكومة المحلية .

هكذا تناولت الحركة التعليمية بمصر، في عهد (اسماعيل)، جميع المظاهر، من التعليم الديني المحض في المعاهد الدينية المحضة، كالأزهر وغيره، الى التعليم، المتخذ دثارا لترويج التعليم الدين، في معاهد الارساليات المسيحية، الى التعليم الممزوج بشئ من الدين، عملا بحؤثرات الوسط والبيئة، في مدارس الطوائف الشرقية المختلفة، ومدارس الجالية اليونانية، الى التعليم المدنى البحت الخاص بجنس دون جنس، في مدارس الجالية التيانية، الى التعليم المدنى البحت، الحرد عن كل صبغة دينية في مدارس الجالية التيانية، الى التعليم المدنى البحت، الحرد عن كل صبغة دينية

وجنسية، في المعاهد المنشأة بمساعى المسيو دونين ومن معه ، وفي ذلك أوضح صورة لما كانت عليسه الأفكار والأخلاق في تلك الأيام، وأكبر دليل على سعة مسدر (اسماعيل) ورجحان عقله العظيم، في أمر قلما اتفق لعاهل شرقى، غيره، أن لا يبدى فيه تعصبا لهذا الفريق أو ذاك ،

ولا يسعنا أن نختم هذا الفصل عن حركة التعليم بمصر، في أيامه، بدون أن نذكر ما لاقت من عنايته المدرسة التي أنشأتها الحكومة الايطالية بالاسكندرية في عهد (سعيد باشا) وتولت أمر الانفاق عليها، وبدون أن نذكر ما كان من شأن الارساليات المدرسية الى البلاد الأوروبية ما بين سنه ١٨٦٣ وسنه ١٨٧٩

أبا مدرسة الحكومة الإيطالية بالإسكندرية، فقد سبق لنا القول أن (سعيدا) نفحها بستين ألف فرنك، ووهبها ثمانية آلاف ذراع في تقطة من أحسن جهات المديئة وتقول الآن ان حركة التحسينات ، التي أدخلها (اسماعيل) على أحياء الاسكندرية وشوارعها ، اقتضت نزع ملكية جزء من تلك الأرض ، فبالنسب للصداقة المتينة التي كانت بين (اسماعيل) وفيكتور عمانوئيل، ملك ايطاليا، ولتقدير الداهل المصرى التعليم الملقن في تلك المدرسة حتى قدره، دفع الحكومة الايطالية ثمن ذلك الجزء وحده أربعين ألف جنيه ، فاستعانت بها على تجديد بناء مدرستها ، وترقية شؤونها ، وعهدت بادارتها الى أستاذ فاضل ، يقال له السنيور باجائي ، كان رأى دور بك فيه ، وانه أخير نظار المدارس بمصر بمبادئ البيداجوجيا ، وأحكهم تطبيقا الأحدث طرق التعليم على مقتضياته بالقطر في تلك الأيام » ،

وكانت تلك المدرسة تعلم الايطالية ، والعربية ، والانجليزية لمن يرغب فيها ، والفرنساوية ، والرياضيات ، ومسك الدفاتر، والفلسفة الطبيعية ، والساريخ ،

والجغرافيا، والرسم على نوعيه ، وكان معظم تلامذتها من اليهود، وليس بينهم سوى عشرين تلميذا مسلما ،

> الإرساليات المدرسية

وأما ماكان من شأن الارساليات المدرسية ، الى البلاد الأوروبية ما بين سنة ١٨٦٣ وسنة ١٨٧٩ فقد بلغ عدد الطلبة الذين تألفت منهم نيفا ومائة واثنين وسبعين وذعوا كالآتى: مائة وعشرون أرسلوا الى مدرسة الطب والمدرسة الحربية ، باريس ، وخمسون ، الى مدارس طورينو العسكرية والملكية ، وثلاثة فقط ، الى مدارس لندن الهندسية ، و بلغ المنفق عليهم فى تلك السنوات الست عشرة ١٦٣٠٥٧ جنيها ،

فمن شاء أن يقارن بين ما عمل في هذا المضار في عهد (اسماعيل) ، وما عمل في عهد أسلافه ، فليعلم أن عدد طلبة الارساليات المصرية الى أو روبا بلغ في مدّة حكم (محمد على الكبير) و (ابراهيم الهمام) أى ما بين سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٤٨ : وهم طالبا ، وفي مدّة حكم (عباس) ، أى ما بين سنة ١٨٤٨ وسنة ١٨٥٣ : وما طالبا ، وفي مدّة حكم (عباس) ، أى ما بين سنة ١٨٥٨ وسنة ١٨٩٨ : وا طالبا فقط ، وأن جملة وفي أيام (سعيد) ، أى لما بين سنة ١٨٥٨ وسنة ١٨٩٧ : وابنه ٢٢٣٣٣٣ جنبها ، وفي عهد ما أنفق عليهم قد بلغ في عهدى الباشا الكبير وابنه ٢٢٣٣٣٣ جنبها ، وفي عهد (عباس) ٥٤٩٤ جنبها ، وفي أيام (سعيد) ٢٩٠٨٣٠ جنبها ،

قاذا وجد قلة نسبية في المنصرف على أولئك الطلبة تحت حكم (اسماعيل) بالنسبة الى المنصرف عليهم تحت حكم (سعيد)، فليعلم أن ذلك لسببين :

(الأقرل) هو أن (سميدا) لم يكن، من جهة، يعرف للنقود من قيمة، كما سبق لن القول؛ وكان، من جهة أخرى، كأسلافه، يعتقد أنه كلما زاد انفاقه على طلبة ارساليته، كلما حق له أن يطالبهم، لدى عودتهم، بمعرفة كل فن وحرفة، لا بمعرفة ما تخصصوا له وأتفنوه فقط.

و(الثانى) هو أنه اتضح (لاسماعيل) أن طلبة الارساليات ، بالرغم من بقائهم زمنا في المعاهد الأوروبية، واقتباسهم العلوم المعلمة فيها، وإنقانهم إياها، في أغلب الأحيان ، اتقانا يجعلهم متفرّقين ، في مضارها النظري ، على أقوانهم الغربيين ، لم يكونوا يكتسبون إقدام هؤلاء، ولا روح الاعتاد على النفس، المتقوية به هممهم فى معاركة مصاعب الحياة؛ بل كانوا لا ينفكون متسكين بأذيال الحكومة، متنكبين عن العمل في ميدان الاستقلال الشخصي ، إلا اذا أخذت هي بيدهم ، من ذلك أن الأطباء المصريين الذين تخرّجوا من مدرسة باريس لغاية سنة ١٨٧٠ بالرغم من نيلهم شهاداتهم العليا فيها، وتمزنهم على العمل، تمرّنا مفيدا، في المستشفيات العسكرية والملكية، أثناء الحرب المشهورة بين فرنسا وألمــانيا، لم يقع في خلدهم، مطلقا، لدى عودتهم الى مصر، أن يفتحوا عيادات خصوصية ، ويزاحموا زملامهم الغربيين ف أعمالهم، مزاحمة، كان من المحتم أن يفوزوا عليهم فيها ، لكونهم أبناء البـــلاد ، المارقين لغتها وعوائدها ، والمتخلقين بأخلاقها ، ولأنهم أقرب ، طبعا ، الى قلوب مواطنيهم من أولئك الأجانب؛ وأقبلوا يضايقون الحكومة بطلبات استخدام متتابعة، في مصالحها، كأنهم لا يستطيعون، بدونها، معاشا؛ أوكأنه لاقدرة لهم، ولاسلاح في أيديهم يضربون به في مناكب الأرض، ابتغاء الرزق!

فرأى ، والحالة هذه ، أن يقلل من مصروفاتهم ، عسى أن تجبرهم قلة السعة في الانفاق على التخلق بخلتي الهمة والإقدام .

وامتاز عهده عن عهد أسلافه، في أمر طلبة تلك الارساليات، بأنه كان ، اذا استخدم أحدا منهم في مصالح حكومته ، بعد عودته الى مصر، فانحاكان يعهد اليه القيام بشؤون من النوع الذي تؤهله شهاداته للقيام به ، وأما أسلافه ، فقلما

كانوا يراعون ذلك . وكثيرا ما نطالع في ما كتبه مؤرَّخو (محمد على) الغربيون أنه كان يكلف المهندس، مثلا، بأعمال من اختصاصات طبيب بيطرى، أو يكلف الطبيب البيطري بعمل طاه من الطهاة، وهلم جرًّا .

> حكاية ما وقع لبعض العائدين من طلبة الإرساليات العلية الى أورو با

وقد سمعت من صديق ني ، نقلا عن لسان عثمان باشا غالب — ولست أضمن صحة الرواية، بل أراني بما لدى من المعلومات التاريخية، ماثلا الى تكذيبها ـــأنه مع (عاس الأتلُ) لما عاد الى مصر ثلاثة من الذين أتموا دروسهم بأوروبا، ونبغوا فيهما وهم من أصبحوا فيما بعد، على باشا ابراهيم ، وعلى باشا مبارك ، وحماد بك ، ومثلوا بين يدى (عباس)، ليقدَّموا له واجب عبوديتهم، ويضعوا أنفسهم تحت تصرفه، كان فكره منصرفا الى انشاء معمل شمع ؛ فسألم : « أيمكنكم أن تصنعوا لى شمعا ؟ » فأجابوا: هانتا، يا أفندينا، لم نتعلم ذلك! »؛ فاحتدم غيظا وقال : « اني، اذا، لقد أنفقت نقودى على تعليمكم سدى ! ١٠ وأمر بهم، فطرحوا أرضا، وضر بوا عمسين سوطا . فخرجوا من لدنه في حال انفعال لا مزيد عليه، وهم ناقمون على عقله وعقايته، ولاعنون (أولا) لأنى لست أرى لها من أثر في مهويات على مبارك باشا عرب نفسه ؛ ﴿ و(ثانيا) لأنى أعلم حق العلم أن حماد بك تعلم في أوروباكيف يصنع الشمع ، فيها تعلمه في دروسه الكياوية !

تلك كانت الحركة التعليمية بمصر، في عهد (اسماعيل)، وتلك المجهودات التي بذلت لترقية مستوى الأمة العقلي، حتى أصبح عدد المتعلمين فيها ١٠٤ من عامة

 <sup>(</sup>١) روى لى هذه الرواية صديق الأستاذ الشيخ مرسى محود المحامى ، بكيفيته النكتية المطبفة . ولكنه ؟ مثل، يميل الى عدم تصديقها .

ذكورها ، بعد أن كان أقل من واحد في المسائة منهم ؛ وذلك في عهد كانت أرقى نسبة المتعلمين في أكثر البلاد الأوروبية تعليا ١٥ / فقط، وكانت في روسيا ٢ / لا غير! فلا غرابة اذا أن ادون دى ليون، المؤرّخ الأمريكي المعاصر لهـــا، قال صها: «ان ما عمله (اسماحيل) في سبيل التعليم العام بمصركان عظياً ، ويعتبر عظما في أي قطر من الأقطار! » ولا غرابة في بلوغ الأشعة المنبعثة عنها الى سر أعماق الأمة، وأكن مكنوناتها - وأبناء الخديو أنفسهم كانوا يتعلمون، مع أبنائها ، ذات العلوم الملقنة اليهم ، ويشاركونهم في جميع مظاهر حياتهم ؛ لا يختلفورن عنهم في شئ منها ، ولا يمتازون إلا بنومهم في حجر مخصوصة ، وقد أثار ذلك رغبة التعلم في جميع أفراد طبقاتها ، الى حدّ أن رجلين من عامة الناس ودّا الالتماق بالأزهر ، فلما رأيا من فقرهما المدقع ما يحول دون إدراك مبتغاهما ، اتفقا على أن أحدهما يشتغل نهارا في تكسير الجر الذي تبلط به الشوارع، وأن ثانيهما يجاور في الأزهر، ليقتبس ما يلق فيه من علوم ؛ وأنهما يجتمعان بعد المغيب في الحجرة التي استأجراها معا ؛ فيطعم مكسر الحجر مقتبس العلم مماكسبت يداه؛ ويغذى مقتبس العلم مكسر الحجرمما اكتزه عقله . فتيسر لما، حكذا، أن يدركا، معا، ما ابتنيا ادراكه، كما تيسر نيل القوت للأعمى والمقعد، فيما يروى عنهما ، اذ سارت رجلا الضرير بالمقعد، وأرشدت عينا المقعد الضريرالي السبيل السوي. •

ولا غرابة — وقد رأينا (اسماعيل) يظال، بعنايته فى التعليم، جميع القائمين بشؤونه، بلا تمييز بين جنس ومذهب ودين — فى أن تلك الحركة التعليمية، المتنوعة المسالك

<sup>(</sup>١) أغلر: "مصر الخديوي" لادون دى ليون ص ١٦٠

<sup>(</sup>٢) أنظر: قومسر على الورق ص ١٠٤

والمشارب، والمتحدة المرمى والمقصود والنتيجة، فيما يختص بالعلوم، أدَّت مع تراخى الزمن، الى إزالة جزء عظيم من الفوارق، التي كانت بين الملل، والنحل، والأجناس المختلفة ، الضاربة في وادى النيسل ؛ وجعلت الصدور أوسِع احمّالا للاختلافات المذهبية، والقلوب أقرب جدًا، بماكانت، الى التسامح في الدين. وهما احتمال وتسامح، لن تستطيع أمة، تختلف معتقدات أفرادها؛ من التكوّن بدونهما !

> نهضة في المارف والافكار

ولا غرابة أخيرا أن يكون قد تولد ، عن تلك الحركة التعليمية ، نهضة معارف وأفكار كانت من أكبر مسببات تطورات المستقبل، ومن أدعى مكونات نظامات الأيام التالية .

نهم، ان مثلها كان قد نشأ، أيضا، عن جهود (محمد على الكبير) التعليمية، وارسالياته المدرسية الى أوروبا \_ ولكنها ، من جهة ، كانت فردية أكثرمنهـــا اجتماعية . فلم تؤثر في مجموع الأمة إلا قليلا، ولا تناولت طبقاتها الدنية؛ ومن جهة أخرى، فان ملكي (عباس) و(سعيد) كانا قد أوقفاها في تطوّرها ، وأعاداها الى الجمود؛ ولولا إقدام (اسماعيل)، لظل الأفراد القليلون المتخلفون بعد موت من كأنت أنفاس تلك النهضة قائمة به ، في ظل النسيان ، في أية جهة كانت من جهات القطر المعاد إلى النوم .

مظاهرهاه النبضة

لتلك النهضة الاسماعيلية ، ثلاثة مظاهر : (١) المظهرالرسمي ؛ (٢) المظهر الفردى ؛ (4) المظهر الاجتماعي .

<sup>(1)</sup> أهم مصادر هذا الجؤء من هذا الفصل : "تاريخ آداب المئة المربية"" و""تاريخ مصر الحديث" بِلُورِ إِنْ بِكَ زَيِدَانَ ﴾ و"وتاريخ المثلن الاسلام" 4 أيشا •

المظهرالرسمي

أما المظهر الرسمى، فقد تجلى، على الأخص، فيا بذلته الحكومة من مجهودات، لاعادة الاتصال بين حلقات تاريخ مصرفى القدم، وتاريخها في الأعصر الوسطى، وتاريخها في الأيام الحالية .

أما الاتصال بين تاريخها القديم، وتاريخها في الأعصر الوسطى، فان المسيحية، أولا، فالاسلام كانا قد قطعاه بتاتا، على توالى القرون، بما حملا مصر الفرعونية والبعليموسية على الاقلاع عنه من دين، ومعتقدات، ولفة وعادات، وعقلية سابقة .

وأما الاتصال بين تاريخها في الأعصر الوسطى ، وتاريخها الحالى ، فقد قضت عليه قضاء مبرما ، قرون الحكم العثماني الشلائة على وادى النيل ، فبتأسيس مدرسة للاچيتولوچيا (علم الآثار المصرية) ، أؤلا ، ثم بانشاء المتحف المصرى ، أعيد الاتصال الأؤل ، وبانشاء المكتبة الخديوية ، وتزيين قاعاتها بكل ما أمكن العثور عليه من مكتو بات مصر الاسلامية في الأعصر الوسطى — أعصر الخلفاء الراشدين ، والأمويين والاخشيديين ، أعصر الفاطميين والأبوبيين ، أعصر الفاطميين والأبوبيين ، ثم كل ما أمكن العثور والأيو بيين ، وأعصر السلاماين الخاليك البحريين والبرجيين ، ثم كل ما أمكن العثور عليه ، أيضا ، من مكتو بات القرون العثمانية ، وبانشاء دار الآثار العربية ، أعيد الاتصال الثاني ،

مدرسة الاچپتولو چيا أما مدرسة الاچيتولوچيا — والاچيتولوچيا علم نشأ في العالم الغربي، عقيب العثو رعلى الأثر القديم المعروف و بحجر رشيد ، وتمكن شمپوليون من فك طلاسمه الهيروغليفية ، والتوصل الى معرفة هذه اللغة المقدسة المصرية القديمة ، المنقوش بعلاماتها و رسومها التاريخ الفرعوئي برمته ، على آثار العهد العنيق وتشييداته — فقد

عهد بادارتها ، وتعلم الطلبة فيها ، الى العالم الألمانى بروجش — وكان من فحول رجال الفن ، وله فيه المؤلفات الشيقة المتعة — فى زال بالطلبة المتعلمين على يده على أوجد فيهم روح الاهتهام بالماضى المصرى السحيق ، بالرخم من الهاوية التى حفرتها العقائد بين عقليتهم، وعقلية أجدادهم البعيدين؛ وحتى تمكن من انشاء قنطرة على تلك الهاوية ، بين عصر الفراعنة وعصر (اسماعيل) ، وأشهر من نبغ من تلامذته ، العالم الاجپتولوچى الوديم أحمد بك كال ، وأهم ما ينتج عن اشتغال طلبته فى حل الكتابات الهير وغليفية زوال نفور مصريى اليوم المسلمين والكتابيين ، بالتمريح ، من قومية مصريى عصور الوانية ، وتاريخهم وأعمالهم ؛ والاقبال شيئا فشيئا ، على مطالعة قومية مصريى عصور الوانية ، والدنو من الحنواليهم ، والتفاخر بهم ، بالرخم من مؤثرات أخبارهم ، والاعتبار با ثارهم ، والدنو من الحنواليهم ، والتفاخر بهم ، بالرخم من مؤثرات المعتقدات ، « واذا لم يكن للأمة مجد سالف وأثر باق ، فلا تدوم سلطتها ولا نتأصل حضارتها ! » ،

ألمحث المري

الشهم الكبير، ماريبت باشا، ووضع تحت تصرفه العال والنقود على قلر مايريد، وكان الرجل من فطاحل المشتغلين بالعلم الاجپتولوچى، ومن المغرمين بكشف النقاب، وإماطة اللشام عما درس أو توارى من المفاخر المصرية القديمة ، غراما يجمع الى ذاته قوى النفس، ويحصرها فيها ؛ في ذال ينقب ويحث هنا ، وهناك ، تحت الرمال، وفي كهوف الجبال - لا سيما حيث كانت ومنف القديمة - حتى تسنى له ، في سنة ١٨٥١ اكتشاف ووالسير ابيم "أى معبد الاله وسيرايس واذا فيه قبور ٦٤ عجلا من العجول المعروفة باسم "أيس" دفنت هناك ، من القرن السابع عشرقبل المسيح، لغاية القرن الأقل بعده ، وتسني له العثور في ذلك المكان ، على عشرقبل المسيح، لغاية القرن الأقل بعده ، وتسني له العثور في ذلك المكان ، على

وأما المتحف المصرى، فقد عهد (اسماعيل) بابرازه الى سيز الوجود، الى الفرنساوى

كابات تثبت أن الديانة المصرية القديمة إنما آلت في نهاية أمهها ، الى التثليث والتوحيد، على فرض أنها كانت في البيدة اشتراكية ... فأوزيريس هو الاله الأكبر ومبدع كل الكائنات ؛ وأبيس تجسد في عجلة أصبحت أمّا ، وهي لا تزال عذراء ، بغمل پتاه ، روح القدس ، وعليه فأوزيريس وأبيس و پتاه ثلاثة أقانيم في إله واحد، أوزيريس يقيم في السهاء ؛ وأبيس يعيش على الأرض ، ولا بدله عند بلوغه سنا محددا من الموت موتا عنيفا ، على أنه يقوم بعد ذلك من بين الأموات و يصعد الى السهاء ليقيم في حضن أبيه باسم سيرا بيس ، و پتاه روحهما المرفرف بينهما ... ثم شنى له اكتشاف نيف وألني أبي هول ، وما يقرب من خسة آلاف تمثال ونقش خلاف ثمانية تماثيل في منتهى الجسامة ، تعدّ ، من جهة كبرها ، معجزة فن الحفر المصرى ، فكان والحالة هذه ، خير من يعهد اليه إبراز المتحف المرغوب فيه ، وما لبث أن دل نجاحه الباهر ، على أن القوس إنما أعطيت باريها ،

فانه أقدم بهمة لا تعرف الملل، وشجاعة لا تبالى بالأخطار، على جمع ما لم يكن يتيسر جمعه لفيره ، لم يجزعلمه ، من نفائس الآثار القديمة ، حتى كؤن فى بولاق متحفا لا مثيل له فى العالم ، اذخر فيه من الذخائر والأعلاق، والأصنام، والتماثيل، والمكتو بات البردية ، والنقوش ، وموميات كبار الفراعنة ، ما لا يعرف له قيمة ، ولا يمكن لكنوز الدنيا بأسرها مشتراه، ولو بذلت فى سبيل ذلك بالتدقيق — ومعرفة أحمد عرابى باشا هذا هو الذى حمله أيام أن آلت اليه الدكاتورية بمصر، على الرغبة فى بيع ذلك المتحف دفعة واحدة ، ليسدد الديون المصرية الرسمية كلها بما يدفع في من ثمن فيه .

<sup>(</sup>١) اَعْلَمُ : "مصرالأخيرة" للبيك ص ١١

ولا مشاحة فان قيام الحكومة المصرية بالبحث عن آثار حياة البلاد المنقضية قبل ظهور المسيحية والاسلام ، والتنقيب عليها ، واكتنازها وإجلالها ، وإقدام (اسماعيل) كثيراً على دعوة ذوى المنزلة الرفيعة من زائريه ، خمسة خمسة ، وستة ستة ، الى تناول الطعام معه في سركوفاج (نادى) من السركوفاجات المكتشفة مع وقوف الأهالي على ماكان يبدو من السائحين الغربيين القادمين الى بلادهم من الاهتمام بزيارة التشهيدات الفرعونية والبطليموسية ، زيارة تدقيقية ، واقتناء ولو القليل والتافه ، من آثار أولئك العواهل بأثمان باهظة ، كل ذلك أدى الى تيقظ عدة عوامل في القلوب لم يكن لها في الأجيال السابقة من أثر:

(اقطأ) الاهتمام باقتناء أى شئ يكون من تلك الآثار، لبيعه بثن يرضى النفس الى الراغبين فيه من أولئك الأجانب ؛ والمزاحمة على ذلك الاقتناء منهاحمة شديدة ، يدل عليها ما يقصه الكونت لبيك عن الرجل الذى اغتصب من ولدى مهزار قردا ذهبيا من أبدع المصنوعات واختص به بعد أن أشبعهما ضربا .

(ثانيها) الاجتهاد في تقليد تلك الآثار تقليدا متقنا، عند عدم التمكن من العثور على الصحيح منها ، كما فعل بعضهم في الاقصر: فانه اشترى من أحد السائحين الفرنساويين، بمبلغ مائة فرنك كتابا فيه خواطيش الفراعنة المختلفة، وشرع يصنع جعرانات وينقش عليها ما يشاء من تلك الخواطيش، نقشا جميلا، ويبيعها كأنها صحيحة وقد يمة، بأثمان عالية لذات الخبيرين بها، ومن ضمنهم عالم ألماني الحيتولوچي مشهور، وهم لا يفقهون الى التقليد، ويظنون، لا سما ذلك العالم، أنهم بحيازتهم لها، إنما حازوا يتيات يفاخرون بها من احيهم عليها ؟

<sup>(</sup>١) أنظر: "قمصرالأخيرة" أليك ص ٢٦٨ و٢٦٩

<sup>(</sup>٢) أنظر: "مصرالأخيرة" البك ص ٢٩٤ و ٢٠٠٠

(ثالثها) نظر العامة نفسها نظر الا كبار ، والاجلال ، والتعظيم ، الى بقايا ذلك المساضى الحصيب المجيدة ، وتحوّلهم ، شيئا فشيئا عن شعور الاحتقار ، الذي كان متأصلا في قلوبهم لأهل تلك العصور ، المدعوة عندهم ووكفرية " لرغبتهم في الدلالة على مبلخ ازدرائهم إياها .

غيرأن هذا التحوّل كان بطيعًا؛ وكثيرا ما كان يقع للعملة أنفسهم المشتغلين تحت إدارة مارييت باشا أن يبدوا امتنانهم لنفس بقايا من كانوا ملوك أجدادهم في سالف الأيام .

لطيفة لموميا فرعوتية فيروى من هذا القبيل أن ماريبت باشا لما عثر على مومياء الفرعون ودمرى إن رائم من الأسرة السادسة، في جهسة إهرام دهشور، كلف بعض أولئك العملة بنقلها الى متحف بولاق؛ ولما كان لا بد لهم من الذهاب بها، في بادئ الأمر، الى البدر شين المكانين لاستقلال القطار الحليدى في عطتها، لم يجدوا طريقة لاجتياز المسافة بين المكانين خيرا من وضع جشة ذلك الفرعون على ظهر حمار، عرضا، وسوق الحيوان بها، وأطرافها متدلية من كلا جانبيه بشكل مهين – ولما بلغوا بها عطة البدرشين، وأرادوا أن «يخلصوا» عليها، ليسافروا بها الى بولاق، وقع ناظر تلك الحطة في حيرة عيقة، لأنه لم يكن قد سمع بكلة و مومياء من في عمره؛ فلم يعرف ما هي حينا سموها له ، ولم يجد لهما تسعيرة، بل ولاذ كرا ضن الأشياء التي تشحن الواردة في تعريفته ، أخيرا قطع لهم جيعا تذاكر في الدرجة الأولى ، واحتبر مومياهم فردا منهم ، فلما وصل بها حاملوها الى كو برى بولاق وأرادوا أن يجتازوه بها أوقفهم رجال الدخولية ، ليحصلوا منهم رسما عليها ، ولكنهم لم يدروا ما هي، ولا في أي صنف

من الأصناف تقع؛ حتى فتح الله على أحدهم، فقال : « ألا ترون أنها فسيخة ؟ » فقال رفاقه : « حقا! هي فسيخة! »، وأخذوا عليها مكس فسيخة !

فلتنفخ العظمة البشرية، أية كانت بعد ذا، أوداجها! فما أحراها بالدرس الذى القاه المسيو ماسبيرو خلف ماربيت باشا على الأمير الألماني الصغير والمتنظرس غطرسة إمبراطورية، افتخارا يحسبه البالغ من السن حوالي المائة والخمسين عاما، أمام موميا ذلك الفرعون الراقدة عليها آلاف السنين! إذ قص عليه ما أصابها من امتهان، لا في بلاد غربية، يعذر فيها الناس على جهلهم إياها، بل في البلاد ذاتها، التي كان صاحبها حاكمها المطلق، حيث كانت الجباه تعنو لجلاله، والقلوب، قبل الأبصار، توجف خشوعا لهيئته ؛ والركب تخر أمامه ساجدة! وعلى أيدى أحقر المادً من سلالة أولئك الخاشمين الساجدين!

خنزرماريت

ورجماكان للخنزيرالذىكان أليف ماريبت باشا فى مسكنه بصحراء سقارة ودهشور دخل فى بطء سير التحوّل عن احتقار العصور الفرعونية « الجاهلية » فى نفوس بجاوريه وفعلته ، فانه كان من شأن ذلك الحيوان «النجس» فى عرفهم أن يحلهم على الاشمرّاز، وعلى مزج صاحبه ومواضيع بحثه فى عاطفة النفور عينها التي كانت توجبها نجاسته، لاسما، بعد أرب وقع له ، يوما ، شديد القيظ، أنه خرج يلتمس فينا ، فسارت به قدماه الى رحبة مسجد مجاور ، فرأى فيسه «الميضا» ، فحسن لديه الاستحام فيها ، خاصها بالذة ، وأبطا فى التمتع ببرودتها اللطيفة ، حتى جاء المصلون ، ساعة العصر ، ليتوضأوا ، فوجدوه منفردا بمياهها ،

<sup>(</sup>١) أتنار: "مصرالأخيرة" البيك ص ٧٦ وما يليا ٠

فحملوا عليه حملة منكرة ، وأخرجوه مهينا مضروبا ، واضطرمار پيت الى نقض بناء تلك «الميضا » لأنها نجست ، واعادته ثانيــة ، بحجارة غير التى احتك فيها خنزيره الأليف .

وكان من لطائف ذلك الخنزير، أيضا، أن لوردا انجليزيا ذهب، مرة، مع اللادى قرينه، لزيارة ماريبت باشا في مقامه الصحراوى؛ فأمسكهم على الغداء ، فا جلسوا على المنائدة إلا وأتى الخنزير، كأنه كلب ظريف، وأخذ يحتك بالجالسين، طالبا منهم نصيبه في الطعام ، فثارت عوامل الاشمئزاز العميق في صدر اللادى، وأبدت استغرابها من «أن رجلا كاريبت يتخذ مثل ذلك الحيوان القذر أليفا له، دون غيره من الحيوانات الجديرة بذلك» ، ولاظهار اشمئزازها، عمليا، غرست أسنة شوكتها في ظهر ذلك المسكين ، فما كان منه إلا أنه دخل تحت المائدة، وصدمها بظهره، فقلبها بصحونها وطعامها على حضرة اللادى، فأتلف لها ملابسها .

ماريت ولپيك

وبلغ من غيرة ماريبت باشا على ادخار الآثار الفرعونية واكتنازها ، والضن بها على غير المتحف الذي أنشأه ، أنه استصدر من الحكومة المصرية أمرا ساميا يحظر تحظيرا باتا ، التنقيب عليها وبيع أى شئ كان منها الى الأجانب ، ونقل أى أثريكون من مكانه ، إلا بمعرفة رجال الآثار ، وتصدير أى بقية من بقايا الماضى بمصر الى أى قطر من الأقطار الخارجية — وكان نهب الآثار القديمة ، قبل ذلك ، مباحا : فلا بها سارقوها المتاحف النربية الكبرى — فضمن بذلك بقاء الكنوز المصرية التاريخية لمصر والمصريين ، دون سواهم ، ولم يعد في استطاعة أحد أن يزين ببعض التاريخية لمصر والمصريين ، دون سواهم ، ولم يعد في استطاعة أحد أن يزين ببعض

<sup>(1)</sup> أنظر: "مصر الأخرة" البيك ص ١٧

<sup>(</sup>۲) أنظر: (الكتاب عيه " ص ٢٦ و ٢٧

منها غير المتحف المصرى، والميادين المصرية، إلا تهريبا وتحايلا . كما وقع للكونت ليبك وهو في الصعيد. فان بعضهم عرض عليه مشترى موميا في سركوفاچها، كان قد عثر عليها، بدون اطلاع رجال الآثار، في أحد مدافن الملوك، التي كانت لا تزال تحت التنقيب. فتعرفها ليبك من الرسومات التي طيها، ولادراكه قيمتها التاريخية، اشتراها بثمن جيد . ولكن الصعوبة كلها كانت في التمكن من تصديرها الى فرنسا، مع تيقظ عيني مارپيت ولا كأنهما أعين (أرجس) حارس بستان (الهسيريد) في الميثولوچيا اليونانيـــة . وزادت تلك الصعوبة ، بعد أن فشا خبر المشترى وبلغ أذنى والأرجس؟ المصرى، وصلات أوامره الى ذوى الشأن بمديرية قنا، بمنع لبيك ـــ ولو أنه فرنساوي مثله ـــ من مقتناه، وإعادة الثمن الذي دفعه به اليهـــ وكان عشرين ألف فرنك، على ما أظن - وارسال الموميا بسركوفاچها الى المتحف. فعمد لپيك الى من صنع له سركوفاچاكالذي فيه الموميا، برسوماته وألوافه، ولوأنها غير متقنة ، ووضع فيه جذع شجرة، وسمر عليه غطاءه، ثم سلمه – كأنه يصدع بالأمر،، ومقابل أعادة العشرين ألف فرنك اليه ــ الى رجال السلطة في المديرية ــ وكانوا من الجهل في ذلك الموضوع بمكان عظيم — ورجاهم، فقط، ألا يرساوه إلا بصحبته ، حينا يؤوب الى مصر، عساه أن يتمكن من نيل تصريح من الحكومة المصرية بتصديره الى فرنسا ، فوعدوه - وكان هو في الأثناء قد سفر ، سرا ، السركوفاج والموميا الحقيقيين الى القصير، برا ، ومنها الى السويس ، بحرا ، فالى بور سمعيد ومرسيليا ــ فلما تيقن أن ما اقتناه أصبح في فرنسا، قام من الأقصر الى مصر، ومعه السركوفاج الكاذب ، فاستلمه ما ربيت أمامه ، مبتهجا، ولكن نظره ما لبث أن وقع على غطائه، إلا وقطب حاجبيه، لأن عينه الخبيرة أدركت التقليد، حالا،

ففتح السركوفاج بيد مضطرية . وإذا به يرى جذع الشجرة داخله بدل جثة محنطة !!! فالتفت الى ليبك وعوامل الاستغراب والغيظ والاستهزاء التناو به، وهو لا يدرى أيها يبدى ، فقابل ليبك نظره بقهقهة ضحك عالية؛ وقال : « لم يعد، يا صديق، من وسيلة ؛ سوى أني أردَّ اليك العشرين ألف فرنك التيِّ دفعت إلى ؛ فهاكها ؛ لأنَّ ما اشترى بها، حقا ، أصبح في فرنسا!» فأدرك ماريبت أن مواطنه ضحك عليه . ولماكان ممن يستطعمون ملح السخزية الظريفة أكثر ممما تستفزهم السخرية الى الغضب، انضم الى لپيك في ضحكه، وانقضى الأمر بينهما على سلام!

وأما المكتبة الخديوية ، فيعزو بعضهم إنشاءها الى إشارة بذلك صدرت من السلطان المكتبة الخديرية عبد العزيز الى (اسماعيل) و يقولون ان هذا العاهل، لما زار مصر، وشاهد مساجدها ٠ وآثارها ، ورأى الكتب العديدة من مخطوطات ومطبوعات ، مبعثرة في خزاناتها ، أشار على (اسماعيل) بانشاء مكتبة عامة تجم شتاتها ، ليستفيد الناس بمطالعتها ، وان هذه الاشارة المهايونية وقعت وقعا جميلا من نفس (اسماعيل) .

> على أننا، مع عدم ميلنا إلى تكذيب حكاية هذا الايعاز، نرى أنه كان من طبيعة الاهتمام الذي أبداه (اسماعيل) باحياء العلوم والمعارف في بلاده ، ومن شأن رغبته في تكوين نهضة علمية أدبية فها ، أن يولدا في نفسه فكرة انشاء تلك المكتبة . وكان جدّه ( محمد على الكبير) قد أوجد مستودعا في بيت المـــال القديم ، خلف المسجد الحسيني ، لبيع مطبومات الحكومة من كتب وغيرها . فأضاف (اسماعيل) الى ما فيه من كتب، نحو ألفي مجلد من مخطوطات بالعربية والتركية والفارسية ، ابتاعها من تركة حسن باشا الموناسترلي أحد كار رجال (عباس الأول) . ولما كانت

<sup>(</sup>١) أتنار : "مصر الأخيرة" أبيك ص ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٦

سنة ١٨٩٩ – وهي سنة الاحتفال بفتح الفناة السويسية ، وتوافد أصحاب التيجان وأرباب الأقلام الى القطر – أوعن الى على باشا مبارك – وكان مدير ديوان المدارس ، أى ناظر المعارف – أن يتخذ علا ، من سراى درب الجاميز ، بجانب ديوانه ، ويجعله داركتب خديوية ، وينقل اليه ذلك المستودع برمته ، وأهم ما يجد من كتب في المساجد والتكايا بمصر وغيرها من مدن القطر ؛ ففعل ، وأضاف اليها الكتب التي كانت في خزانة الأوقاف الميرية ، وكثيرا من الآلات المندسية والرسومات ونحوها .

فلما كانت سنة ١٨٧٠، أصدر (اسماعيل) أمرا رسميا بإنشاء المكتبة، وأمر على مبارك باشا بتنظيمها ووضع قانون لها فعل ، وفي سنة ١٨٧٦ توفي الأمير مصطفى فاضل باشا شقيق (اسماعيل) — وكان كلفا بالكتب ، عربية وغيرها ، عربصا على اقتنائها، وعنده منها خزانة نفيسة فيها نيف و ، ، ٢٥٠ كتاب ، فابتاعها (اسماعيل) بثلاثة عشر ألفا من الجنبهات، وأهداها الى مكتبته الحديوية ، وما زال يجد في اقتناء الكتب العربية وغيرها ، وهو لا يبالى بالانفاق ، حتى صير تلك الدار تضارع مثيلاتها التي من درجتها في العواصم الأوروبية ، وأعاد الى الشرق الأدنى، مثالا من مفاخره العلمية ، التي ازدهت بها العصور العباسية والفاطمية ، وأعرج الى الأيام الحاضرة ، في ثوب قشيب ، تحفا من تلك المفاخر ، جعلتنا نشاهد عيانا ما كنا فسمع عنه من خطوط متقنة ، تحطوط ابن مقلة ، ورسوم بهية بهجة ومكن ظمأنا الى العلم والبحث والمذا كرة ، من ينابيع حية يلجأ اليها ، فيرتوى ،

وأما دار الآثار العربية، فان (اسماعيل) أصدر أمره بإنشائها في سنة ١٨٦٩ وكلف بذلك فرنس باشا، رئيس هندسة الأوقاف ، وكان غرضه منها جمع ماكان

دار الآثار الربية

مبعثرا في المساجد وغيرها، من الآثار العربية والاسلامية، على أنواعها، لتكون تلك الدار ضوءا للتحف المصرى ، المجموعة فيه الآثار الفرعونية والبطليموسية والرومانية والبيزنطية، فيكون الاثنان معا، هيكلا فيا المتاريخ المصرى برمته، ينتقل فيه المطالع الباحث، أو المتفترج البسيط، من مرحلة الى مرحلة، في حياة مصرنا هذه، على جمتر العصور، وهو مأخوذ اللب دهشة، وإعجابا وإعظاما ولكن عللا كثيرة، منها اشتغال المكان المطلوب لجمع تلك الآثار فيه بما سواها ، حالت دون تنفيذ فرنس باشا أمر (اسماعيل) في عهده فلم تخرج فكرة «الخديو العظيم» الى الوجود إلا في أيام ابنسه وخليفته، المرحوم محمد توفيق باشا؛ وقد أنبأ على جهجت بك، مدير دار الآثار العربية الآن، المؤرخ المحقق الكبير المرحوم جورجى زيدان بك «ان عدد ماكان في تلك الدار من بقايا التمدن الاسلامي على اختلاف عصوره ؛ ومصنوعات عجرية وزياجية، من بقايا التمدن الاسلامي على اختلاف عصوره ؛ ومصنوعات عجرية وزياجية، وخماسية على الطرز العربي الجيل ، تستحق العناية والدرس ، وأكثرها من عصور الفاطميين والأيو بيين والحاليك والعثانيين!» .

غير أن مظهر النهضة العلمية الرسمى بمصر لم يقتصر، مطلقا، على ما ذكر، ولو أنه تجلى فيه ، على الأخص ، فدار الطباعة، مثلا، وجدت من (اسماعيل) عناية كبرى جعلتها أكبر مطبعة عربية في العالم، حتى بلغ متوسط المؤلفات المطبوعة فيها، سنويا، على عهده، نيفا وعشرين مؤلفا، فضلا عن الكتب المترجمة وخلافها .

ثم إنه نشط الصحافة والجمعيات العلمية، والخيرية، والأدب على أنواعه، في سائر الأمصار العربية، تنشيطا عظيا، بتشجيعه المعروف للعلم .

تشيط الصحافة والجمعيات العلمية والخيرية والادب والعسسلم

<sup>(</sup>١) أغذر: "تاريخ آداب المنة العربية" لجورجى زيدان بك ص ١٥٠ ج ٤

أما الصحافة، فهو الذي سهل الاشتغال بها على أدباء السوريين المتقاطرين في أيامه الى مصر، طمعا في كره ، وأشهرهم آل تقلا، وأديب اسحق، وسليم النقاش، وسليم حموى، وغيرهم ، ولم يكن يقاوم حريتها في أي موضوع تخوض فيه ، ما عدا موضوع الطعن طيه ، وعدم مراعاة جانبه ، فان الخوض فيه كان يؤلمه ويؤذيه ، لا سيما في أيام ضيقه ، وتنازعه على البقاء مع دائنيه وحماتهم ، ولا غرابة ، فما من عاهل ، لا سيما في أيامه ، ولا سيما من كان منهته وتربيته كمنهته وتربيته ، كان يستطيع أو يريد أن يروض نفسه على احتمال انتقاد ألسنة الرعايا لا عماله ، وما من رجل يحسن اليك و يرعاك ، إلا و يستفزه أن تكون مع عدوه عليه ، في وقت شدته ،

أما الجمعيات، من علميسة وخيرية، فقد أمدها بعنايته وماله، وشجع الناس على الاشتغال فيها ، قاليسه مرجع الفضل في تأسيس الجمعية المغرافية الخديوية في سنة ١٨٧٥ – وكان من أهم أعضائها مجمود باشا الفلكي، وستون باشا الأميريكي، وكلاهما من موظفي الحكومة المصرية – والجعية العلمية الشرقية – وكان من أهم أعضائها أرتين باشا وغرى باشاء ثم انضم اليها سليان أباظه باشا، وإلياس حبالين، والدكتور مهدى خان التبريزي – وساعلت حكومته على انشاء الجعية الخيرية الاسلامية الأولى في سنة ١٨٧٨، وأمدتها بالنقود ، ولما كان الباعث على إنشائها دوحا سياسية اجتاعية دبت في نفوس المصريين في ذلك العهد، على أثر ما شاهدوه من استثنار الأجانب بمرافق البلاد الاقتصادية، فملتهم على فتح المدارس لتعليم البنين والبنات، وتهذيب أخلاقهم، في ميدان حرية مطلقة، فان الحكومة اشترطت عليها لكي نسمح لها بذلك، ألا تكون خاصة بالمسلمين، وألا تصطبغ بصبغة دينية خاصة ، فغيرت الجعية اسمها، وتسمت والجعية الخيرية ، فاعتبرت رسميا وصدق على قانونها ،

وأما الأدب، فقد نشطه (اسماعيل) بما سهل لرجاله من أسباب الرزق في خدمة حكومته، وخدمته الشخصية، وغيرها ، فقد قرب الى ذاته الشاعرين المجيدين عليا أبا النصر المنفلوطي والشيخ على اللبثي، والكاتب الفريد عبدالله فكرى باشا؛ وألحق بميته عبده الحمولي الموسيق المغنى الشهير، وعهد بتثقيف أبنائه الى الأستاذ الشيخ عبدالهادي نجا الابياري، ووهب ابراهيم المويلحي، بعد أن خسر ثروته في التجارة، مالا استرجعها به ، ووظف نقولا بك توما في حكومته، حيث . وأدنى من نفسه الدكتور أحمد حسن الرشيدي، وأوعز اليه أن يشتغل؛ فألف كتاب ومعمدة المحتاج لعلمي الأدوية والعلاج، ولما انتقل يوسف الخياط بجوقه التمثيل من الاسكندرية الى مصر في سنة ١٨٧٨ ، أمر (اسماعيل) أن تفتح له أبواب الأو يرا لتمثيل رواياته فيها، ووعد أن يحضر التمثيل بنفســـه ، ولكن ذلك الغبي لم يجد رواية في متعلماته يفتتح بتمثيلها الفصل إلا رواية "الظلوم"؛ وكان (اسماعيل) حاضراً : فغضب ك تخللها من ذكر الظلم والظالمين في تلك الأيام العصيبة ، التي كانت الحرب فيها ، بينــه و بين الدائنين الغشومين، عوانا؛ وتوهم بحق أن أولئك المثلين، بالرغم من أنه غمرهم بفضله، يعرضون به و باحكامه، انقيادا لإيعازات أعدائه . فاستنقصهم جدًا، وحكم بأنهم غير جديرين بالنعمة التي أسبغها عليهم . وأمر بإخراجهم من مصر. فباءوا بعار وخزى عظيمين ه

وأما العلم ، فلا أدل على اهتمام (اسماعيل) به ، وجهاده فى سهيل ترقيسة شؤونه من البضع والعشرين بعثة علمية التي سميرها الى مجاهل أفريقيا الوسطى والشرقية ، لاكتشافات علمية متنوعة، سيأتى ذكرها، بالتفصيل، في كلامنا على تحقيقه الشطر الثالث من الخطة التي رسمها لحجهوداته ،

مظهر البّغة الفردي

وأما المظهر الفردى لتلك النهضة ، فتجلى فى مجهودات النابغين من المدارس المصرية والسورية على اختلاف أنواعها ومذاهبها ، ومن الارساليات المدرسية الى البلاد الأجنبية ، منذ أيام (مجمد على)، ومباحثهم وأعمالهم وآليفهم .

فحسين حسنى باشا – الذى بدأ حياته العملية بصفة مصحح وكاتب بالتركية في الوقائع الرسمية سنة ١٨٥١، وآلت اليه، في نهاية أمره، النظارة على مطبعة بولاق الأميرية سنة ١٨٨٠ – كان من نوابغ الرجال في الهمة والاقدام ، فضلا عن سعة اطلاعه على الرياضيات والميكانيكيات، (علوم الحيل)، واليه يرجع الفضل في استجلاب معمل الورق لمصر ،

وجمد على باشا الحكيم ، وابراهيم الدسوق، كانا أقل من أنشآ مجلة طبية في اللغة العربية سنة ١٨٦٥ ، دعواها «اليعسوب» وضمناها من المباحث الجليلة، ماترتوى منه الألباب، وترتاح اليه العقول — ألا ليتها عاشت طويلا!

وأبو السعود افندى، الذى ترجم عدّة كتب تاريخية وغيرها، كان أوّل من أنشأ جريدة سياسية مصرية ، فدعاها «وادى النيل» واستمرّ يصدرها مرتبن في الأسبوع طافحة بالمقالات السياسية والأدبية والعلمية، الى أن وافته المنية سنة ١٨٧٨

وابراهيم ألمو يلمحى، ومجمد عثمان جلال، تلياه في هذا المضيار، وأنشآ في القاهرة في سنة ١٨٦٩ و جريدة نزهة الأفكار" – وكانت أسبوعية، شــديدة اللهجة. فاضطرت الحكومة الى تعطيلها.

وسعيد صالح بك ، ناظر المدارس ، أصدر في سنة ١٨٧٠ مجلة دعاها «روضة المدارس» أخذ يطبعها في مطبعة «وادى النيل» ويوزعها على الطلبة مجانا ــ وكانت

علمية ، أدبية ، يحرّرها نخبة من العلماء والأدباء ، منهم عبد الله فكرى باشا السابق ذكره ، واسماعيل باشا الفلكى، وبدر بك الحكيم ، وعلى مبارك باشا، ورفاعة بك، وقدرى بك — وهو الذى أصبح، فيا بعد، قدرى باشا المشهور بمؤلفاته ، وكان كل منهم ينشر فيها مقالات متسلسلة في موضوع واحد كالكتاب المستقل ،

وميخائيل عبدالسيد افندى أصدر جزيدة والوطن في سنة ١٨٧٧ - وهي أقدم الصحف القبطية - وسليم حموى باشا السورى أصدر جريدة ووالكوكب الشرق في الاسكندرية سنة ١٨٧٧ ، ولكنها لم تعش طويلا ، وسليم تقلا بك ، وبشارة أخوه ، السوريان ، أصدرا بالاسكندرية في سنة ١٨٧٦ جريدة ووالاهرام ، فنالت حظا وإفرا من الرواج والنفوذ ، ولا تزال تنشر لغاية يومنا هذا ، وربما كان لها من اسمها الحظ في البقاء الذي أتعبت الدهور جهودها في حرمان مسهاها منه ، ولم تفلح ،

وأحمد حسن الرشيدى – وهو من كبار نوابغ مدرسة الطب المصرية ، وقد سبق الكلام عنه – جاهد فى خدمة النهضة التى نحن فى شأنها جهاد الأبطال ، ترجمة وتأليفا ، فكان من أكبر أركانها ومن أكثر الأطباء عملا فى سبيلها ، وهو ، وإن يكن من نابغى عصر (مجمد على) إلا أنه قد أدرك زمن (اسماعيل) وألف ، فى أكثر فنون الطب والطبيعيات والاقر باذين ، التآليف الوافية المتعة ،

وعمد على باشا البقل، الجزاح الطائر الصيت - وهو من ذاوية البقلى بالمنوفية، وقد سبق ذكره أيضا - قدألف في الجراحة جملة كتب مفيدة، منها: "دروضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى" و "غرر النجاح في أعمال الجراح" و"فاية الفلاح في جراحة الأقسام"، علاوة على إصداره "اليعسوب" المجلة الطبية العربية البادى ذكرها .

وحسن عبد الرحمن بك ب وكان من أساتذة مدرسة الطب في أيام نظارة عمد على باشا البقلي عليها ب ألف، بأمر رئيسه هذا ، كتاب دو القول الصحيح في علم التشريح"، لكي يدرس في المدرسة المذكورة ،

وأحمد ندا بك، الصيدلى الشهير، المتوفى سنة ١٨٧٧ ، كان هماما، كثير العمل والبحث، عبا للتأليف ونشر العلم، وله مؤلفات جزيلة الفائدة، أهمها: "الآيات البينات في علم النباتات" و ووحسن البراعة في فنّ الزراعة" (مترجم عن الفرنساوية) ووحسن المسناعة في فنّ الزراعة "، وضعه للتعليم في مدرسة الزراعة التي أحيل اليه التدريس فيها بعد إنشائها، و دو الأقوال المرضية في علم الطبقات الأرضية " (جيولوجيا)، وهلم جرّا ،

وحسين عوف بك الكعال، المتوفى سنة ١٨٨٣ — وكان، فى عصره، ركا من أركان العلم الأربعة، وهم : أحمد ندا بك فى التاريخ الطبيعى، ومجمد على باشا البقلى فى الجراحة، وحسن عبد الرحمن بك فى التشريح، والمتكلم عنه فى الرمد — ألف فى فنه هذا كتابا ذا سبعة أجزاء من خيرما دبجه يراع الكاتب،

ومحمد حافظ بك، المتوفى سنة ١٨٨٧ — وكان أستاذ الرمد في مدرسة الطب ــ ألف كتاب ومطمح الأنظار في تشخيص أمراض العين بالبحث بالمنظار أنه .

وسالم سالم باشا ، المتوفى سنة ١٨٩٣ ، صاحب الشهرة الواسعة ، ألف كتاب وسائل الابتهاج الى الطب الباطنى والعلاج "و وددليل المحتاج في العلب والعلاج"، وأكثر مصادره ألمانية ، لأنه عمم اختباراته الطبية في ثيينا ، بعد خروجه من مدرسة القصر العيني سنة ١٨٤٨

وعلى رياض بك، الصيدلى، نشر فى عهد (اسماعيل) كتاب " النفحة الرياضية فى الأعمال الأفرباذينية " . وحبد المادى اسماعيل، معلم البيطرة ف المدارس الحربية ، ألف كتاب "المجالة البيطرية لارشاد الضباط والسوارى والطو بجية" .

ومنصور أحمد ، مدرّس الكيمياء بمدرسة المهندسفانة المصرية ، ألف كتابه واعمدة المتطبين في فنّ الصيدلة والأقرباذين .

ألا يخيل لك ، أيها القارئ، أنك فى أيام الرشيد والمأمون ؛ وهلا لتمثل أمامك شخصيات آل بختشوع وآل حنين ، وأنت تقرأ أسماء كل هؤلاء النوابغ المصريين فى علمى الطب والصيدلة ؟

و بهيجت باشا - وهو أرناؤطى الأصل -خلف خرائط طو بوغرافية يعتدبها، وعلى عنت، المدرّس للعلوم الرياضية في المهند سخانة، ألف "الخلاصة العزية في تهذيب الأصول الحسابية".

وأحمد فائد بك، وهو من كارأساتذة المهندستانة الخديوية، وضع المؤلفات الجمة في الحندسة والسوائل، أهمها: "الأقوال المرضية في علم بنية الكرة الأرضية" و "تمرك السوائل" و "الدرة السنية في الحسابات الهندسية".

وعامر معد، مدرّس الرياضيات بالمدارس الحربية، ألف والمنحة الزهرية في الاجمال الجبرية " و و أحسن الوسائل لتصريف السوائل" .

وأحمد نجيب، مدرّس الرياضة بمدرسي أركان الحرب والطو بجية ، ألف ود التحقة البية في الهندسة الوصفية ".

وحسين على الديك ، ألف كتاب "عدّة الحاسب وعمدة الكاتب" في الحساب ومسك الدفاتر الديوانية ،

ومجود باشا الفلكى، المذكور مرارا والمتوفى سنة ١٨٨٥، عن ثمانين عاما، ألف بالفرنساوية والعربية مؤلفات جمة ممتعة .

وغتار باشا المصرى، وكان كثير الاشتغال فى الرياضيات والغلك، ألف والتوفيقات الالهامية لمقارنة السنين المجرية بالافرنجية والقبطية "و و المجموعة الشافية فى علم الجغرافية " و و مجداول تحويل المسطحات المترية "، وهلم جراً ،

واسماعيل باشا الفلكى، ألف د الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة " وتقاويم فلكية سنو بة .

والسيد صالح مجدى بك ، المحالة اليه ترجمة الكتب في الفنون العسكرية ، ألف والدرّ المنثور في الظل والمنظور " و و بغية الطلاب في قطع الأحجار والأخشاب " و و الروضة السندسية في الحسابات المثلثية " و و تذكير المرسل بتحرير المفصل والحجمل " و وميادين الحصون والقلاع و رمى القنابل باليد والمقلاع " وكتاب و الترع والأنهر" ، وهلم جرّا ،

ومجد صفوت المشهور باسم <sup>وو</sup>الساعاتي المصري<sup>47</sup>، وعلى أبو النصر المنفلوطي ، والشيخ على اللبثي، أطربوا العام والخاص والسوقة والأمراء بأشعارهم الجميلة .

[ومن نكات الشيخ على الليثى المستظرفة أنه دخل يوما هو والشيخ على أبو النصر المنفلوطي على (اسماعيل) ، والخديو منقبض النفس ، وكان الرجلان -- على خفة روحهما التي كانت كأنها خطرة نسيم عطر - طويلي القامة جدّا، دميمي الخلقة ، وأسودين سوادا يكونان زنجيين .

فلما وقعت عين (اسماعيل) عليهما أخذ يجيلها في طولها وعرضهما و يرفعهما بها ويضعهما . فلما رأى الشيخ على الليثي منه ذلك ، شرع يقلب كفا على كف . فقال (اسماعیل) له: «ما بالك تفعل هذا؟ » . قال : « أفكر في أمر أقوله إذا صفح عنه مولای مقدّما » . قال : «أرانی أستغرب منه مولای مقدّما » . قال : «فضحك (اسماعیل) ما الذی أعجب به مولای فی مدخنتین مثلنا أنا وزمیلی هذا! » . فضحك (اسماعیل) وسرسی عنه .

وقد كان الشيخ على الليقي هذا — على مابه من خفة روح وعلى ما في شعره من الإبداع والرواء — على جانب متين مع الله ، فن أجمل ما يحكى عنه أن رجلا يقال له محود فوزى افندى (كان ناظرا لدار العلوم فأنزله على مبارك باشا الى وظيفة أستاذ الكيمياء والعلبيعة في إحدى المدارس الثانوية ، ثم ما زال به حتى رفته بتاتا ، مع أنه كان ابن زميل له في التلمذة بفرنسا) قصده وسأله أن يتوسط له لدى الباشا لكي يسده الى منصبه ، لعدم تمكنه من استخدام علمه في الكيمياء والجغرافيا العلبيعية إلا في التدريس ، فقال له الشيخ على الليقي : «أعفنى» يا ولدى، من هذه المهمة به فانها شاقة على نفسى، فعلى مبارك باشا هذا رجل سي الأخلاق وأخشى اذا أنا كلمته في هذا الشأن أن لا ينالني منه إلا إراقة ماء وجهي ! » ، ولكن مجود افندى تشدّد في هذا الشأن أن لا ينالني منه إلا إراقة ماء وجهي ! » ، ولكن مجود افندى تشدّد في التياسه ، فتظاهر الشيخ على بأنه يروم قضاء حاجة فاستدعى خادمه وقال له : في التياسه ، فتظاهر الشيخ على بأنه يروم قضاء حاجة فاستدعى خادمه وقال له : ها التياريق الماء في بيت الراحة » ، وكانت هذه جملة مصطلحا عليها بينه و بين خادمه ، يعني و احضر لى عربتى ! » به ثلع جبته وخرج واضطر مجود افندى المي انتظاره حتى يعود ،

ولكن الشيخ على ما بارح الحجرة إلا وارتدى جبة خلاف الجبة التي تركها فيها وسار تؤا الى على مبارك باشا فى ديوانه ودخل عليه وبادره بالكلام هكنا : «أنت يا رجل أوقع فى خلدك أن بيتى تكية لك ترسل اليها من تشاء ؟». فدهش على باشا وقال: «ما ذا تعنى يا شيخ على؟» . قال: «أعنى أن كل من ترفته أنت من موظفيك يأتى فيحل فى بيتى» . وها مجمود فوزى افندى خوج الكيمياء والطبيعة فى المدارس الثانو ية ،الذى رفته منذ أيام ، أتانى بأمه وزوجه وأولاده وأخواته ونزل عندى ، وأرانى مضطرا الى الانفاق عليه ؟ أفترى أن أولادى قليلون على فترهفنى بالانفاق على كل هذه العائلة ، قال على باشا : « ولكن مجمود افندى هذا رجل شرس الأخلاق ، قليل الاثاة ، كثير المخالفة للأوامر ! » ، فقال الشيخ على : «وأنا ما شأنى حتى تنكبنى به و بأولاده ؟ انى سأرسله اليك من غد، فأعده الى وظيفته وزد فى مرتبه ! » ، قال على باشا : «وتريد أيضا أن أزيد فى مرتبه ؟ » ، قال : «نهم » وخرج عائدا الى منزله ، فوجد مجمود افندى هناك فى انتظاره ، فما رآه هذا استوى على مقعده إلا وأعاد الكرة وكرر الالتماس ، فقال له الشيخ على : «يا بنى إنى ، بعد ما قلته اك عن أخلاق على مبارك باشا ، أرى أن الأوفق أن تكتب له عرضا تسترحمه فيه وتطلب إعادتك الى وظيفتك ! » ، ثم قدم له ورقة وقلما ، وقال : «خذ واكتب! » ، وأملاه عرضا لهلى وظيفتك ! » ، ثم قدم له ورقة وقلما ، وقال : «خذ واكتب! » ، وأملاه عرضا لهليفا وصرفه موصيا إياه بأن يذهب به الى على مبارك باشا من صباح غد ،

ففعل مجود افندى كما أمر ، ولما أدخل العرض الى على مبارك باشا أمر بكاتبه فمثل بين يديه ، فقال له الباشا : «أأنت كاتب هذا العرض ؟ » ، قال : «نم » ، قال : « وأنت من الذى عرفك بالشيخ على اللبقى ؟ حقيقة إنكم أناس لا تختشون ! » ، ثم استدعى باشكاتب الديوان وأمره بأرب يكتب إذنا باعادة محود افندى الى وظيفته ، و بزيادة جنيه على مرتبه الأصلى وصرفهما ،

فرج محود افندى وهو لا يدرى أفي يقظة هو أم في منام ، ولما كان العصر وفرغ من عمله ، ذهب الى الشيخ على اللهثي ليشكره، وقال له : «حفظ الله مولاى الأستاذ ، فانه لم يعلمني البتة أنه قابل على مبارك باشا البارحة وأوصاه بي خيرا! » فأجاب الشيخ على : « إنى يا بنى إنما أردت أن يكون اعتادك على الله ، لا على الشيخ على ، وقد خرجت أنت من عندى ولا اعتاد في قلبك إلا على الله ، وها قد تحققت بنفسك أن من يعتمد على الله لا يخيب! » ]

وعائشة التيمورية ، ومعلمتاها فاطمة الأزهرية وستيتة الطبلاوية ، فتحن بأناملهن المعناية بعملهن الشعرى والنثرى المعابية باب أفق جديد أمام الأعين المعاصرة لحن ، المبديع ،

وعبد الهادى نجا الابيارى ، السابق ذكره ، صاحب كتاب ومسعود المطالع " وكتاب ونفحة الأكام في مثلثات الكلام "ووالوسائل الأدبية في الرسائل الأحدبية " و والكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية " وكتاب وماب الفتوح لمعرفة أحوال الروح "، وغيرها .

والشيخ حسين المرصفى المصرى، صاحب و الكلم الثمان " و و الوسيلة الأدبية في العلوم العربية " جعلا لعلوم اللغة العربية بمصر مقاما كالذي رفعها اليه في سوريا الشيخ ناصيف اليازجي، صاحب و بجع البحرين " و و فصل الخطاب " وأحمد فارس الشيخ ناصيف اليازجي، صاحب و القلب والإبدال" و و غنية العالب " .

وعبد الله أبو السعود ، صاحب جريدة ووادى النيل، وحسن حسنى باشا الطويراني، وعلى مبازك باشا، ورفاعة رافع بك، أعادوا عصور ابن الأثير وابن خلدون

<sup>(</sup>۱) قس عل نكتة الشيخ على الليق المستغفرة وعمله هذا العليب حضرة صاحب الفضيلة والعلم والنبل الحسيب النسيب السيد محمد على الببلارى نقيب السادة الأشراف في القطر المصرى ومراقب إحياء الآداب العربية ، و إنى أختم فرصة ذكر اسمه الكريم هنا لاسداكه أجمل حبارات شكرى على ما تفضل به من العناية الفائفة بعليم كتابي هذا ، وبعمله خالهما من كل شائبة تقلل من قيمته في اعتبار القرّاء،

والمقريزى بما كتبوه من المؤلفات التاريخية والجغرافية المفيدة ، فأبو السعود، وضع كتاب والدرس التام في التاريخ العام وكتاب ومنحة أهل العصر بمنتق تاريخ مصر» وحسن حسنى الطويراني، وضع كتبا في العربية والتركية في تاريخ الدولة العمانية ، تعدّ بالعشرات ، وعلى مبارك باشا، ألف كتاب والخطط التوفيقية في عشرين جزأ ، تعدّى فيسه أسلوب المقريزى في وضعطه ، ورفاعة رافع بك ، من رجال عهد الأسرة العلوية لغاية (اجماعيل)، وضع في التاريخ سفوا جليلا، دعاه و أنوار التوفيق الجليل في أخبار مصروتوشيق بني اسماعيل الما لمنون بينه و بين إتمامه ، فلم يطبع منه الجليل في أخبار مصروتوشيق بني اسماعيل الأسفار الهامة في غير عهد (اسماعيل) ، وضع في الأسفار الهامة في غير عهد (اسماعيل) ،

ومجدد عليش المغربي ، صاحب وفتح العلى المالك، في الفتوى على مذهب الامام مالك" ، وقدرى باشا، صاحب ومرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان وغيره ، ومجد العباسي المهدى ، صاحب و الفتاوى المهدية " ، أعادوا الى الشرع والقضاء ، شيئا من سنا الأنوار التي أشرقت عليهما ، على أيدى أبى حنيفة النعان وأبى يوسف والامام مالك وغيرهم ،

و جمال الدين الأفغاني — ولو أنه غير مصرى، وأنه لم يخلف كتبا تستحق الذكر — قد أحيا بمقامه بمصر مدّة فى زمن (اسماعيل) روحا فى نفوس المسلمين من أهالى البلاد، كان لتحرّكاتها، ومساعيها، وجهودها التاليسة شأن خطير، اصطبغ به الربع الاخير من القرن التاسع عشر، اصطباغا أزيج الكثيرين من أرباب السياسة .

وأما مظهر النهضة الاجتماعى، فتجلى فى الجمعيات على أنواعها التى قامت فى ظل (اسماعيل) أو فى عهده، تفتح للهمم سبل أعمال جديدة، من خيرية، وعلمية، وخطابية، وأدبية، وسياسية .

مظهر النهضة الاجتماعي فالجمعية الخيرية الاسلامية، وقد سبق الكلام عنها ؛ وجمعية المقاصد الخيرية ، وقد تأسست في سنة ١٨٧٨ ، تحت رياسة سلطان باشا، وبعضوية مقبل باشا، وكثيرين من أعيان مصر، نزعتا الى أعمال البر والتعليم ، ففتحتا المدارس، وأمدتا عدّة أسر فقيرة ،

ومجلس المعارف المصرى - وهو و الانستيبوت او المعهد العلمي المصري، الذي انشأه بونا برت ، حين قدم بحلته الى مصر ، بعث من رمسه في سنة ١٨٥٩ ، على يد جماعة من رجال العلم الغربيين - قام ينشر المدنية والعلم بمصر، وتوالى على رياسته نخبة من العلماء، في جملنهم ماريبت باشا، ودشامبور، وكولوتشي، وغيرهم .

وجعية المعارف — وقد تأسست في سنة ١٨٦٨ بسباعي مجمد عارف باشا، أحد أعضاء مجلس الأحكام لنشر الكتب النافسة ، و برزت في شكل شركة مساهمة ، ثمن السهم فيها محسة جنيهات ، فلقيت إقبالا كثيرا حتى بلغ عدد المساهمين أو الأعضاء بضع مثات ، مريتهم الوحيدة الحق في اقتناء معلبوعات الجمعية بثن أقل بما تعطى به لسواهم — شرعت تعليع الكتب الحامة في التاريخ واللغة والأدب والفقه ، منها : ف أسد الغابة " لابن الأثير و و ألف باء "و و الفتح الوهبي " و و تاج المروس " وغيرها ، وما زالت عاملة حتى حدث التنازع السيامي الذي سيأتي بيانه في حينه ، بين (اسماعيل) و و مليم باشا ، على مبدأ الوراثة ؛ وكان مجمد عارف باشا من مرقجي آراء حليم ، فلم تعد تعليب له الاقامة بمصر ؛ ورأى أن سكاه الأستانة أوفق الصلمة التي قام يدافي عنها ، و نظمه فذهب الى القسطنطينية ، و توفى فيها ، وانحلت الجمعية ، وكان عارف باشا هذا من فلمه أهل الأدب ، له مؤلفات في التركية ، و يحسن اللغة العربية ، و يروون من نظمه يتين يفتخر بهما ، ويدلان على عقليته ، وهما :

ألم تعلم بأن سماء فكرى • تلوح بأفقها شمس المعارف؟ تفرّس والدى في المسزايا • فيوم ولدت، لقبني بعارف!

و بحمية رواق الشوام بالأزهر ، وقد أنشأها طلبة الأزهر السوريولن سنة ١٨٧٣ ، أخذت ، كلما عزم طالب سورى على الرجوع الى الشام نهائيا ، تحدّد ليلة الاجتماع ، تعانبها الى أهل الرواق ، فيعدّ الشعراء قصائد الوداع ، ويتلونها ليلة السفر بحضر من علماء الأزهر وأدبائه ، وكانوا يبتدئون القصيدة بالغزل ، ثم يتخلصون الى المديح والوداع ، ويتبارون ويتنافسون فيها أيما تنافس ، ولم يكن الشعراء من السوريين فقط ، بل كل من أراد أن ينظم قصيدة ، أيا كان ، تقبل منه ، ويؤذن له بتلاونها .

وجمعية الآداب، وأنشئت بمصر سنة ١٨٧١، وتولى رياستها الشيخ محمد الخشاب الفلكى ، والجمعية العلمية الشرقية، وقد سبق ذكرها ، قامتا مشتهرتين باسمى علم ، ترميان الى أغراض سياسية في طى الخفاء .

وأما جمعية ودمصر الفتاة "فقد كانت سياسية، جوهم ا ومظهرا ؟ وذكروا أن من أعضائها جمال الدين الأفغانى ، وأديب أسحق ، وسليم النقاش ، وعبد الله نديم ، ونقولا توما ، وغيرهم من أرباب الأقلام فى ذلك العهد ، وذلك لصدور جريدة سميت ودمصر الفتاة " باسم الجمعية عينها ، دبح أعمدتها بالعربية والفرنساوية معا أقلام أولئك المفكرين ، على أن بعض النقات أكدوا بلورجى زيدان بك ، أن هذه الجمعية كانت اسما بلا مسمى ؛ وأن أصحاب جريدة ومصر الفتاة "أرادوا أيهام أولى الأمر بوجود جمعية سرية يخشى بأسها ، فيعتدلون .

<sup>(</sup>١) كلام المرحوم حفق ناصف بك .

غيرأن أهم ما تجلى فيه مظهر النهضة الاجتماعية ، هو مجموع التغييرات الأساسية التي أدخلها عصر (اسماعيل) على الحياة الاجتماعيــة المصرية ، فحلت بقامها على جودها القديم أمرا في منتهى التعذر ، وسيرتها باستمرار نحو بيئات جديدة ، وعقلية حديثة ، وهو ما توخينا في الفصل التاني ،

على أننا، قبل الخوض في هذا الموضوع ، نرانا مضطرين أن نلفت نظر الفارئ الله أننا لا تقصد، من قولنا هذا، الحكم بصلاحية تلك التغييرات الأساسية، واستنكار ماكانت عليه البلاد من جود قديم ؛ أو الحكم بالعكس : لأن ذلك، في كلا الأمرين، يستدعى بحثا ليس له هنا من موضع ، وانما نقصد اثبات واقع ، ترك في تاريخ الفطر أثرا عيقا ، ندع الحكم في صلاحيته من عدمها الى ذكاء القارئ وتحقيقات الأيام ،

## الفصيل السادس

## التغييرات التي أدخلت على الحياة الاجتماعية المصرية فأوجبت تطورها المستمر

د انما مجمل الشعوب على تغيير نظامها الصحى، وعاداتها، وطرق معيشتها، بتغيير حال مساكنها، وتجديد صميم بيوتها تجديدا كليا " «كاتب مسرى»

(فاسماعيل) وإن لم يغير حال المساكن ، ولم يجد قد صبح البيوت ، بمعنى هذين التعبيرين الحرفي - لأن ذلك كان يقتضى هدم المساكن والبيوت - ققد أقام طوال مدة حكه عاملا على تغيير عقلية رعاياه : فكريا ، وإداريا ، وقضائيا ، ومنزليا ، وسياسيا ، واجتماعيا ، مع إقدامه على تغيير بيئة المساكن والبيوت ، بما جدد من الشوارع القائمة علك المساكن والبيوت عليها ، وما أنشأ من شوارع جديدة مشجرة وعمارات جديدة نقمة على الطراز الغربي بجانب الشوارع والسكك والمباني القديمة ، وعمارات جديدة منها ، كما سبق لنا بيانه ، وإقدامه ، في الآن عينه ، على تعديل صبح المساكن والبيوت بما أدخله الى عقرها من تعليم ، وتهذيب ، وأفكار ، وطرق معيشة جددة .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادرهذا الفصل: "حكاية ماسة" الآنسة واتلى، و "باريسي في القاهرة" لكاول دى پريير، و "مصرف عهد اسماعيل" لماك كون، و "الفلاح" لأبو، و"خديويون وباشوات" لمو برل بل، و "مصر الخديوي" لادون دى ليون، و "وسائل من مصر" إليدى جوردون دف، و "الهالي القاهرة" اديديه ،

جهود (اسماعیل) نتنسیر القوی الفکریة ویجاری التقدیر المتبادل بین آلنر بیون والمصر پین أما فكريا، فان (اسماعيل)، برفع مستوى عقلية أمته، بواسطة المدارس التي المشاها، والتعليم المتنوع الذي مدّ موائده الفاخرة فيها، وبإقدامه على عموم الأعمال التي سبق لنا بيانها في الفصول الخمسة السابقة، والتي كان اذا نظر اليها يقول بحق: «إن بلادى لم تعد افريقية، ولكنها أصبحت بقعة من أوروبا» ، بل باقدامه على الاعتناء الفائق بضيوفه الأجانب، اجتهد في أن يطمر الهاوية التي حفرتها الأيام بين المسلمين وغيرهم، بما غير من فكر الغربيين في بلاده وقومه، وبما غير من أفكار قومه في الغربيين ؛ فعمل بذلك الغربيين على احترام المصريين وتقديرهم المصرى قومه في الغربيين على احترام المصريين وتقديرهم المصرى الغربيين على احترام المصريين وتقديرهم المصرى الغربيين على احترام المصريين وتقديرهم المصرى الغربيين على احترام المصريين على احترام المصريين على احترام المفريين على احترام المفريون والا كرام المهم .

ولعلمه أن أحكام الناس على الناس تتكوّن بالسهاع وبالمطالعة ، أكثر منها بالامتحان والاختبار الشخصى لم يأل جهدا في حمل كتاب الغرب على مدح التطوّر المتنوّع ، الملائم لروح المصر ، السائر بمصر في أيامه ، باستمرار وسرعة ، نحو العقلية الغربية ، والحضارة الأوروبية ، ولم يكن يستنكف بذل المال في هذا السبيل ، بسمناء ملكى، ذهب ببعض المؤلفين الى المفالاة ، وتقدير ما أعطاه الجوائد والكتاب، بنيف وحسة ملايين من الجنبات ،

ثم إنه، من جهة ثالثة، بما بذله من مساع في سبيل تقييد الامتيازات الأجنبية، ووضع حدّ لتمدّيات الأوباش والزعانف من الجاليات الغربية، لا سما اليونانيين مما سيأتى بيانه في حينه، اجتهد في إزالة حاجز آخر من الحواجز العديدة الكبرى القائمة دون تعديل العلائق بين رعاياه والأجانب، لاختلاف شكل العقلية بينهم .

ولا شك فى أن النجاح، إن لم يكن كله، فحله، كلل فى نهاية الأمر جهوده هذه، وائن لم يظهر ذلك جليا فى أيامه، فالأسباب لعدم ظهوره خمسة رئيسية :

(الأول) وقوف والشراقوة؟، وهم الذين يدعوهم الفرنج ودليڤنتيين؟ ـــ ومعظمهم يهود ـــ أمام المصريين في زي الغربيين، وإدعاؤهم أنهم غربيون، فقد كانوا ينتمون الى الجنسيات التي توافق هواهم ، ولم يكونوا من الانتساب اليهــا في شئ • كل ما هنا لك أن أسراتهم ــ وقد أثرت من الربا ــ كانت قد أرسلتهم الى أوروبا، ليقتهسوا شيئًا من معارفها وحضارتها . فلم يقتبسوا إلا « غندرة المتغندرين» ، وهم يظنونها منتهى المدنية والرقِّ ؛ وعادوا ، فوجدوا ما عليه ذووهم من احتكار المسالية المصرية والربا ، فساروا على خطواتهم ، وجمعوا من دم الفلاح المصرى القناطير المقنطرة من الأموال؛ ونالوا، بواسطتها أومن وراء خدمتهم أهواء العواهل، ألقاب النبل والشرف . فاعتقدوا أنهم عظاميون وعصاميون ؛ بينها هم في منتهى الضعة أمام الأقوياء، ويتلمسون من طريق التذلل والمسكنة والتملق الوصول الى إفراغ جيوب أصحاب النقود في جيوبهم -- هم -- ولو بفتح محلات للدَّعارة أو لمجرَّد الخلاعة ، كانوا مملوئين عجرفة وخيلاء أمام الأهالى ، لاسيما بعسد أن لتكوّن لهم في صناديقهم الثروات الفاحشة ؛ فلا يسيرون الى أحياء أولاد العرب أوالقرى إلا والكرماج في أيديهم، يرفعونه على الفلاح واليومي، لأقل سهب، ويستعملونه بقسوة من بلغ الثروة من ذل، أي مر. لا قلب له ، والمصريون، وقد غشهم زيهم، وخدعتهم برانيطهم ورطانتهم ، يعتقدون أنهم غربيون ، ويحوّلون الى الغربيــين تيار الكره والاحتقار المثار فى قلوبهم من أولئك الليڤنٽيين •

<sup>(</sup>١) أنظر: " باريس بالقاهرة" لكادل دى يرير، ص ٨٩

و (الثانى) هو أن التجار الغربيين أنفسهم - إلا فى بعض استثناءات نادرة وشريفة - كانوا فى الحقيقة، حسب تعريف چليون دنجلار، حثالة أمهم وثفالتها، وأبعد الناس افتكارا عن إيجاد منزلة لأنفسهم كريمة فى قلوب المصريين. فهم لم يقدموا الى القطر إلا لفرض الإثراء السريع، سواء أكان ذلك من سبيل ما يجبذ ام من سبيل ما يستنكر، ولو خيروا بين السبيلين لفضلوا الثانى، وأناس هذه صفتهم لم يكن من شانهم طبعا أن يجلوا فكر المسلمين فى الغربيين، ويتعلوهم على تحسين علاقاتهم بهم ،

و (الثالث) هو أن المصريين ، منذ ارتق (اسماعيل) سدة البلاد ، مافتنوا يرون عربشمه عاطا بجيش عرمهم من الجواد الزاحف اليه ، من كل أنحاء أوروبا ، لامتصاص الثروة العمومية ، فكانوا يضعون في إحدى كفتى الميزان اندفاع أميرهم في سبيل تكريم الغربيين ، وإدنامهم من نفسه ، ووضعه يده في أيديهم ، بكل إخلاص المستمين بهم على بلوغ أغراضه السامية ، ويضعون في الكفة الأخرى عدم اهتام ذلك الجواد بما سوى امتصاص موارد الخزينة المصرية ، وعدم مبالاته بشئ الا يحمل كل خطوة من خطوات الأمير، في طريقه الى العلاء ، نمي قنطارا من النهب يتحول الى فه الشره ، ثم يزنون الكفتين ، فيرون من أنفسهم امتعاضا من الغربين ، على الإطلاق ، وإحجاما عن التعدية الى حبهم وإحترامهم ،

و (الرابع) هو أن المصريين أنفسهم — وكانوا قد رأوا تهافت <sup>دو</sup>الشراقوة "والتجار الغربيين على مدح (اسماعيل)، والترنم بالثناء عليسه، آناء الليسل وأطراف النهار، وتعظيم أعماله ونياته، وتمجيدها بكل لسان، وفي كل مكان، وعلى صفحات الجرائد المتنوعة ، طوال ما كانوا يرجون منه ربحا، لا سيما غير مشروع ، وطوال ما تمكنوا

من امتصاص ثروته ، وثروة البلاد . بالتكانف والتضامن — رأوم ، أقل ما أناخت الصعو بات المالية بكلكلها على البلاد ، يقلبون لذلك الأمير ظهر المجن ، ويتطاولون على مقامه السامى ، ويشتمونه ويمرغون اسمه فى الأوجال ، لا لسبب ، إلا لأنه أراد التوقف على شفا الجرف الفظيع الذى جروه اليه ، ورغب فى منع شئ من فريستهم عن أفواههم المفغورة ،

و (الخامس) وهو الأهم، هو أن المصريين أيضا ــ وقد ذكروا ماكان من أميرهم في بسط بساط الهناء لعواهل الغرب وكبرائه، وفي جمع أنواع السرور والملذات حول سياحاتهم في قطره ؟ وذكروا أن جانبا عظيا من ثروته وثروة بلاده أنفق في اقامة معالم الإفراح لقدومهم ، ونشر موائد الاحتفالات باقامتهم في قصوره ، وتنقلاتهم بين منتبهاته وجنانه ؛ فاعتقدوا ، دهرا ، أن أولئك العواهل والكبراء باتوا من أعظم المخلصين له ، ومن أميل الناس الى تعضيده في مشروعاته ، وشدّ أزره في مهماته ، وأقربهم الى الأخذ بيده في ساعات شدّته والدفاع عن مصالحه في أوقات حرجه -رأوا أولئك العواهل والكبراء أنفسهم - لأرنب الشرقيين لا يعرفون الدول وانحا يعرفون ملوكها ... يتكالبون عليه في عسره ؟ ويتألبون عليه في ضيقه . و بينها هم لا يحرّ كون ساكنا للدفاع عن رؤوس أموال دائني دول أخرى كتركيا وجواتيمــالا ونيكاراجوا وغيرها ــ مع ايقان أصحاب تلك الأموال من ضياعها ــ يقلبون صفحة السياء على بطن الأرض في سبيل الدفاع عن دائنيه ، هو ، مع علمهم أنهم استوفوا فوائد ما أقرضوه إياه ، وأصله ؛ وأنه ، هو وفلاحيه ، باتوا أحق بأن يدافع عنهــم مر أولئك المرابين الشرهين ؛ وسيطلع قراؤنا على تفاصيل ذلك جميعه في سياق كلامنا التاني . على أن هذه الأسباب الجمسة الرئيسية ، وإن قامت دون ميل قلوب المصريين المنوبيين ، وأوجبت تفور شعورهم منهم ، لم تحل دون تطور العقلية المصرية في وجهة النظر الى أفاضل النوبيين ، نظرة الا كبار والاجلال ، وعدم تقيص شئ مرب الاحترم الواجب لهم ، لداعي كونهم غير مسلمين ، وأخذهم عنهم ماهم في حاجة اليه من المعارف النافعة لهم في حياتهم برغبة صادقة وهمة عرفت قيمة الحياة الحددة ،

فنحن مدينون (الاسماعيل) بهذا التطور؛ مدينون له بتمكننا من السير في مضار الحياة المدنية حسب مقتضيات الظروف، ولا قيود على أيدينا وأرجلنا ، ولا حاجة منا الى استئذان عاماء الدين في ذلك، كما كان أقلا .

ان (اسماعيل) لما أقدم على تحقيق الشطر الأقل من الحطة التي رسمها لنفسه ، ووجد أنه ملاق حتما في تنفيذها عقبات جمة عند كل خطوة يريد أن يخطوها ، ضرب بذلك جميعه عرض الحائط، إلا ماكان منها متعلقا بالدين أو الشرع ووطن نفسه على السير في طريقه ، مطلق الذراعين ، حرّ الحركات غير متقيد بما فطرت عليه الأم من التسك بعاداتها ، وتقاليدها ، وآدابها المتوارثة كيفها كانت : فنير شكل عاصمتيد ، وألبسهما لباسا غربيا ، وأدخل اليهما الملاهي الأور وبية ، كالأو بوا ، والتثيل ، والمراقص ، وشيد المدارس على النظام الغربي ، وأنشأ معاهد تربية وتعليم والتنات ، وأجبر فقهاء الكتاتيب على ترقية مداركهم ومعلوماتهم ، وأدخل على العلوم الأزهرية عينها ، وعلى طرق تعيين الأساتذة في ذلك المعهد العظيم ، تحسينات الأزهرية عينها ، وعلى طرق تعيين الأساتذة في ذلك المعهد العظيم ، تحسينات وتعديلات هامة ، ومنح الأراضي والمنازل المدارس الأجنبية بل لذات الارساليات المسيحية ، ونفحها ببدر من المال ، وغير نظام الوراثة ، ومنح شعبه حكومة نيابية ،

وما هو أكثر من ذلك جميعه، عقد القروض بفوائد، لتنفيذ أعمال الحضارة والعمران التي استوجبها تحقيق ذلك الشطر من خطته وأقام التماثيـــل، دون أن يقع في خلمه مرة أن يقيد بقيد أو أن يستغتى في أى شئ ممــا عمله .

ور بحسا شجعه على استمراره فى الانطلاق من القيود ، التى تقيد بها جدّه نفسه ، أنه ، فى المرة التى طلب فيها رأى أرباب الدين — أى قبيل تعاقده مع دولة الانجليز على منع تجارة الرقيق منعا باتا ، وجد منهم تمنتا وجمودا أثارا غضبه فى صميم كيانه ، فشيخ الاسلام ومفتى الديار عارضا فى ذلك ، زاعمين أنه عالف للأصول الدينية ، وانضمت اليهما في المعارضة هيئة العلماء بأسرها ، فعزل (اسماعيل) الشيخين ؛ وأنذر بالفاء عموم هيئة العلماء ، اذا استمروا على معارضتهم .

ولم يبال (اسماعيل) بهم ووقع تلك المعاهدة ، وقوّى عزيمته على إلغاء الرق بطريقه المعروف فى زمنه أن الدين الاسلامى شديد الرغبة فى منع الاسترقاق متشقف دائما الى الحرية واطلاق الأنفس من قيود العبودية .

فلما رأى الناس منه ذلك — والناس على دين ملوكهم — أخذوا، رويدا رويدا، يغيرون أفكارهم الأولى ؛ ويفقهون معنى الجهاد فى هذه الحياة الدنيا .

ومع أنه كان يخالف العلماء فيما يراه مصلحة ، كان يغار على دينـــه أن يلصق يه ماليس منه من البدع : «الدوسة» و «الإذكار» و«السحر» و «التنجيم» .

أما الأذكار، فأمرها معروف، لأنها لا تزال معاصرة لنا، ولم تجد مجهودات عهد (اسماعيل) في إبطالها، أو على الأقل حصرها في دائرتها العبادية المعقولة، شيئا. وأما و الدوسة ،، فقد كانت حفلة تقام فى آخر أيام المولد النبوى ، حيثا كانت تقام أعلام هـ نذا المولد، أى فى الأزبكية ، أقرلا، لما كانت على حالها القديمة ، ثم بعد ما أدخل الاصلاح والعار عليها، فى جهة القصر العالى .

فكات جماهير الدراويش والآخذين على المشايخ عهودا - بعد إقدامهم على إقامة الأذكار، حتى يعتورهم الخور - يأتون الى متسع من الأرض متروك أمام صواوين المولد وخيامه، ويستلقون مرصوصين، كأنهم الجبارة ، الواحد بجانب الآخر؛ ثم يأتى الشيخ الخضرى، شيخ السعدية، وقد تجلت عليه الجلالة فأسكرته؛ ووضع على رأسه عمامة واسعة ثقيلة؛ وركب جوادا مطهما، أخذ يترنح على ظهره، ذات اليمين وفيات الشال، وحركات رأسه، صوب الجهتين ، تقترن بذلك ألترنح ؛ وأقام اثنان من أصحاب المهود على جانبيه، يستدانه، لثلا يزداد خور قواه من ذلك الترخم، فيقع على الأرض ؛ ويسير بجواده ، وهو على تلك الكيفية ، فوق صفوف المواويش المنطرحين أرضا ، وقد فرغ المنوط به أمر ملاحظتهم من تصييرهم تماما الى حال الشارع المرصوف، الذي لا يبرز فيه حجر عن المستوى العام ، فيدوسهم بلا مبالاة ، الشارع المرصوف، الذي لا يبرز فيه حجر عن المستوى العام ، فيدوسهم بلا مبالاة ، تطقطق أعضاء من الجاهلين ،

غير أن هـذه الحفلة الفظيمة لم تكن تقام إلا فى العاصمة ، وأما فى الأرياف ، . فكانت مجهولة، لا يسمع الفلاحون بذات اسمها .

<sup>(</sup>۱) أنظر: كلام بتارعن المدرسة فى كتابه المعنون "وسياة البلاط بمصر"، الفصل السادس، وألفصل البادس، والفصل الثانى بعشر على الأعمى ؟ وانظر: بيل سنت چون فى كتابه المعنون "والمفياة الغروية بمصر" ص ١٤٦ وما يابياج ١

فبذل (اسماعيل) مانى وسعه لإبطال بدعة الدوسة الشنيعة؛ وكثيرا ماحدث زائريه من الغربيين عن رغبته فى إبطالها؛ ولكنها كانت متأصلة فى العادات، تأصلا عميقا، كادت تكون معه جزءا من العقائد، فلم يتمكن من تحقيق رغبته فى إبطالها لمعارضة مشايخ الطرق فى ذلك، وما فتى يظهر لرعاياه اشمتزازه من الدوسة، واستنكاره إياها، إما بالامتناع غالبا عن حضور حفاتها، وإما بالتأفف منها جهارا حين حضوره إياها،

على أن مجهوداته في هذا السبيل إن لم تثمر في عهده الثمرة التي كان يروم قطفها ، فقد كيفت عقلية قومه وعدلتها ، تكييفا وتعديلا مكنا من انضاج تلك الثمرة في عهد خلفه ، وجعلا إلغاء بدعة الدوسة ، الشائنة للاسلام ، أمرا ميسورا ،

أما ووالسحر والتنجيم "، فقد كانا رائجين بمصر رواجا حمل (عباس الأقل) نفسه على إصدار أمرة بأن ينفى من العاصمة الى أقاصى الصعيد السحرة والمنجمين، وقد كانوا انتشروا في جميع أحيائها وشوارعها وحاراتها، جلوسا أمام رملهم المبسوط «

وكثيرا ماكان اعتقاد الناس بالتنجيم والمنجمين يؤدى بهم الى تمكين أولئك النصابين من نقودهم، إما احتيالا \_ وهو ماكان الغالب \_ وإما بطرق جنائية خفية، كما كان يفعل، مابين عابدين والسيدة زينب، ذلك المنجم الشرير، الذي أغوى أكثر من مائة سيدة على أن يأتين اليه بحلاه ق كلها لضرورة وجودها معهن أثناء عمليات التنجيم، وقتلهن واحدة واحدة، ليستولى على تلك الجواهر.

فكان يتمتم على (اسماعيل) ، فى سميه الى تغيير عقلية قومه ، أن يجتث جذور اعتقادهم بالسحرة والمنجمين، ولكن هلكان ذلك فى الامكان، واعتقاد القوم فيهم يرجع الى زمان بعيد جدًا .

<sup>(</sup>١) أنظر: "سواة البلاط بمسر" لبتل ، ص ٢١٧

ان ذلك لم يكن ممكنا إلا بنشر أنوار العلم الصحيح، وتعميمها بين طبقات الأمة كافة، وهو ما بذل (اسماعيل) جهده فى سهيله، كما سبق لنا بيانه ، ولا شك فى أنه صدم قواعد ذلك الاعتقاد، صدمة زعزعت بنيانها، وجعلتها أضعف من أن تستطيع مقاومة ثيار التنور السائر نحو العقول باسمرار، فى مجرى التعليم الموجه اليها،

على أن العقبات القائمة دون تحقيق الرغائب لم تكن متولدة عن موروثات الماضى فقط ؛ بل إن بعضها كان ناجما عن شبهات حاضرة ؛ ومعززا بضعف فى دروع القائمين بحركة الاصلاح أنفسهم .

فن الشبهات المسائلة بالعقول الى الاعتقاد بصدق التنجيم والمنجمين ، ما صدر عن منجم تركى وفد الى القطر ومعه خاتم كان فصم الأحر ينقلب الى لون أبيض أثناء الاختبارات ، فيرى طالبو هذه ظل ما يسألون عنه كأنهم يرونه فى مرآة مياه صافية . وقد قام ذلك التركى بتجربة تحوّل حمار ذلك الفص الى بياض فى سراى الاسماعيلية عينها أمام الأمير محمد توفيق باشا ولى المهد .

ومنها ما صدر عن منجم آخر أنبأ ولى العهد هذا نفسه، بحضرة وذير الحربية، بما سيصيب الجيش المصرى من انكسار في حملته على الحبشة، أيام كان ذلك (٢) الجيش يستعدّ السير الى محاربتها .

نهم أن ميل عقل الأمير محمد توفيق نحو التصديق بمثل هذه الأمور كان مشهوراً ، وحاملًا على إضعاف الثقة بكل ما يروى عن التجارب المعمولة من أى منجم أمامه.

<sup>(</sup>١) أظر: "حياة البلاط بمصر" لبتل، ص ٢٣٨ وما يليا -

<sup>(</sup>٢) أظرالكاب عيه ص ٢٤٠

ولكنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن ميل معظم العقول، في ذلك العهد، كأن كيل عقل ولى العهد ، وأن تناقل الألسنة الأنباء عن إجراء التجارب والاختبارات أمامه، واعتقاده بصحتها، كان من شأنه أن يوطد دعائم التصديق بالتنجيم والمنجمين في ألباب العامة ،

ومن أجهش مظاهر الضعف في درع (اسماعيل) عينه - وهو العامل على تقويم عقلية رعاياه - الشعور الغريب الذي كان ، من جهة ، يحله على كره الاقامة بالاسكندرية ، لأن منجا أنباه في حداثت أنه يموت فيها - ونحن فعلم الآن أنه أنباه بكذب! - وكان، من جهة أخرى، يحله على الاعجام عن أي عمل ذي بال في يوم الجيس ،

ويحكى، للدلالة على ذلك، أنه كان مرة عائدا من الأستانة الى مصر، على ظهر المحروسة . فقيل له إن الوصول الى الاسكندرية يكون يوم خميس . فأصدر أمره الى رجال الآلات بالوصول يوم الأربعاء . فأجابوا : «هذا محال » . فاستدعى (اسماعيل) الميكانيكي الانجليزي، وقال له : «أريد، حتما، أن نصل الى الاسكندرية يوم الأربعاء» . فأجابه : «هذا لا يمكن يا مولاي! » . فقال (اسماعيل) : «يجب! » . قال الميكانيكي : «إنى اذا حاولت ذلك قد أنسف المركب! » . فقال (اسماعيل) : «اذا وصلت بنا يوم الأربعاء جعلتك بيكا ، وإن لم تصل طردتك من خدمتي! » . «اذا وصلت بنا يوم الأربعاء جعلتك بيكا ، وإن لم تصل طردتك من خدمتي! » . فأوشك الميكانيكي أن يحرق المراجل ، ولكنه وصل يوم الأربعاء ؛ وكان، بعد

فأوشك الميكانيكي أن يحرق المراجل ، ولكنه وصل يوم الأربعاء ؛ وكان، بعد ذلك ، يقول : «لم أدن ، في حياتي ، من الموت ، بقدر ما دنوت منه في ذلك الظرف ! » .

<sup>(</sup>۱) أخلو: "طِدي يون وباشاوات" لموبر لم بل ص ١٩ و ٢٠

ولكن هذا الضعف في (اسماعيل) لم يمنعه عن مقاومة تيار السحر والتنجيم في أمنه ، لعلمه بمقدار ضررهما عليها ، ولعلمه بأنه اذا صح أن يقال لمربيبي الأخلاق من الأفراد :

لانته عن خلق وتأتى مثله مه عار عليك إذا فعلت عظيم فهذا قول لا يصح ، إذا وجه الصلحين من قادة الأم ، أن يقعد بهم عن الاصلاح !

تغير المعقولية بواسطة الاصلاح ادار با وفضائيا

وأما اداريا وقضائيا ، فقد عمل (اسماعيل) على تغيير عقلية رعاياه، باقدامه، من جهة، على إنشاء شرطة مختلطة منظمة في البلاد؛ ونزعه، من جهة أخرى، السلطة . القضائية من أيدى رجال الادارة، لحصرها في هيئات قضائية خاصة .

أما الشرطة ، فقد كانت ، حتى أوائل حكه ، مصورة فيمن كانوا يلحونهم والقواصة وواحدهم وقواص وكانوا ، في الغالب ، رجالا من جهلاء الأتراك أو مهدة الأرناؤ وط ، لا يدرون من أمور الفسيط والربط سوى مصادرة الأفراد ، والاعتداء عليهم بالضرب والاهانة ، ومهاجمة البيوت وارتكاب المنكر ، اذا ما كلفوا بغيبط واقعة ، وسوى المطالبة بالبقشيش والرشوة ، إذا ما سلم الى عهدتهم سجناء ، فاذا ما كلفوا بالمساعدة في نكبة كريق أو خلافه ، اختنموها فرصة للنهب والسلب كالقواص الذي استدعى لاطفاء حريق ، فدخل المنزل المشتعلة فيه النيران وضبط وهو يبدل قيصه المرقع من أحد قصان صاحب البيت الفاحق ، فلما سئل عن السبب الذي حمله على ذلك أجلب : «ألم يكن ذاهبا طعمة تقريق ؟ أقالام إذا السخاصية لنفسي ؟ » ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر الأخيرة" لبيك ص ٢٨٤

وكان قد بلغ من سوء سمعة أولئك القؤاصة أن الناس ، لا سيما الفلاحين، باتوا يخوفون بهم ، أو بجرد ذكر اسمهم، أولادهم، فيقولون لهم حينا يريدونهم أن يكفوا عن عمل غير مستحسن : «الجندى جاء» ؛ كأنهم يقولون لهم : «جاء البعبع !» .

على أن هؤلاء القواصة كانوا يجبنون أمام الفرنج ، ولا يجسرون على مطاردة عرميهم ، لاسيما بعد تمادى القناصل في الاساءة الى الأمن العام ، بمدّ ظل الامتيازات فوق أولئك المجرمين ، لحايتهم من طائلة الشرائع ، لذلك اضطر أولئك القناصل الى اتخاذ قواصة لأنفسهم ، يستخدمونهم في شؤونهم الادارية والقضائيسة مع رعايا حكوماتهم ، بالرغم من علمهم بأنهم قلما يصلحون لأن يعتمد عليهم في مهم أو ملم ، لشدة حبهم للبقشيش ، وميلهم الى الرشوة ،

فقد كان يتمكى عن قواص من قواصة أحد قناصل فرنسا فىالقطر، أنه قاد ذات يوم الى عجن القنصلية فرنساويا حكم عليه بالحبس، وبعد أن أدخله فيه، مدّ يده اليه، وطالبه ببقشيش على الخدمة التي أدّاها له، بمرافقته إياه الى ذلك السجن .

فنشأ عن ذلك وجود نظامى ضبط فى البلاد، بجانب أنظمتها الادارية المتعدّدة، كان من شأنهما الذهاب بالمرة بهيبة هيئة الشرطة، وجلب ويلات على القطر لا توصف .

فعهد (اسماعيل) الى الايطالى تمستكلى صوليرا، بانشاه هيئة ضبط مختلفة، يركن اليها في عمل المحاضر، وكلفه بتنظيمها بحيث تغنى البلاد عن القواصة كلهم، سواء أكانوا قواصة الحكومة أم قواصة القناصل – وهو يرمى، بايجادها، علاوة على رغبته في توطيد الأمن، الى نزع عقبة من العقبات العديدة المعترضة سهيل قضائه على الامتيازات .

<sup>(</sup>۱) أَنْظُر: وْبَارِينِي بِالقَاهِرَةُ ۚ لَكَارُلُ دَى يُرَايِرٍ ۚ صُ ١٠١ و١٠٢

فقام ذلك الابطالى بالمهمة التى كلف بها ؛ وأنشأ الشرطة المختلطة المطلوبة في الماسمة والثنور والبنادر ، من خيرة رجال هيئة الضبط القديمة ، ومن رجال خبيرين بالعمل ، مدر بين عليه ، أتى بهم من أوروبا ، لا سيما من أيطاليا — وهذا هو السهب فيا نجده ، في ذات أيامنا هذه ، من كثرة عدد الايطاليين في رجال بوليسنا ، لا سيما بالعاصمتين ، وبور سعيد ، والسويس ،

فبرزت هذه الهيئة الجديدة أمام أعين المصريين في مظهر الساهر ، حقيقة على الراحة والطمأ نينة العامتين، الكالئ الأمن العام، حقيقة بعين لا تنام .

استبداد الادارة في الساخي وقد كان كار رجال الادارة - كالمديرين في الأقاليم ، والضابط في العاصمة والاسكندرية - يعلون عصا الادارة بيد، وسيف القضاء بالأسحى ، فكانوا في وقت واحد رجال الحفظ، ورجال الحكم، ورجال التنفيذ؛ فيؤدّى بهم ذلك الى الاستبداد والتجاوز، حتى اذا كانوا غير مجبولين على شئ منهما ؛ فكيف بهم وهم مجبولون على الظلم ، مولمون بالشو .

والظلم من شيم النفوس فان تجد \* ذا عفية فلعسلة لا يغلسلم

فيحكى عن عبدالرحن بك مديرالدقهلية في أيام (عمد على) الأخيرة أنه صهدر رجلا من المنصورة كان له في عاصمة الديار قريب يدلى بمسوبية الى (عباس باشا الأقل) — وكان، في تلك الأيام، وإلى القاهرة — واغتصب منه أملاكه، فنه الرجل الى قريبه، واشتكى له من تصرفات المدير؛ فبلغ قريبه شكواه الى (عباس باشا) ، فكتب حفيد الباشا العظيم خطابا الى عبد الرحن بك، شديد اللهجة ، هده فيه بالعزل، وما هو أوعر منه؛ وأحره برد ممتلكات الرجل اليه؛ ثم بعث بذلك الكتاب الى المدير مع نفس المشتكى ، فاكان من عبد الرحن بك، حينا استامه وقواه، إلا أنه الما الى المدير مع نفس المشتكى ، فاكان من عبد الرحن بك، حينا استامه وقواه، إلا أنه

حكاية مدير الدقيلة وقريب أحد عساسيب (حباس الأوّل) استدى الجلاد في الحال، وأمره بضرب عنق الرجل ؛ ففعل، ولم ينتطح في أمره عنزان ، ثم مضت أيام ، واتفق لعباس باشا أنه زار مدينة المنصورة ، فاغتنم أهل المقتول فرصة وجوده بين ظهرانيهم، وأعلموه بواسطة محسوبه بماكان من أمر اعتناء المدير بخطابه ، واحترامه لمضمونه ، فاحتدم (عباس) غيظا، واستدى عبدالرحن بك ، وانهال عليه شمّا وسيا، وأوشك أن يأمر بقتله ، لولا أن عبد الرحن بك تدارك الأمر ، وألق تبعة قتل الرجل على الجلاد ؛ وبعث وراء هذا وأحضره، وباغته زجرا واهانة لكلا يدع له سبيلا الى الكلام ، وزع «أنه قتل ذلك المسكين من تلقاء نفسه ، لظنه أنه بذلك يرضيه ، مع أنه لم يكلف إلا بتوصيله الى الباشكاتب ليرد أملاكه اليه » ، وقبل أن يفيق الجلاد الى نفسه ، ويفهم من المقصود بالكلام ، أمر عبد الرحن به فضربت رقبته بين يديه ، فهدأ غضب (عباس) ، وذهب دم الرجلين هدرا ،

الدفتردار وناظر القدم والفلاح

و يحكى عن أحد نظار الأقسام في الوجه البحرى ، أنه شدّد على فلاح في إحدى القرى ، في دفع أموال عليه ، تبلغ قيمتها ستين قرشا ، ولما لم يتمكن الفلاح من دفعها ، ضبط الناظر بقرته الوحيدة ، وعرضها للبيع ، نظير المبلغ المطلوب ، فلم يقدم أحد من القروبين على مشتراها ، لعمدم وجود مبلغ الستين قرشا عند أحد منهم ، فأحضر الناظر جزار الناحية وأصره بجزر البقرة ، وتقطيعها إربا إربا ، ستين عدًا ؛ فغمل ، فأجبر الناظر القروبين على أن يشترى كل واحد منهم قطعة بقرش ، وأعطى فغمل ، فأجبر الناظر القروبين على أن يشترى كل واحد منهم قطعة بقرش ، وأعطى المغزار رأس البقرة ، مقابل تعبه ، فرفع الفلاح تظلمه من عمل الناظر الى أحمد الدفتردار بك ، المخيف ، زوج زهرة هانم بنت (مجد على) — وكان ، في تلك الأيام ،

<sup>(</sup>۱) أظر: ماكتبه عن عبدالرحن هذا سبيون مارين فى كتابه المعنون "محوادث ووقائع بمصر"ج ١ ص ١٧٤ وما يليا وص ١٧٨ وما يليا .

مفتش الوجه البحري ــ فأحضر الدفتردار الناظر، وأنبه بمنف، لا على جزره البقرة ا فقط، بل على بيعه إياها بستين قرشا، في حال أنهــا كانت تساوى مائة وعشرين قرشا ، كما دلت الاستعلامات التي أخذها في ذلك الشأن . ثم أحضر القرويين ، وزجرهم بشدّة على كونهم اشتروا القطعة بقرش، بينها هم يعلمون أنها تساوى قرشين . وأحضر أخيرا الجزار، ووبخه على جزره بقرة ذلك الفلاح التميس، مع أنهاكانت كل ما يمتلكه من الحطام الدنيوى . فقال الجزار: «إنى، يا مولاى، عبد مأمور . ولم أفعل سوى ما أمرت به » . فقطب الدفتردار حاجبيه وقال : « أولو أمرتك بأن تفعل، في هذا الناظر، ما فعلت بالبقرة، أتفعل؟ » فأجاب الحزار: «قد قلت لمولاى اني عبد مأمور، أطبع الأوامر التي تصدر إلى ! » فقال الدفتردار: «هلم، أذا، وإجزر هذا الناظركيا جزرت البقرة ! » ففعل ، فقال له الدفتردار، وقد جمد الدم في عروق جميع الحاضرين : «والآن، قطعه ستين قطعة، ما عدا الرأس! » ففعل . فأمر الدفتردار، حينئذ، القروبين المجتمعين بأن يشــترى كل واحد منهم قطعة من تلك القطع الفظيمة ، بقرشين . فتكوّن لديه مبلغ قدره مائة وعشرون قرشا سلمه الى الفلاح، قائلا: «خذ، هذا ثمن بقرتك، فاذهب واشتر غيرها! » ثم التفت الى المنزار، وقال له : «كما أنك أخذت رأس البقرة جزاء لك على تعبك، خذ بالمثل، رأس الناظر جزاء لك على تعبـك في جزره وتفطيعه! » وضحك ضحكا فظيما ، وانصرف ،

خابط القاهرة والتركى زوج المرأة الحسناء ويروى عن ضابط القاهرة – وكان بمثابة حكدارها ومحافظها معا – فى أيام (عباس) الحكاية المزعجة الآثية: اقترن تركى، من أعيان الدرب الأحمر، بفتاة يقال لها خديجة ، كانت من أجمل النساء رواء، وأكملهن قواما، وأبدعهن محاس ، فحن لما خديجة ، كانت من أجمل النساء رواء، وأكملهن قواما، وأبدعهن محاس ، فحن

فيها الى درجة، هجر معها ، كل نسائه الأخريات وسراريه ، وسكن الى خديجة ، وحدها ، يعبدها و يتمتع بها ، ولماكان الرجل على غنى مفرط ، ومشهورا بالطيبة ، وكرم الأخلاق ، علاوة على أنه لم يكن دميم الخلقة ، فما وجدت في الحيّ امرأة إلا وحسدت خديجة على حسن بختها ، وصعود حظها ؛ كما أنه لم يوجد في الحيّ رجل ، إلا وغبط ذلك التركى على النعم الجمهة التي من الله عليه بها ، وكان الكل يعبقد أن عيش الزوجين هني وغيد ؛ وأن كليهما ممتع بقرينه تمتما تقرّ به المين ، ويرتاح اليه الفؤاد ،

فاتفق، ذات ليلة ، أن ضابط القاهرة ، في تلك الأيام ، خرج يتعسس تحت أجنحة الدجى ، متدججا بسلاحه ، ومصطحبا معه قواصين من رجال الشرطة ، مسلحين أيضا ، والجلاد وسيفه معه ، فحاس بهم خلال الحارات والأزقة ، يستطلع أحوال الأمن، ويجس نبضه ، فوجد المدينة نائمة ، هادئة ، لا يقلق جسمها عارض مطلقا .

فين له أن يجوس، أيضا، خلال الخرائب والأطلال القائمة على أنقاض الماضي، وبن ميدان الرميلة والامامين؛ وبين القلعة والسيدة نفيسة؛ لعلمه أنها الملجأ الذي يؤمّه، عادة، قطاع الطرق، ومرتكبو الجرائم ، فوادها، الواحدة بعد الأخرى، ولم يجد فيها ما يستوقف الانتباه ، وبينا هو يستعد للرجوع، اذا ببصيص نور في أبعد تلك الخرائب موقعا، يتسرب من فتحة صغيرة الى الظلام الحالك الخارجي، فاستوقف نظره ، فسار العابط نحو منبعثه، ودخل الخربة، بقدم ثابتة صامتة، ومعه الجلاد فقط ، وأما القواصان، فأوقفهما خارجا ، وما لبث أن أصبح على مقوبة من المجرة المنبعث منها النور، وإذا بعبد أسود يتكلم بصوت مسموع مع مقوبة من المجرة المنبعث منها النور، وإذا بعبد أسود يتكلم بصوت مسموع مع

فلاحين، تفرّس الجملاد في أحدهما، فعرف أنه أخوه ، وتفرّس الضابط في العبد، فعرف أنه عبد السرى التركي في الدرب الأحمر، المتحدّثة الألسن بسمادته وحبه لزوجته، وحب زوجته له .

فاصنى الى المحادثة الدائرة بينهم ؛ وإذا بالعبد ، وقد اتضع أنه مرسل من قبل سيدته ، يتفق مع الفلاحين على أنهما ، مقابل مبلغ من النقود ، عينه لها ، يقصدان فى الليلة التالية ، منزل ذلك السرى ، إذ يكون ، هو (العبد) فى انتظارهما ، عند باب الهستان المحيط بالمنزل ؛ فيفتحه لها ، ويدخلهما منه ؛ فينقض الثلاثة على التركى ، وهو يتناول طعام العشاء مع زوجته ، فى كشك فى البستان ؛ فيقتلونه بمساعدة الزوجة ، يتناول طعام العشاء مع زوجته ، فى كشك فى البستان ؛ فيقتلونه بمساعدة الزوجة ، الراغبة فى التخلص منه ، لكراهتها إياه ، وغرامها بشاب من الميرة ، يدعى سليم أذا ، كانت ترغب الاقتران به واتفقت معه على أدب يحضر قبلهما ، ويشترك معهم فى ارتكاب المرعة ،

فاقل ما بدا للضابط، لدى سماعه تلك المحادثة ، أن ينقض على أولئك المجرمين، ويقبض عليهم، ويحاكهم، ويعدمهم في الحال، بمساعدة قواصيه والجلاد، ولكن ترقيه المعتاد عاد اليه، وحمله على تعديل ذلك الفكر، ورسم خطة للسير تضمن القبض على جميع المجرمين، وهم على وشك ارتكابهم المدركة، حتى يقتنع نفس الزوج باشتراك زوجته معهم فيها ، فحرج بسكوت تام، وعاد الى الضابطة، وشرع يتأهب للممل الذي نوى عليه ،

وكان قد آنس من الجلاد انفعالا غريباً ، ورآه يتفرس في أحد الفلاحين ، فأدرك، من حينه، أنه لا بد يعرفه ، بل قد تكون بينهما قرابة ، فكلف أحد رجال الضابطة بمراقبته ، بدقة ، طوالى تلك الليلة ، وطوال النهار التالى لها ، فراقبه القواص ،

وإذا بالجلاد قد شرع، منذ أن بزغت أنوار الفجر، يفتش على أخيه فى جميع الأماكن التي يظنّ تردّده عليها ممكنا، وفي كل مخابئ الخرائب القائمة حول البلد، فأحاط القوّاص الضابط علما بذلك، فتيقن الضابط أن حدسه قد أصاب، وأخذ يتصوّر الليلة محفوفة بحوادث مفجعة أكثر مما تصوّره في بادئ الأمر .

فلما غربت الشمس ، أخذ عشرة قواصة والجلاد ، وسار بهم ، وكن فى جوار منزل التركى ؛ ثم تقدّم نحو باب البستان المقابل للباب الذى اتفق العبد مع الفلاحين على ادخالها منه ، ولما كان معه من آلات فتح الأبواب ما لا يستغنى عنه رئيس شرطة مطلقا ، فتحه بهدو وأدخل رجاله ، وهم كأنهم أشباح ، وأقامهم فى ظل الأشجار يتربصون .

وكان يعتقد أن أقل القادمين سيكون سليم أغا؛ وذلك لتيقنه من أنه متفق، حتماء مع الزوجة الخاشة ، وكان سليم أغا هذا شابا من ذوى اليسار، شديد الميل الى مداعبة السيدات وإغوائهن، كثير الحوادث الغرامية ، الموجبة، أحيانا، تداخل رجال الضبط فيها ، ولذلك كان ضابط العاصمة يود أن يكون شربك خديجة فيا دبرته لزوجها ، لكى يقضى طيسه ، ويعيد الطمأ نينة الى أر باب عائلات كثيرة ، كانت حركات ذلك الشاب تقلقهم على بناتهم وعقيلاتهم .

غير أن سليم أغا ولو أنه أفسد، بلحاظه، قلب خديمة على زوجها، وأخرجها عن جادة الأمانة المطلوبة منها له، بل واتفق معها على أن يقترن بها، فيا لو طلقت من بعلها — كان أبعد من أن يقترف إثما فغليعا كالمنوى اقترافه، أو يشترك مع مقترفيه في اقترافه، فكان يجهل كل التدبير؛ ولكنه كان مصمها على الذهاب، في تلك الليلة، الى بستان خديجة، إجابة لدعوتها، وهو يغلن أنه انما يذهب الى

الملتق لغرامه والذته ، ولو ذهب، التي حتفه ، غير أن امرأة أخرى ، في ذلك الدرب عينه ، كانت هي أيضا مغرمة به ، بالرغم من اطلاعها على مقابلاته لخديجة – وكانت قد نظرت ، من نوافذ بيتها ، تجمع رجال الشرطة بالقرب من منزل التركى ، فانسلالهم الى بستانه – ف رأته سائرا نحوه ، إلا وتذلت من شباكها ، وأنذرته بوقوعه بين غالب خطر عميت ، إن هو لم يعدل عن السير الى خديجة ، في تلك الليلة ، فعدل سليم أغا عن الذهاب ، ورجع الى بيته ، بتأثير عامل خفي لم يدر ما هو ، وقضى ليلته ، وهو مشغول البالى ، مبلبله .

فلم يمض على تربص رجال الحفظ زمن الا ورأوا السرى التركى وزوجه خارجين من المنزل، وسائرين نحو الكشك، الذي كانا يتعشيان فيه وكانت الليلة مقمرة مثم رأوهما يجلسان الواحد بجانب الآخر، ويبديان لبعضهما من مظاهر الغرام ما أشعل نيران الشهوة في ظهور الشبان من أولئك الرجال، وأهاج الشجون في صدر الضابط.

ومضت، وتملك المظاهر قائمة، فترة من الزمان؛ وإذا بباب البستان المتفق عليه بين الأوغاد انفتح، ودخل الفلاحان وراء العبد ينسلان .

فدنا الضابط من الجلاد ، ووضع رأس خنجره على قلبه ، وقال له ، وهو ينظر اليه بسينين ، كأنهما الفولاذ القاطع : « إن تبد حركة ، أية كانت ، ومهما خفت ، اتخذتها علامة منك لأحد الفلاحين — وأظنه أخالت — تقصد بها ايقافه على ما هو فيه من خطر، وقتلتك في الحال! » فارتعدت فرائص الجلاد، وجمد كصنم .

وكان القتلة قد اقتربوا رويدا رويدا من الكشك ، وأحست خديجة بدنوهم ، فانقلبت بغتة الى حيـة ملتوية ، وقدحت عيناها نارا ؛ وشرعت ، والكلام يخرج من فيهـ ا بصفير، توجه الى بعلها أشــ الكلام قرصا وتوجيعا ، وتظهر له كراهتها وبغضها ، وشمانتها بحتفه الذى أصبح قيد شبر .

و بينها هى لا تزال نتكلم ، والتركى مأخوذ، مصعوق، لا يدرى أفى منام فظيع هو أم فى يقظة، انقض القتلة الثلاثة عليه، وسكاكينهم مشهرة . فصاحت الزوجة الخائنة : «اقتلوه! اقتلوه! » ورأى الرجل الموت بعينيه .

ولكنها ما هى إلا لحظة، وإذا بالسكاكين قد أطيرت من أيدى حامليها، ووقعت على الأرض؛ وإذا برجال الشرطة قد أطبقوا على المجرمين وكبلوهم بالحديد، وشدوا وثاق الزوجة الخائنة ،

ففتح التركى عينيه واسعتين، وازداد غيبو بة بينها الضابط، والسيف في يده مشهر، يأمر الجلاد بالاقتراب، وضرب أعناق الفلاحين والعبد؛ والجلاد يطيع، صاغرا، ويضرب عنق أخيه، والدموع تفعدر سخينة من عينيه .

ولكن زوج خديجة، لما سمع الضابط يأمر بضرب عنقها أيضا، أفاق من دهشته، وتقدّم الى زوجه، واحتضنها، ومانع فى قتلها، بالرغم من تحققه جريمتها، غير أن الضابط ألفت نظره الى أنها باتت مفضوحة، علاوة على كونها مجرمة، لأن نيفا واثنى عشر رجلا رأوها مكشوفة الجاب ، فأقلع الرجل عن ممانعته، وتخلى عن زوجه الى ما قدّر لها ،

فضرب عنقها؛ وغمس الضابط منديل رأسها في دمها المتدفق، وأرسله في أول ساعات الصباح الى سليم أغا ــ هدية داميــة من محبوبته اليه ــ وكان سليم أغا قد قضى ليله كله ، هاجسا ، فلما ألتي اليــه المنديل ، علم بأن مأساة وقعت ، وأن خديجة بأت رهينة القبور !

<sup>(</sup>١) أنظر: كَاب بيل سنت حون المعنون " الحياة القروية بمصر" ص ١٣٠ الى ١٣٩

تلك كانت سلطة المديرين ورؤساء الضبط في الماصمتين والثنور؛ والى هذا الحدّ كانت أعمار الناس رهينة اشاراتهم وأهوائهم .

فانترع (اسماعيل) منهم هذه السلطة . واتن لم يفصل بين وظائف القضاء والادارة فصلا تاما إلا في أواحر حكه ، وبعد انشاء المحا لم المختلطة ، إلا أنه من جهة ، منع رجال الادارة من توقيع عقو بات إعدامية لم تصدر بها أحكام ، وخص رجال القضاء ، دون سواهم ، باصدار تلك الأحكام ، فكانت النتيجة أن القسوة والفظاعة اللتين اشتهرت بهما عصور الحكم المصرى السالفة ، إن لم تبطلا في عهده بطلانا تاما ، فقد قلتا الى درجة كادتا تدخلان معها في حيز العدم ، ومن جهة أخرى ، فان جهوده منذ تبوأ المرش في سبيل انشاء عاكم نظامية في البلاد ، تقبض على كل السلطة القضائية وفروعها فيها — وهي جهود مافئ الرأى المام واقفا عليها — أدت الى تطور فكرى في اختصاصات القضاء ووجوب فصله عن الادارة ، لا يزال يتقوى وينضج حتى أيامنا هذه ، ولو أد تلك الجهود لم تمر سريما ، بسبب مقاومة الدول الغربية ، لا سيا فرنسا ، لها ، ولا تمكنت من تكييف ثمرها ، التكييف المرغوب فيه ، بسبب تلك المقاومة عينها ، وسنرى ذلك جليا في الباب الخاص به .

وأما منزليا، فقد عمل (اسماعيل) على تغيير عقلية رعاياه : (أؤلا) بما أدخله الى تغيرالمقولية سزليا حياتهم البيتية من عادات معيشة غربية، حملت الكثيرين منهم، لا سيما سراتهم، على أن يستبدلوا ماكانوا عليه — كأجدادهم — من طرق جلوس وأكل وفوم واستقبال ضيوف، بطرق جلوس الغربيين وأكلهم ونومهم واستقبالهم لضيوفهم، عملا بالقول المالوف : و أن الناس على دين ملوكهم! " .

قان (اسماعيل) طلق، بتاتا، النظام الشرقي في ذلك جميعه، وأقبل يجلس ويا كل وينام ويستقبل ضيوفه، على الطريقة الغربية المحضة ، أما جلوسه، فكان دائما على أرائك مرتفعة ، فاذا ما شاء الكلام، مدّد رجليه على مقمده، حسب عادة الشرقيين، أو نهض وشرع يخطر في المجرة، ذهابا و إدابا، بحدّه العظيم ، مكثرا من الاشارات اليدوية ، أما أكله، فكان على الطريقة الفرنجية البحتة، يدعو اليه ، عادة، وزرامه و بعض ضيوف أوربين؛ ويقدّر المدعوون الدعوة جدا، لأنه كان على المبخه شهرة كبيرة في علها ، فالأصناف المقدّمة كانت من ألله الما كولات وأشهاها ، وكانت أنب ذته من خيرة الخمور الفرنساوية وأشهرها، ولا سيما من النوع المعروف باسم «شاتوايكيم» . أما آئية مائدته ، فكانت من أنظر ما يكون ، مذهبة المافة باسم «شاتوايكيم» . أما آئية مائدته ، فكانت من أنظر ما يكون ، مذهبة المافة تذهيبا خفيفا ، ومنتوش عليها حرف « أ » بالذهب الخالص ، وكان كثير المعادثة اشاء "اوله الطعام ، عملا بالحديث المائدة ، وكان هو مركز الحادثة ، لأن دائم ، بسهب الضيوف المدعوين الى مائدته ، وكان هو مركز الحادثة ، لأن من فهمهم ، يكونوا – معظمهم – يفهمون الفرنسية إلا قليلا ، وكان كلامهم أقل من فهمهم ،

وأما نومه، فكان دائماً على أسرة متخذة من المعادن الثمينة، في حجر يدل رياشها على أنها معدد للنوم، فقط ، وأما مقابلاته، فانها كانت سهلة وبسيطة ، يدخل الناس اليها، جماهير، ويجلسون على أرائك ، فيحادثهم في مختلف المواضيع، ويقدم لم السجاير بدل الشبكات، والقهوة بدل الشربات ، على أنه كان يتضايق من المقابلات الرسمية، لا سيما في أخريات أيامه .

<sup>(</sup>١) أغلو: "مسر الله وي "الادون دي ليون س ٣٣٧ ، ووضير يون و بأشارات " لمو يرل بل س ١٨

لذلك ، بعد أن كان الرقاد ، في مصر ، على طواحات أو على فرش الأرائك ، أصبح على أسرة متنوعة ، من السرير الحديد الى السرير البرونز والنحاس الأبيض والأصفر الى السرير الفضة .

قال ادون دى ليون، بعد أن زار سرايات اسماعيل باشا المفتش، عقب سقوطه : «لاحظت دليلا جديدا على تحوّل العادات الشرقية الى المجارى الغربية في هذا القطر، حتى عند الذين لم يتفرنجوا في عقليتهم وأخلاقهم . ذلك الدليل هو إبدال الأرائك بأسرة النوم » .

وبعد أن كان الأكل على « الصوانى» والطبليات ، تمد حيثًا يتفق ، أصبح على موائد مرتبة ، فى حجر خاصة ، مجهزة تجهيزًا تدل كل مظاهر، على أن تلك الحجر خصيصة بالأكل دون غيره .

و بعد أن كان الجلوس على فرش فوق الأرض، يمدّ على طول الحيطان، بوسائد مسندة الى هذه، أو على أرائك مصنوعة طبقا للطراز الاسلامبولى، أصبح على أرائك مرتفعة، تجلب رأسا من بلاد النرب، أو تصنع فى نفس القطر، ولكن على طراز الوارد من الخارج؛ وعلى كراسى من الخيزران، ومقاعد أخرى متنوعة الصنع لم يكن الجلل السابق يستعملها البتة .

وبعد ماكان رب البيت، اذا ما أتاه زائر أوضيف، يقدّم له الشربات، فالشبك العلويل، فالقهوة فى فناجين ذات ظروف خاصة، أصبح يقدّم له، بعد الشربات، السجاير، ثم القهوة فى فناجين ذات آذان، قائمة على صحون صغيرة، من جنسها .

<sup>(</sup>۱) أنظر: "ومصر الخديوي" لادون دي ليون ص ١٩٥ و ١٩٦

وعمل (اسماعيل) ثانيا، على تغيير عقلية رعاياه، منزليا، بما حببه اليهم من استبدال الطرق المهارية القديمة ، بالطرق المهارية الحديثة ، فبينا كانت البيوت في السابق تفصل من الداخل، تفصيلا غريبا، بحوش ومنادر ذات خزاين مرتفعة، ومقاعد غير مستوية السطح ، يخرج منها الى درك قليلة الانساع ، تنتهى الى سلم ببضع درجات يوصل الى مقاعد أخرى، منفصلة عن بعضها ومرتفعة عن الأولى ارتفاعا بسيطا، وهكذا، حتى يبلغ الى أعلى البيت، حيث يوجد ماكانوا يدعونه بالقصر-وهو مقعد يشرف على كل ما تحته، وتنظر السهاء من نوافذه دون سواها؛ وبينها كانت أبواب المدخل تجعل إما واطئة ، لا يلجها الانسان إلا اذا أحنى قامته ؛ أو واسعة جدًا، وفي هذه الحالة ، إما أن تكون أبوابها حديدية، أو خشهية ضخمة، كأبواب الحصون ؛ وإما أن تفتح في وسطها فتحة صغيرة تستعمل دون غيرها للدخول، ويضطر الداخل منها، أيضا، الى إحناء رأسه وقامته، إحناء كبيرا؛ وبيناكان خارج البيوب يتعدّى، في الغالب، على الهواء والفراغ، فتقوم الأدوار العليا على كتل بارزة عن حائط الدور الأرضى الى فضاء الشارع ، واينس في ذلك الخــارج ما يستلفت النظر، سوى المشربيات — وكانت تارة صغيرة ، بحيث لا يستطيع أن ينظر منها أكثر من شخص واحد، أو يوضع فيها غير قلة واحدة؛ وطوراكبيرة، واسعة وذات « خارجات » من نوعها تكاد تلامس مقابلاتها في الصف الآخر الباني، أصبحت البيوت تفصل، أدوارا أدوارا، على الطريقة الغربية ، كل دو ر مستوف لوازمه، ومشتمل على حجر يعرف الغرض المعدّة له كل منها ، وأصبحت المداخل تكسى أبهة وجلالًا ، فيلج الانسان منها الى صحن الدار ، وهو رافع الرأس والحبين ، مستوى القامة؛ وأصبحت الصنعة نتفنن في خارج البيوت، فتزين الوجهات بالشرفات الرخامية ، وبمظاهر هندسة معارية بديعة ، وبالنسبة لاتساع الشوارع الجديدة ، وقيام الأشجار على جانبيها ، والاستغناء بالتالى عن الحيشان الداخلية ، لم تعمد تلك الوجهات تجور على الفضاء ، ولم تعمد أخطار تداعيها وسقوطها بالكثرة التي كانت عليها في السابق .

وعمل (اسماعيل)، ثالثا، على تغيير عقلية رعاياه، منزليا، بما حل عليه الغربيين والسراة الوطنيين من تشييد القصور والوكالات الفخمة ، فوق الأراضى التى وهبها لهم ، على شرط أن يقيموا عليها مبانى المتناسب أبهتها مع أثمان تلك الأراضى ، ولما كان ثمن بعض القطع فيها يربو على الألنى جنيه ، فان رمنجتن والديوك أوق ميوفرلند، والكلوب الانجليزى، وغيرهم، أنشاؤا عليها قصورا بلغ ثمن الواحد منها عشرين ألف جنيه ، فنجم عن ذلك أمران : (الأول) أن حب التقليد أخذ يدفع بالأهالى فى العاصمتين والبنادر، بل فى ذلت القرى، الى تشييد بيوت وقصور على مثال تلك السرايات والمنازل الفخمة؛ وفرشها بالرياش الفاخر، على الطراز الغربى؛ و(الشانى) أن الحياة المنزلية الأهلية المجاورة الهياة المنزلية الغربية، المقتضية فى هذه التشهيدات الجديدة ، شرعت تزداد بها احتكاكا ، وتقتبس منها خصالا من شأنها الشرقيين على الاقتداء بالغربيين فى إقبالهم على التصور شمسيا، وعلى تزيين حجر بيوتهم الشرقيين على الاقتداء بالغربيين فى إقبالهم على التصور شمسيا، وعلى تزيين حجر بيوتهم بإطارات صورهم وصور أصدقائهم الفوتوغم افية .

فاذا أضفنا الى هذه الأمور الثلاثة ، ما أدخله (اسماعيل) الى صميم البيوت من تغيير فى وسائل الشرب والتنوير المادّى ، ومن تعليم وتهذيب أدبيين ، وأفكار جديدة ، بواسطة المدارس التى أنشاعا والشبيبة التى رباها فيها والجوارى المتربيات فى سراياته التى كان يزوجهن من وجهاء البلد فيدخلن الى يوت أزواجهن نظام تلك السرايات ونظافتها وترتيبها ؛ وبواسطة بظاهر الحياة الغربية التى نشر معالمها فى عاصمتيه ، فانا لا نرى منهوصة عن الاعتراف بأنه ، وان لم يهدم كل المساكن والبيو ،، ليجددها — مع أنه ، فى الحقيقة ، هدم وجدد كثيرا منها — فقد غير حالها فى الواقع ، وعدل صميمها حقا ، تعديلا يصبح أن يعتبر تجديدا محضا ، فأصبح ينطبق عليه القول الذى صدرنا به هذا الفصل من كتابنا ؛ و بتنا نستطيع أن نحكم بأنه غير ، حقيقة ، عادا – أمته ، وطرق معيشتها .

ولا أدل على صحة ذلك من التغييرين اللذين طرآطيها سياسيا واجتماعيا من وراء جميع ما ذكر .

> تغيير المعقولية سياسيا

فأما سياسيا، فان انتشار المعارف والعلوم في البلاد انتشارا واسعا، وتمكن مقتبسيها العديدين من تهذيب عقلياتهم بأفكار مؤلفي الغرب السياسيين والاجتماعيين، من جهة ، واحتكاك الحياة المصرية، من جهة أخرى، بالحياة الغربية، على ما كانت عليه هذه الحياة من استقلال في مظهرها الحدى، ومن فوضى في مظهرها المعيب، فاثارة ذلك الاحتكاك للانفعالات المختلفة في النفوس؛ أكان الباحث الى اثارتها مظهر تلك الحياة الجدى، أم مظهرها المعيب ، ومجهودات (اسماعيل) الذاهبة به الى الفوز بالاستقلال لبلاده، والى اقامتها في مصاف الدول الشرقية الكبرى، من جهة ثالثة — وهي المجهودات التي سياتي بيانها في حينه — وقد كانت بمثابة نار اشتملت ثالثة — وهي المجهودات التي سياتي بيانها في حينه بوقد كانت بمثابة نار اشتملت في الأفضدة والعقول، وتنازل (اسماعيل) رسميا، من جهة رابعة، عن جانب عظيم من سلطته المطلقة في ميسدان التشريع و ربط الضرائي، بانشائه مجلس النواب، من سلطته المطلقة في ميسدان التشريع و ربط الضرائي، بانشائه مجلس النواب، وفي ميدان القضاء بتأسيسه الحاكم المختلطة، وخضوعه لأحكامها وقراراتها، راضيا

أو مكرها، وتضافر الحاليات الأجنبية بمصر، من جهة خامسة، على الإثراء من اسلاب أمير البلد وفلاحيه « بمساعدة المحاكم المختلطة لهم مساعدة عجيبة » كتعبير القاضى المولنسدى فيها المسيو ثان بملّن فى كتابه المعنون و أور با ومصر " زيادة على تضافر الدائنين الأجانب بتعضيد دولهم، لا سيما الجلترا وفرنسا وألمانيا، وتعنتهم في أن تلفح لهم فوائد الديون المطلوبة لهم، ولو بارهاق الفلاح المسكين، وتحصيل الأموال منه سلفا ؛ أو بحرمان موظفي الحكومة ومستخدميها من صرف مرتباتهم لهم ، أشهرا متواليــة ؛ وقدوم جملة مفكرين شرقيين الى مصر، وأخصهم بالذكر جمال الدين الأفغاني ، وأديب اسحق السورى ، وقيامهم يبثون تعاليمهم الحاتة في المجتمعات والجوامع والكتب والصحف، من جهة سادسة وأخيرة ـ كل هذا أوجب تطورا هائلا في الأفكار، وأنجب قيام علَّم آمال سياسية في القلوب، ظهر وجودها جليا: (أولا) بمــا سبق لنا ذكره من جميعا ، سياسية ؛ (ثانيــا) بالفتنة العسكرية التي أدَّت الى سسقوط الوزارة النوبارية ؛ (ثالث) بالحركة القومية التي أعقبت إلغاء قانون المقابلة ؛ (رابعا وأخيراً ) بالعريضــة التي قدّمتها الشبيبة المصرية الى الخديو (محمد توفيق) في أوائل أيام ملكه ، والتمست فيها ، بلهجة عدائية للغربيين ، منح القطر جملة اصلاحات، دعتها ودحيوية " له .

تنير المعولية أجماعيا وأما اجتاعيا، فان الملابس والأزياء تغيرت ، أولا فترك النساء، في المدن والبنادر، اليلك، والسلطة، والحزام الكاشميرى، والطاقية الحراء الصوف، الموضوعة عدّة مناديل عليها ، والقرص بماكان يقبل عليه من حل وجوهرات ، بل ترك

<sup>(1)</sup> أنظر: كان علن "أوربا ومصر" ص ٢١

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِمَّا \* مَكَاتَبَاتَ السِّيرَقِيقِينَ ﴾ القنصل ألمام البريطاني بمصرف سنتي ١٨٧٧ و ١٨٧٨

معظمهن ذات الضفائر والصفاء وتركن الخف والبابوج؛ وأقبلن يلبسن، في داخل منازلهن ، الجلابيب والفساتين ، مفصلة ، لسيدات الطبقة العليا ، على المودات الغربية ؛ ويضعن الطرح البسيطة على رؤوسهن ؛ ويلبسن الجوربات في أرجلهن وفوقها الشباشب ، فاذا خرجن لبسن لباسا افرنجيا مر فوقه السبلة ، والحسبة واليشمك ؛ وأحذية غربية من ذات الكعوب العالية ؛ وأقدمن — علامة محسوسة ظاهرة للتطور الحثيث السائر — على أن يصورن ، تصويرا فوتوغرافيا ، وهن أيضا بملابس افرنجية ؛ وعلى تكبير صورهن الفوتوغرافية ، بل على التصور تصورا زيتيا ، بوقوفهن أمام مهرة المصورين من الغربيين ، بصد أن كن أضن على غير أزواجهن بوقوفهن أمام مهرة المصورين من الغربيين ، بصد أن كن أضن على غير أزواجهن بوقوفهن أمام مهرة المصورين من الغربيين ، بصد أن كن أضن على غير أزواجهن بوقوفهن وقوامهن ، من البخيل بديناره العزيز، على السائل ،

قال ادون دى ليون: من أغرب الأشياء فى موجودات سرايات المفتش «صورة كبيرة جدّا، موضوعة فى إطار تقيل مذهب، تمثل ابن المفتش وعروسه وكانت ربيبة زوجة الحديو الثانية ف قدّيهما وقامتهما، فانها كانت من النوع الذى ينتظر المرء وجوده فى قصور الملوك ، وبحا أن كلا المتصوّرين لم يكن فى لباس شرقى، فان المشابهة كانت أثم ، أما هو، فكان جالسا، مرتديا لباسا افرنجيا ومكشوف الرأس ، وأما هى، فكانت واقفة فى كساء غربى من المخمل الازرق الثمين ، مفصل ومطرّز على آخر اختراع الجيل ، وعلى رأسها إكليل من ماس يشبه تاجا ، يظنها رائيها من عميات الفرنجيات (الهما من المنها من المنها من الفرنجيات (الهما من المنها الفرنجيات المنه على المنها المنها المنها الفرنجيات الفرنجيات المنها ومعارث المنهات الفرنجيات الفرنجيات الفرنجيات المنها والهما المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها الفرنجيات الفرنجيات المنها المنها

وترك الرجال فى المدن والبنادر، أيضا، لا سيما الموظفون، اللب)س المغربي والطربوش المغربي، اللذين نراهما على (محمد على باشا) و (ابراهيم باشا) و (سعيد باشا)

(۱) أنظر: "ممر الخديري" لادون دى ليون ص ١٩٦ و ١٩٧٠

في صورهم الرسمية المرسومة في المكتبة المصرية وغيرها ، ولبسوا اللباس الغربي ، المرتدى به رجال تركيا في ذلك الحين ، وأعنى به الاسطمبولية ، من تحتها القميص المكوى، والصديرى والبنطلون؛ وانتشر، مع شيوع هذه الملابس، استمال الفرش لتفريشها ، وقد كانت مكروهة ، لكونها مصطنعة من و برالخنازير؛ وتركوا المز والمركوب، واحتذوا بأحذية غربية، من تحتها الجورابات . فزال، بذلك ، فارق كان يميز المسلمين عن غيرهم من بنى وطنهم ، ليسوا يدينون بدينهم ، فان مزوز المسلمين ومراكيبهم كانت صفراء ؛ وأما النصارى واليهود فقد كان الأصل في لون لبسهم – عامة – ومراكبهم – خاصة – أن يكون أسود ، على جواز استعالم اللون الأحر ــ اذا شاءوا ــ وأقلم المتملينون منهم عن عادة حلق رقوسهم، مع إبقاء شوشة في قمتها ، كما كانت العادة المتبعة في الأجيال السابقة ؛ وأخذوا يعفون عن شواربهم ، وقد كانوا يبالغون في قصها ، كما لا يزال يفعل بعض المتعممين فيها على سواء الشفة ؛ وأخذوا يقصون لحساهم على شكل مستدير، كشكل لحية (اسماعيل) في صوره ، وتجاوز البعض ذلك ؛ فقلدوا الفرنج ، وحلقوا لحاهم بالمرّة . وقد كان الاعفاء عن اللي أمرا راسمنا في النفوس، كما كان ولا يزال للمية من احترام عند بعض الشرقين، لا سيما البدو.

وما زلت أذكر اشمئزاز بعض مشايخ من العربان، زرتهم منذ نيف وخمس وعشرين احرام اللبة قديما سمسنة ، إذ رأوا فى يدى كتاب مسيرة نابليون الأقل، وعرفتهم من هو، وماكانت أعماله، فتشوقوا الى رؤية صورته؛ فاريتها لهم، فوجدوه حليقا !!!كا أنى لا أذال أذكر ما قاله لمى بعض مهشرى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية – وكان قد جاب

جهات السلط والكرك، في الصحراء السورية - من أن العربان، هناك، لما رأوا بين يديه صورة حبر المبسيحية الأكبر وكان في تلك الأيام لاوون التالث عشر، ووجدوا أن رئيس الدين الذي يدعوهم اليه، رجل حليق الذقن والشارب، نفروا منه نفورا عظيا وانفضوا من حوله .

ولعل هذا هو السبب فى أن مبشرى الكُلكة ورهبانها ، من الغربيين ، يعفون عن لحاهم وشواربهم فى الشرق، بينا هم يحلقونها بتاتا فى الغرب .

شیخ البسلا والقروی

ويذكر، الذلالة على احترام مصريي (مجدعلى) أنفسهم للية، أن أحد مشايخ البلاد في الشرقية لكى يكيد رجلا من ناحيته كان قد اختصمه ، قيده في عداد المدعوين لجندية ، بالرغم من كونه جاوز السن ، وجعل مزين الناحية يحلق له لحيته : لأن قانون (مجمد على) المسكرى كان يقضى بحلق ذقون الجنود ، وأرسله الى المركز ضمن المرسلين اليه لتوقيع الكشف الطبي عليهم ، فوجد كلوت بك وكان هو الطبيب المكلف بالكشف ، وهو الراوى لهذه الحكاية ... أن الرجل غير لائق المخدة ، لداعى تجاوزه السن ، فاصر بتخليته وإعادته الى بلده ، ولكن الرجل أبى إلا أن ينصفه المأمور، أولا ، من خصمه ، الذى تسبب له باهانة عظمى بحلق لحيته ، فاستحضر ناك الخصم ، وخير الرجل في أمر بجازاته ، فطلب أن يعاملوه مثاما عامله ، وأن يحلقوا ناك الخصم ، وخير الرجل في أمر بجازاته ، فطلب أن يعاملوه مثاما عامله ، وأن يحلقوا له لحيته مثاما حلق ، هو ، لحيت ه ، فعلفق الشيخ يرجو ويتوسل ، ويعوض كل ما يشاء خصمه أن يطلبه من عوض مالى ، ويحاول أن يقنعه بأن حلق لحيته لن عليه نفعا ، ولن يعيد لحيته اليه ، فأصر الرجل على طلبه ، ولولا أن كلوت بك تداخل بينهما ، وأقنع الفلاح بقبول عوض مالى جسيم من الشيخ ، لما وجد هذا مفوا من بينهما ، وأقنع الفلاح بقبول عوض مالى جسيم من الشيخ ، لما وجد هذا مفوا من برخليته ، ولاضطر الى مغادرة بلده ، لكيلا يكون موضع سخرية أهلها ، كا فعل برخليت ، ولاضطر الى مغادرة بلده ، لكيلا يكون موضع سخرية أهلها ، كا فعل برخليت ، ولاضطر الى مغادرة بلده ، لكيلا يكون موضع سخرية أهلها ، كا فعل

غريه . فانه أقام فى ناحية أخرى؛ ولم يعد الى قريته إلا بعد أن رجعت لحيته الى ماكانت عليه .

ويروى باتزونى، الرحالة البحاثة الايطالى الشهير، عن أحد مهزارى (مجد على) مهزاد (محد على) أنه أراد التنكر يوما، المزاح؛ فحلق لحيته وحضر الى مجلس مولاه ، فلم يعرفه فى بادئ الأمر، ولكنه لما عرفه، أغرق فى الضحك، حتى كاد يستلق على ظهره؛ وجاد عليه ببعض المال ، على أن المهزارين رفاقه ، أبوا بعد ذلك أن يجالسوه على مائدة أو يخالطوه مطلقا ، لزعمهم أنه بجلقه لحيته ارتكب شينا بات لا يؤهله لأن يكون وإحدا منهم ، وذلك لأنهم كانوا يعتبرون محنثا كل من حلق لحيته وشاربيه ،

وتغيرت ثانيا ، كيفية حياة الأغنياء اليومية ، فانهم كانوا ، حتى أيام (اسماعيل) الأولى ، ينهضون من النوم مبكرين ، فيصلون صلاة الصبح ، ثم يفطرون ويشربون القهوة ، ويدخنون الشبك ، فيهيون ، بعد ذلك ، ويلبسون ملابسهم ، ويركبون جيادهم ، ويخرجون إما للزيارات أوللتسوّق ، وإما لمجالسة صديق حتى تأتى ساعة الغداء ، وهي الثانية عشرة صباحا : فيعودون الى منازلهم ، ويتغدون ؛ ثم يشربون القهوة ، ويدخنون الشبك ، ويدخلون بعد ذلك الى دوائر حريهم ، فينامون ساعة أوساعتين ، ثم ينهضون ، فيفسلون وجوههم أو يستحمون ، ويتوضأون ، ويصلون صلاة الظهر ، وبعدها ، يتكيفون – والتكيف عبارة عن غيبوبة المرء عن المالم المحسوس ، ليعيش برهة غير قصيرة في عالم الأحلام والأماني ، معيشة من يرى هذه الأماني والأحلام حقائق ، ويستمرئ لذتها استمراء عيقا – دمند ما يتهون من

<sup>(</sup>١) أنظر: كتاب كلوت بك المسنون "فخة في تاريخ مصر أيام بمعد عل" -

<sup>(</sup>۲) أنظر: "بلتزوني" .

التكيف، يشربون قهوة العصر، ويدخنون شبكا آخر؛ ثم يلعبون دورضامة أو شطرنج مع أحد أصدقائهم أو أخصائهم . وبعدها ، يصلون العصر، ويخرجون للتنزه، أحيانا، مشيا على الأقدام ، وفي الغالب ممتطين جيادهم ، وفي ركابهم حاملو شبكاتهم، وأمامهم سؤاسهم . فتندح بمواكبهم الأزبكية ، فاذا عنّ لهم، نزلوا ودخنوا تحت أشجارها الباسقة ؛ و إلا استمرّوا في تنزههم ، يتفرّج بعضهم على بعض ؛ وتختلط ، احيانا ، بموكبهم ، عربة أحد كبار الباشوات المقتربين ؛ فيتفترجون عليها، ويتفترج الباشا عليهم منها . وكثيرا ماكانت تمرّ بهم الحير والجال ، طيها السيدات ، جالسات كما كنا نراهن ، قبــل عهد الترامواي ، أي مؤتزرات بمبرهن، وواضعات أرجلهن ف ركاب قصير، بحيث تداني ركبن بطونهن، ويهب الهواء عليهن، فينفخ في حبرهن، فيصرن كالبلونات ، ولما تقرب الشمس من مغيبها ، أي حوالي الساعة الحادية عشرة ، على الحساب العربي ، يعودون الى بيوتهم ، فيصلون صلاة المغرب في وقتهــا ؟ ثم يتعشون ويذهبون الى القهوة التي يميلون اليها ، لسماع الراوى يقص سيرة بني هلال وحروب أبي زيد ودياب والزناتي خليفة؛ أو أعمال فروسية عنترة بن شدّاد، والزير المهلهل وحرب البسوس ؛ أو فعال سيف بن ذي يزن، وحيل على الزيبق وأخاديعه أو بذهبون للمهر، ساعة أو ساعتين، عنسد بعض الأصدقاء، ويعودون فينامون مبكرين إلا اذا سهروا في فرح أو أقاموا يتمتعون بطراوة الليسل ، حيثًا يكسو القمر اأنواره أجنحة الدجي، فضة .

ولكن ، بعد انتشار ملاهى المدنية الغربية وأسبابها ؛ بعد تشييد الكوميديا والأو يرا الخديوية ، واستقدام أكبر المثلين والمثلات اليهما، وإقامة المراقص فيهما ، علاوة على إدخال عادة الليالى الراقصة السنوية الى الحياة القومية المصرية ؛ بعد

استيراد العربات بكثرة من أوروبا، حتى غصت بها شوارع القاهرة والاسكندرية، واقتناها معظم السراة فيهما ، وبعد اقامة حفلات السباق للخيل والهجن في هاتين العاصمتين، وإنشاء حمامات حلوان، اندفع الأغنياء مع تيار الحياة الجديدة التي أوجدتها كل هذه المظاهر الحضرية، واتخذوا خلالا غيرالتي كانوا طيها ،

الملامي الحديثة

أما الملاهى ، فمن نوع الكازينات والقهوات الغنائية ، المنشدة فيها غادات متفننات فى سلب العقول والجيوب، كالتى أقيمت على سكة شبرا، وفى بعض نقط من ذلك الشارع، الذى أصبح – لاسما فى أيام العطلة والأعياد، وإلى أن أنشئ الشارع الموصل الى الأهرام، ووصل بين برى الجينة والجنزية ومصر بالكو بريين الجميلين المنشأين فى سنة ١٨٧٧ – ملتق كل من كان فى العاصمة من ممثل للوجاهة، وكم المحتد، ورفعة المركز، والجال، والنرف .

الكوميه

وأما الكوميديا والأويرا، فان الأولى شيدت بالأزبكية في ٢٧ نوابرسنة ١٨٦٧، وقد كان يوجد مكانها، ومكان الأويرا أختها، بيوت صغيرة حقيرة، فاقترح (اسماعيل) على أصحابها أن يبيعوها له ؛ فرضى بعضهم وأبى آخرون، ولكنه حدث أن حريقا التهم في بعد بيوت الرافضين، فاشترى الخديو منهم الأرض بالثمن عينه الذي كان عرضه عليهم في البيوت وهي قائمة وشرع يبني مسرحية فوقها، واحتفل بافتتاح الكوميديا في مساء بي ينايرسنة ١٨٦٨، فكأن إنشاءها، وتأسيسها، وتجهيزها، وإقامة أقل تمثيل فيها كل ذلك تم في ظرف شهر واثني عشر يوما، ومع أنها كانت، في بادئ أمرها، عبارة عن بناء خشبي، فإن إبرازها إلى الوجود بمثل هذه السرعة لم يكن يخلومن شئ، يعجب له ، إعجابا كبيرا، فزيادة على ما استوجبه هذه السرعة لم يكن يخلومن شئ، يعجب له ، إعجابا كبيرا، فزيادة على ما استوجبه

<sup>(</sup>١) أنظر: " إريسي بالقاهرة "كلكارك دى برير، ص ١١٨

من الدقة المدخلان اللذان عملا فيها: (أحدهما) حديدى ، على الشهال ، للخديو ؛ و(الآخر) حديدى ، كذلك ، على اليمين ، للحرم المصبون ، وأميرات البيت المالك ، فان داخل ذلك المسرح كان نفها جدًا ، مزينا بأبهى الرسوم ، وباديا على كل شئ فيه بلخ فائتى ، لاسميا في كل ما كان يتعلق بلوج الخديو والألواج الثلاثة المغطاة المعدّة الأميرات أسرته .

الأديا

وأما الثانية، أى الأوبرا، فقد بنيت فى السنة التائية، فى ظرف خسة شهور؛ وبلغت تكاليفها ١٩٠ ألف جنيه ، فظهرت، من الخارج ومن الداخل، فى المظهر الفخم الذى لا تزال أتجلى لنا فيه ، وكلف (اسماعيل) قردى ، المؤلف الموسيق الايطالى، الطائر الصيت، بوضع رواية تناسب المكان والمقام، للاحتفال بافتتاحها، بحضور الامبراطورة أوجينى ، القادمة لترأس حفلات فتع ترعة السويس ، فنظم قردى روايت الشهيرة المسهاة و بعائدة ، وقامت مدام بوطسونى ، المفنية البديعة الجمال الأسمر، بتمثيل دور الأميرة الحبشية ، فيها ، باختيار قردى نفسه ، وبلغ من الجمال الأسمر، بتمثيل دور الأميرة الحبشية ، فيها ، باختيار قردى نفسه ، وبلغ من الجمال الأسمر ، التمثيلية ، أنهم أنفقوا نيفا وخمسائة وخمسين ألف فرنك ، منها الطرب الفائلة الشعر الصناعى ، فقط ، وذلك خلاف ما أعطى بلوقة آلات الطرب (الأركستر) والممثلين (الأرتست)، وخلاف ما جاد به كرم (اسماعيل) على الأستاذ قردى، وقدره ، 10 ألف فرنك ،

فكانت نتيجة ذلك جميعه، أن الجمهور القاهرى ، وعلى رأسمه الخديو وأمراه بيتمه وأميراته ، والباشوات، والسراة ، أصبحوا يرون لذة حضور التمثيل المعروف بالميلودرام — أى المقترن التشخيص فيه بالنناء — من أشهى لذات الوجود؛ وأنهم

<sup>(</sup>١) أنظر : " باريسي بالقاهرة " لكاول دى پريير، ص ١١٨ و ١٢١

أصبحوا يستقدمون، سنويا، جوقة أو روبية ، خصيصا لهذا الغرض ، وينفقون عليها مبالغ طائلة ، لتجاوز حدّ المعقول ، فقد قدّر بعضهم ما صرف على أفراد احدى تلك الجوقات في شتاء سنة من السنين بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه ، وليس في تقديره من مبالغة ؛ فان الممثلة الواحدة ، من جهة ، كانت تتقاضى ، أحيانا ، ألفا ومائة جنيه في الشهر ، خلاف الجواهر والهدايا المقدّمة لها ،

ولا غرق: فالمستقدمون من أولئك الفنيين كانوا ملوك التمثيل والفناء في أوروبا، في تلك الأيام، وملكاتهما ؛ كالتينور نودين والآنسة سارولتا، اللذين فتحت الأو پرا بهما ؛ وكالمسيو لاروز، والمسيو تسبيه والمسيو پيجورى ، والمدامات پوطسونى ومدينى ، ومتس فرار، و برت چيراردين ، والآنسات دورتيه ولورنس وجيرار، ولا سيا مدام مارى صاص، التي كانت، علاوة على تفوقها في الفن، من أبدع النساء حسنا ؛ وكالآنسة روسيل الممثلة المأساتية، التي مثلت في سنة ٧٧ رواية "البند٧٤" ورواية " الفوميناچ " ورواية " أدريين ليكوڤرير " وروايق " لادام أو كاملياه " و السيد " ؛ وكديلانوا ، الذي مثل في السنة عينها رواية " الفوبونزوم " ورواية و المناوزيم " ورواية " المناوزيم " ورواية " المناوزيم " ورواية تشتمل ورواية " المناوزيم " ورواية " المناوزيم المناوزيم المناورين المناوريم المناور المناوريم المناوريم المناوريم المناوريم المناوريم المناوريم المنا

وبلغ من تفنن مديرى الكوميديا والأورا في إرضاء الجهور، أنهم أخذوا يستقدمون، أيضا، نقادين فنيين، ليكتبوا المقالات الانتقادية الجميلة في التمثيل والممثلين، فيمملوا على تحسين الفن وترقية كفاءة القائمين به ،

واشتهر، من بين أولئك النقادين ، المدعو فيلي، ذو الشعر الطويل المسترسل ؛ لا لأنه كان أكفأهم ، ولكن لما حمله الطمع عليه من وقاحة سمجة ، فمع أنه منح

حكاية فيلي النقاد المسرس والف قرنك، أجرة لسفره، فقط، وتعلت الأو يرا مصاريف اقامته كلها، بالفة ما بلغت، فقد أبي إلا استغلال الممثلات، وجملهن على شراء سكوته عن هجوهن بمال يدفعنه اليسه ، ولما وجد منهن إعراضا ، وعدم مبالاة ، تحقل الى زمرة آلات الطرب (الكوريست) ، وأخذ يطعن عليهم طعنا مرّا ، فما كان منهم ، ذات ليلة ، الا أنهم هاجموه، وقطعوا شعره المسترسل — وكان شعرا كاذبا — وقذفوه ببياض البيض وصفاره ، وقشر البرتقال ، وأهانوه اهانة لم يجدد معها بدا مرب الرحيل الى بلاده .

وأما مديرو المسرحين — أى الكوميديا والأوپرا — المتفننون في سهيل إرضاء الجمهور القاهري فأقلم درانيت باشا ، المعروف باسم پاولينو — وقد أطلق اسمه هـ خاعلى شارع وحى من شوارع قسم محرم بك بالاسكندرية ، وأحيائه — كان صيدليا يونانيا في خدمة الدكتور تينارد الفرنساوى ، فأدناه هذا من (محمد سعيد باشا) وأدخله في خدمته ، في لبث أن أنم عليه بلقب بك ، فقلب پاولينو اسم الدكتور أستاذه ، وجعله ودرانيت وتسمى به ؛ وظل في خدمة (سعيد) حتى آخر لحظة من حياته ،

يقول المسيوكارل دى پريير فى كتابه و باريسى فى مصر ؟ : « ان قوة درانيت الكبرى ، بجانب ذكائه الذى لا ينكر ، هى أنه عالج المرحوم ( محمد سعيد باشا ) عم الحديو وسلفه ، فى احتضاره ، ولم يفارقه حتى آخر لحظة من حياته ، ولم يكن أحد غيره يقدر على الدنو منه » .

<sup>(</sup>١) أنظر: "إريسي بالقاهرة" ص ١٢٢ و ١٢٣

<sup>(</sup>٢) أنظر: وولويسي بالقاهرة" ص ١٢٦

فعينه (اسماعيل) مديرا لمصلحة السكة الحديدية، مكافأة له على ذلك، وبال أسس المسرحان ، عينه مديرا لهما . وقلما كنت تراه ، أوكان يقابلك ، إلا ياسما باشا ، مهما كانت مهمتك لديه . فبات لا يستطيع أحد قراءة ما في ضميره، وتمكن، بذلك، من اقتناء ثروة طائلة .

وأخلفه على وظيفته منسه بك ـ وسوف يأتيك نبأ عنه ـ ومنادييه بك، وغيرهما دونهما شهرة •

وأما المراقص التي أقيمت في المسرحين، وابتهج بها الجهور، فأهمها المعروفة بأسماء و راهما، و و جزيرة الغرام، و والجيوكولييرا، و وفايك وفلوك، •

> وأما الليالي الراقصة التي أدخلت عادتها السنوية الى نظام الحياة القومية المصرية ، فقــدكان الخديو يحييها عادة في سراي عابدين ، في منتصف فصل الشتاء، ويدعو اليها، علاوة على رجال معيته وكبار موظفيه، نيفا ومائة وخمسين من وجوه العاصمة وسراتها، وذوى الحيثيات من رجال الحاليات الغربية . فكنت تجد جميع طبقات الهيئة الاجتماعية المصرية الرفيعة وجميع الأمم الأوروبية ممثلة في أولئك المدعوين .

> وكان (اسماعيل) يستقبل وفودهم ، ابتــداء من الساعة التاسعة مساء ، في أحد أجنعة السراى، بلطفه المعتاد، وبشاشته المألوفة، ويحادثهم فيما يهمهم، أو يرتاحون اليه، حتى الساعة العاشرة، فيقدّم، حينذاك، ذراعه الى عقيلة أقدم القناصل عهدا، أو أكبر المدعوين مقاماً، ويسير بهما وبالجمع الى قاعة فسيحة ، معدّة لسماع نوبة العزف . فيسير الأمراء ، أولاده الثلاثة ، وراءه ، وعلى ذراع كل منهم سيلة ، ويتبعهم الملاً، كل مع السيدة التي تسمح له المألوفات القوميـــة باختيارها . فيحضر الجميع النوبة ساعة ، ثم ينتشرون في الجر الأخرى ، زرافات زرافات، وأزواجا أزواجا ،

المراتس

اليال الرائمة

ويغتنم الحدم فرصة خلو القاعة ، لنزع معالم نو بة العزف منها ، وتحويلها الى قاعة رقص فحمة ، وعند ما يفرغون من ذلك، تصدح الموسيق ، فيعود المدحوون الى القاعة ، ويبدأ الرقص ويستمز ، حتى بعد نصف الايل ، فى حضرة الحديو والموظفين الحديويين المرتدين ملابسهم الرسمية الساطعة ، والمتلائلة ضدورهم بالنياشين ، التى حلتهم بها كفاعاتهم ، أو الانعامات العالية ، على أن ما من أحد منهم كان يرقص ، سوى الأمراء الثلاثة توفيق وحسين وخسن ، أولاد الحديو ، لأنهم كانوا ، دون غيرهم ، متعلمين ضروب الفن ، وكان حسين أكثرهم غراما به ، وأكبرهم اندفاعا مع تياره ، وأقلهم تأثرا بالتعب الناجم عن المجهود المبذول فيه ،

فاذا انتصفت أقل ساعة بعد نصف الليل، فتح الحديو المقصف، فيسير اليه المدعوون، زرافات زرافات، و يأكلون أشهى الطعام، ويشربون ألذ المدام، مريئا هنيئا، والموسيق تعزف حولم، حتى ساعات الفجر الأولى؛ فينصرفون حينذاك، مودّعين من الحديو ورجاله، بما قابلوهم به من بشاشة و إكرام.

ولم يكن (اسماعيل)، لاسما في أيام ملكه الأخيرة، يحب هذه الحفلات أو يميل الى إحيائها، لمجرد لذاتها، فانه كان يعتبر أوقاته أثمن من أن يصرفها في الأخذ بأسباب تالت الملاهى، ولكنه كان يحبها عملا برأى رجل السياسة الشهير القائل: ووان البطن خير طريق الى القلب! " ورغبة منه في أن تكون تلك الليالي مواسم تستفيد رحيته منها بما تازمه احتفالاتها من حركة في ميداني التجارة والصناعة.

وأما السباقات، فإن الخديوكان يحييها، في عاصمتى ملكه، على نفقة جيبه الخاصة، ويدعو اليها من شاء من الوجهاء والأعيان والنزلاء الأجانب، فيقدتم لهم المرطبات والحلوى والفواكه المتنزعة، فكانت الدعوة اليها تعتبر منة وشرفا يرفعان من قدر المدعو،

الساقات

ولذا ، فإن السراة كانوا يتسابقون اليها ، فضلا عن السوقة والعامّة ، للتفرّج عليها من بعيد ، ولما كانت المقاصرة أساسها -- وطبع الانسان مقاصرا -- فإن ازدحام الأقدام في تلك السباقات كان شديدا ، غير مألوف إلا في الاحتفالات الدينية ، بالرغم من أنها كانت تقام ، من العاصمتين ، على بعد يلزم قاصدها باحتمال مشقة ، فسباقات مصركانت تحيا في العباسية ، وسباقات الاسكندرية في القبارى ، أولا ، شما بين الحضرة وسيدى جابر ، حيث أقيم ، فيا بعد ، ناديها الحالى ، على الأرض التي باعتما له دائرة الأمير ابراهيم باشا ، زوج الأميرة زينب هانم بنت (اسماعيل) العزيرة المفضلة ، وكانا الجهتين ، بالنسبة لعدم وجود خطوط ترامواى أو سكة العزيرة المفضلة ، وكانا الجهتين ، بالنسبة لعدم وجود خطوط ترامواى أو سكة حديدية توصلهما بالعاصمتين ، كانتا قصيتين ، علاوة على كونهما رمليتين ، وأن

وكثر اقتناء السراة الخيول، لتدريبها على الجرى، عساها تغوز في تلك السباقات؛ وبلغ من أهتهامهم بها أن على شريف باشا ، صاحب السراى الكبيرة المشهورة بشارع عبد العزيز، المؤجرة الآن الى راهبات الحبة ، ورئيس محكة مصر التجارية في ذلك العهد – وكان من أكبر غواة تلك الخيول – لم يكد ذات صباح يفتح جلسة محكته إلا وأتاه سائسه ، وهمس في أذنه أن جواده الفلاني – وكان من أحسن خيوله – مريض جدًا، يخشي عليه ، فنهض على باشا مذعورا، وأعلن رفع أحسن خيوله – مريض جدًا، يخشي عليه ، فنهض على باشا مذعورا، وأعلن رفع الحلسة، وترك القضاة والمتقاضين، وذهب لعول جواده المريض !

وكانت السباقات تقام، عادة، كل خمسة عشر يوما؛ ومعظم و الجوك أى راكبي الخيول، فيها من السودانيين، وإلا فانجليز، وأهم سباقات عهد (اسماعيل) السباق (١) أنظر: "باريس بالقاهمة" ص ٢١٩

المقام في اليوم السادس عشر من أيام الأفراح، التي أحييت مهرجاناتها أربعين يوما، احتفالا بزواج الأمراء محمد توفيق وحسين وحسن والأميرة فاطمة هانم، أولاد الحديو في سمنة ١٨٧٣ فان " الجوك" فيه، كانوا مرتدين ملابس حريرية، وفاز منهم راكب جواد للخديو عينه، يقال له "قبارى" وراكبو جياد نظير أغا، وعلى شريف باشا، واسماعيل بك، وامتاز ذلك السباق عن غيره، بأن هجنا جرت شوطا فيه؛ وبأن مقصفه كان من أخر ما يقع في خلد بشر أو تراه عين؛ وأن المدعوين اليه كادوا يغطون بعدهم وعديدهم صحواء العباسية على اتساعها،

تقدّم حلوان

وأما حلوان ، فان الخديو — بعد ما ظهرت منها المعدنية الكبريقية ، ومنافعها المعدنية الكبريقية ، ومنافعها المستحمين بها — وطن نفسه على جعلها و كس لى بن من نصرية شتائية ، يؤتمها رعاياه والسائحون (التوريست) للاستفادة منها ، فما فتى يشجع على إقامة المبانى والفنادق فيها ، بهمة لا تعرف الملل ، ويقدم ، هو نفسه ، المثل الصالح فى ذلك ، بانشاء قصر فحم فى تلك الضاحية العاصمية ، للأميرة والدته سنة ١٨٧٧ الى أن تم له مرغوبه ، وبرزت حلوان فى حلة من الترغيب حملت الكثيرين من السراة على اتفاذها مقرًا لهم ، وكثيرين من الغربيين على قصدها ، فى فصل الشتاء ، لتمضيته فيها ، وبلغ من إعجاب الناس بهوائها ومياهها أن المسيو بلان (Blano) صاحب كاذينو منتى كادلو ، الشهير بامارة مونكو ، وكازينو همبرج بألمانيا ، عرض على الخديو مبلغا جسيا من المال ليصرح له بفتح كاذينو فيها المقامرة ، على شاكلة ذينك الكاذينين ، جسيا من المال ليصرح له بفتح كاذينو فيها المقامرة ، على شاكلة ذينك الكاذينين ، فاعتبر (اسماعيل) مليا ، عواقب اقامة مشل ذلك الحل ؛ ونظر الى المستقبل نظرة من يستطلع أسراره ، فرأى أموال أسرته ورعاياه تذهب الى غمرات ذلك المكان ، ورفض ، ورفس ،

كذلك، للأسباب عينها ، مبلغا أكبر، عرضه عليه الرجل ذاته، ليصرح له بفتح كرسال للقامرة في القاهرة .

فلوكان (اسماعيل) الأمير المتعطش الى المال ، الذي يصفه أعداؤه ، الراغب في الحصول على المقود من أي باب ولو ضارًا برعاياه ، لما أحجم عن قبول المبلغين الكبيرين اللذين عرضا عليه، ولبرّر نفسه بحجة رغبته في صرفهما فيا يعود على مصر بالخير، سابقا في تبرَّره بهذه الوسيلة ، المسترسسل رودز المشهور، الذي يروى عنه أن الظروف جمعته ، يوما، في حفلة مع الكولونيل جوردن، عقب عودة هذا الرجل. اليوريتاني المذهب من الصين ، حيث كان قد أخمد ثورة التايينج . فقص جوردن على الحاضرين كيف أن امبراطور الصين، لكي يكافئه على خدماته العديدة الحليلة، لاسجا في إخماده نيران تلك الثورة الهائلة ، التي كادت تذهب بعرشه ، أخذه الي حجرة ملأى ذهبا، وقال له : «خذ كل ما فيها ، فانه مكافأتي لك على ما فعلت! » فرفض جوردن قائلا : «إني لم أعمل إلا الواجب على . ولست أستحق على أدائي واجي مكافأة تما! » فأظهر سسل رودز تأففا من ذلك، واستنكارا له ، فالتفت جوردن السه وسأله : «ترى، لوكنت مكانى، أكنت تقبل؟ » فأجاب سسل رودز: « بلا شك! وكنت استخدمت ذلك الذهب في اكتساب امبراطورية جديدة لبريطانيا العظمى! » . على أن أكبر تعديل اجتماعي أدخله (اسماعيل) على حياة أمته المصرية القومية، وأكبر هزرة، بالتالي، هزّ بها عقليتها، في سميمها، انما هو عمله على إيطال النخاسة

إبطال الشناسة والرق

والرق وتحوير العبيد .

<sup>(</sup>أ) أهم مصادركلاً من الرق و إلغاء النخاسة ، فيا يختص منه بالتاريخ المصرى فى عهد اسماعيل ، هى : "دسمركما هى" لمساك كون ، و "دمصر" لمسالووتى، و "داسماعيليسة" السير سموئيل پيكر، و "دمصرومحمد على" لمسادن ،

الق في الاسلام

فان الرق ما فتى رفيق الحروب الاسلامية ، حيثا دارت رحاها ، وأليف الحياة المائلية الاسلامية ، حيثا قامت معالمها ، لا لأنه أصل من أصول الدين والحشمة الاسلامية ، كما كان يعتقد الأوروبيون ، ولكن لأنه ، من الوجهة الحربية ، موروث عن القرون التى سبقت الاسلام ، وقد عمل الاسلام على عمو هذا الإرث من نقوس المسلمين فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بالرقيق خيرا وحض على عتق من وقع في الق ووعد بالثواب الجزيل من الله تعالى على هذا العتق حتى أصبح من قواعد الاسلام تشؤف الشارع الحرية الشخصية ، ولكن المسلمين بعد القرون الأولى انخمسوا في أسباب الترف ، واندفعوا في تيار اللذات ، فأدى ذلك بهم الى الخمول والكسل اللذين أصبحا ، فيا بعد ، من أكبر أسباب المحطاطنا في مضار الحياة العملية ، وعدم أخذنا بما قيل لنا من أن وعنمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا ، وأدى بنا العملية ، وعدم أخذنا بما قول الكتاب العزيز (وما ملكت أيمانكم ) على إباحة استرقاق المرأة المسلمة من طريق البيع والشراء .

فاقبل فقراء المسلمين، لا سيما في الكرج والقوقاز، يبيعون أولادهم، باختيارهم، وهم يرمون بذلك الى التخلص من عبء تقويم أود معاشهم، من جهة؛ وإلى التطويح بهم في بحر الحدثان، من جهة أخرى، عسى أن تذهب أمواجه بهم الى شواطئ السعادة والعز، فان كانوا إناثا، ربما ترقبن من بيك أو باشا أو وال أو من السلطان، وان كانوا ذكورا، ربما ترقوا الى أعلى المراتب، فأصبحوا أمراء جيوش، كافظ باشا صارى عسكر آخر جيش عثماني قاتل (ابراهيم) المهام، أو رؤساء دولة، تكسرو باشا كير و زراء السلطان عبد الحبيد، وألد أعداء (عمد على) العظيم،

وأقبسل أغنياء المسلمين يقتنون أولئك الفتيان والفتيات، ويختصون بالفتيات القضاء لذاتهم وأوطارهم ، وهم لا يعتقدون أنهم ، بذلك، يرتكبون إثما، أو يأتون نكرا ؛ جهلا منهم بأصول دينهم ، فاضطرهم اكثارهم من ابتياع الجوارى واقتنائهم لمن في بيوتهم الى الاستمرار على اقتناء الخصيان لحراستهن ، وإلى الاكثار من شراء الإماء السود لخدمتهن .

تشوء الشناسه

ولكنّ إغلاق باب الحروب أدّى الى تعذر الحصول على الطلبين ، فنشأت من ذلك النخاسة وترجرعت، وفشت فشوا عظيا ! والنخاسة هى صيد السود، صيدا، وتقييدهم بالحديد، وسوقهم الى أسواق بيع الرقيق، كالأنعام، حتى لقد يموت كثيرون منهم فى الطريق !

الرق في المسيحية

ولم يكن العالم المسيحى الغربى أقل تمسكا بمبدأ الاسترقاق من العالم الاسلامى في الزمان المتأخر ولكن لدواج غير دواجيه ، فالمسلمون كانوا يبتغون من الرق، على العموم، التمرى والترف، وأما العالم المسيحى فكان يبتغى منه الاستغلال والنفع . فكانت نتيجة اختلاف الغرض بينهما أن العالم الاسلامى ، على العموم ، كان يعتنى بالرقيق احتناء المرء بوسائل لذاته ، ويعامله معاملة العضو في عائلاته ، بل كثيرا ما يزوج الأرقاء من بناته والرقيقات من أولاده ، ولو أن هناك استثناءات نادرة قد تؤخذ حجة على خلاف ذلك : كاقدام أحمد الجزار باشا، والى عكا، في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، مثلا، على قطع أنوف جواريه، وآذانهن، ونهودهن، وألسنتهن على سبيل التسلية والتفكهة ؛ وإقدام (ابراهيم) الحام نفسه، في ساعة غضب شديد ، على قتل مجلوكه المفضل عثمان ، لذها به الى الحام بدهشق في ساعة غضب شديد ، على قتل مجلوكه المفضل عثمان ، لذها به الى الحام بدهشق بدون إذن منه ، وأمره بدفنه ، محيث تظهر قدماه خارج الأرض فتأتى الكلاب

وتنهش جنته ، أو إقدامه يوما، شرب فيه أحد أولاده، وهو طفل، لبنا، فاعتراه ألم، فاضطربت والدته واتهمت أربعا من جواريها بأنهن سممنه، على إصدار أمره بالقائمن حالا في النيل، قبل التثبت من صحة التهمة — وقد كانت كاذبة ؛ أو كاقدام (عباس) على الأمر بخياطة شفتي جارية من جواري قصره صادفها تدخن في إحدى طرقاته — وكان التدخين محظورا على أمثالها وغير مسموح به في القصور إلا لرباتها، أزواج أربابها الشرعيات ،

على أن هــذه ، كما قلنا ، كانت استثناءات نادرة ، ولذا فان الرقيق في الاســلام لم يكن يشعر بأنه تعس، أو ممتهن ومحقر ، بل كانـــ يفتخر بانتسابه الى مواليه ، ولا يبغى عن الحال التي هو فيها عوجا ،

> الق فى البلاد المبحية غيره فى الاسلام

وأما العالم المسيحى الغربى ، فكان يعامل الرقيق ، على العموم ، معاملة غلظة وقسوة ؛ فيتعبه ويشقيه على نسبة الفائدة التي كان ينتظر أن تعود عليه من زيادة أتعابه وإشقائه ، وكان الرقيق فيه يشحر، شعورا لا مزيد عليه ، بذله وحقارته وبؤسه ، ويرضب ، من صميم فؤاده ، في أن يتخلص ، ولو بالموت ، من المصيبة التي هو فيها ، إقرأ كتاب وخص العم طم الشهير لمؤلفته الست هنريبت بيتشرستو .

نشوء الرغبة في إيطال الرق

فادًى ذلك الى نشــوء حركة فى العواطف والأفكار، أخذت تعمل عملا حثيثاً على إبطال الرق، واجتثاث جذوره.

تلك الحركة بدت، على الأخص، في انجلترا، في أواخرالقرن الثامن عشر، بهمة نفر من رجال الفضل، أشهرهم جرانقل شرب، الذي مافتي، مدّة نصف قرن برمته،

<sup>(</sup>١) ومسر" لمرسيل: أظر في الكتاب الجزء المنون ومصر الحديثة " ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) أظر: الكتاب ميه والجزء ذاته ص . ٤

يجاهد فى سبيل إبطال الرق؛ و بمساعى الرجال الانجيليين المعروفين باسم ووالكو يكرز" أى (الراجفون) الذين قدّموا الى البرلمان البريطانى طلبا بإبطاله .

ثم أقبل كلاركش ينشر مؤلفاته ، ويبذل همته للغرض عينه ؛ وانضم اليه و يلبرفرس بعد ذلك بقليل ، ولا مقصد له من الحياة سوى حمل البرلمان على اصدار قانون يبطل الرق والاسترقاق ، بفاهدا معا ، جهادا طو يلا ، أقامهما فى مصاف أكبر المحسنين الى الانسانية قاطبة ،

فتأسست فى يونيه سنة ١٧٨٧ بلنة مؤلفة من اثنى عشر عضوا، معظمهم من اللكويكرز" لإبطال الاتجار بالرقيق ، ولكنها صادفت مقاومة عنيفة من أجل رجال العصر، وعداء شديدا ، فلم تبال، وقدّمت على لسان ويلبرفوس طلبها الى البركان فى سنة ١٧٨٨ ، وما زالت تنشر مجهوداتها ، ويبذل ويلبرفوس أمواله وجهوده ، حتى فاز بمرامه ، واستصدر من البركان الانجليزى فى سنة ١٨٠٨ قانونا ما طالل الانجار ما الرقيا .

إيطال النخاسة

فاقتدت الحكومة الفرنساوية بالبرلمان البريطانى ، وأصدرت فى سنة ١٨١٥ أمرا قضى بما قضى به ذلك القانون ، على أنه كأن قد سبق الجمعية الدستورية الفرنساوية أن اعترفت بقرارها الصادر فى ١٥ بأيو سنة ١٧٩١ بمساواة عموم البشر فى الحقوق الشخصية ، والمدنية ، والاجتماعية ، بضرب الصفح عن جنسهم ، وملتهم ، ولونهم .

وسار مؤتمر ڤيهنا في سـنة ١٨١٥ في الطريق ذاتهـا ، فمنع هو أيضا الاتجـار بالرق ، على أن الاسترقاق لم يزل، مع ذلك، جاريا: لأن مبدأ الرق نفسه لم يحظر وإن حظر الاتجار بالرقيق، وقضت على النخاسة قرارات مؤتمرى إكس لاشايل سنة ١٨١٨ وثيرونا سنة ١٨٢٧ الدوليين .

فتأسست فى سنة ١٨٢٧ جمعية تحت رياسة كلاركش، وويلبر فرس، وبكستن، فى انجلترا، غرضها العمل على تخفيف ويلات الأرقاء، وإبطال الرق تدريجيا فى انجلترات الانجليزية، ولكن الكويكرة اليصابات جريك أذاعت نشرة عنوانها: "وجوب إبطال الرق حالا، لا بالتدريج" حملت بها تلك الجمعية على التخلى عن مبدأ الإبطال التدريجي، والانضام اليها فى المطالبة بالإبطال السريع، وكانت الأفكار والقلوب قد تنبهت الى خطورة المسألة، ومنزلتها من الرقى البشرى المقيق، فوجدت المركة، التي قامت بها تلك الجمية، أرضا صالحة، نمت فيها بدور تعاليمها بسرعة الحركة، التي قامت بها تلك الجمية، أرضا صالحة، نمت فيها بدور تعاليمها بسرعة عجيبة ، وهب الرأى العام كله يؤيدها ويعضدها.

تحرير الأرقاء ف عموم المتلكات البريطانية

فأصدر البرلمان البريطانى قانونا فى آخر سنة ١٨٣٧ حدّد بمقتضاه يوم أوّل أخسطس سنة ١٨٣٤ لتحرير عموم الأرقاء فى دائرة المتلكات البريطانية ؛ وخصبص مبلغ عشرين مليونا من الجنيمات لدفع تعويضات منه الى موالى الأرقاء المحرّدين .

فعا أتى عام ١٨٤١ إلا وكانت بريطانيا العظمى قد حررت نيفا واثنى عشر مليون
 رقيق فى أملاكها الهندية الشرقية وحدها .

فلم تشأ الدول الأوروبية أن لتأخرعنها في ذلك المضار الشريف. فأبطلت حكومة السويد الرق في سنة ١٨٤٦ وسسنة ١٨٤٧ ؛ وأبطلته حكومتا فرنسا والدانيمرك في سسنة ١٨٤٨ ؛ وحكومة هولندا في سنة ١٨٦٧ بدون تعويض لموالى الأرقاء ؛

اقتداء الدول النوبية ببريطانيا العظمي وأبطلته باقى الدول ، بالتــدريح ، حتى اسبانيا نفسها ؛ ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية قورت إبطال النخاسة منذ سنة ١٨٠٨ وأصدرت قانونا في سنة ١٨٠٠ اعتبرتها، بموجبه، ضربا من ضروب القرصنة، فان مبدأ الرق لم يبطل فيها، تماما، والعمل به لم ينقطع كلية ، إلا بعد أن قامت الحرب الأهلية عليه بين ولايات الشمال وولايات الجنوب، وفازت الأولى - وكانت ضد مبدأ الرق- على الثانية المتحيزة له، فأجعرتها على الرضوخ لإرادتها .

تحول الجهود لإملىال ازق

ولما لم يعد يبقى من رق في العالم إلا في البلاد الإسلامية، للأسباب التي سبق لنا ذكرها ، تحوّلت مجهودات مبطليه والمطالبين بإبطاله ، إلى تلك البلاد ؛ وكان قد غاب ف ألّمام الاسلام عن أنظارهم أن الرق في الاسلام غيره في النصرائية، وأن يسكال كان قد قال، منذ نيف ومائتي سنة: «ما هو صواب في هذه الجهة من جبال الييرنيات قد يكون غلطا في الحهة الأخرى منها! » .

> فشرعوا يؤلفون الجمعيات لإبطال الرق في الدول الاسلاميـــة ، وينتدبون الوفود لمقابلة عواهلها، ومفاتحتهم في هذا الشأن؛ ويحضون دولهم على التداخل في الأمر، و وضع حدّ «لذلك العار الانساني الذي لا يطاق» .

> فملت الحكومة الانجليزية السلطان عبد الجيد ، بما كان لما عليه من أياد ، بسبب تداخلها بينه وبين تابعه (محمد على)، وإذلالها هذا بين يديه، على وضع نقرة ف الفرمان الذي أصدره اليه في سنة ١٨٤١ مؤدّاها : « أن أبطل صيد السود • فإنه عمل لا يتفق مع مبادئ العدالة والانسانية ! » ·

> على أن لا انجلترا ولا عبد المجيد كانا يقصدان، من مثل هذا القول، حض (عد على) على إبطال النخاسة . أما انجلترا ، فانها ، من جهة ، كانت تجهل فظاعة

النخاسة فى السودان – لأن تلك الفظائم لم تعرف فى أوروبا إلا بعد رحلات ليفنجستن ، وبيكر ، وستاغل ، ونشر حؤلاء الرحالين الأفاضل البيانات التفصيلية عنها – ولأنها ، من جهة أخرى ، كانت تشعر بأنه لا يحسن أن يخاطب بإبطال النخاسة أمير مسلم ، بينا أن معظم الدول الأوروبية والأميريكية المسيحية لا تزال مجيزة لها . وأما عبد الحبيسد ، فلا نه كان يعلم أن إبطال صيد السود يقضى ، حتما ، بإبطال الخصيان ، ولم يكن فى وسعه الاستغناء عنهم .

فناية ما فهمه (عمد على) من الفقرة التي زيدت في فرمان سنة ١٨٤١ هو أن انجلترا والسلطان يخشيان منه عودا الى صيد السود لتجنيدهم على غير علم منهما ، في جوف البلاد، وأنهما يأبيان عليه ذلك، ولا يبعد أن فهمه كان في محله، غير أنه كان قد صمم تصميما باتا على عدم إعادة الكرة على الدولة العثمانية، وكان قد اختبر، من جهة أخرى ، قلة صلاحية السود للجندية في غير السودان، فلم يكن يهمه البتة ، قنص السود، المتخاذ جيش منهم ، ولا همه ، يوما في حياته ، اقتناصهم لاسترقاقهم، واتخاذ خصيان منهم ، بل كان يهمه ، بالمكس ، عمار السودان وتقدمه ، كا دل سفره اليه في سنة ١٨٤٩، وزيارته الأبعد أصقاعه ، حتى الفازوفل ، بالرغم من أن سنه كانت فوق السبعين ، وإقامته محطات عسكرية على ضفتى النيل ، وإنشاؤه مدينة الخرطوم عند ملتق النيلين الأبيض والأزرق ، وإعلانه حرية الملاحة على النيل الأبيض ، وإبطال تجارة الرقيق ، وكما دل ، أيضا، تشجيعه رجال السلم على النيل الأبيض ، وباتزونى ، وغيرهم ، على جوب البلاد واستكشاف أسرارها ، ولكن رجال الحكومة المصرية وموظفيها ، في أيامه ، وأيام خلفائه الثلاثة الأول ، ولكن رجال الحكومة المصرية وموظفيها ، في أيامه ، وأيام خلفائه الثلاثة الأول ، في أيام (اسماعيل) ذاتها كانوا يدبرون الغزوات في أعالى النوبة والسودان ، في أيام (اسماعيل) ذاتها كانوا يدبرون الغزوات في أعالى النوبة والسودان ،

ويشنون الغارات على قبائل السود، فيصطادون منها ما يمكنهم صيده، ويبيعونه في أسواق الرقيق بالخرطوم والقساهرة وغيرهما، فيصيبون، من ورائه، أرباط طائلة.

غدا ذلك (بسعيد باشا) الى السفر بنفسه الى السودان في نوفير سنة ١٨٥٧ بصحبة جيش عدده خسة آلاف رجل ، تخلي عن معظمه حالم جاوز الحدود المصرية ، ولم يصطحب منسه ، الى بربر، سوى خسياتة فارس - فقابل في يربر وجهاء البلاد ، وأظهر لهم نياته في تحسين أحوال السودان وتشجيع وسائل العمران فيه؛ وأعلن رغبته في إبطال تجارة الرقيق . ثم قام الى الخرطوم، فبلغها في ١٠ فبراير سنة ١٨٥٨؛ وبعد أن أوشك أن يعزم على التخلى عن السودان برمتـــه، ليأسه من إصلاحه، قبل رجاء من رجاه في تغيير عزمه هذا، من الوجهاء، وأمر بإجراء علمة تمديلات إدارية، كجعل كل مديرية مستقلة عن الأخرى، لا ترجم في أحكامها إلا الى مصر؛ وعدَّة إصلاحات، كتنظيم البريد بين الخرطوم ومصر على الهجن بطريق كروسكو ؛ وكتخفيض الضرائب على الأطيان والسواق ، ومنع الجند من جمعها، وإناطة ذلك بمشايخ البلاد على أن لا يجموها إلا بعــد الحصاد ؛ وكترتيب عقد ناد من الأعيان في الخرطوم، كل سنة ، للنظر في راحة البلاد ، و إنشاء محطة عسكرية على نهر سوبت لمراقبة تجار الرقيق، وقطع دابر النخاسين ، ولما عاد الى مصر، فكر في إنشاء سكة حديدية تجم بين القطرين، وتسهل مراقبة سير الأحكام واعتدالها، مهما بعدت الشقة، بين الولايات ولكنه لم يمكن من إبراز فكره هذا الى سيز الوجود، كما أن إعلانه إبطال الرقيق لم يجد نفعاً ولا أفادت المحطة العسكرية

على نهر السوبت شيئا، لأن البلاد لم تكن ناضجة لإبطاله، ولا راضية به؛ ولأن الحياة الاجتاعية لم تكن لتستغنى عنه .

فعاد المطالبون بإبطاله من الغربيين الى النفخ فى أبواقهــم، وهم لا يدرون من الملوم فى إيّمائه .

فلما آل العرش الى (اسماعيل)، وصمم هذا العاهل، كما قلنا، على إدخال بلاده، بصراحة، في مضار المدنية الغربية، وطن نفسه على إبطال الرقيق، توطينه إياها على إلغاء العونة والسخرة كقول فون ستيفان في كتابه ودداس هوتجي إجيتن ص ١٥٣٠،

وكانت النخاسة، إذ ذاك، في أشدها، بالرغم من مقاومة (مجمدعلي) و(سعيد) لها، وبالرغم من عمل الحكومة المصرية على تقليل توريد الأرقاء، نيلا، وإبطالها أسواق الرقيق الرسمية بمصر والاسكندرية وطنطا وغيرها من البنادر!

ود فالبحارة عنى جهات النيل الأبيض، وود النهاضة عنى جبال النوبة وجبال فاز وغلى، وفي جهات كردوفان الجنوبية ، كانوا لا يفتأون عاكفين على صيد السود بقوة السلاح، كأنهم وحوش برية ، وسبيهم والسير بهم الى أسواق الرقيق في الأبيض وفاشوده ، والقلابات، حيث كان الجلابون يشترونهم منهم ، وبعد أن يبيعوا أقلهم قيمة في أسواق الخرطوم ، والمسلمية ، وود مدنى ، وسنار ، والقضارف ، وكسلا ، قيمة في أسواق الخرطوم ، والمسلمية ، وود مدنى ، وسنار ، والقضارف ، وكسلا ، وبربر ، وشندى ، ينزلون بأقواهم وأجملهم الى مصر ، إما عرب طريق النيل ، وبربر ، وشندى ، ينزلون بأقواهم وأجملهم الى مصر ، إما عرب طريق النيل ، في مراكب برضون عليها وايات دول غربية ، ليحتموا بها ، وإما عن طريق الصحراء ، الى أسبوط ، حيث كان يوجد معمل الخصى ، يديره قسوس من الأقباط الصحراء ، الى أسبوط ، حيث كان يوجد معمل الخصى ، يديره قسوس من الأقباط

<sup>(</sup>۱) أنظر: مريئو "مصر الماصرة" في الكلام عن السودان، و إدون دى ليون "مصر الخديوي" ص ٧٤٧ وما يليها .

حازوا، في أنهم من أمهر الناس في إجراء ذلك العمل الفظيم، شهرة شائدة، و ينسلون منها سرا الى مصر والاسكندرية، وأهم بنادر القطر، و يعرضون بضائمهم البشرية على الراغبين فيها، إما باطلاع رجال الحكومة، وموافقتهم الصامتة؛ و إما خفيسة وخلسة بمساعدة شركاء لهم معلومين .

وكان ثمن الولد الأسود أو البنت المسوداء التي من عمره ، ما بين عشرة جنيهات ، والتي عشر جنيها ، وثمن الصبي الحبشي ، ما بين ٢٠ و ٢٠٠ الى ، ٩ جنيها وما ثة جنيه ، وثمن البلت الحبشية التي سنها ، ابين التانية عشرة والسابعة أو الثامنة عشرة ، من ٧٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه ، وكان ثمن الرقيقات التي سبق استخدامهن أرخص من غيرهن ، إلا اذا كنّ من صاحبات الحرف ، كأن تكن طاهيات أو ماشاكل ذلك ، فانهن ، في مثل هذه الحال ، كنّ ببعن بثن أعلى ، وأما الخصيان ، فكانوا أهل ثمنا من الجميع ، لندرتهم ، والسبب في ندرتهم قلة نجاح عملية الخصى ، وموت تسعين في المائة من الذين كانت تعمل لهم ،

وكان يوافى جلابو الرقيق الأبيض جلابى الرقيق الأسود الى تلك الأسواق . والفرق بين الرقيقين جسيم جلما : لأن الرقيق الأبيض كان اختياريا، وأما الأسود، فكان مجلوبا قسرا . وكان ثمن الجارية البيضاء يختلف بين . ٧٠ جنيه وخمسائة ، ويتراوح، أحيانا، تبعا لجمال الجارية المبيعة، فابين . ٨٠٠ جنيه وألف جنيه .

وكان الراغبون فى الشراء كثيرين ، إما لسسة فراغ أحدثه الموت فى عدد الأرقاء الموجودين فى بيوتهم - والموت كان كثير الزيارة للأرقاء ، وأغلب ما كانت أعمار هؤلاء البؤساء قصيرة! - وإما المغالاة فى مظاهر الأبهة والترف ، فقد كانت توجد بيوت غاصة بالمئات من الجوارى ، ولا يعرف أربابها منهن إلا القليلات ، فيقبلون ،

أفرادا أفرادا ، على محلات الجلايين، ويشترون مايطيب لم من الرقيق المعروض، وهم أبعد من أن يفتكروا، حتى ولا فى المنام، بالفظائع والآثام والجرائم التى ارتكبت فى سبيل تموين بيوتهم، وسدّ حاجة معيشتهم القومية؛ أبعد من أن يفتكروا بأن النخاسة كانت تنتزع، سنويا، أكثر من خمسين ألف أسود من حقولهم ور باهم ومراعيهم، فلا يبق منهم، حيا، كل سنة، بعد المشقات التى يقاسونها، سوى عشرة فى المائة؛ وأن النخاسين كانوا، حتى بعد وصول الرقيق الى مصر، يحتقرون حياة أولئك البؤساء الى درجة أن اثنين منهم تخاصىا، مرة، على ملكية بنت سوداء، فطعنها أحدهما بخنجر، لكيلا يأخذها خصمه .

هكذا تشترى موسرات الغرب، وعقائل كبار سراته وذواته الدنتلات والتطريزات والأشغال اليدوية اللسائية الأخرى بثن صغر أو عظم، وهن لا يفتكون، لحظة، بأن أيدى فتيات بائسات ربما أمضين غالب أيامهن بدون عشاء، هى التى اشتغلت، في سهرات الليالى الشتائية الطويلة، وعلى نور الزبت الضئيل، تلك الحاجيات التى يتطلبها الظرف، وتوجبها الكياسة.

وكان الجلابون يتحاشون بيح رقيق الى أوروبيين؛ ولا يقدمون على ذلك، إلا بحيطة كبرى ؛ لعلمهم بأن معظم الفرنج ميالوب الى إظهار نقمتهم على تجارتهم البشرية ، أو التظاهر بها ، رغبة منهم فى وقوفهم موقف المرء ذى الشعور الرقيق والإحساس الشفيق!

ف مضت على تبوء (اسماعيل) عرش أبيه وجده بضعة أشهر إلا وأصدر أوامره المشددة الى موسى حمدى باشا، المعين من قبله ساكما عاما على السودان، تتعقب تجار الرقيق وقطع دابرهم ، فالتي موسى باشا في تلك السنة عينها سنة ١٨٦٣ القبض

انشام|مباحيل|لى الحركة التحريرية على سبعين مركبا مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة، وأتى بالمسبيين الى الخرطوم، ثم أحضر ملك والشلك» من فاشودة ؛ فسلمه الرقيق الذى أخذ من يلاده، ورجعه بالهدايا اليها ، ووزع الباةين على التجار والموظفين لتربيتهم ، وأما النخاسون ، فانه زجهم فى السجن، ولم يخرجهم منه حتى تمهدوا بعدم العودة الى مثل تلك التجارة — وعود عرقو بية باطلة !

على أن (اسماعيل) كان يعلم علم اليقين بأن إبطال النخاسة يستدعى، أولا، إبطال الرق بصفته حالة اجتماعية، لأنه علم ا ولكن أنى يتأتى إبطاله، وتقاليد شعبه، ومصالح جانب عظيم من رعاياه واقفة بجانبه، للدفاع عنه ؟

ولكن عزيمته لم تكن لتنشئ أمام عقبات، مهما كان نوعها، ومهما كانت جسامتها؟ وما لم يكن يستطيع مصادمته، جبهة لجبهة، كان يصادمه جنبا لجنب، فقسلح، إذًا، بالمبدأ الديني القاضي بجواز تحريركل عبد يسيء مولاه معاملته ؛ وأصدر حالا بعسد ارتقائه العرش أمرا بتحريركل عبد أو أمة يثبت عل سيدهما أنه أساء معاملتهما.

فشعر العالم المصرى بأنه هوجم فى عقر داره ؛ وأحس بستان الرمح الموجه اليه ، يمس صميمه ، فهب لدفع المجمة والاعتصام منها ، وراء حصن مبدأ ديني آخر، وهو المبيح للسيد أن يعاقب عبده أو أمنه ، المرتكبين سرقة ، وشرع كل سيد يدفع شهمة الإساءة الى عبده ، المرتكن عليها لتجويز عتقه من ربقته ، بتهمة سرقة يرمى عبده بها ،

و بما أن شعور القضاة، قاطبة، كان فى جانب السادة، فما من عبد نجح مطلقا فى إثبات دعواه ولا نجح أحد فى تحرير عبد أراد تحريره بهذه الوسيلة ، وكاد الأس

الذى أصدره (اسماعيل) يؤول الى مجرد البقاء حبرا على ورق، لتحزب المطلوب منهم تنفيذه على عدم تنفيذه .

فعدّل (اسماعيل) وجهة هجمته، وحوّل السلطة في الحكم في دعاوى الأرقاء الطالبين التحرير، في القضاة الشرعيين الى قناصل الدول الأجنبية ، وأمر الهيئات الأهلية الحاكمة باصدار العتق وقيده ؛ كلما طالبهم قنصل بذلك .

فكان كأنه تجنب ووشلا" للارتطام ووبكاردى "أو ، كما يقول المثل العربى ، وكالمستجير من الرمضاء بالنارا" فان القناصل لكى يرضوا الرأى الأوروبي المطالب بإلغاء الرق و إبطال الاتجار به ، أخذوا يحكون بتحرير كل مشتك ، بدون تحقيق شكواه، والتثبت من صحتها ، وبلغ من المتولى أعمال القنصلية البريطانية بالمنصورة سنة ١٨٧٧ — ولم يكن، حتى، نائب قنصل ! — أنه في ظرف شهر واحد حرد نيفا و ١٧٠٠ رقيق ، ولولا أن ضجة أرباب العائلات ارتفعت حتى تناولت عنان السماء، فاوجبت تداخل ذوى الشأن، لحزر ذلك المحترم كل أرقاء المديرية ،

فضرب (اسماعيل) أخماسا في أسداس ، لما رأى رغائبه يعاكس تحقيقها خصومها وأصدقاؤها ، واضطر الى تعويض عموم أصحاب الأرقاء الذين حررهم ذلك المتولى بدون حق ، كما أنه اضطر الى تضييق سلطة القناصل وإشراك الهيئات المحلية الحاكمة معهم في تحقيق الشكاوى التي يقدّمها الأرقاء ضدّ مواليهم .

ولشعوره باضطراب الرأى العام حوله ، بحق ، بسبب التطرّف الذي حصل من العنصر الأجنبي، كلف نو بار باشا، وزيرخارجيته، فكتب الى قنصل انجاترا

<sup>(</sup>١) أظر : ماككون "مصركا هي" ص ٢٢١

 <sup>(</sup>٢) هـا. صدران ها ثلاث في بوغاز مسينا يقابل أحدهما الآثر وتخافهما الملاحة .

العام كتابا أذيع لللاً، أوقفه فيه على حقيقة نيات الخديو، وذكره «بأن الدول الأجنهية لا سيما انجلترا، لما حررت الأرقاء عوضت أصحابهم ؛ وأن الخديو، بصفته أميرا مسلما، لم يمكنه، فيما أصدر من أوامر متعلقة بتحرير الأرقاء، أن ينسى أن واجب عرشه يقضى عليه بحاية ما يقره الدين، وتوجب العادات والتقاليد القومية احترامه، وللمك اقتضت إرادته أن يحرّر المساءة معاملتهم من الأرقاء لا كل من طلب العتق منهم ! » .

والذى زاد في امتعاض (اسماعيل) في هذا الشأن، هو أن الغربيين أنفسهم الذين كانت بلادهم وحضارتها تطالبه بإلحاح بالعمل على إبطال النخاسة والرق في بلاده ، كانوا أكبر عقبة تصادفها مساعيه المبذولة في السبيل الموصل الى ذلك بماكانت امتيازاتهم تضمن لهم من سلامة في متاجرهم غير الجائزة، وتحيهم من عقاب في إقدامهم على مخالفة أوامره، وقد أظهر امتعاضه هذا بقوة لهجة يسجب بها، في أجاب به، بلندن ، رجال وفد الجميات الانجليزية والفرنساوية لمقاومة النخاسة والرق ، الذين اغتنموا فرصة وجوده في تلك العاصمة في سنة ١٨٦٧، وطلبوا مقابلته ليرضوا اليه رغبة تلك الجميات في أن يحقق خديو مصر أمنية الحضارة الغربية، وأمل الانسانية الراقية فيه ،

فانه أذر لنو بار باشا بادخالهم عليه، والقيام بأمر الترجمة بينه و بينهم، عملا ممقتضيات الرسميات، ولو أن (اسماعيل) كان يتكلم الفرنساوية كأحسن متكلم بها فيهم ، فقابلهم بلطفه المعهود الخلاب، الذي كان يسحر به كل من يحادثه، فيميل بعواطفه اليده كيفها شاء ، وقال لهم بالتركية، فترجم نو باركلامه بالفرنساوية :

 <sup>(</sup>۱) 'أغلر: مال كون "اسمركا هي" ص ٣٢٢

ولنه منشرح تمام الانشراح لمقابلة حضرات أعضاء الوفد، بصفتهم توابا عن الجميات الانسانية الموقرة العاملة على إبطال النخاسة والرق ؛ لأنه ، هو نفسه ، يرغب جدًّا في إبطالها ، واتخــذ أقوى الوسائل لذلك . ولكنه يرى بالأسف ، أنه اذا كان في وسعه أن يرغم شعبه على الامتثال لأوامره بالرغم مما في الامتثال لها في موضوع الاقلاع عن النخاسة والرق، من مضاضة على نفوسهم وإضرار بمصالحهم، ومخالفة لتقاليدهم، فانه لا يستطيع عملا مطلقا ضد الأو روبيين أنفسهم، المقيمين في بلاده، والذين هم أكبر المجرمين . فانهم يتجرون بالعاج و ريش النعام والصمغ، اسما وحجة، ولكنهم في الحقيقة إنما يتمجرون بالرقيق في مراكبهم النازلة في النيل . فلو أن تلك المراكب لا راية لها ، أوكانت الراية المصرية هي الخافقة عليها ، لأمكن تفتيشها : فاذا وجد فيها رقيق صودرت وضبطت، فأعتق الأرقاء وعوقب المجرمون، كما وقع في بحر الستة الأشهر الأخيرة من السنة الماضية ، فان كومندانا وأميرالا مصريين رميا بالرصاص ، لإقدامها على مخالفة أوامره ، ومساعدة النخاسة وتهريب الرقيق . ولكن المراكب الآتيــة برقيق ترفع ، دادة ، راية إحدى الدول الغريــة ، لكون أصحابها أوروبيين ، فاذا تعرَّض لها رجال حكومته ونشأ بينهم وبين أصحابها جدال بخصوص المشحون والحمولة البشريين، فالجواب المفحم هو أن الرجال نوتية والنساء أزواجهم أو سراريهم، والصغار أولادهم . فتغل، بذلك، أيدى السلطة المصرية . ألا فليعلموا أن النفوذ الأوروبي، في مدّة السنين الثلاثين الأخيرة، قد غير مصر تغييرا كلياً . فلو كانت الحكومة المصرية حرة في معاملة النخاسين الأوروبيين معاملتها للنخاسين الخاضعين لسلطانها، لبطلت النخاسة، ويعلل بالتالي الرق بعد مدّة يسيرة • ولكن حكومته غير حرة فى ذلك . والواجب يقضى أن تمنحه الدول الأروبية السلطة الكافية لاستعال حق التفتيش في المراكب التي تخفق طيها راية غربية . أما إبطال الرق ، فسألة أخرى ، فالرق موجود في القطر منذ نيف و ١٢٨٣ سنة ، ويكاد يكون مجزوجا بدينه ، ولا شك في أنه نظام فظيع ، ويود ، هو ، إبطاله : لأن المدنية والرق بمصر يستدعيان ذلك ، ولكنه لا يتيسر عمل هذا في يوم واحد ، على أنه لو بطلت النخاسة ، بطل الرق في ظرف ه ١ أو ٢٠ سنة على الأكثر ، أو لما يق إلا أثر قليل منه ، فرأيه ، والحالة هذه ، مخالف لرأى حضرات زائريه ، لأنه يعتقد أن النخاسة أس الرق في بلاده ، وأنه يجب إبطالها ، لكي يمكن إبطاله ، فإلغاء القنصلية البريطانية في الخرطوم ، مثلا ، مكنه من العمل ضد النخاسين بنجاح ، ولذا فان الطريقة الوحيدة الفعالة في معاملة التجارة الرقية هي أن تسلمه الدول الغريبة بسلطة ، مع الأوروبيين من الإقدام عليها ، ومباشرتها ا » .

ولكن امتعاض (اسماعيل) من النخاسين الغربيين لم يكن ليقعد بهمته عن لتميم مشروع إبطال النخاسة والرق الذي وطن نفسه على نفاذه ، لأنه كان يعلم أنه بمثابة حجر الزاوية مرب بناء الحضارة الغربية الذي صم على إقامته في البسلاد؛ وأنه إن أهمله ققد ينهار ذلك البناء بكيفية لا يعود معها من سبيل الى إعادة الكرة ومحاولة تشييده .

وهو — ولو أنه بعامل تربيته العائلية الأولى، وتأثير منبته الأصلى — كان مكثرا من اقتناء الحسان من الجوارى على الأخص، والجوارى على العموم، حتى لقد قال بعضهم إن سراياته كانت تحتوى على ألفى جارية؛ وإنه كان شديد الحرص عليهن، لا يسمع لأحد برؤيتهن، ويعاقب أشـــة العقاب حتى من تجاسر على استراق النظر

<sup>(</sup>۱) أنظر: "ومصر الله يوي" لادون دى ليون ص ١٦٧ س ١٦٨ ١

اليهن ، إلا أنه كان مقتنما بأن تقلبات الايام كانت قد بلغت بمصر في عهده الى موقف لم يعده معه بد لحياتها القومية من أن تحل في جسمها الحضارة الغربية على الروح القديم ؛ وإلا تفككت وانحلت كما يتفكك وينحل الجسم الهرم ، القاعة فيه روح هرمة ، وكان يعتقد أن أهم مميزات الحضارة الغربية إنما هي علاقة المرأة الغربية بالرجل ، ومركزها في الحياة العائلية منه ؛ وهما علاقة ومركز نهما ، حيّا ، عما يعتقده الرأى العام الأدبى الغربي في وظيفة المرأة في الوجود ، فيينا الحضارات ، التي دالت ، كانت تعتبر المرأة متاعا ، ومن كانت تحسن الرأى فيها تعتبرها آلة تناسل ، أى أم أولاد ، فان الحضارة الغربية الحديثة أبت عليها إلا أن تكون رفيقة الرجل وشريكته في حياته ، قشاطره أتمابها وهمومها ؛ وأفراحها واذاتها ، فدصها ، لذلك ، قرينته ، أى المرتبطة به ، ارتباط الند بالند ، بينها الحضارات الأخرى كانت تدعوها وحرمه "أى ومتاعه" وود الشئ الخاص به المحرم على فيره " ، فكان يود ، اذا ، إبطال الرق ، ليتوصل من أبطاله الى إبطال حياة الحريم ، وجعل المرأة بالتربية الجديدة ، التي تعطى لها في المدارس الحديثة ، رفيقة الرجل وشريكته في حياته ، أى جسم جسمه ، وروح ، وحمه ،

وكثيرا ماكان يقول في محادثاته في هذا الموضوع الخطير: « إن تعدّ الزوجات وعيشة الحريم يبطلان يوم تمكن تربية بنات الفلاحين التربيــة المازلية من إحلالهن

<sup>(</sup>۱) وقد كاد يختجر ذلك اختبارا مها > الشبان الثلاثة الذين خاطروا بأقسهم > مرة > وانسلوا الى داخل بستان إحدى سراياته حيث تفرّجوا > مليا > على نسائه يلمين و يداعب بعضهن بعضا • ففطن اليهم أحد الخصيان وحاول القبض طيم > فهر بوا • فطاردهم وكاد يظفر بهم > لولا أنه وقع في بركة ما • فتمكنوا من تسلق السود والإسراع الى مركب كانت على شاطئ النيل • فأخفاهم صاحبها في قاعها > وأنكر أنه وآهم بالمرة > لما أناه الخصى ومعه شرذمة من ابلت وسأله عنهم •

فى البيوت محل الرقيقات، اللاتى هنّ مصروف كبير، وضرر أكبر؛ ويوم تجعل، التربية المدرسية المرأة رفيقة الرجل وشريكة حياته، أما الآن، فما هى عادة إلا مادة ترف ! » .

وللدلالة على أن رأيه هـ ذاكان رأيه الحقيق، لا رأيا يتصنع به إرضاء لخواطر الغربين المحيطين به، أو رغبة منه في اكتساب ثناء الرأى العام الغربي، والظهور أمامه، كذبا، في مظهر الأمير المتحضر الراق، أبى إلا أن يكون أولاده الثلاثة الكار أزواج قرينة واحدة ، وأبى أن يكون لبناته ضرائر عند أزواجهن ،

ولتن اعترض على صحة إخلاص شعوره ، فى ذلك ، بأنه لم يحجم ، هو نفسه ، عن الاكثار من الزوجات ، والاستكثار من الجوارى ، فالجواب على الاعتراض هو أن مثله فى شغفه بالاصلاح ، وفى عزمه على إدخال بلاده فى مضار المدنية الغربية الحديثة ، كتل بطرس الأكبر الروسى فى ذلك جميعه ، فكما أن بطرس ، مع بقائه على نقائصه الشخصية ، قد بذل أقصى جهوده لتحرير شعبه من عيو به القوميسة ، وكما أن بقامه ، هو نفسه ، على نقائصه الشخصية ، وشعوره بعملم تمكنه من إدغام قوتها ، وهو الرجل صاحب الارادة الحديدية ، ربماكان الدافع الأكبرله الى الثبات فى خطة الاصلاح القومى التى رسمها لنفسه ، هكنا (اسماعيل) — وقد وجد ، باختباره الشخصي ، الذى أرغمه عليه تكييف ماضى جدوده ، مضار إحلال المرأة من الرجل عمل المتاع المحض — أبى إلا أن يتغذ من حاله الشخصية باعثا جديدا على بذل أقصى جهوده فى سهيل تغيير حال قومه ،

على أنه لو لم يكن له من نفسه هــذا الباعث ، ولو لم يشــعر ، من تلقاء ذاته ، وجوب القضاء على النخاسة والرق، للتمكن من تغيير حياة الحريم و إبطال التسرى،

فان ألبرت إدورد، برنس أوف ويلز، وولى عهد الملكة البريطانية - وهو الذى عرفناه ، فى أيامنا هذه ، الملك إدورد السابع - لماكان فى ضيافته فى أوائل سنة ١٨٦٩ كثيرا ماكان يحبذ تشديده فى إبطال النخاسة والرق ، ويختلق المناسبات ليحبب اليه فكرة إرسال حملة عسكرية الى عقر دار النخاسين فى أقاصى السودان ، تضرب على أيديهم ، وتقطع دابرهم ، فيحمله على استمراء لذة المجد الذى نتوج أجيال المستقبل بهالته ، ذكره ، إذ تقرن باسمه ، فى تاريخ قومه ، لقب ود مبطل الرق فى السودان ، وكانت البرنسيس أوف و يلز قرينسة البرنس ألبرت إدورد - وهى الملكة ألكسندرا البارة أم الملك جورج الخامس البريطانى إمبراطور الهند - تنضم الى بعلها فى التحبيذ والتحبيب ، وتضفر بيديها الجيلتين بعضا من الأشعة المتكونة منها تلك المالة!

فتأمل، يارعاك الله ! ، في مقدار تأثير ذلك في نفس (اسماعيل) الكرمية !

ومن جهة أخرى، فان كار النخاسين في السودان — وأشهرهم الزير رحمت باشا — كانوا بسبب إغضاء موظفي الحكومة المصرية عنهم، بل وضلعهم معهم — وذلك « لأن كل موظف في السودان ، سواء أكان تركيا أم مصريا ، كان لا يستطيع اجتثاث ميله الى النخاسة والنخاسين » حسب قول شقاينفوت ، الرحالة الألمائي — وذلك بسبب تقوى سواعدهم من النخاسة عينها ؛ لتكوينهم ، من الشبان السود ، الذين كانوا يصطادونهم ، وأباق الأعبد، كتائب شعواء يبتونها في الأصقاع ، فتنشر مهابتهم ، وتكتسع لهم ، كانوا قد بلغوا بذلك الى درجة من القحة والطمع ، حملت

معظمهم على الطموح الى الامارة والملك ، فالاستقلال بالجهات المنتشر ظل هيهتهم فوقها .

فكان لابد (لاسماعيل) من تشديد عزيمته على كسر شوكتهم ، والبطش بهم ، والحيلولة بين زمرهم وبين بؤساء تلك الربوع، التي كانوا يشنون غاراتهم عليها .

مهمة بيكرباشا

فانتدب، أولا، لهذه المهمة، السير صموئيل بيكر، مستكشف بحيرة ألبرت نيانزا، بناء على توصية البرنس أوف و يلز نفسه ؛ وأنعم عليه برتبة فريق مع لقب باشا، وسماه حاكما على البلاد الاستوائية لمدة أربع سنين ، تبتدئ من أول أبريل سنة ١٨٦٩ براتب قدره عشرة آلاف جنيه سنويا ؛ وسيره اليها على رأس جيش مؤلف من ، ١٧٠ رجل، معهم ثلاث بطاريات مدافع جبلية، و بطارية ساروخ، بعد أن زوده بفرمان من لدنه، يعهد اليه، بمقتضاه، في فتح تلك البلاد، و إبطال تجارة الرقيق فيها، وتنشيط زراعتها ،

فقام بيكر، ومعه امرأته، من السويس فى ٥ ديسمبر سنة ١٨٦٩ ؟ وذهب عن طريق سواكن وبربرالى الخرطوم ؛ وفى السابع من شهر فبراير سنة ١٨٧٠ قام منها بثلاثين مركبا ؟ فنزل بالقرب من ملتق نهر صوبت بالنيل الأبيض، وبنى محطة سماها ووالتوفيقية "، تيمن باسم ولى العهد، أقام فيها سبعة أشهر ، ثم سار فى بحو الزراف الى جندوكورو ، فبلغها فى ٢١ أبريل سنة ١٨٧١ ؟ وبعد أن أقام فيها شهرا، رفع عليها العلم المصرى ، وسماها و الاسماعيلية "، وجعلها مركزا لحكومته ، شهرا، رفع عليها العلم المصرى ، وسماها و الاسماعيلية "، وجعلها مركزا لحكومته ، وقى ٢٢ ينايرسنة ١٨٧٧ سار منها ببعض الجند، جنوبا، فأنشأ عدّة نقط عسكرية ، وتقدّم الى بلاد يونيورو ، فلع ملكها «كبريقه » ، لأنه خاتله ؟ وولى بله من احما له يدعى « ربونجا » ، وفى ١٤ ما يوسنة ١٨٧٧ أعلن ضم بلاد يونيورو الى الملكة

المصرية ، رسميا، وأنشأ نقطة عسكرية في عاصمتها ومسندى ، وهي على ٥٠ ميلا من بحيرة ألبرت نيانزا، وعقد شروطا ودية مع متاسى أومتيزا، ملك أوجندا و وبذلك تدرج الى بسط نفوذ الحكومة المصرية من الصوبت الى بحيرة فكتوريا نيانزا، ولكن هذا النفوذ لم يدم طويلا في يونيورو ، فان كبريقا الملك المخلوع جمع جموعه وهاجم بيكر في ومسندى ولم يكن معه إلا مائة رجل ، فأخلاها، مضطرا، في ١٤ يونيه سنة ١٨٧٧، وسار إلى فاتيكو، ومنها الى جندوكورو، فبلغها في أقل أبريل سنة ١٨٧٧ أي يوم نهاية مدة حكه على خط الاستواء ، فترك عسكره فيها، وقام في ٢٦ مايو سنة ١٨٧٧ الى انظرطوم، ومنها الى مصر، فوصل اليها في ٢٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ واستمنى من وظيفته، فقبل استعفاؤه ، وقد كتب عن قيامه بمهمته هذه كابا سماه والاسماعيلية ، سرد فيه وقائمها وحوادثها ، وبين المصاعب التي لاقاها، والأهوال التي اعترضته في سعيه الى إبطال الرق ، وعمله على البطش بالنغاسين في تلك البلاد القصية ، وهو كتاب تلذ مطالعته وتفيد جذا ،

بهمة الكولونيل جوردن

وندب (اسماعيل) ، بعد استعفاء بيكر، الى نفس المهمة، الكولونيل جوردن؛ وجعل العساكر الموجودة فى جندوكورو وما والاها، حتى البحيرات الكبرى تحت إمرته ؛ وزوده بفرمان حضه فيه على تنظيم تلك البلاد، والسعى الى عمارتها، ومعاملة أهلها بالرفق واللين والتأليف ،

فسار جوردن من مصر فى ٢١ فبرايرسنة ١٨٧٤ الى الخرطوم ، ومعه نفر من تجار الرقيق جعلهم فى خدمته ، ليمنعهم عن تعاطى تجارتهم ، من جهة ، وليستعين بهم ، من جهة أخرى ، على تعقب تجار الرقيق ، أخذا بالغول المأثور وولا يفل الحديد إلا (١١) توبيد منه منه منه منه بالرسوم فى دار الكتب المسرية ،

الحديد ، ولى قام من الخرطوم أخذ معه بعض جنود وسار بهم قاصله جهات خط الاستواء ، فوصل الى جندوكورو فى 10 أبريل سنة ١٨٧٤ ، وشرع يباشر شؤون المهمة التي أتى من أجلها .

ولكن ، بما أن أعماله يدخل معظمها فى دائرة المجهود الذى بذله (اسماعيل). لتحقيق الشطر الثالث من خطته ، فانا نرى الأولى إرجاء بيان تفاصيلها الى الباب المخصص لذكر ذلك المجهود .

على أن الرأى العام المصرى — وآراؤه وميوله فى أمر النخاسة والرق عرفت منها ما عرفت — كان ساخطا على حملتى هذين الإنجابزيين ، طاعنا على المجهودات المبذولة ، با كيا على الأموال المنفقة فى سبيل نجاحهما ، ولم يكن فى القطركله من مصرى معضد الخديو فى جهوده ومساعيه سوى أولاده الأمراء الثلاثة ، لاسميا أكبرهم عمد توفيق ، ولى عهده ، الذى قال يوما للبارون دى مالورتى : «إنى أكره فكرة الرق ذاتها! » ، ووزيريه نوبار باشا وشريف باشا ؛ لا بل قام أوروبيون كثيرون يتخذونها فرصة لكسب الأموال : إما مكافأة على مدح مأجور ؛ أو أجرا على امتناعهم عن مطاعن كاذبة ؛ كذلك الألمانى البارد ، الذى روى عنه رياض باشا أنه طلب منه ألف جنيه مصرى ، ليمسك قلمه عن المكافأة فى مسألة الرق خسد الخديو وحكومته ؛ ولما رفض ذلك الوزير إعطاءه ما طلب ، انبرى يعلمن فى حسن نوايا الحكام المصريين ، ويشنع عليهم ،

معاهدة وأغسطس مهٔ ۱۸۷۷ القاضية برابطال الرق ومع ذلك، فان (اسماعيل) استمرّ يجاهد جهاد الأبطال، غير مبال برضي أم بسخط حتى آل الأمر الى عقد معاهدة ٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ مع بريطانيا العظمي لمنع

<sup>(</sup>۱) أنظر: " مصر" البارون دى مالورتى ص ١١٥ حاشــية رقم ٧٧٣ ، وانظر الكتاب عينه ص ١١٣ ، وانظرأ يضا "الاسماعبلية" السير صوئيل بيكر، ص ٦ وما يابيا -

الاتجار بالرقيق، وإبطال الرق، قضت مواتها: (أولا) أن يبطل، بعد التوقيع عليها، إدخال الأرقاء إلى الأراضي المصرية، ومرورهم بها أو ببحارها؛ (ثانيا) بأن لا يسمع، في المستقبل المسود والحبشان العائشين بمصر، بمغادرتها بدون أن يثبتوا أنهم أحرار؛ (ثالثا) أن جميع النخاسين والمتجرين بالرقيق، في أية بقعة كانوا من الأرض المصرية، يما كمون أمام بحالس عسكرية؛ (رابعا) أن الحكومة المصرية تمستعمل نفوذها على قبائل أفريقيا الوسطى، لكي تحلها على وضع حد ونهاية الاقتناص الرقيق؛ (خامسا) أن السفن البحرية البريطانية في البحر الأحمر، وفي المياه المصرية الأخرى يكون لها حق تفتيش كل المراكب المصرية؛ (سادسا) أن بيع الرقيق من عائلة الى عائلة يبطل بالقطر المصرى بعد مضى سبع سنوات، ويبطل في السودان بعد مضى اثنتي عشرة سنة،

وثلا تلك المعاهدة القراران الوزاريان الصادران في ٢٣ أغسطس و ١٥ أ كتوبر سنة ١٨٧٧ ، والدكريتو الصادر في أقل ينايرسنة ١٨٧٨ تقنينا لشؤون الموضوع ، ورخبة في الوصول الى إبطال الرق ،

فق رسل، الكاتب الانجليزى، أن يقول عن (اسماعيل) في يوميته في الشرق ص ٢٥١ : « إن عمله في إبطال تجارة الرقيق جدير بالاعجاب الشديد، لا سيما أنه أقدم عليه، وتقاليد شعبه، ومصالح جانب عظيم من رعاياه ضده ! » وحق المكاتب الانجليزى الآخريرالسا سميث، أن يكتب بملء قلمه : «إن يكن التحرير الانجليزى عظيما ، والتحرير الروسى أعظم ، والتحرير الأميريكاني أعظم من الاثنين، فالتحرير المصرى أعظم الكل، بلا جدال » .

<sup>(</sup>١) أنظر و اتفاق و أخسطس سنة ١٨٧٧

<sup>(</sup>٢) رسل ۽ "ورية في الشرق" ص ٢ ه \$

<sup>(</sup>٣) أنظر: "ارثنا في الحرم الأكبر" لبيانسا سميث ص ٦٧ ه

كا أنه حق للورد هذو أن يهتف بمل عند فى مجلس العموم البريطانى فى أوّل يونيه سنة ١٨٧٨ : « لا شك فى أن حاكم مصر الحالى عمل على إبطال الرقيق فى بلاده، وتحسين حال رعاياه، أكثر من كل حاكم مسلم، بل ربما أكثر من كل حاكم مسيحى فى مدّة من الزمان مساوية لمدّة عمله ! » .

على أن كل هذا التعديل المتنوّع، الذى أدخله (اسماعيل) على حياة أتمته المصرية، وفصلناه تفصيلا وافيا في الصفحات السابقة، إن أوجب تطوّرها المستمر، وإن غير مجارى العقلية في بعض طبقاتها، لم يكن يستطيع أن ينتج ثمره إلا مع توالى الأيام.

الغواهر خلاف الحقيقة لذلك استرت معظم طواهر الحياة القومية لتجلى هي هي أمام من لا يرون إلاالظواهر ولكن الذين كانوا يتكنون من أن يخترقوا بنظرهم حجب الظواهر ، و يتبينوا ، بين طيات دجى الليالى بصيص نور الفجر ، كما يتبين سليم العين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، في بصيص الشفق البعيد ، أولئك لم يكونوا ليغتروا بتلك الظواهر ، وكانوا يعلمون يقينا أن الحركة التي صدرت ، بقوة ، عن يد (اسماعيل) ، فدفعت بالحياة المصرية الى مرافق الحياة الغربية ، وأدخلت المصالح الغربية الى صميم مرافق الحياة المعرية ، أو جبت حتم تطورا مستمرًا ، وجعلت البقاء على الجمود ، أو الرجوع القيقرى أمرين خارجين عن دائرة الامكان .

فلم يكن ليسعهم إلا أن يرددوا القول التالى المأثور عن صاحب كتاب " المسألة المصرية" وهو : «إنما القطر المصرى مدين بكل عنصر تقدّم ورق نجده اليوم فيه السنى ملك (اسماعيل) الست عشرة ! » •

<sup>(1)</sup> أَفْلُو : " مصر" كما أورتى ص ١١٧ وحاشية رقم ٧٧٤

<sup>(</sup>٢) أنظر: "المسألة المصرية" طبعة ١٨٨١ ص ٣٧

### الساب الشاني

## تحقيق الشمطر الشاني (أى السعى الى الفوز بالاستقلال التام للبلاد)

#### إجال

كانت مصر، لما ارتق (اسماعيل) عرشها السنى، مقيدة بثلاثة قيودكبيرة، تقعدها عن السير الى مكانها الطبيعي في مصاف الأمم المستقلة .

(قالقيد الأقرل)، حق الامتياز الذي منحه (محمد سعيد باشا) سلفه لشركة القناة العالمية، وأصبحت هذه الشركة، بمقتضاه، تشاطر حكومة مصرصولتها، وإدارتها، وماليتها، في جزء عظيم من بلادها .

و(القيد الشانى)، السيادة العثمانية بما يتبعها من التضييقات المذلة، والإلزامات المصغرة، والتوريث بالأرشدية وهلم جرًا .

و (القيد الثالث)؛ الامتيازات الأجنبية بما تستنزمه من إدخال القناصل عصيهم في دولاب أعمال الادارة المصرية، وأيقافهم حركته؛ ومناهضتهم الحكومة في كل مشروع لا يروق فأعينهم وكل إجراء يزعمونه أو يزعمه تابعوهم، ماسا بمصالحهم: دول عليمة تزاحم الدولة صاحبة الشأن على دفة الأحكام، وعلى منصة التشريع والعدالة! فصمم (اسماعيل) على كسر هذه القيود التلائة كسرا باتا، وازالتها، وما فتى يعمل على ذلك، عملا حثيثا، نيفا وثلاثة عشر عاما، حتى تسنى له نيسل معظم مرامه، وتحقيق جل أمانيه، بالرخم من صعوبات لا تحصى، وعراقيل لا تعد، ومقاومة فلروف الدهر وصروفه له، مقاومة مدهشة؛ ولييان ذلك نقول:

# الفصل الأوَّلُ

### ازالة القيد الأول

قيد ماكان جائرًا على حقوق العرش المصرى ، في الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية من (محمد سعيد باشا)

ود سكتنا له ، دخل بجساره " دشل عامى»

نبذة في قاريح ترمة السويس قديما إن فكرة انشاء ترعة تصل بين البحر الأبيض والبحر الأحر، فكرة قديمة جدًا ، فهيرودتس المؤرخ اليوناني يقص أن نيخاؤ بن بتاه متيك الأولى (وملك من ٩١٠ الى ٩٥٠ ق ، م) كان ممن أقدموا على اخراج تلك الفكرة الى حيز الوجود ، فشغل في العمل الفلاحين المصريين ألوفا، ألوفا، فمات منهم تعبا نيف ومائة وعشرون ألفا، ثم إنه أوقف الأشغال بغتة لأن أحد كهنته وافاه بنبوعة مفادها أن و الفرعون إنما يشتغل للغير ؛ وأن منفعة الترعة تكون الأجانب، لا لمصر ،

<sup>(</sup>۱) أهم معادر هذا الفصل هي الآئية : " مصروتركيا " لفردينان دى لسبس ، و " قتاة السويس "
لطلعت بك حرب، و " أصول ترعة السويس " لفردينان دى لسبس ، و " لذكارات أربعين سة "
لقردينان دى لسبس ، و " رسائل و يومية ومستندات الرجوع اليا في تموير تاريخ ترعة السويس "
لقردينان دى لسبس ، و " مصر الماصرة " لمريثو ، و " و رسائل من مصر " لبرتلى سقت هيلو ،
و " فتح برزخ السويس " لفردينان دى لسبس ، و " أسرة دى لسبس " لبريديه ، و " قذكارات
أربعين عاما " لفردينان دى لسبس ، و " فردينان دى لسبس ، حياته وأحماله " لبرتزان ،
و " قنال السويس " لروسينيول ، و " تاريخ اتصال البحرين " لسورين ، و " قتال السويس
و مستخبه " الوريدان ،

 <sup>(</sup>۲) أنظر في كتاب " مصر" لمسالورتى ، ذكر الخطاب المرسل من الايمبتولوچى برويمش باشا الى
 البرنس رودنف ولى عهد النسا والحجر، ص ۱ ۱ ۹ و ۱ ۹ ۹

وديودور الصقلى يقص أن نيخاؤ، إنما بدأ عمل تلك الترعة ؛ وأن دارا الأولى ؛ ملك الفرس (وملك ما بين ٧١٥ و ٤٨٥ ق ، م) أراد إتمامها ، ولكنه توقف لما قيسل له من مهندسيه إن منسوب البحر الأحمر أعلى من سطح الأرض المصرية ؛ وإن مياه ذلك البحر تغمر القطر، لا محالة ، فيا لو حفرت تلك الترعة .

وسترابون يقص أن الذى بدأ فى تحقيق هذه الفكرة ، إنما هو سيزوستريس ، قبل حرب ترواده (ومن قائل إن سيزوستريس هذا ، هو أو زرتسن الثالث ، أكبر فراحنة الأسرة الثانية عشرة الفاتحين ؛ ومن قائل إنه رامنس، أو راعسيس الثانى ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة ، ومن كبار فاتحيا ، وملك من ١٢٨٨ المن فراعنة الأسرة التاسعة عشرة ، ومن كبار فاتحيا ، وملك من أكم ١٢٢٨ ق م م) ؛ وأن هناك من ينكر ذلك ، وينسب البدء فى تحقيقها الى نيخاؤ بن بتاه متيك ؛ ويقول إن دارا الأول الفارسي أراد إنجازها ، ولكنه توقف نيخاؤ بن بتاه متيك ؛ ويقول إن دارا الأول الفارسي أراد إنجازها ، ولكنه توقف لما قبل له عن علو منسوب مياه البحر الأحمر عن سمطح الأرض المصرية ؛ وأن ثانى البطالسة (وملك ما بين ٢٨٥ و٢٤٧ ق ، م) قطع البرزخ السويسي، وسد الترعة عند مدخلها في القازم ، بحيث بات الدخول فيها والمرور الى البحر الخارجي المحت تصرف الإرادة (؟) – كذا ...

و پلينس يقول إن الذي أقعد بطليمس عن إتمام الترعة لم يكن الخوف من أن تغترق مياه البحر الأحمر القطر؛ ولكن الخوف من أن تفسد علك المياه الملحة عذو بة مياه النيل!

غير أن هـنـ الأقاويل كلها لا تفيد أن الفكرة حققت، أبدا، بشكل تام ، وأن الاتصال بين البحرين كل بحيث بات في استطاعة كل السفن، مهما كان حجمها، المرور من القازم الى الأبيض : فان پلوتركس يقول في ترجــة مرقص أنطنيس

إن هذا الرومانى الشهير أتى الى الاسكندرية قبل وأقعة "أكسيم" بقليل ، فوجد كليو بترا، خليلته ملكة مصر، منشغلة فى البحث عن وسائل تمكنها من نقل مراكبها فوق البرزخ الفاصل بين البحرين، لتهرب فى المحيط الهندى بجيع كنوزها، ثم أتى الرومان، ويقول المقريزى إن الامبراطور هدريانس تم الترعة التى بدأها ترايانس متبنيه؛ وأن هذه الترعة كانت لا تزال مفتوحة فى أيام حكم الاسلام الأولى بحصر ،

على أن المعروف هو أن عمرو بن العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرما الى السويس ؛ فمنعه عمر بن الخطاب، بحجة أن وجودها يفتح طريقا لمراكب الروم، للتمكن به من تهديد مكة والمدينة ، فعدل عمرو عن فكرة الترعة المستقيمة الى فكرة الترعة الواضلة بين البحرين عن طريق النيل؛ واحتفر المجرى الترايائي الذي كانت الأيام قد طمرته؛ وهو الذي عرف باسم وخليج أمير المؤمنين ويق مفتوط 174 سنة ،

ثم مرت على مصر الأعصر الوسطى ، بظلامها الدامس ، الذى لم ينفذ اليه نور من العلم إلا بين حين وحين ؛ وتلاها سكون الموت وسكوته ، اللدان خيا على الديار المصرية من سنة ١٥١٧ الى سنة ١٧٩٨ ، فلم يعد، هناك، كلام على اتصال يوجد بين البحرين ، بل ولا فكر يجول حول ذلك الاتصال .

واذا بالحملة الفرنساوية البوئابرتية ظهرت فى الآفاق، وحلت بدوى عظيم على أرض مصروتحت سمائها فى تلك السنة عينها (سنة ١٧٩٨) فنهض القطر خاممفا وجلا من سبات الموت ورقدته؛ ودبت اليه حياة جديدة، أبصر نورها بعد جهد هائل، دام نيفا وبضع سنين .

رحديشا

وكان من باكورة الأعمال التي أقدم عليها الجنرال بونابرت، قائد تلك الحملة، أنه ذهب بنفسه الى السويس، وجاب برزخه، ليرى آثار الترعة القديمة، ويفحص مسألة إعادة الاتصال بين البحرين، فحصا شخصيا ، وأنه كلف، بعدئذ، لجنة، من علماء حملته، بدرس الموضوع درسا تاما، وتقديم تقرير واف عنه له ،

فاشتغل هؤلاء العلماء تحت رياسة كبيرمهندسيها ، المسيو لبير، شغلا حثيثا استغرق طول مدّة الاحتلال الفرنساوى للأرض المصرية، ووضعت كتابا في أبحاثها ، كان من أنفس آثار مرور ذلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية .

ثم ذهبت أعاصير السياسة بزعيم تلك الحملة ، أولا ، ثم بالحملة عنها ، الى حيث أعدت لها الأقدار شأنا ، لا مثيل له فى التاريخ ، فقدتم لهير تقريره بباريس ، بدلا من أن يقدّمه فى القاهرة ، الى بونابرت ، قنصل أول الجمهورية الفرنساوية ، بدلا منه الى بونابرت ، جنرال عام الجيش الفرنساوى بالقطر المصرى ، فتلاه بونابرت بإممان زائد ، ثم هنف قائلا ، كأنه آسف على مجد حرم منه : «ان العمل لذو شأن عظيم ، ولكنى لست بالقادر على القيام به الآن ، غير أن الحكومة التركية قد تجد يوما مجدها وغرها فى نفاذ هذا المشروع الخطير ! » ،

وكان الكونت ماتيبه دى لسبس قنصلا لفرنسا بمصر فى سنة ١٨٠٣ فو ردت البه تعليات من بونابرت ، قنصل أوّل الجمهو رية الفرنساوية ، مؤدّاها أن يقبل على اختيار أكثر قواد القوات التركية الموجودة فى القطر ، جدارة وأعلاهم أخلاقا ، ويخطر عنه الجنرال سيبستيانى السفير الفرنساوى فى القسطنطينية ليحمل الباب العالى على تنصيبه واليا على مصر ، حساه أن يكون للفرنساويين عونا على الماليك

<sup>(</sup>١) أظر: "مصروتركا" لقردينان دىلسبس ص ٢٤

والانجليز أصدقائهم ، فاختار دىلسبس (محمد على) وارتبط معه بعرى صداقة متينة، وأوصى به سيستياني خيراً .

فلما ذهبت الثورة بكرسى خورشد باشا، والتخب علماء القاهرة المكدوني المظيم واليا عليم، عضد سيبستياني التخابم لدى حكومة القسطنطينية، وجعلها تعتمده، ففظ (محد على) للكونت دى اسبس جميله -- وكان حفظ الجميل من أجمل ما امتازت به أخلاق ذلك النابغة العجيب ،

ما تیه دیلسپس و (محد عل) ولما اختارت الحكومة الفرنساوية، بعد ذلك بنيف وسبع وعشرين بسنة، فردينسد بن الكونت ماتيبه دى لسبس، ليكونت نائبا للقنصل الفرنساوى، بالاسكندرية، استقبله الباشا العظيم بإكرام زائد، وخصه بعطف أبوى، وما فتى يظهرله من ضروب الحنان ما جعله أوكاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية ،

فردیفته دیلسپس و (یجد سعید)

ولما شب الأمير محمد سعيد ابن الأمير العصامى، وترجرع، عهد (محمد على) الى فردينند بأمر الاعتناء بصباه ، فقام فردينند بذلك قياما حسنا ، وعلم الأمير اليافع ركوب الجياد، وحبب اليه إجهاد النفس في التمارين الرياضية – وكان (محمد سعيد) في أشد الاحتياج اليها : لأنه كان عظيم الجثة بدينا الى حدّ أن أباه حتم عليه حضور أربعة عشر درسا في اليوم، والاكثار من الرياضة الجسمية، لكى تذهب عنه بدانته؛ وأنه كان يزنه، كل أسبوع ، فاذا وجد وزنه زائدا على ماكان في الأسبوع السابق ؛ عقبه عقابا صارما، وإذا وجده ناقصا، كافأه، ولو أن عظم جبته وبدانتها لم يكونا، غي بده أمره، مرضا، بل كانا كعظم جثة يرتس في (رواية الفرسان الثلاثة لاسكندر

<sup>(</sup>١) أغلر: "أوائل ترعة السويس" لفردينان دى لسبس ص ٨٧

دوماس)، وكفظم جثة عبادة بن الصامت في أنباء فتح مصر لمؤرِّسي العرب، مظهر قوّة غريبة، وصحة عجيبة .

فنشأ عن اعتناء فردينند بمحمد سعيد، ذلك الاعتناء، أن هذا الأمير الشاب صادقه مصادقة أكيدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظيم أبوء من أكبر مشجميه عليهما، ومن أميل الناس الى توثيق عراهما بينهما .

وكان قنصل فرنسا العام بالاسكندرية ، فى ذلك العهد ، رجلا من أدباء عصره يقال له المسيوميم ، وكان لا ينفك يقرأ الكتاب الذى وضعه ، فى مسألة ترعة الاتصال بين البحرين، المندوبون الذين عهد اليهم الجغرال بونابرت بحثها وفصها ، فأوجد غرام مطالعة ذلك الكتاب النفيس ، فى روح الشاب دى لسبس المتخرج على يديه ، فاكب دى لسبس على مطالعته باهتمام زائد ؛ وما لبث أن ثبت فى ذهنه ، بكيفية لا تتزعزع ، إمكان إيجاد ذلك الاتصال ؛ فوطن نفسه على تخصيص جميع قوى عقله وروحه وجسمه لنفاذه .

غير أن صروف الأيام ما عتمت أن نقلته من القطر المصرى الى النرب ؛ وقلبته هناك فى عدّة مناصب سياسية أظهرت فضله ، ونشرت ذكره ، ولكنها أبعدته عن محط رحال أفكاره ، ومطمع أنظار رغائبه : ألا وهو برزخ السويس ، الذى لم يعد يبغى مجدا مخلدا إلا من وراء قيامه بحفر ترعة الاتصال بين البحرين .

وكانت الأنظار، في أوروبا، قد اتجهت نحو تحقيق هذه الفكرة، القديمة المهد، لا سيما منذ أن هب السانسيمونيون، وعلى رأسهم الأب انفنتين المشهور، يحبذون تحقيقها، ويحضون عليه؛ وأتى بعضهم، مع أستاذهم المذكور، الى مصر، وأخذوا (١) أنظر: "أمول رعة السويس" لفردينان دى لسيس ص ٣٠

يدرسون الموضوع درسا عميقا ، ويبتكرون ألمشروعات المختلفة لتحقيقه : فتالابو أشار بعمل ترعة من الاسكندرية الى مصر، تجتاز النيل عند هذه العاصمة ، ثم تسير منها الى السويس ، وبرول أشار بعمل ترعة من السويس الى بحيرة المنزلة ، ثم تسير منها غربا ، متبعة الساحل المصرى الشهالى ، حتى الاسكندرية .

ولكن (مجمد على) رفض ، بتاتا ، التصريح بأى عمل من هذا النوع ، وأى كل الإباء أن تحتفر ترعة دولية ، لوصل الغرب بالشرق الأقصى ، في داخلية بلاده ، فتسير السفن تجارية أو حربية فيها رافعة أعلام دولها المختلفة ، ويتعرّض القبطر لطوارئ ليست في الحسبان ، قد تؤدّى الى استيلاء إحدى الدول العظمى الغربية ، لا سيما بريطانيا العظمى ؛ عليه ،

والذى حل ذينك المهندسين على وضع مشروعهما المذكورين، إنما هو الاعتقاد السائد على عقول علماء العالم، قاطبة، بصحة الاختبارات والمباحث التوبوخرافية والأوروغرافية، والمدروغرافية، التى قامت بها بلنة سنة ١٧٩٨ الفرنساوية تحت ادارة المهندس لير، والتى أدت بها الى تقرير علق سطح البحر الأحمر، تسعة أمتار، عن سطح البحر الأيض، و بالتالى استحالة عمل ترعة مستقيمة واحدة بين البحرين، فتجتاز برزخ السويس الفاصل بينهما، مباشرة .

على أن هـ نما الاعتقاد لم يكن أثبت قواعد وأركانا من خلافه: لأنه كان كغيره، مبنيا على التسليم بما وسلت اليه مباحث المتقدّمين، ومابنت فيه أحكامهم ؛ لا على خبرة ومباحث شخصية ، فما عتم، والحالة هذه، أن اهتز على قواعده، وأخذت أركانه تنهار في عقول الذين كانوا ممن يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم وإيمانهم على المزاعم،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر المعاصرة" لمويثو، ص ١٤٧ وما يلها .

ولا يريدون لمها قاعدة سوى درسهم واختبارهم الشخصيين : فان أخطؤا ، فانما يخطئون، علما ؛ وإن أصابوا ، فالفخر — وأى نفر — لهم دون سواهم .

1127 2-24

فتعيلت في سنة ١٨٤٦، إذا، بلغة غتلطة النظر في تقرير لهير، واعادة فحص الموضوع، فحصا أدق من الذي عملته لجنة سنة ١٧٩٨، وأوسع دائرة، فوالت أعمالها بهمة فاتفة وتدقيق لا مزيد عليه؛ وانتهت خاتمة المطاف بها الى اعتباد رأى المستر ستثيلس المهندس الانجليزي، فقررت أن فرق الارتفاع، بين سطحي البحرين، لا يعبأ به، وأن عمل ترعة واحدة مستقيمة، تجتاز البرزخ، وتصل بين الأبيض والقارم أمر، والحالة هذه، مستطاع.

وكان (عمد على) - لما فرغت تلك اللهنة من أعمالها، وأبرزت نتيجة مباحثها الى الوجود - قد أشرف على الغرف، وآلت الأحكام فى القطر بعد موت (ابراهيم) المهام ابنه، الى (عباس الأقل) ، فضرب بمباحث تلك اللهنة عرض الحائط، وتحوّل عن فكرة إنشاء هرّجة اتصال دولية به الى إجراء رصف الطريق، ما بين مصر والسويس الذى كانت تسلكه عربات الترزيت، بحيث يصبح صالحا لسيركل عربة عليه بسمولة وسرعة، ويتم الاتصال بين العاصمة والقازم من سبيل أمين ، فحمل عرض ذلك الطريق ، مم مترا، وصمك رصفه ، في سنتيمترا، وبوشر العمل فيه؛ فسوى، أولا، رمل الأرض؛ ثم وضعت عليه طبقة من الجرالدبش سمكها ه استنيمترا، فوقها طبقة أخرى عرضها ه استنيمترا؛ كذلك، هرست مشل الأولى ، وتأتها فوقها طبقة أخرى عرضها ه استنيمترا؛ كذلك، هرست مشل الأولى ، وتأتها طبقة ثالثة، خطيت عل سمك ه استنيمترا؛ كذلك، هرست مشل الأولى ، وتأتها طبقة ثالثة، خطيت عل سمك ه استنيمترا، أيضا، برمل من رمل الصحراء ممزوج بأديم عمر مشتمل على ترجيجات جبصية ؛ وهرس كل ذلك، مشل ما هرست

الطبقة الأولى ، ثم جعل على جانبى ذلك الطريق اتساع قدره متران، لسير المشاة، وعملت سكة صغيرة بجانبه، لتصريف مياه الأمطار ، واحتفرت بتر ارتوازية بالقرب من حصن أجرود ليرتوى منها الرائح والغادى ؛ ولكنها لم تفلح، ولم ترو من ظمأ ، فلب مات (عباس) ، وآل عرش مصر الى (سسعيد) ، وبلغ النبا ، بذلك ، علم فردينند دى لسبس — وكان مشتغلا فى ترميم قصر لحاته ، سكنته أنييس سوريل ، خليلة شارل السابع الفرنساوى ، فى زمنها — تهال ، واستبشر، وأرسل يهتئه تهنئة خالصة ، فرد (سعيد) عليه واستدعاه الى مصر ، ليشاطره سروره وهناه ، ولما وفد عليه ، أكرمه إكراما فائقا ، واستصحبه معه فى سياحة ، قام بها على رأس عشرة آلاف جندى بمدافعهم وخيولهم ، من الاسكندرية الى مصر ، عن طريق الصحراء الفرنية .

مفاعمة دىلسبس الأمير (سعيد) فىشأن فتح ترعة السويس فأخذ دى لسبس يتحين الفرص ليفاتحه في مشروع قناة السويس الذي كان اختمر في اعتباره اختارا تاما ؟ مستمينا على ذلك بذى الفقار باشا ، صديق الوالى الأقرب اليه ، واتفق له ، ذات يوم ، بعد ما آستأذن (سعيدا ) في الانصراف الى شأن من شؤونه ، وهو معه في تلك السياحة ، أنه امتطى صهوة جواد كان ذلك الوالى وهب إياه ، ووثب به فوق كثيب مرتفع من الجارة أمام عموم الفؤاد المصريين ، فأعجبوا به وأكبروا فروسيته ،

فنى اليوم التالى، اغتنم فردينند فرصة مناسبة، وبعر الحديث الى رغبته فى أن يسطع ملك صديقه بعمل فخم، يخلد ذكره فى هالة من سنا، الى نهاية الدهور؛

<sup>(</sup>۱) لملذا و لجيع ما يتبع النظر على الأخص: وقمبادئ أو أصول ثرعة السويس ''الفردينان دىلسبس ابتداء من ص ۲۸

واقترح على (سعيد) الإقدام على إنفاذ مشروع الترعة؛ وهو يجتهد في أن يلهب كلامه غيلته، فيجعلها تدوى منذ تلك الساعة، بترنم العالم المتمدين بأسره، بأناشيد مديحه.

فبالرغم من أن (سعيدا) كان قد أكد مرارا، قبل ذلك ، لغير دى لسبس بأنه لن يحيد في هذا الموضوع عن عزم والده ، وعن خطة الرفض التي وضعها لنفسه ، فإنه سكر بالخر اللذيذة المبذولة له في كلام محادثه ؛ وما هو أهم من ذلك ، اقتنع باقتناعه ، وتأكد من أن إنفاذ المشروع يزيد مصر أهمية ، ولا يعرّضها لأى خطر يكون ، فقال لدى لسبس : «أجل! إنى مقتنع ، فئق بى، واعتمد على اله .

ثم استدى قواده، وقص عليهم مادار بينه و بين صديقه دى لسبس من الكلام، وسألم رأيهم، فتذكروا ما رأوا من فروسية ذلك الفرنساوى ، ولى كانت عقليتهم تقريهم، كقول دى لسبس عينه، الى تقدير رجل يحسن ركوب الخيل ويجيد الوثب فوق الكثب والحفر، أكثر منها الى تقدير رجل عالم متعلم ، فانهم فتحوا أعينهم ، واسعة ، للدلالة على استحسانهم ، وقالوا واسعة ، للدلالة على استحسانهم ، وقالوا براحاع بعدم جواز رفض طلب يقدّه مثل ذلك الصديق ، فثبتت موافقتهم (سعيدا) في عزمه ،

وفى اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفبر سنة ١٨٥٤ – وكان الأمير قد بلغ العاصمة بجنده، ومدعويه، وأنزل دى لسبس صديقه في قصر المسافرين، وهو الذي

<sup>(</sup>۱) أنظر : " أصول ترعة السويس " لفردينان دى لسبس ص ٤٠ و " أمرة دى لسبس " ص ٢٠ لبريديه ، والتمذكارات أربسين عاما " لفردينان دى لسبس ص ٢٩

ار أن ""أحكام الوثب بالحصان أعظم دليل وأقوى برهان" كما يقول محمد طلعت حرب بك في كتابه
 هن قناة السويس ص ٣٠

كان مخصصا فى أيام الجملة الفرنساوية لاجتماع أعضاء بلغنة القناة فيه تحت رياسة لهير البادى ذكره، فتأمل غرائب الصدف، ومحاسنها! —استدعى (سعيد) فردينند دى لسبس الى القلعة، بدون أن يقول له لماذا؛ وهناك فى مجتمع من القناصل العامة والوجهاء المزدحين لتهنئة الأمير بسلامة الوصول، أعلن، على رؤوس الأشهاد، الوعد الذى صدر منه لدى لسبس صديقه، وأكد عنمه على منح امتياز له بتأسيس شركة مساهمة عالمية، لإبراز المشروع الى حيز الوجود ،

الامتياز

وأعقب قوله بالعمل؛ ومنحه بعد خمسة أيام في ٣٠ نوفجر سنة ١٨٥٤ الامتياز الموعود به؛ وكلف مهندسي حكومته، لينان بك وموچيل بك، بالذهاب معه الى البرزخ، ودرس طبيعة أرضه، وفحص مسألة إنشاء الترعة المرغوبة فيه، ورفع تقرير وإف له عن كل ما يتبهنانه .

فذهب المهندسان في الشهر التالى، وأقاما هناك أياما، مع دى لسبس، يدرسان الموضوع درسا تاما ، وقر رأيهما نهائيا على أن تنشأ ترعة مستقيمة، تجتاز البرزخ في جهته الأقل اتساعا، أى مابين يبلوزيم (الفرمة) على البحر الأبيض، والسويس على البحر الأحر ،

أزل اكتنار

ثم جمع دى لسبس مائة من أصدقائه، وحملهم على أن يكتنب كل منهم بحصة ثمنها خمسة آلاف فرنك ولا شك فى أنها تساوى الآن مليونين من الفرنكات على الأقل حد واستخدم المبلغ المجموع لاستقدام لجنه هندسية دولية مشكلة من سبعة من المهندسين : هولندى ، وإنجليزى ، وبروسيانى ، وأسبانى ، ونمساوى ،

<sup>(</sup>۱) آفظر: ''آوائل ترعة السويس'' فنردينان دى لسبس ص ۲ ه ٤ و ''آمرة دى لسبس'' لپريديه ص ۲۲۲ ، و '' تذكارات أربعين عاما '' فنردينان دى لسبس ص ۵ ه

و إيطالى ، وفرنساوى ؛ ومر عدة بحارة فرنساويين وانجليز؛ ومن مهندس هدروغرافى تابع للبحرية الفرنساوية ، طلب اليها أن تدرس المشروع ، وتطلع على التقرير الذى وضعه لينان بك وموچيل بك ،

فذهب رجال تلك الجنة ، بادئ بده، إلى البرزخ ، ليقفوا بأنفسهم على الأماكن التي قررأن تجتازها الترعة ، وكان برفقتهم فردينند دى لسبس والمسيو برتيليمي سلت ايلير، المنتخب سكرتيرا عاما للشروع ، وقد كتب عن مصر في ذلك المهد عده كتابات رجعنا البها أحيانا في مؤلفنا هذا ،

و بعد إجراء عمليات هندسية وأبحاث توبوغرافية ومقاسات بارومترية قررت تلك المجنة أن سطح البحرين واحد ؛ وأظهرت أسباب الغلط الذى وقع فيه ليبير بذها به الى أن منسوب البحر الأجر أعلى من منسوب البحر الأبيض بكثير ؛ وأثبت أن أرض البرزخ التي ستجنازها الترعة ، أرض ثابتة ، يغلب فيها الخزف الى عمق ما ، لا أرض رمال متمزجة تهد كل حفر بعلمر ، كما قال بعض مسفهى أحلام الراغبين في حفر تلك الترعة ؛ وأثبتت أيضا ، أن لا خوف على منفذ الترعة في البحر الأبيض من تكاثر أوحال طمى النيل ، حوله : (أؤلا) لعدم سير تلك الأوحال جهة المنفذ المنوى إيجاده ؛ و(ثانيا) لوجوب ذو بانها حمّا في مياه البحر على فرض سيرها نحوه ،

و بناء على ذلك ، طرحت الجمنة جانبا مشروعى تالابو و برول ، وقررت العمل بمشروع المهندسين لينان بك وموچيل بك لأسباب أهمها : أن مشروع تالابو يوجب صعو بة -- وهى اجتياز النيل عند العاصمة - لاسبيل الى التغلب طيها ؛ إلا بإجراء عمليات هندسية هائلة ، يتضائل أمامها ما عمل من هذا القبيل فيا بعد فى مجرى ترجة ويانما الحالية ؛ ويتعذر جدّا إجراؤها ، فاذا فرض ، وأمكن ، نجم عن الإجراء

خطران جسيان في منتهى الفظاعة : (الأول) تعريض القناطر الخيرية الى السقوط، والبلاد الى الغرق؛ و (الثانى) ضرورة تسرّب المياه من أسفل الى أعلى في الأطيان الحجاورة، فتصاب بجدب مستديم .

وأن مشروع برول يوجب أن تجتاز النرعة النيل ، مراتين ، وجميع ترع الوجه البحرى المتجهة شمالا ، ولا سهيل الى ذلك إلا باقامة جسور لحفظ مياه النيل في المدى الذى يقرر ، وهو مالا يمكن عمله : لأن الفيضان يذهب بتلك الجسور وينترق منطقة النرعة البحرية فينجم عن إنفاذ المشروع تخريب الترعة ، في كل فصل يزيد النيل فيه ، و إتلاف الزراعة في عموم الوجه البحرى ،

فلما فرغت اللجنة من أعمالها، عرضها دىلسبس على (محمد سعيد باشا) صديقه، فأصدر هذا الأمير أمرا عاليا بتاريخ ه ينايرسنة ١٨٥٦ و ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٢٧٢ صدّق به على الامتياز السابق منحه منه لذلك الفرنساوى العظيم بتأسيس شركة جامعة لحفر القناة ، ووضح بموجبه الإلزامات والتعهدات والواجبات التي تكون على تلك الشركة، مقابل المنح والامتيازات والمزايا المعطاة لما .

أما أهم الإلزامات، فهى وجوب تحويل بحيرة انتساح الى ميناء داخلية، صالحة لإيواء أعظم السفن حجما ، ووجوب دفع مرتب مندوب تختاره الحكومة المصرية لينوب عنها، ويحافظ على مصالحها لدى مجلس إدارة الشركة ، وإيجاد عامل عال للشركة في الاسكندرية تخول له السلطة اللازمة لضان سير العمل ، وانتظام العلاقات بين الشركة والحكومة المصرية ، فيا لو اختارت الشركة أن يكون مركز إدارتها في مدينة

<sup>(</sup>١) أظر: "مصر الماصرة" لمريشو، ص ٢٧٧ وما يليا -

خارجة عن القطر المصرى ؛ ووجوب صرف خمسة عشر في المائة من صافى الأرباح السنوية للحكومة المصرية ، على أن تزيد هذه النسبة كاما جدّدت مدّة المنحة ، وقدرها الأقول ٩ ه عاما ، بشرط أن لا نتجاوز تلك النسبة ٣٥ / نمن صافى الأرباح فى أى حال من الأحوال ، وأن تعترس الشركة ، وتمتنع بالكلية ، عن كل تحيز وغرض في معاملاتها للسفن التجارية ؛ فلا تفضل المنتمية منها لأتمة على المنتمية منها لغيرها ؛ وأن لا تزيد رسوم الاجتياز التي ستتقاضاها على عشرة فونكات على كل طن من حمولة السفن ، وعن كل فرد من المسافرين ،

وأما النح ، فأهمها تخلى الحكومة المصرية للشركة عن ملكية جميع الأطيان البائرة غير الهلوكة لأحد التي قد ترويها الشركة وتزرعها وإعفاؤها من كل ضريبة ، مدة عشر سنوات ، ابتداء من تاريخ الشروع في تصليحها ، وتسليم الحكومة للشركة كل الأطيان المملوكة للغير ، التي قد يصبح امتلاك الشركة لها لازما لإتمام العمل واستغلال الامتياذ الهنوح ، على شرط أن تدفع الشركة لأصحابها التمويضات الحقة عنها ، وإعفاء كل ما تستورده الشركة من الآلات والمواد من البلاد الأجنبية ، من كل رسوم جمركية عند دخولها القطر المصرى ، وتمكين الشركة من حفر ترعة ماء علب تذهب بمياه النيل الى أماكن الأعمال ، وتمكون ملكا لها ، تستغلها استغلالها لباقى أجزاء امتيازها ، والتصريح لها باقامة المبانى ، التي ترى أن عملها يستوجبها ، وتمكليف عمال الحكومة وموظفيها ، عموما بمساعدة الشركة وتعضيدها ، كلما احتاجت الى ذلك ، فيا تحتاج وموظفيها ، عموما بمساعدة الشركة وتعضيدها ، كلما احتاجت الى ذلك ، فيا تحتاج اليه ، ووضع العدد الكافى من الفلاحين تحت تصرفها ، لتشغلهم بمعرفتها ، وتحت ادارتها ، في أى نوع تريده وترتئيه من الأعمال والأشفال اللازمة مقابل دفع أجود معقولة لهم ، واتخاذ التدابير الصحية الواقية الواجبة .

غيرأن (محد سعيد باشا) كان قد اشترط لصحة الاستياز بريَّته ، أن يصدق عليه سلطان تركيا ؛ ولو أنه كان متفقا مع دى لسبس على اعتبار ذلك التصديق مجرد مظهر رسمی، لا يؤ به له .

السعى ألى تيل تميديق السلطات

فذهب دي لسبس، إذا، إلى القسطنطينية، ليناله ، فوجد الحكومة المثانية منشرحة الى المشروع، والسلطان نفسه ميال الى نفاذه . ونال من الصدر الأعظم التأنى على الانتياذ كتابا أكد له فيسه الارتباح العام ، السائد على الدوائر السياسية العثمانية للوافقة على الامتياز المنوح. فبات متيقنا من قرب صدور الفرمان السلطاني المني بتلك الموافقة. وإذا به بری سفیرانجاترا، الســیر ستراتفرد دی ردکلیف یقوم لمناهضته، ویمانع ف التصديق، بايعاز من اللورد بلمرستن وزير الخارجية الانجليزية •

مقارطة ا الشرو

وكان للورد بلمرستن هــذا، في ذلك العهد، الكلمة العليا في الدوائر السياســية الأوروبية ، كما أنه كان للسير ستراتفرد دى ردكليف النفوذ الأكبر على دوائر الأستانة الحكومية .

فدخل المشروع ، إذا، في دور سياسي لم يكن دى لسبس يتوقعه، وبدأ عهد مناقشات عنيفة ، حاول خصوم المشروع التغلب طيه فيها ، بالاستناد على مزاعم أهمها : (أوَّلا) أن المشروع وهمي خيالي، لا سبيل الى تحقيقه؛ (ثانيا) أن نفقاته، على فرض تحقيقه، نفقات المحافظة على الترعة، وصياتتها بعد خفرها، تزيد جدًا على كل ما يمكن أن ينتظر من أر باح احتمالية من وراء تحقيقه ؛ (ثالث) أن الترعة المنوى عملها تفصل مصرعن تركيا فصلا باتا، وتمكن الأولى من الاستقلال عن الثانية ؛ (رابعاً) أن فتح برزخ السويس تهديد يوجه الى استتباب أفدام السلطة البريطانية ف الهند؛ فهو، والحالة هذه، خطر جسيم على مصالح بريطانيا العظمى السياسية والتجارية؛ (خامسا) وأخيرا أن تحقيق المشروع خطر، بنوع خاص، على استقلال مصرعينها: لأن تحقيق المشروع قد يجبر انجلترا إجبارا على امتلاكها، بينها هي لا تريد ذلك، ولا يهمها من مصر إلا أن تكون الطريق التي تجتازها نحو الأملاك البريطانية الأسيوية، آمنة، سليمة ،

وقد عبر اللورد بلمرستن عن هذا الفكر الأخير بماكتبه للورد كولي، حيث قال : هُنُعَن لَسنا في حاجة الى مصر، ولا نريدها لأنفسنا ، أكثر بما يريد رجل عاقل، له ملك في شمسال انجلترا، بينها مقامه في جنوبها، أن يمتلك جميع الفنادق القائمة على الطريق الموصلة الى الشهال؛ غاية ما هو في حاجة اليه، أن تكون الفنادق هذه معتني بهـا اعتناء حسنا، وأن تكون مفتوحة له فيكل وقت يردها، ومستعدّة تمــام الاستعداد لأن تقدّم له لجما حنيذا لأكله ، وخيلا بريدية تحل محل خيله المتعبة! ٥ فد من دى لسبس الزيم الأول ، دحضا لم تعد تقوم معمه لذلك الزيم قائمة ، برأى اللجنة الدولية الهندسية السالف ذكرها؛ ودحض الزيم الثاني، دحضا نهائيا، أيضًا ، بتقرير شامل مفصل وضعه رجال فنيون خبيرون ؛ منهم اثنان بريطانيان ، بينوا فيه، حسابيا، مقدار أقصى ما تستوجبه الترعة من النفقات ونفقات صيانتها، ومقادير الايرادات العائدة الى الشركة التي تقوم بحفرها، والأرباح الناجمة لهــــا عنها بالنسبة لمجموع حمولة السفن التي تمرّ منها ، ومحاصيل الأطيان الموهو بة اليها من الحكومة المصرية ، والتي ستباشر زراعتها ؛ ودحض الزعم الثالث باقوال رسميــــة حمادرة عن (سعيد باشا) ذاته، أكدّ بها ولاءه للسلطان العثماني وعدم وجود مصلحة لتفسه في الانفصال عن تركيا ؛ ودحض الزيم الرابع بأن الواقع يكذبه ، وأن حفر الترعة لا يغبر شيئا في أسباب نسبة الملاحة البريطانية الحالية الى ملاحة الدول الأخرى ، لأنه في استطاعة بريطانيا العظمى إبقاء تلك المسبة كما هي ، ودحض الزيم الأخير بقول ظاهر الصواب ، وهو أن حفر الترعة شرقي مصر ، وفي بوزخ رملي لا مصلحة للقطر فيه ، يضرج مصر في الحقيقة ، عن طريق بريطانيا العظمى الى أملاكها الأسيوية ، ويحول دون تضارب مطامعها ومطامع فونسا السياسية بمصر ، وأنه اذا كان هناك ما يجبر بريطانيا العظمى على محاولة امتلاك مصر، فانما يكون ذلك بقاء طريقها الى أملاكها الأسيوية بجنازة داخلية القطر المصرى ، وشعورها ، ذات يوم ، بأن تلك الطريق باتت غير آمنة وغير سليمة .

فاتدى ثبات دى لسبس وشجاعته، من جهة ؛ وكون الحق الغنى والمنطق فى جانبه، من جهة أخرى؛ الى فوز المشروع على خصومه ومقاوميه، وإلى إقبال الناس على الاكتتاب فى أسهم الشركة العالمية المرغوب فى تأسيسها ، للتمكن من إحراجه الى حز الوجود ،

تعفید (مع دی لس بيد أنه لولا وقوف (مجد سعيد باشا) بجانب صديقه، وهو موطن عزمه توطينا وطيدا على تنفيذ المشروع مهما كلفه من نقود، ومهما اضطر الى التغلب عليه من صعو بات وعقبات، والتعرّض اليه من أخطار؛ لولا إقباله إقبالا صحيحا على تقديم كل المتوفر عنده من مال في سعنة في ، وقدوه خمسائة ألف ريال ، الى صديقه المذكور، وإقدامه على إنشاء ترعة الماء العذب التي نيط بالشركة إنشاؤها ، على مصروفه الخاص وبأيدى مصربيه؛ لولا مشتراه، بمبلغ ينيف على ثلاثة ملايين من الجنبات، كل الأمهم الباقية معروضة نلبيع، التي لم تدر الشركة كيف تصرفها، الجنبات، كل الأمهم الباقية معروضة نلبيع، التي لم تدر الشركة كيف تصرفها، في أيام بؤسها الأولى؛ ولولا وضعه بالفرمان الذي أصدره في ٢٠ يوليه سنة ١٨٥٦

العدد الكافى من الأيدى المصرية تحت تصرّف الشركة ، لأخفق المشروع ولتفرّق المساهمون أيدى سبا .

على أن وقوف (سعيد) ذلك الموقف، حيال استمرار المعارضة الانجليزية مخيمة بتقل فى الجلق، تملأه سعبا، تومض فيها البروق وتدوى الرعود، كان من شأنه أن يجمع، حول ذلك الأمير المتقلب الأهواء، أسبابا متنوعة لمضايقة لانهاية لها، تؤدى حتما الى إرهاقه عسرا ، وهو الأمر الذى وقع ؛ فحسله يتململ، ويقول للائميسه ومؤاخذيه : « إنما أعطيت الامتياز، بلا ترو لصديق وهو فرنساوى ، فخاطبوه، أو خاطبوا حكومته ، أما أنا فلست أستطيع محب امتياز أعطيته ! » .

ولكن ذلك لم يكن إلا ليزيد معارضة المعارضين ولجب الصاخبين، حتى زهقت نفس (سعيد)؛ وأخذ النحول يأكل من بدائة جسمه ، فقال دى لسبس له يوما : «ألا نذهب معا الى السودان، فنبعد عن الثقلاء، ونصيب مرميين : (الأول) أننا نتمكن من التكلم في شؤون قناتنا، وليس حولنا عاذل؛ و(الثاني) أنك تنظر بعينيك حال شعب ألقيت أحكامه اليك، ويبلغنا أنه يئن من الظلم الضاغط عليه؛ فتصلح حاله، وتمتذ ظل السعادة فوقه ؟ » .

فطرب (سعيد) للفكرة، وقام من وقته الى زيارته للسودان التي ذكرناها؛ فما بلغ بربر إلا وقد أثارت شجونه الويلات والمصائب التي رآها محيقة بتلك الشعوب المسكينة.

<sup>(</sup>۱) أغار: " قد كارات أربعين عاما " لفردينان دى لسبس ، تغلا عن كتاب " أسرة فرنساوية : آل دى لسبس" ص ٢٤٩ و ٢٥٠

 <sup>(</sup>۲) أنظر : " تذكارات أربسين هاما " لفردينان دى لسبس > و" أسرة فرنساوية : آل دىلسبس" ،
 لبريديه ص ، ۲۵ > و" يومية دى لسبس" ج ۱ ص ٤٥٤ با عثلاف فى الرماية ،

فدخل دى لسبس عليه، يوما، وإذا به يبكى بكاء سخينا، فسأله: «ما الذى يبكيك؟ » قال: « أبكى على شقاء هذا الملأ، وعلى ما فعلت به أسرتى ، فإن العرائض مفعمة بالشكاوى ترد الى ، في كل لحظة ، من عموم طبقات الناس ، وقد رأيت بعينى رأسى القرى التى أحرقها الدفتردار صهرى ولم يسد للان بناؤها ، هذا بؤس فوق طاقة الاحتمال ، وقد عزمت على التخلى عن السودان ، فأتركه وشأنه ، وأعود الى مصر! » ،

فقال دى لسبس له: «هذا لن يكون . أنت لا تستطيع أن تعود بهذه الصفة، فارّا مر وجه واجبك . أنت أمير متعلم ذو خبرة . فقنن لهذه الاعم، وأنشئ لها بلديات تهتم بشؤونها ! » .

قال (سعید) : «صدقت ، وستری فی ذلك همتی! » .

فلما وصل الى شندى، اجتمع، حوله، أكثر من مائة ألف رجل ، فقال لهم: «بلغنى أن الشيخ التركى الحاثم على هذا البلد، منذ نيف وعشرين سنة، قد حبس عنده عدّة أرقاء، وعلى الأخص عبدا أوثق قيوده، فهو قد خالف بذا؛ أوامرى القاضية بمنع الاسترقاق ، فأتونى به ! » .

فأطاعوه ، فأمر بالتركى ، فطرح على بطنه، وضرب مائة سوط ، ثم غلل بأغلال عبده ، فصاح الجمهور : «الله! الله! هكذا يكون الإنصاف والعدل! و إلا ، فلا! فليحى الأمير ! » ،

<sup>(</sup>۱) أنظر: " آل دى لسبس" لبريديه ص ٠٠٠ د " يومية دى لسبس " ج ٢ ص ٤ باختلاف قليل فالرواية ، و" تذكارات أربعين عاما " لفردينان دى لسبس ص ٤٨٦ ج ٢

فعاد (سعيد) الى عناطبتهم وقال: «أترون هذه الحصون التي أقامها والدى ، منذ نيف وأربعين سنة على ساحل النيل ؟ اذهبوا وخذوا المدافع التي فيها واطرحوها فى النهرا » . فهمس دى لسبس فى أذنه ، قائلا: «إنك تتطرف ، فقد يستعملونها بعد رحيلنا ، ويستخدمونها فيا قد يضر ! » .

فقال له (سعيد) : «لا تخف ! فهي غير صالحة ! » ،

ولما بلغوا الخرطوم، وتعشوا هناك، عشامهم الأول — وكان المدينا وفي عمل معد إعدادا جميلا، بالرخم من بعد الشقة — وقع عند نهاية الأكل، حادث غريب، فان وجه (سعيد) أظلم بفأة، وانتفخت شفناه وعروق رقبته، فأدنى طربوشه على عينيه، حتى كاد يغطى نصف أنفه — وهو عمل كان يقدم عليه دائما في أوقات انفعالاته الشديدة — وانقلبت سحنته انقلابا غيفا، فانزيج الحاضرون، وتساءلوا: «ماذا جرى؟» واذا به نهض، بغتة، وتناول سيفه وقذف به بعيدا على أريكة في آسر المجرة، وصاح: داتركوني! لا تسالوني عن شئ!» فقر الجميع، مذعورين! فقال المجرة، وصاح: داتركوني! لا تسالوني عن شئ!» فقر الجميع، مذعورين! فقال (سعيد) لأحد أمنائه: «سر بالمسيو دى لسبس الى الأودة التي أعدت لى حالا، وليتركني الكل! » فوقع الوزراء في حيرة، وضريوا أخماسا في أسداس ، لأنهم اعتقدوا أن حرارة الطقس قد أثرت في عقل الأمير فأورثته جنونا، وهو على ذلك البعد السحيق من عاصمته! ولم يدروا ما العمل!

فلما كانت الساعة الثانية صباحا ، طلب (سعيد) أن يحضروا له حماما باردا ، فلما كانت الساعة الثالثة ، أرسل الى فلم ذلك على أنه أفاق من الحال التي كان فيها ، وعند الساعة الثالثة ، أرسل الى (١) أظر: "بوية دى لسبس" ج ٢ ص ٤ ، و" " آل دى لسبس" لبريديه ص٣٥٦ ، و" تذكارات أربين عاماً" لفردينان دى لسبس ص ٤٨٧ ج ٢

دى لسبس ، فدخل الفرنساوى عليمه واذا به متكئ على أريكة يدخن شبكه بهدوه تام ، فقال له : «أنت طلبت منى يا صديق ، أنب أسمح لك بنزهة على النيلين الأبيض والأزرق ، فها قد جعلت تحت تصرفك مركبين وطبانى ، اذهب وتنزه كما ترمد !» .

فقال دى لسبس: «يعنى أنك تطردنى . أجل . ولكنى أريد أن تعرفنى، أولا، ما الذي جرى لك البارحة! » .

فلم يجبه (سعيد) الى طلبه ، والذى دار فى خلد دى لسبس، بناء على قرائن الأحوال هو أن (سعيدا) قال ، حيّا ، فى نفسه : وهذا رجل أتى من باريس ، حيث ترك عائلته وأولاده ، وجاء الى الخرطوم على بعد نيف وألنى ميل عن مصر ، فينفتح ذهنه هو ، الى نصيحة حسنة يبديها لى ، وأنا لا ينفتح ذهنى لها ؟» وأن هذا الفكرهو الذى غير دمه الى حد أخرجه عن دائرة صوابه ،حتى خطر له أن يثب عليه ويقتله ، فرى بسيفه بعيدا ، لكيلا يغلبه الوسواس ، فيصير الى ما صار اليه الاسكندر الأكبر مع كليتس صديقه ، ثم أراد إبعاده ، بعد ذلك بضعة أيام ، لكيلا تنسب اليه الاصلاحات الجميلة ، التي صم على إدخالها على حالى السودان الادارية والاجتماعية ، بل تنسب هى ونفاذها اليه دون سواه !

غير أنه فى سنة ١٨٥٧ عينها التى سافر (سعيد) فيها الى السودان، شهت فى الهند الثورة العسكرية المشهورة التى كادت تفقد بريطانيا العظمى تلك المستعمرة الغنية، وتتنزع من التاج البريطانى أجمل وأثمن ماسة فيه .

<sup>(</sup>۱) أنظر : "تذكارات أربسين عاما" تفردينات دى لسبس ، ر"آل دى لسبس" لمريديه ص ٢٥٣، و"يربية دى لسبس" ج ٢ ص ٢ وفها بعض الحتلاف في الرواية .

فشعر الشعب الانجليزى بأسره شعورا عميقا بمقدار الفائدة الناجمة له قبل غيره ، وأكثر من سواه ، عن تقصير مدى السفر البحرى بين شواطئ بلاده وشواطئ الشرق الأقصى ، وأخذ يقدّر مشروع دى لسبس حق قدره ، وشرعت الدوائر التجارية والصناعية ، بل بعض الدوائر السياسية عينها ، تحبذ العمل ، وتستنكر معارضة الحكومة الانجليزية له .

فباتت الطريق إذا ممهدة هناك، أمام مجهودات دى لسبس؛ وأصبحت الأرض صالحة لتنمو فيها بذور اقناعاته ، فلما أمّ البلاد الانجليزية ، لتنوير أذهان أهلها واستمالتهم الى مشروعه، وجد من مظاهر الاحتفاء به ، والاكرام له ما قوت به عينه وانشرح له صدره ، فخطب فى نيف وخمسة عشر مجتمعا حافلا بنقابات التجارة ومندوبيات البلديات، في لندرا وغيرها، من أمهات المدن البريطانية ، فنال مها كلها، قرارات بصلاحية المشروع وكبير فائدته للتجارة على العموم والتجارة الانجليزية على الأخص ،

وحدا ذلك بزمرة من خيرة رجال البرلمان البريطاني الى القيام لتعضيده، وسؤال الحكومة رسميا في جلسة ٢ يونيه سنة ١٨٥٨ عما اذا كان في عزمها أن تساعد على نفاذ مشروع قتال السويس، وتحل الباب العالى على منح الفرمان المطلوب له .

فأثار هذا السؤال أحقاد اللورد بلمرستن الكامنة ، وهيج غضبه . فنسى مركزه وواجب الحجاملة التي يقتضيها منه لفرنسا وحكومتها ؛ وانبرى للرّد على السائل ، بمضاضة لا مزيد عليها ، قائلا: «إن الحكومة البريطانية أبعد من أن تعضد ومنوعبلة " وطريقة نصب ، غرضها الاحتيال على اقتناص أموال البسطاء ، بحجة نفاذ مشروع خيالى وهي ، لا سهيل مطلقا الى تفاذه ! » .

فانضم مجلس النواب الى اللورد النبيل ، ورفض السؤال والخوض فيـــه بأغلبية . ساحقة .

هما كان من دى لسبس إلا أنه أجاب على ذلك بإقدامه، في o نوفمبر سنة ١٨٥٨،

الاكتتاب المام

على فتح الاكتتابات العامة في أسهم الشركة العالمية ، بفرنسا وغيرها من الأقطار القربية ، فغاق النجاح كل ماكان ينتظر، وغطى الاكتتاب عدّة مرات ! فلم تنقض سنة ١٨٥٨ إلا والشركة قد تأسست، وتعين لها مجلس ادارة ، وبات وراء دى لسبس يعضده ضدّكل من يقاوم المشروع ، حسة وعشرون ألف مساهم ، ورأس مال فرنساوى يزيد على مائة مليون من الفرنكات، و يتحتم على الحكومة الفرنساوية أن تدافع عنه ،

مهما رغبت في الوقوف على الحياد لعدم تعكير صفاء الجؤ السياسي بينها و بين انجلترا.

وربما كان للفتنة — التي، على إثر رفض البرلان البريطاني السؤال الذي وجهته اليه تلك الزمرة المتنورة من أعضائه، قامت في جدة، من أعمال شبه الجزيرة العربية، وهاجم فيها خمسة آلاف متحمس قنصلتي فرنسا وانجلترا، وقتلوا رجالها، وفتكوا بنسائهما، وارتكبوا من الآثام والمنكرات ما يجل عن وصفه القلم — دخل في إقدام الناس، لاسما الفرنساويين على الاكتتاب في أسهم المشروع ، كأنهم أرادوا بذلك أن يؤكدوا، من جهة، مشاطرتهم الأمير (محد سعيد باشا) رأيه فيا قاله لدى لسبس، حينا بلغتهما أنباء على الفتنة، وهو: «إن ترعتنا ستتكفل بجعل عودة جدة أوغيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية الى مثل هذه الفظائع ، أمرا متعذرا ، لأنها ستجبر بلاد العرب بأسرةا، ولو بالرخم منها، على أخذ نصيبها من الحركة النربية!» ، وأن

<sup>(</sup>۱) أنظر : "ورسائل ويومية ومستندات" لفردينان دى لسبس ج ۲ ص ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰ و۳۰

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكتاب السابق ذكره أدى أسبس ج ٢ ص ٢٩٨

يحتجوا ، من جهة أخرى ، على وقوف الحكومة الانجليرية ذلك الموقف الشاذ ، بعد أن أصدر العلم قراره النهائى ، بامكان عمل الترصة ، وبات بالمرستن ، رخم محاولته إخفاء عواطفه الحقيقية ، بتستره وراء مناعم باطلة ، لا يستطيع أن يمد الجباب على أنه إنما ظل يقاوم المشروع ، لأن مصدره فرنساوى محض ، وأنه هو يكره فرنسا ، وكل ما يزيد فى عظمتها ، لكونه من بقايا الحزب المتشبع بالسخط عليها ، وبوجوب منافستها ، دون غيرها ،

البدء في العمل

وفى ٢٥ أبريل سنة ١٨٥٩ نعب الحبلس المؤلف لادارة الشركة، بزعامة رئيسه المسيو دى لسبس وزمرة من المهندسين ، الى برزخ السويس ، من جهه البحر الأبيض المتوسط، حيث قامت، بعد ذلك، مدينة بور سعيد الجبلة، وحيث كان قد أحتشد جمهور يربو على مائة وخمسين مابين نوتى وعامل، ونهض الرئيس بينهم، خطيبا، وبيده فاس، وقال:

«باسم شركة قناة السويس البحرية الكونية، وبمقتضى قرارات مجلس ادارتها، نضرب، الآن، أوّل ضربة فأس على هذه الأرض، لفتح مداخل الشرق الى تجارة الغرب ومدنيته؛ ونحن متحدون، هنا، في اخلاص واحد لمصالح مساهمي الشركة، ومصالح الأمير النبيل (محمد سعيد) منشئها الكريم والحسن اليها صنعاً!» .

وأقبل ينكس بفأسه التراب فى الأخدود المختط ، لحفر الترعة فيه . واقتدى به جمهور الحاضرين ، ثم قامت الأعمال على قدم وساق، وأخذت لتقدّم منذ ذلك الحين، بلا ملل ولا كلل، وبدون انتظار ورود الفرمان السلطاني المؤذن بالتصديق على الامتياز الممنوح .

<sup>(</sup>۱) أنظر: "رسائل و بومية ومستندات" قردينان دى لسبس ج ٣ ص ٨٠

فهاج ذلك سخط الحكومة الانجليزية ، فوطنت نفسها على تعطيل المشروع وإيقاف الاعمال، مهما كلفها ذلك من المشاق ، وأوعزت الى السير بلور سفيرها بالاستانة — وكان قد خلف، هناك، اللورد ستراتفرد دى رد كليف — بأن لا ينفك را كبا على أنفاس الحكومة العثانية، حتى يقضى منها الوطر المرغوب ،

فقال السير بلور في نفسه: «إننا اذا نزعنا الأمير (محمد سعيد) من إمارة مصر، حبط المشروع برمّته من تلقاء ذاته، بسبب زوال مانح امتيازه! » .

وانفتق ذهنه في الحال، الى تدبير وسيلة للوصول الى ذلك .

فاتفق مع الحكومة العثمانية على أن يقوم السلطان عبد المجيد لزيارة بيروت ، ويدعو الأمير (مجد سعيد) الى مقابلته فيها ، فلا يسعه إلا أن يجيب الطلب ، فلما يلق بنفسه بين يدى الحكومة العثمانية ، يقبض عليه ، ويشهر تترده ، ويعلن خلعه ، ويولى غيره ، ثم يعاالب دى لسبس بالتوقف عن العمل ، لبطلان الأساس القائم ذلك العمل عليه ، وأعنى به حق الامتياز الممنوح من أمير عدّ من متبوعه متزدا ، لإقدامه على منحه إياه ،

فوافقت الحكومة العثمانية على ذلك ؛ وأرسلت بريطانيا العظمى عمارة بحرية الى مياه الاسكندرية لمساعلتها على تنفيذ المتفق عليه (٢٣ يوليه سنة ١٨٥٩) .

ولكن الانتصارات المتوالية التي أحرزتها الجيوش الفرنساوية المحاربة في أيطاليا لتحرير هسذا الاقليم من نير النمساويين، رفعت من شأن فرنسا، وزادت في هيهة نفوذها الى سد أن كلمتها أصبحت العليا في أوروبا، وأن لندن والأستانة لم تعودا تجسران على تنفيذ المعطة التي رحمتها غيلة السير باور للتخلص من مشروع ترصة السويس ، فأهمل السلطان أمر سفره الى بيروت ــ على أننا رأينا أن (مجمد سعيد) قد زارها في تلك السنة عينها ــ وأقلعت العارة البريطانية من مياه الاسكندرية ،

غيرأن ذلك لم يقعد الحكومة الانجليزية عن معاكسة القناة؛ ومال زال السير بلور بالباب العالى حتى حمله على ارسال مندوب يدعى مختار بك الى الأمير (مجمد سعيد باشا) يحمل اليه الأمر السلطاني بإبطال الأعمال الجارية في البرزخ (أكتو برسنة ١٨٥٩).

فعقد الأمير في حيرته جمعية من قناصل الدول العاتمة المقيمين بالاسكندرية ، وعرض الأمر عليهم ، فلحشوا كلهم ولم يحيروا جوابا ، لأن دولهم بأجمعها \_ ما عدا انجلترا \_ كانت موافقة على المشروع ، مستحسنة له .

واذا بالمسيو ساباتيبه، القنعمل الفرنساوى العام، لحزازات نجمت بينه وبين رجال المشروع عن كيفيه تشكيل مجلس ادارة الشركة، قام وأعلن موافقته على مطالب الأستانة، في وسط الاستغراب والبهت العامين.

فلم يرالأمير، حينذاك، بدًا من الإذعان الى الأس ، وأخذ يفكر فى كيفية اعلان صديقه دى لسبس به .

ولكن دى لسبس علم بما جرى في حينه ، وهب لتلافي النكبة الموشكة أن تمحل به ، فرخ الأمر، مباشرة ، الى الامبراطور نابوليون الثالث ، ووسط لديه الامبراطورة أو حيني قريئته — وكان بينها وبين صاحب مشروع الترعة ، صلة رحم — وطلب التأثير على حكومة الأستانة ، تأثيرا يحلها على الغاء الأوامر، التي زودت مختار بك بها ، وعن سابا بييه ، أو نقله الى قنصلية غير قنصلية الاسكندرية ، فأجابه الامبراطور الى طلباته كلها ، فتداخل لدى الباب العالى تراخلا فعالا ، كان الصدر الأعظم على باشا

يبتغيه من صميم فؤاده، ليتمكن من الاستناد عليه ف خالفته لرغائب السفير البريطاني، و إبطال الأوامر التي حملها مختار بك الى الاسكندرية . وعزل ساباتييه عزلا باتا.

أدادت انجلترا إلا عنادا وإصرارا على الفوز بمرامها . وأقبل قنصلها بالاسكندرية يخوف الأمير (محمد سعيد) من عواقب اكتتابه بالنيف والمائة والخمسين ألف سهم التي أخذها لحساب حكومته من أسهم الشركة الأرجائة ألف .

ولكن (سعيدا) لم يبال ، وما زال واقفا بجانب صديقه دى لسبس يعضده ويشجعه ، حتى وافاه الأجل المحتوم ، وكان دى لسبس قد رأى بين يديه ، ذات يوم ، عصا جميلة أحضرها (سعيد) من لندن ، أثناء زيارته لها ، فأهداه أخرى أجمل منها صنعا ، لتقوم مقام تلك العصا الانجليزية ، وتكون تذكارا منه لأميره المزيز ، فاتفق (سعيد) معه على أنه اذا دخل عليه ووجده قابضا على عصاه هذه ، يخاطبه في شأن القناة بلا خوف ولا وجل ، وأما اذا دخل طيه ، ووجد في يده العصا الانجليزية فليفهم حالا أن هناك عاذلا، وأن الكلام في شأن القناة لا يناسب .

<sup>(</sup>۱) أغلر: "أمرة فرنسارية: آل دى لسبس" لبريديه ص ٢٦٧، و " تذكارات أوبسين عاما" الفرديناند دى لسبس، و"ورسائل و يومية ومستشات" ج 4 ص ٢٧٧

فى أى شأن مر شؤون الحكومة لم يكلفه عمه به ، منعا لايجاد أسباب لوشاية دساس، يبغى من إبدائها قربا من (عمد سعيد) وحظوة لديه .

اطلاع (اسماعیل) علی حقیقسة تعهدات سانه واشعاضه

فلما وقف على حقيقتها ، امتعض امتعاضا لا مزيد عليه ، لما وجده ناجما عنها من مشاركة الشركة لحكومته في صولتها ، وادارتها ، وماليتها ؛ وود أو أمكنه تعديلها بحيث يجرد الشركة من تلك المشاركة ، بدورن حرمانها من أى امتياز تجارى ، أو مصلحى ، يضمنه امتيازها لها .

ثم لما تيقن أن الفتاة انما تعمل بأيدى فلاحى مصر، وأن معظم النقود المنفقة عليها، نقود مصرية، ريمًا يتجمع رأس المال الأجنبي المكتنب به، ود في صيمه أو تنحت الشركة عن المشروع له، وتركته يقوم وحده، يجرد الوسائل التي يجدها من بلاده وفيها، بذلك العمل الاجتماعي الجزيل الفائدة، فلا يعود فخر انشائه واتمامه الا اليه، وتعود معظم الفائدة الناجمة عنه الى قطره المصرى، فتجرى القناة شرقيه يكتولا جديدا، بينها النيل يجرى في وسطه، معين حياة وخيرات أبدية، وقد صبح عن شعوره هذا بقوله: « إني انما أريد القناة لمصر، لا مصر الفناة! » ولكنه، عن شعوره هذا بقوله: « إني انما أريد القناة لمصر، لا مصر الفناة! » ولكنه، لمونته أخلاق دى لسبس معرفة كافية ، كان متأكما من أن الرجل لن يتخل عن لمغرفته أخلاق دى لسبس معرفة كافية ، كان متأكما من أن الرجل لن يتخل عن لمفاذ مشروعه بنفسه، مهما اضطره نفاذه الى المناضلة والمفاتلة عنه ، فصر فكوه ، ففاذ مشروعه بنفسه، مهما اضطره نفاذه الى المناضلة والمفاتلة عنه ، فصر فكوه ، المصرية السيادية ، فان أدى ذلك الى تفي الشركة عن المشروع ، مقابل تعويض المصرية السيادية ، فان أدى ذلك الى تفي الشركة عن المشروع ، مقابل تعويض المصرية السيادية ، فان أدى ذلك الى تفي الشركة عن المشروع ، مقابل تعويض المصرية السيادية ، فان أدى ذلك الى تفي الشركة عن المشروع ، مقابل تعويض المصرية السيادية ، فان أدى ذلك الى تفي الشركة عن المشروع ، مقابل تعويض المشرية السيادية ، فان أدى ذلك الى تفي الشركة عن المشروع ، مقابل تعويض

<sup>(</sup>۱) البكتول نهير في يظلم ليديا بآسيا الصغرى كان يروى مدينــة سرد عاصصه و يدفق تبرا كان مصدر الثروة ابنسيمة التي جعمها قارون ملك ذلك الاظلم .

 <sup>(</sup>۲) أنظر: "مصر" لمالورتى ص ١٥١

موافق يمنح لهـا، كان خير ما يرام؛ و إلا، فانه يكون قد فك عن ساعدى حكومته القيد الخاسي الحلقات الذي ظهما به ذلك الامتياز؛ وأعنى بها:

(أؤلا) ملزومية الحكومة المصرية بتقديم أربعة أخماس العلل الذين تحتاج الشركة اليهم ، ولو بلغ عددهم عشرين ألفا ؛ بما يتبع ذلك من حق للشركة في مطالبة الحكومة بتعويض في حال تقصيرها أو عجزها .

(ثانيا) ملكية الشركة لترعة الرى والملاحة النيلية ، التي كلفها الامتياز الممنوح لها بعملها ؛ وهي الترعة الواجب أن تأخذها من مياه النيل عند مصر ، لتذهب بها حتى بحيرة التمساح ، حيث تنقسم الى قسسمين ، يذهبان محاذيين للترعة البحرية : (أحدهما) شمالا ، نحو البحر الأبيض ، لغاية بور سعيد ؛ و (الثاني) جنوبا ، نحو البحر الأحمر ، لغاية السويس ، وحق الشركة في رى الأطيان ، الخاصة بالأفراد ، المجاورة لها من مياهها ، مقابل جعل لها وحدها ، دون غيرها أن تربط مقداره ،

(ثانث) ملكية الشركة ملكية مطلقة، بدون مقابل، وبدون دفع أموال أميرية، لجميع الأطيان، غير المملوكة لأحد، التي قد تحتاج اليها في عملها الترعتين: البحرية الملحة والنيلية العذبة؛ وملكيتها المطلقة أيضا لجميع الأطيان التي قد ترويها وتفلحها، على شرط أن تدفع عنها أموالا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ الشروع في تأهيلها للزراعة .

(رابس) سلطة الشركة التامة على الترعة البحرية وضفتها ؛ وتصرفها ، دون غيرها ، في توسيعها التوسيع الذي ترغبه ، وفي اقامة المبانى التي تريدها ، ومنع الحكومة المصرية من اقامة ما تريده من حصون على ضفافها ؛ والانفراد بالنظر في شؤون العاملين في ورشها ومعاملها ، والمقيمين على البرزخ الجارية أعمالها فيه .

(خامسا) وأخيرا : اضطرار الحكومة المصرية الى نزع ملكية الأطيان الخاصــة (خامسا) وأخيرا : الشركة اليها، لنفاذ أعمالها، أو استغلال امتيازها .

ید، النزاع بین (امیاحیل) وهی لسبس

فلما صح عزمه على هذا السمى، أقبل ينفذه، وهو لا يخشى فى جهاده لومة لاشم؛ لا لأنه لم يكن يقدر التبجته حق قدرها ؟ كلا فانه لم يكن بالأمير الجاهل، مطموس البصيرة، العاجزعن أن يرى أن مقاومته لشركة قناة السويس، قد تصبغها الأهواء والأغراض بصبغة غير صبغتها الحقيقية ؛ فترجمه أمام العالم المتعدين وأمام التاريخ فى صورة الظالم النبي، الباذل جهده فى القضاء على أعظم مشروع، بل أعظم عمل أبرزه القرن التاسع عشر الى الوجود ، وأقدم على تنفيذه ؛ وفى صورة الأحتى الباحث على اتلاف ما هو حقيق باعتباره خير جوهرة فى جواهر ملكه ولكن، لاعتقاده أن واجبه ، بصفته ولى أمر الحكومة المصرية ، المسؤول عن استقلال لاعتقاده أن واجبه ، بصفته ولى أمر الحكومة المصرية ، المسؤول عن استقلال البلاد ، والاستقلال الداخلي النوعي الذي ضمته لها معاهدة لندن سهنة ، ١٨٤ ، البلاد ، والاستقلال الداخلي النوعي الذي ضمته لها معاهدة لندن سه المكومة اليرانات السلطانية الصادرة مؤذنة بالتصديق على قراراتها، يحتم عليه ازالة الحكومة التي أصبحت للشركة ضمن حكومته ، فأقدم إذا على ذلك ، وهو مرتاح الوجدان مطمئن القلب، وائق من أن نياته الحقيقية ، ومراميه الفعلية لن تلبث أن تظهر مطمئن القلب، وائق من أن نياته الحقيقية ، ومراميه الفعلية لن تلبث أن تظهر لللا : فيمتدحه قادحوه، ويفهمه نفس أصحاب المصالح المفاية لمهلحته .

فاقل خُطوة خطاها في هذا السهيل ، الاتفاق الذي أبرمه ، على يد نو بار بك مع الشركة يتاريخ ١٨ مارس سنة ١٨٦٣ – أى بعد ارتقائه العرش بشهوين – فانه أحل بموجب الحكومة المصرية محل الشركة في القيام بوصل ترعة الماء العذب

 <sup>(</sup>۱) أنظر: بنود الامتياز الممنوح من (محمد سعيد باشا) في مريشو: "مصر المعاصرة" ص ۲۷۲
 وما يليها .

الذاهبة من الزقازيق الى بحيرة التمساح فالى السويس جنوبا ، وبور سعيد شرقا ، بالنيل عند مصر ، وذلك اجتنابا للنازعات المتوقع نجومها ، حتما ، عن نزع ملكية الأطيان الخاصة بالأفراد، واللازمة لحفر مجرى الترعة من مصر الى الزقازيق ، واحتراما لمصالح الحكومة المصرية .

وثانى خطوة ، الاتفاق المالى الذى عقده مع الشركة ، على يد مندوبه عينه فى ، ٧ مارس سنة ١٨٦٣ – أى بعد الاتفاق الأول بيومين – فانه قرر بمقتضاه ، المطلوب من حكومته ، حتى ذلك اليوم عن الد ١٧٧٦٤٣ سهما التي اكتنب بها الأمير (مجد سعيد) ، ورتب كيفية دفعه ، وحفظ لحكومته التي في الاتفاق مع الشركة على كيفية دفع المهسين الباقيين من ثمن كل سهسم ، حينا تطالب الشركة مساهميها بهما ،

ثم دخل في المعمعة بصراحة ؛ وأخذ يضرب على القيد الخماسي الحلقات ، بقؤة وحكمة ممتزجتين معا، امتزاجا لطيفا ؛ لا سيما وأنه كان قد اتفق على العمل مقدما مع الحكومة العثمانية ، ووضع كلاهما خطة السير الواجب اتباعها ،

فارتكن على اعلانه رغبته فى ابطال السخرة ، وعلى أن السخرة فى حدّ ذاتها أمر كريه ، مر. الوجهة الانسانية ، تأباه روح الانصاف وتنفر روح العدالة منه، ليطلب الى الشركة تنازلما عن حقها فى مطالبة الحكومة المصرية بالعال الذين هى فى حاجة اليهم ؛ لأنها تشغلهم سخرة ، ولو أنها تدفع لهم فى القيقة أجرة انتقالهم من

<sup>(</sup>۱) أظر، صورة هسلما الاتفاق في وورسائل و يومية ومستندات " لفردينان دى لسبس ص ۲۸۹ وما يلها ج ٤ '

<sup>(</sup>٢) أنظر: صورة هذا الاتفاق في الكتَّاب هيه ج 2 ص ٢٨٣ وما يليا •

قراهم الى البرزخ ومنه اليها إيابا، مهما بعدت شقتها عنه ؛ وتدفع لهم أجورا يومية على أسبة أعلى مما يدفع من نوعها لأمثالهم فى البلاد ؛ وانها تقدّم لهم فوق ذلك الماكل والمأوى ؛ وتقوم بشؤون علاجهم فى حال مرضهم ، مع احتساب أجرتهم لهم مدّة معينة ، بالرغم من انقطاعهم عن العمل، وهم يعاجلون فى المستشفيات التى تعهدت بانشائها لهم ،

وارتكن على أن احتياج الشركة ، بسبب الأعمال الجارية في البرزخ ، الى ترعة تذهب بمياه النيل العذبة الى أماكن العمل المتعددة ، والى مدينة بورسعيد التى أنشأتها حديثا ، من جهة ؛ ومدينة السويس ، من جهة أخرى ؛ وتكون صالحة الملاحة النيلية معا ، إن بزر مطالبة الشركة الحكومة المصرية بتمكينها الى الأبد من الانتفاع والاستفادة من تلك الترعة ، ومطالبتها بالتعهد لها بالمحافظة عليها وعلى منسوبها ، مهما تتوحت طوارئ الحدثان ، لا يبرز تملك الشركة لها تملكا معلقا ، لأن الترع التي على شاكلتها ، بعضتها منفعة من المنافع العمومية ، لمن الأشياء التي لا يجوز تملكها الأفراد ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وأمسوا وحدة دعوها وشركة " ولأن تملكها حتى من حقوق بعضهم لبعض ظهيرا ، وأمسوا وحدة دعوها وشركة " ولأن تملكها حتى من حقوق الحكومة في جميع الأقطار ، لا يشاركها أحد فيه .

وارتكن على أن الخرائط والتصميات المنصوص عنها في المادة الثامنة من فرمان الامتياز المؤرّخ ٣٠ نوفج سنة ١٨٥٤ ، والمادة الحادية عشرة من فرمان الامتياز التاني المؤرّخ ٥ ينايرسسنة ١٨٥٦ – وهي المطلوبة لبيان وتحديد مساحة الأطيان التاني المؤرّخ ٥ ينايرسسنة ١٨٥٦ – وهي المطلوبة لبيان وتحديد مساحة الأطيان التاني المركة من القيام بنفاذ مشروعها ، وعمل الترعين البحرية والنيلية للازمة لتمكين الشركة من القيام بنفاذ مشروعها ، وعمل الترعين البحرية اللائميان غير لم تصمنع حتى ذلك العهد ، لمطالبة الشركة بحصر مناعمها التملكية للائميان غير المملوكة المسرية على المحرية المحرية على المحرية المحرية على المحرية المحرية على المحرية على المحرية على المحرية المحري

حقيقة المساحة اللازمة لهما في الصحيح ، لتتمكن من ضمان نجاح مشروعها ؛ والتخلى عما عداها من الأطيان الأخرى التي وضعت يدها طيها، استنادا على المادة الرابعة من الفرمان الأولى، والمادة العاشرة من الفرمان الثاني ،

وارتكن على أن قوانين الدولة العليسة لا تبيح التنازل لأجنبى عن ملكية أرض في دائرة ولاياتها، إلا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية، وعلى أن مصر انما هي ولاية — وإن كانت ممتازة وممتم باستقلال داخلى — من ولايات الدولة العثمانيسة، وأن قوانين الدولة المملكية تنطبق إذا عليها بلا مراء ولا جدال، ليطالب الشركة بالتخلى عن جميع الأطيان غير المملوكة لأحد التي آلت البها ملكيتها بموجب نصوص الفرمانين، لقيامها بريها وفلاحتها ، و بتحرير الحكومة المصرية بالتالى، من حلقة القيد الخامسة والأخيرة الناجمة لها عن نص المهادة الثاني عشرة من الفرمان الشائي .

وارتكن على منطوق آخر فقرة في المادة الرابعة من الفرمان الأولى، وعلى حقوق الدولة السيادية المعترف بها. في كل صقع، لمطالبة الشركة بالخضوع لحق الحكومة المصرية، في تحديد اتساع الترعة، واقامه ما تشاء على ضفافها من استحكامات حربية وحصون، وفي ميطرتها ، دون سواها، على عموم رعاياها المتشرين في البرزخ والعاملين في معامل الشركة وورشها .

وبعد أن اغتنم فرصة وجود السلطان عبد العزيز ووذيره نؤاد باشا بمصر، واستوثق من بقائهما على العهد الذى اتفق عليه معهما، أثناء اقامته بالأستانة، عهد الى وذيره نوبار ـــ وكان السلطان عبد العزيزقد أنع طيه برتبة الباشوية الرفيعة ــ في مهمة الاتفاق مع دى لسبس على اذالة ذلك القيد الخماسي الحلقات بالتي هي أحسن •

فشرع ذلك السيامي الحاذق يتخابر مع <sup>دو</sup>الفرنساوي العظيم " - كادعي <sup>دو</sup>جعبتا " دى لسبس - عساه أن يصل الى اقناعه بقبول طلبات (اسماعيل) .

ولكنه لم يفلح ؛ لأن الأمير انماكان بريد أن يدرك أغراضه بدون دفع أى تعويض؛ لزعمه أن الشركة ، باقدامها على الأعمال ، قبل نياها مصادقة السلطان العثماني على الامتياز الممنوح لها ، مع ذكر وجوب حصولها عليه في نص ذلك الامتياز ، قد ارتكبت خطأ اختياريا ، عليها أن لتحمل ، دون غيرها ، عواقبه ، وانها والحالة هذه ، غير محقة في مطالبة النير — والحكومة المصرية أقل من سواها — بأى تعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن تجاوز وقعت في شره ، ودى لسبس ، من جهته ، اذا وجد من نفسه ميلا الى التسليم ببعض من اعم الأمير ، وطلباته ، حتى بدون تعويض كالطلب الأخير ، مثلا ، لم يكن يستطيع أن يسلم بهاكلها ، ولا سيما بماكان منها عنصا بالعال والأطبان ، إلا مقابل تعويضات كبيرة تمكنه من نجاز مشروعه ، الا اذا كان مستعدًا — ولم يكنه — الى اطراح العمل بأسره جانبا ، والتخل عنه ،

فلما لم تجد المخابرات بمصر نفعا، أص (اسماعيل) نو بار بالرحيل الى الأستانة، والسمى لدى أولى الأصر، هناك، في اتمام المتفق عليه بينه و بينهم والاستعانة، على إنجاز مهمته، بما لم يزل قائماً من عداء الشروع في نفس الدولة البريطانية وسفيرها في تلك الماصمة، ولم يبال بأن يقال عنه إنه آلة في أيدى اللورد بالمرستن والحكومة الانجليزية، وأن ينسب اليه ممالاتهما على هواهما ممالاة مبنية على الاعتقاد بأن بريطانيا العظمى، بعد حوادث سنة ، ١٨٤ وسنة ١٨٥٥ وسنة ١٨٥٥ وسنة ١٨٥٠ وسنة ١٨٥٠ على الجلاء وبعد إجبارها فرنسا، بالرغم من انتصاراتها الايطالية في سنة ١٨٥٩ ، على الجلاء عن صورية بعد سنة ، ١٨٦٠ أصبحت صاحبة القدح المعلى في ميادين السياسة

العالميسة ، وصاحبة النفوذ الأكبر في القسطنطينية ؛ وأصبح استجلاب رضاها ، إذا ، الاعتاد عليها ، فيا بعد، لتحقيق المطامع الشخصية ، أمراً مرغو با فيه .

ولكى لا يكون هناك شك فى أنه انما يحارب ما هو متجاوز حدّ الاعتدال فى الامتياز المنوح للشركة ، لا مشروع القناة نفسه ، أمر نو بار بأن يحصر مهمته فى طلب ونيل الأغراض الآتية من حكومة الأستانة وهى :

(أولا) اعادة الأطيان المعطاة للشركة من (سعيد) سلفه الى الحكومة المصرية .

(ثانیا) منع اقامة حصون واستحكامات حربیة على شاطئ القناة مطلقا، وحفظ شكله التجارى المحض الذى أنشئ من أجله .

(ثالثا) الغاء الشرط الموجب على الحكومة المصرية تقديم العال من قبلها الى الشركة ، فان لم يمكن، فتخفيض عددهم من عشرين ألفا الى ستة آلاف ؛ ورفع أجورهم، مع اعفائهم من الخضوع لسيطرة الشركة لكى يستمرّوا خاضمين لحكومتهم المصرية فقط ،

فسافر نو بار الى الأستانة فى شهر يوليو سنة ١٨٦٣ ، ونجح فى مهمته النجاح المنتظر ، فاستصدر من الباب العالى أمرا الى (اسماعيل) يحتم عليه عرض المطالب الثلاثة المبينة أعلاه على رئيس الشركة ، وأعضاء مجلس ادارتها ، فان قبلوها فى ظرف سنة أشهر ، فبها ، وإلا فتوقف الأشغال بالقوة الجبرية ،

ثم رحل الى باريس، لعلمه أن الأمر سيرفع حتما اليها؛ وأنه يجدر به إذا أن يمهد الطريق هناك على الأخص لتجاح مطالب سيده .

<sup>(</sup>۱) أنظر: "ورسائل ريومية ومستندات" تفردينان دى لسبس ص ٢٥٠

فأبلغ (اسماعيل) في ١٢ أكتو برسنة ١٨٦٣ أمر الباب العالى الى المسيودى لسبس ومجلس ادارة الشركة؛ فامتعضا له، أيما امتعاض، وحررا في ٢٩ من الشهر عينه الى الامعراطور نابوليون الثالث كتابا حاد الشعور، طلبا فيه عنايته بالأمر.

ولتقديردي لسبس الخطرحق قدره، وتيقنه من أن المكاتبات لا تجدي ما يجدى الكلام والعمل، سافر بنفسه الى باريس، ليناضل خصمه، هناك، في ذات الميدان الذي اختاره النضال .

الثنبال بين دى لسبس دتو باز

فدارت بينه وبين نوبار أدوار مبارزة كلامية وصحفية سياسية ، استلفتت اليها أنظار العالم المتمدين كله، وأثارت شجونا، وانفعالات متعددة مختلفة .

وكان نو بار قد اكتسب ثقة الدوق دى حرنى، صنو نابوليون الثالث، واستوثق من تعضيده الفعال ، فاعتقد أن الفوز بات، حمّا ، حليفه، لماكان لذلك الدوق القدير من التأثير على روح الامبراطور، والنفوذ لديه ، ولكن دى لسبس، من جهته، كان مستوثقا من انعطاف الامبراطورة قريبته ، على المشروع ، ومن تعضيدها له ، تعضيدا لايبالى بالعقبات والصعوبات، ولو أنه خفى ، فطلب إليها أن تعلى الامبراطور على رفض تداخل دى مرنى فى الأمر، وأن يعهد النظر فيه إلى المسيو دى لويس وزير الخارجية الفرنساوية ، وأخلح في طلبه .

غير أن النقود اشتغلت ، من وراء الستار ، وبذلت عن سعة ، فقامت الجرائد المعادية المشروع في انجلترا تطعن طعنها المرّ المعتاد عليه، وتسفه أحلام القائمين به ، وترميهم بالمثالب والمطامع الشخصية ، والعمل على تحقيقها دون سواها ، وتشادى بالويل والثبور على استخدام السخرة في سبيل انشاء تلك الترعة ، معلنة منافاة ذلك

لمبادئ الانسانية والمدنية الأوروبية ، وانضمت اليها في حملاتها بعض الجرائد الفرنساوية عينها، لا بل بعض كبار الكتاب والمفكريين، ومنهم بارادول؛ فانه سئل من بعضهم ، عند عودته من القطر المصرى : « هل ذهبت لمشاهدة أعمال ترعة السويس؟ » فأجاب بتميز : « لم أذهب، ولو ذهبت لجعلتها خراً الله . •

غيرأن جرائد أخرى، في عموم الدول الأوروبية، قامت تدافع عن المشروع وتحبذه، وتدافع عن حقوق الشركة وتعضدها، وأثار دى لسبس الرأى العام الفرنساوى وهيج عواطفه الوطنية بأن صورله المشروع فرنساويا محضا، وأفهمه بأنه انما يضطهد ويقاوم لفرنساويته، وأن الشرف الفرنساوى أصبح، إذا، متعلقا بنفاذه وبلغ مر دفاعه عن حسن سمعة مشروعه ، أنه قدم نو بار باشا نو بار، بصفته الشخصية، لا بصفته مندوب (اسماعيل) الى محكة جنح السين، متهما إياه بنشر كتابات ومستندات مزورة ثلابة، من شانها إحباط ثقة مساهى الشركة بمشروعها، وهتك ناموس القائمين به .

سوق (نو بار) الى محكمة جنح السين

قدفع عامونو بار التهمة بابراز كتاب مرسل من الدوق دى مرنى الى موكلهم ، يبرر عمله ويعده بتعضيد الامبراطور ، فأعلم دى لسبس الامبراطورة أوچينى بالواقع، وتشدّد في طلب إبعاد دى مرنى عن الأمر؛ ولم يحجم عن استنباض هم مواطنيه، لا سيما كبارهم ، لحملهم على الوقوف بجانب وقوفا يرغم ويقهر الخصوم ، ويغيب مساعهم ،

<sup>(</sup>١) أظر : في " رسائل و يوميسة ومستندات " لفردينان دى نسبس أقوال الجرائد الانجليزية.

<sup>771</sup> m 2 =

<sup>(</sup>٢) أظر: الكتاب عيه ص ٣٧٩

ونيمة ١١ فيراير سنة ١٨٩٤

فأقام مريدوه ويمة له بباريس في ١١ فبرايرسنة ١٨٦٤، تحت رياسة البرئس چيروم نابوليون، وبحضور نيف وألف وسمّائة مدعق، ألقيت فيها الخطب الرنانة، مطالبة بازالة كل عقبة من طريق انشاء تلك الترعة، وأهمها خطبة رئيس الحفلة نفسه، وخطبة المسيو ديبين، من كبار رجال الشرع والقضاء بفرنسا .

أما الرئيس فانه ، بعد أن أحرق بخور الثناء والمدح (الاسماعيل) ، واعترف بأنه انحا يقاوم دى لسبس وشركته ، لا لرغبة منسه فى تعطيل مشروع القناة ، ولكن لرغبته فى أن يقوم ، هو نفسه ، بإنجاز ذلك العمل الخطير ، أنكر عليه مقدرته على القيام بذلك ، واستشهد على صحة قوله بزعم زعمه له موجيل يك ، مؤداه أن مصر ، بعد أن صرفت نيفا وعشرين مليونا من الفرنكات على انشاء القناطر الخيرية ، حرمت نفسها الاستفادة منها ، لضنها بمليون وخمسهائة ألف فرنك أخرى ، ثمن الأبواب التى كانت تاك القناطر فى احتياج اليها ، فتركتها ، إذا ، تؤول الى الخراب لقمود همتها عن انفاق ذلك المبلغ اليسير الباق ، المطلوب لتمام عملها ، وشبه الشرقيين على العموم ، فى مشاريعهم وأعملهم و برجل يفقد بنطلونه ، لإهماله خياطة زرينقصه! " العموم ، فى مشاريعهم وأعملهم و برجل يفقد بنطلونه ، لإهماله خياطة زرينقصه! " وختم خطبته بنصيحة أسداها للشركة بأن تطرق باب التصالح مع الحكومة المصرية على مبدأ منع السخرة ، ورد الأطيان مقابل عوض معقول .

وأما المسيودى لسبس، فبعد أن شرح أغراض الشركة ومراميها ، ونتيجة ماوصلت اليه في أعمالها، ومقدار الخيرالذي أسدته الى الصحراء الواقعة بين الزقازيق

والسويس، بحفرها الترعة التى أوصلت مياه النيل الحلوة اليها ، فأحيتها ، ومقدار ما يجب أن ينتظر من نجاحها ، بعد تمكنها من جلب مياه البحر الأبيض المتوسط الى بحيرة التمساح - لأن هذا هو العمل الذى قعدت دون إتمامه همة السلف ، وأما ايصال القازم بتلك البحيرة عينها ، فقد قام الأقد،ون به ، ونفذته أيضا الأعصر الوسطى - قال إن الشركة لا ترفض الاتفاق مع الحكومة المصرية ، ولكن على شروط تلائم مبادئ الحق والانصاف ، وتراعى ماوصل اليه المشروع ، والتعهدات التي في حيازته ، فلا تقف في سبيل نجاحه ،

وأما المسيو ديبين، فانه، بعد أن أقر مشروعية أعمال الشركة، ولو أنه لم يصدر، الى ذلك الحين، فرمان سلطانى يؤيد الامتياز المنوح لها، أبدى أمله بأن تزول كل عقبة، سريعا، من سبيل المشروع وتحقيقه، فتتحوّل ترعة السويس من وقترعة عواصف الى وترعة رجاء صالح مشيرا الى ما أجاب به ملك البرتغال (عمانوئيل السعيد) أمير سفنه الجسور، برثاماؤس دياز، فان هذا البحرى المقدام، لما روى لذلك الملك السعيد الطالع حوادث رحلته حول شاطئ أفريقيا الغربي من شماله الى جنوبه، ووصوله، في محاولته بلوغ بحار الهند، الى أقصى رؤوس تلك القاتة، جنوبا، واصطلامه هناك بزوابع وعواصف وأنواء حالت دون تقدمه، بما أفزعت من قلوب بحارته ومخيلاتهم، وما أسقطت من همهم، قال لملكه: «انى قد رأيت، إذا، أن أسمى ذلك الرأس ورأس المواصف"!» فقال الملك: «كلا، بل ندعوه ورأس الرجاء الصالح" تيمنا بالخير في المستقبل! و إلا شعلنا الهم، وعقنا الإقدام!» وفي العالم المفكر برمته، دوى صداء مدّة مديدة وفي قلوب الأمة الفرنساوية،

محكيم قابوليون الشالث

فرأى (اسماعيل) أن الرأى العام المتمدين قد يخدع ، فيضلل به ؛ فيحول ذلك دون بلوغه مطالبه الحقة ، فكاتب نابوليون الثالث رأسا ، واختاره حكما بينه وبين الشركة ؛ وقبل دى لسبس والشركة التحكيم بسرور فائق .

فأمر نابوليون بتشكيل لجنسة من رجال ذوى نزاهة مشهورة تحت رياسة وزير خارجيته المسيودى لويس، البحث في الأمر من جميع وجوهه، ودرسه درسا دقيقا. فوالت الجنسة المذاكرة والدرس ثلاثة أشهر متواليسة؛ ثم رفعت الى الامبراطور

فوالت الجمنــة المذاكرة والدرس ثلاثة أشهر متواليــة؛ ثم رفعت الى الامبراطور نتيجة ما وصلت اليه مباحثها .

> حكم نابوليون الشالث

فأصدر الإمبراطور حكمه في ٦ يوليه سنة ١٨٦٤، وقرر ما يأتي :

(أؤلا) اعادة ستة آلاف فدان من الأطيان الهنوسة للشركة ، الى الحكومة المصرية ، بخفيض مقدار الأرض التي كانت للشركة على جانبى الترعة من كيلومتر الى ستين مترا ، (ثانيب) أعادة جميع الأطيان التي باشرت الشركة فلاحتها وزرعها وقدرها ٢٢ ألف هكتار ، الى الحكومة ، على أن لا تبقى لنفسها منها سوى ثلاثة آلاف هكتار ،

(ثالث) تخلى الشركة للمكومة المصرية عن كل حق فى مدالترعة ذات الماء العذب من مصر الى السويس وبور سعيد، والزام الحكومة المصرية بمدها – وهى الترعة المعروفة الآن و بالاسماعيلية "مع حفظ حق الشركة فى الانتفاع بها .

(دابس) ابطال حبّى الشركة فى مطالبة الحكومة المصرية بالعال إلا على سبيل العاربة المأجورة .

(خامسا) الزام الحكومة المصرية، مقابل ذلك جميعه، وعلى سبيل التعويض، بدفع مبلغ عم مُليونا من الفرنكات.

<sup>(</sup>١) اترأ صورة هذا القرار في وسائل و يومية ومستندات القردينان دى لسبس ج عص٧٩٠٩ وما يليا-

فغاز (اسماعيل) بالغرض الذى رمى اليه، ولم يستكثر فى سبيل فوزه، المبالغ الجمة التى أنفقها فى تمهيد الطريق، بين الأستانة وأوروبا ؛ ولا المبلغ الجسيم الذى ألزمه بدفعه الحكم الصادر من نابوليون الثالث .

ولكى يثبت اللا أنه ، في نزاعه مع شركة القناة ، انما سعى الى تحرير بلاده من قيد كانت مغلولة به ، لا الى الإضرار بالمشروع العظيم ، أبرم مع الشركة في ٣٠ يناير سعة ١٨٦٦ اتفاقا حفظ بمقتضاه للحكومة المصرية الحق : (أولا) في اقامة كل التحصيفات والاستحكامات الحربية التي تراها لازمة لحماية القطر، على الأراضى المعتبرة حرما للقناة البحرية ، على شرط ألا تنجم عنها عوائتي الملاحة ، و(ثانيا) في إشغال ما تراه مر تلك الأراضى بتشييدات تنشئها لمصالحها كالبريد والجمرك والشكات العسكرية وخلافها ، على شرط أن لا تكون عقبة في سبيل استغلال الشركة امتيازها ، وأن تدفع الحكومة لها ثمن الأراضى التي تشيداتهم ، كا أنه حفظ للافواد الراغبين في الاقامة على طول مسيرها ، الحق في حيازة ما يرونه من الأراضى اللازمة لتشييداتهم ، على شرط أن لا تزيد على فدان في حيازة ما يرونه من الأراضى اللازمة لتشييداتهم ، على شرط أن لا تزيد على فدان في حيازة ما يرونه من الأراضى الازمة لتشييداتهم ، على شرط أن لا تزيد على فدان في مياني يرغبون فيها ،

وشازات الشركة للحكومة المصرية، بموجب هذا الاتفاق، عن جميع المبانى المقامة منها لمصالحها على ضفاف ترعة الماء العدب ، من الزقازيق الى السويس ، بثنها الأصلى ، على أن تؤجرها الحكومة لها بواقع ه / سنويا من رأس المال المستد اليها ، و بما أنها كانت قد اشترت من تركة إلهامى باشا، تفتيش الوادى كله ، وكان

يهم الحكومة المصرية استرداده ، ضمن الأطيان الأخرى التى قضى حكم نابوليون باعادتها اليها، فقد باعته الشركة لها بمبانيه ومشتملاته ، بموجب الاتفاق ذاته ، بمبلخ عشرة ملايين من الفرنكات .

واتفق الفريقان على أن يكون دفع جميع المبالغ التى أصبحت الحكومة المصرية مدينة بها للشركة ، على أقساط شهرية متساوية ، تبدأ فى أقل يوليه سنة ١٨٦٦ ، وتتهى فى أقل ديسمبر سنة ١٨٦٧

ثم أبرم فى ٢٧ فبرايرسنة ١٨٦٦ اتفاق آخرمع الشركة لخص فيه فرمانا (سعيد) وكل مائلاهما من اتفاقيات بين (اسماعيل) والشركة، وما حكم به نابوليون، وما ذكر في اتفاق ٣٠ يناير السابق، ليأخذ الكل شكلا نهائيا تصادق عليه حكومة الأستانة، كطلبها ، فحفظ (اسماعيل) فيسه لحكومته الحق في أن يشرف البوليس المصرى على عوم الترعة البحرية، وتوابعها وملحقاتها، ليقر الأمن، ويقيم حدود الشرائع والقوانين فيها، كما أنه حفظ حق مرود المواصلات، والتجارة، والناس جميعا، بدون دفع أى رسم كان، في النقط التي تختارها حكومته على ضفاف الترعة ، ولاعتبار الشركة مصرية، ولو أنها مؤلفة من عناصر دفولية ، اتفق معها على أن يكون الفصل في المنازعات الناشئة بين أفرادها، والخاصة بتكوينها، فقط من اختصاص المحاكم الفرنساوية ، والفصل ، فيا عدا ذلك من المنازعات ، من اختصاص المحاكم المحلية دون غيرها ،

وكان الباب العالى قد ماطل جدًا، بتأثير الدوائر الرسمية البريطانية المغي في الأستانة ، في منح التصديق المطلوب على فرماني (سعيد)، بالرخم من انذار أرسله اليه الامبراطور

<sup>(</sup>۱) اَمْراً: نَصَ هَذَا الْاَتَفَاقَ فَ"رَسَائِلُ وَيُومِةَ وَمَسْتَنَدَاتَ" لَفُردِينَانُ دَى لَسَبِسَ ج ه ص ۲۲۷ وما يليا ومساحة أطيان تغتيش الوادى غير مذكورة .

<sup>(</sup>٢) المرأ : فس هذا الاتفاق في الكتَّاب عيه ج ه ص ٢٣١ وما يلها .

نابوليون الثالث، بناء على الحاح دى لسبس ، ولكنه اتفق أن فؤادا باشا، الصدر الأعظم ، كان يتعالج في جنوب فرنسا ، لما حلت ركاب الامبراطور بموسيليا ، في ذهابه الى الحزائر، متفقدا ، فهب فؤاد الى مقابلته ولكن الامبراطور أعرض عنه ، ولم يلتفت اليه، ولا رد له سلامه ، فاضطرب لذلك الصدر الأعظم ، واستفهم عن السبب ، فرد عليه بكلمة واحدة : «فرمان» ، فما انقضى أسبوع واحد إلا وصدر، في ٧ ذى المجة سنة ١٢٨٧ و ١٩ مارس سنة ١٨٦٦ ، فرمان التصديق على اتفاقية في ٧ ذى المجة سنة ١٨٦٦ السابق ذكره ، وقد قال دى لسبس في هذا الصدد : «لقد صدق المثل العربي الفائل : «أوقية خوف أفيد من قنطار صداقة ؟ !» ،

التسوية النباثية

وفى ٢٣ أبريل سنة ١٨٦٩ أبرم (اسماعيل) آخرا تفاقاته في سبيل استعادة آخر حقوق دولته السيادية الباقية في يد الشركة ، فنزع بمقتضاها منها، مقابل مبلغ عشرين مليون فرنك، حق إعفاء مستورداتها من الخارج من الضرائب الجمركية؛ وألزمها بأن تدفع، على مراكبها وسفنها الماخوة في مياه ترعة الاسماعيلية، الرسوم التي تدفعها المراكب والسفن المصرية ، وأن تخضع للوائح المسنونة؛ وأن لتنازل للحكومة المصرية عن القيام بخدمة البريد والتلغراف، لها وبلجمهور، غير حافظة لنفسها إلا تلغرافا خاصا بخدمتها الداخلية؛ وأن لتخلى المحكومة عينها عن رسوم الصيد في الترعة والبحيرات؛ وتشركها، بواقع النصف، في الانتفاع بأثمان الأراضي التي تبيعها الشركة من الأطيان التابعة بواقع النصف، في الانتفاع بأثمان الأراضي التي تبيعها الشركة من الأطيان التابعة عشرة ملايين أخرى من الفرنكات، عن كل المستشفيات المقامة على البرزخ بمشتملاتها، عشرة ملايين أخرى من الفرنكات، عن كل المستشفيات المقامة على البرزخ بمشتملاتها،

<sup>(</sup>۱) أنظر: "أمرة فرنساوية" ، و" آل دى لسبس" فبريديه ص ٢٨١ ، و"منشأ ترعة السويس " لفردينان دى لسبس ص ٢١٩ ، و" تذكارات ، ٤ عاما " الونف عيه ج ٢ ص ٥٥ ٧

وجميع المنازل والمبانى الملوكة لحلى ، في رأس الهيش ، والقنطرة ، وبحيرة البلح ، وفردان ، والجسر ، والورشة نمرة ٢ وجبل مريم ، وطوش ، والسرابثوم ، وجنيفا ، وشالوف ، والكيلو متر نمرة ١٤ من سهل السويس ؛ وعن عاجر المكس ومينائه ، ومشتملات الاستغلال فيه ، وعن عازنها وعلاتها في بولاق ودمياط ، خالية من كل نزاع وعظور ! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات (كوبونات) أسهمها ، البالغ عددها ٤ - ١٧٦٦ ، ابتداء من أول يناير سنة ، ١٨٧ الى أن تستوفي الشركة منها مبلغ الثلاثين مليونا من الفرنكات التي أصبحت الحكومة مدينة به لها بموجب هذه الاتفاقية .

بهذه الكيفية، وهذه الوسائل، وببذله جميع هذه الأموال، تمكن (اسماعيل) من كسر القيد الحساسي الحلقات الذي غل به فرمانا الامتياز الممنوح من سلفه الى فردينان دى لسبس وشركة قناة السويس ساعدى حكومته، وسلباها جانبا عظيما من سلطتها واستقلالها .

فلما تم له ما سعى اليه، أقبل، وهو منشرح الصدر، على مساعدة الشركة المساعدة الكلية، حتى مكنها من انجاز عملها، وإبرازه الى العالم يختال فى حلله البهية ، وأخذ على نفسه القيام بافتتاح الترعة افتتاحا يخلد ذكره فى بطون السطور، وصدور الأجيال، وويؤكد لللأ أن (اسماعيل) كان أكبر الناس تقديرا بخلالة العمل الذى تمجد به ملكه، وسياتى بيان ذلك الافتتاح فى حينه ،

## الفصيل الشاني

## ازالة القيد الثاني

قيد السيادة العثمانية ، بما يتبعها من تضييقات مذلة ، و إلزامات مصغرة، وتوريث بالأرشدية الخ .

أعذب الألفاظ قولى لك: خذ \* وأمرِّ اللفـظ نطق : بلعــل «ابن الوردى»

إن تداخل النمسا والروسيا و بروسيا ، بزعامة انجلترا ، و بموجب اتفاقية لندن المؤرخة ١٩ يوليه سنة ، ١٨٤ ، بين السلطان العثانى و (عمد على) الكبير ، لوضع حد للحرب القائمة بينهما ، وحفظ كان الدولة العليسة ، الذى أصبحت الجيوش المصرية تهدده ، لا سيما بعد انتصار (ابراهيم) المهام على الأتراك في وقعة نزيب (عمد عند المسلطان المعربية بهدد الى المسلطان المعربية بهدد الى المسلطان عبد المجيد الى (عمد على) بتاريخ ١٣ فبرايرسنة ١٨٤١ (٢١ ذى القعدة سنة ١٢٥٩) كانا بمثابة قاعدة بنى عليها كيان مصر السياسي والادارى معا .

فرمان ۱۳ فين سنة ۱۸٤۱

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر دارا الفعمسل هي : " مجموعة الفرمانات في الفضاء والادارة بمصر" لفيليب جلاد، و" المرازغ المالية المصرية" لجهول، و"داس هو يجيى اجيش" لفون ه. ستيفان، و " المحر" لمسائل فين بهول، و " مصر" لماسيل ، و " بهبران بعصر" لشارل تليوني، و " المكافى " لمينائيل بك شارويم، و " مصر تحت حكم اسماعيل" لماك كون، و " كلمات عن الووائة المرش المصرى" لمويتى، و " تضية باشا المسرى" لوكولذش، و " مصر القديمة والحديثة في معرض باديس سنة ١٨٦٧ " لبنيس، مصر" الوكولذش، و " مصر القديمة والحديثة في معرض باديس سنة ١٨٦٧ " لبنيس، و "دي لمبين ، حياته وإعماله" لميرتران،

القيود الاثبا عشر

فبالفرمان الأقل منهما ، ألغى السلطان، بناء على إيعاز الدول المذكورة ، الأمر الذي كان قد خلع بموجبه (مجمد على) من كرسى ولاية مصر ـــ لاعتباره إياه عاصيا ومتمرّدا ــ وأعاده اليه، مبينا في خريطة أرسلها له ، في الوقت نفسه ، حدود تلك الولاية ، ومنحه ، بطلب الدول عينها ، حق توريث أعقابه ذلك الكرسى، على الشروط الآتية :

(أولا) أن يختار السلطان العثمانى مر أولاد (مجمد على) الذكور، أو أولاد أولادهم الذكور، من يشاء ليخلف على السدّة المصرية الوالى المتوفى. فاذا لم يوجد، بين الأولاد والحفدة، خلف ذكر، فيختار الباب العالى من يشاء للولاية، بدون أن يكون لأولاد الإناث حق فيها، إلا اذا شاء السلطان اختيار أحدهم، على أن لايتبع حق التوريث الاختيار.

(ثانی) أن يكون الوالى، المختار من بين أولاد (مجدعل) أو أولاد أولاده، ملزما بالذهاب الى الأسستانة، والمثول بين يدى السلطان، ليقلد زمام ولايته تقليدا شخصيا رسميا .

(ثالث) أن يشبه ولاة مصر، بالرخم من حق الوراثة المنوح لهم ، بباق وزراء الدولة ، في المنصب والتقدّم على الأنداد في الرسميات، والتصدر، على قاعدة الأقدمية ، وأن يوصفوا، وينعتوا في المكاتبات والمخاطبات الرسمية ، بما يوصف وينعت به أولئك الوزراء .

(رابسا) أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العثمانية والدول، ومنطوق كل خط شريف، وخط هما يونى يصدر من لدن السلطان، للتقنين والتشريع، ساريا في الولاية المصرية، ومنفذا فيها تنفيذه في عموم أنحاء المالك الشاهانيد.

(خامسا) أن تكون جباية الضرائب والأموال والرسوم الجمركية وغيرها ، برمتها وعلى أنواعها، باسم سلطان تركيا، وطبقا للأصول المتبعة في الدولة صاحبة السيادة .

(سادسا) أن يرسل ربع الايرادات المصرية كلها الى خزينة الباب العالى، سنويا، على سبيل الجزية ؛ وتصرف الثلاثة الأرباع الباقية فى شؤون الادارة الداخلية، وفيا تستنزمه احتياجات بيت الوالى ؛ وأن تكون طريقة توريد الجزية التى سيتفق عليها فى سسنة ١٢٥٧ ، معتمدة لمدة خمس سنوات ؛ ثم تكيف وتعمل طبقا للظروف ومقتضيات الأيام ؛ وأن يكون الوالى ملزما بتعريف الباب العالى بمقدار إيرادات القطر بالضبط، وبيانها له ، بيانا وافيا، اجتنابا للتلاعب فى مقدار الجزية .

(سابعا) أن تكون السكة باسم السلطان العثماني، وأن لا تختلف في شئ أساسي عن مثيلتها المضروبة في الأستانة العلية .

(ثامنا) أن لا يزيد عدد الجيش المصرى في أيام السلم على ١٨ ألف جندى ؛ وأما في زمن الحرب، فللباب العالى أن يبلغه الى ما يرتأى ، وأن يكون تكوينه ونظامه مطابقين لتكوين الجيش العثمانى ونظامه : فتجعل مدّة الحدمة العسكرية خمس سنوات ؛ ويؤخذ من مقترعى السنتين الباقيتين عشرون ألفا، يقيم ثمانية عشر ألفا منهم بالقطر المصرى، ويرسل الألفان الباقيان الى الأستانة ، ثم يسرّح خمس العدد كل سنة ، ويقترع ، بدله ، أربعة آلاف جندى جديدون ، يبق منهم في القطر ، ٣٦٠٠ ويرسل أربعائة الى الأستانة .

(تاسما) أن يكون شكل ملابس الجنود المصرية، برية كانت أم بحرية، وشكل راياتها ونياشينها، كلابس الجنود العثمانية البرية والبحرية، وكشكل راياتها ونياشينها،

لا تمييز بين الجندين إلا فيا يختص بنوع الأقشة ، فانه يصرّح للحكومة المصرية أن تختار منها ما يلائم طقس البلاد ومناخها .

(عاشرا) أن لا تبنى مصرسفتا حربية مطلقا، إلا بتصريح صريح من الباب العالى، يعطى لها كتابة ،

(حادى عشر) أن يقتصر حق الوالى، في تعييز ضباطه البريين والبحريين وترقيتهم ، على الدوجات الصغرى لغاية درجة الصاغ قول أغاسى ، فاذا أراد رفع ضابط الى درجة أعلى من هذه، فعليه أن يخابر الباب العالى، ويستصدر الترقية منه مباشرة .

(ثانى عشر) أن أى إخلال بأحد هذه الشروط يؤدّى الى إلغاء حق انتقال الولاية بالإرث، فورا ،

وبالفران الشانى ، قلد السلطان (محد على) الولاية على بلاد النوبة ودارفور وكردوفان وسنار؛ ولكن بدون حق فى توريثها لأعقابه؛ كأن السلطان أراد بللك أن يقيم على الحدود المصرية الجنوبية، الستقبل، خطرا يشهره خلفاؤه فوق رؤوس خلفاء (محد على) كسيف دامكليس، ابتغاء إبقائهم فى حدود الطاعة والأمانة، فيا لوعن لحم الخروج عنها — مع أن (محد على) هو الذى فتح تلك الأقاليم، وأخضعها لحكومته المصرية، ولم يكن لسلطان تركيا عليها مر حق، إلا ما نجم له عن فتح لحكومته المصرية، ولم يكن لسلطان تركيا عليها مر حق، إلا ما نجم له عن فتح الرحمد على) لها — وألزمه، مقابل ذلك، أن يقدّم له بيانا مفصلا مضبوطا بايراداتها عامة، ليفرض الجزية الموافقة عليها؛ وأن يبطل النخاسة منها وعادة خصى السود، عامة، ليفرض الجزية الموافقة عليها؛ وأن يبطل النخاسة منها وعادة خصى السود، وأبلغه فى الفرمان عينه: (أؤلا) عفوه عن جميع الجنود والضباط والمستخدمين الذين اشتركوا فى تسليم العارة العثمانية له، مستثنيا منهم بعض أفراد عينهم بالاسم، وعلى اشتركوا فى تسليم العارة العثمانية له، مستثنيا منهم بعض أفراد عينهم بالاسم، وعلى

رأسهم أحمد فوزى باشا أميرتلك العارة — وهو الذي قصده نوبار باشا في الرواية التي رواها للورد كرومر ، وذكرها هذا في الصحف الأولى من كتابه المعنون فعمصر الحديثة" ومفادها : «أن أحد أمراء الأساطيل العثمانية كان قد انضم الى (محدعلى) أثناء حروبه مع تركيا، وعززه عليها، وخدمه في مقاومته لها، خدمات جلَّى . فأعلى (مجد على) منزلته ، وحفه بصنوف من الرعاية والعناية والنعم ، لم يترك معها محلا في نفسه لشهوة أو أمنية ، فعاش الرجل عيشة رغيدة على فراش وثير من الهناء، الى أن وضعت الحرب أوزارها بين التابع والمتبوع، وختمت معاهدات لندن والفرمانات التالية لها، الأزمة الشديدة التي زعزعت قواعد الشرق الأدنى نيفا وعشرة أعوام . فتذكر الباب العالى حينذاك \_ ولم يكن قد نسى قط \_ الخيانة التي ارتكبها أمير أسطوله، وحمل الى فهم (محمد على) أنه يحل إقدامه على معاقبــة ذلك الحانى عقابا سريا، منزلة جميل بليغ يسديه اليه . فأرسل (محمد على) الى ذلك التركى من أفهمه أن الحياة متاع فان، وأن لذاتها ظل زائل؛ وأنه يجدر بالمرء أن لا يفتأ مستمدًا لمقابلة وجه ربه الكريم في أي وقت يشاء الله أن يستدعيه اليه؛ وأن الموت قد يأتي أحيانا في جرعة ماء ، أو فنجان قهوة الى من يحم أجله » . فأدرك الأميرال العثماني معنى -الكلام؛ فقام من ساعته وتوضأ وصلى صلاة العصر؛ ثم تجرّع فنجان القهوة المسمومة الذي قدَّم له ، بتجـلد ، كأنه أحد الستوئكيين ، تلامذة زينون الفيلسوف ؛ وهو يقول بالتركية : « قسمت! »؛ وأبلغه (ثانيا) تثبيته كبار ضباط الجيش المصرى، وكباز موظفي الحكومة المصرية في الرتب الساميــة التي أنعم طيهم بهـــا ، واعتاد بابه العالى إياها .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر الحديثة" الوردكروم، ص ١٧ وما يلها عن ألَّه

فأبدى (عمد على) ارتياحه الى ارادة السلطان المعبر عنها الفرمانان؛ ولكنه طلب تعديل كيفية التوريث، ومقدار الجزية السنوية، والحق المعطى له فى ترقية الصف ضباط والضباط، ومنح الرئب ،

غابر الباب العالى بذلك الدول الوسيطة السابق ذكرها في ١٩ أبريل سنة ١٨٤١ فردّت عليه في ١٠ مايو التالى ، وأشارت بجعل التوريث بالأرشدية ، وتعيين مبلخ عدّد للجزية ، يراجع ليعدّل بين حين وحين ؛ ولم تربأسا في تخويل (مجمد على) حقا أوسع من المحنول له ، فيا يختص بترقيسة الجنود والضباط ، ومنح الرتب ؛ لاعتبارها الجيش المصرى والبحرية المصرية جزما من القوّات البرية والبحرية العثمانية ،

فرمانا أول يونيه و ۲۰ يوليسه سنة ۱۸۶۱

فأصدر السلطان فرمانين آخرين نهائيين الى (محمد على) ، أحدهما في أول يونيه سنة ١٨٤١ (١١ ربيع الآخرسنة ١٢٥٧) ؛ والثانى ف ٢٠ يوليه سنة ١٨٤١ (أول جمادى الآخرة سنة ١٢٥٧) . حدد له بمقتضاهما، حدود الولاية المصرية، طبقاً للبين في خريطة أرسلها الصدر الأعظم اليه ؛ وأجابه ، فيا عدا ذلك ، الى طلباته : فعملت الوراثة بالأرشدية ، كما هي في بني عثمان ؛ على أن يكون التعيين من الباب العالى، وبموجب فرمان خاص يصدره السلطان ؛ وجعل مقدار الجزية ، ٨٠ ألف كيس على حساب الكولونات الاسبانيولية، ومُتول والى مصرحتى منح الرتب لغاية درجة والمبرالاي ، وأما درجتا والمبراوا ، ووالفريق ، فأيق حتى منحهما لغاية درجة والمبراك الأستانة أولا .

تصديق الدول عليما

وعلى ذلك صادقت الدول الأوروبية الوسيطة ؛ وانضمت فرنسا اليها في نهماية الأمر، فأصبح النظام المصرى كما هو مقرّر في تلك الفرمانات الأربعة ، جزما من النظام السياسي الدولى العام ؛ وأصبح مركز مصر، القائم عليه تحت حفظ الدول الغربية

جماء، فيا يختص بعلاقاته ممها، وعلاقاتها به، وفيا يختص بالمحافظة عليه من مطامع الدولة العلية عينها، ومن تعدّيات احداها عليه .

على أنه لم يوجد فيه شئ يحظر على والى مصر تعديل القيود التى تربطه بالدولة العثمانية، دون غيرها، وتكييف مركزه منها، ومركز بلاده الداخل بالنسبة اليها، وفيما لا يمس بمصالح الدول الغربية السياسية والتجارية، تكييفا يكون أكثر موافقة له، ولقطره.

عمل (اسماعيل) على إذالة تلك القيود فلما جلس (اسماعيل) على أريكة مصر، وجعل احدى غايات حكمه إنالة بلاده أكثر ما يمكن من الاستقلال ، لم يأل جهدا في سبيل البلوغ الى ذينك التعديل والتكييف ، بلوغا تكون نتيجته تحرير مصر من قيد السيادة العثمانية ، وتمتع عرشها بجيع حقوق السيادة والملك ،

تمویل میماری الوراثة فاقل ما وجه اليه مجهوده تحويل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد في ذرية (عهد على) كلها الى الولد البكر فالولد البكر من ذريته ، هو – وكان (عباس الأقرل) قد سعى هذا السعى عينه ، ولم يفلح – فلم تنبط خيبته همة (اسماعيل) ، لأنها كانت مشتعلة بنوعين من أنواع الوقود ، لا يدعان نارها تخبو أبدا ؛ وهما : الحقد والحب أما الحقد، فعلى الأمير مصطفى فاضل أخبه من غير أمّه ، وعلى الأمير حليم باشا

ومرجع السبب في حقده على أخيه، إلى كره والدتيهما المتبادل، الذي كثيرا ما أزعج داخلية والدهما (ابراهيم) الهام؛ فالى وشى الوشاة بالأمير مصطفى فاضل بعد صيرورة عرش مصر إلى (اسماعيل) أخيه .

<sup>(</sup>١) أنظر: "الكانى" لشارويم بك ص ١٤٤ ج ٤

فوالدتاهما كانت مختلفتي الجنس والميول ، بالرغم من تمكنهما الواحد من قلب معلهما السامى، ووحدة تأثيرهما عليه ، فلم تكتفيا بتبادل الكره بينهما ، بل أشربتاه قلبي ولديهما، واجتهدتا في جعلهما عدوين لدودين؛ لاسيما أنهما ولدتاهما في شهر واحد؛ و بينها كل منهما نتمني أن تكون أسبق الاثنتين الى الوضع ، ليكون ابنها أقرب الى العرش، مال الحظ الى جانب أم (اسماعيل) .

فشب الصهيان والسنون تنمى بغض كل منهما للآخر؛ والوالدتان تزكيان نمة هذا البغض، حتى كانت كارثة كفر الزيات التى جعلت (اسماعيل) ولى عهد السسدة المصرية، فلم يعد الأمير مصطفى فاضل وأتمه يحتملان النظر الى المستقبل، و باتا يتمنيان أن يطول عمر (محمد سعيد باشا) أو تقصر حياة (اسماعيل)، فلم يحقق الدهر لما هذه الأمنية، ولا الأخرى، فمات (سعيد)، وهو في ظهر حياته؛ وارتنى (اسماعيل) عرش جدّه، وهو في مقتبل عمره،

فلم يحتمل الأمير مصطفى فاضل وذووه الحياة تحت حكه ؛ فسافروا جميعًا في منتصف سنة ١٨٦٣ الى أوروبا؛ وأقاموا في باريس ، وربحًا أدّى ذلك البعاد الى تراخى حبل الضغينة بين الأخوين، خصوصا وأن قلبيهما كانا مجبولين، طبيعة، على العواطف الطيبة ومفتحين لها .

ولكنّ الوشاة الذين لم تكن مصلحتهم في أن يسود الوفاق بينهما ، وكانوا كالذباب، يتلمسون الحياة من الاقبال على مص القروح وتهييجها ، كانوا ساهرين لا يغفلون.

فاخذوا يختلقون من الأكاذيب على الأمير الغائب، ما لم يكن معه بدّ (لاسماعيل) من الاستزادة فى كره أخيه ، والإغراق في حقده ؛ بل إنهم لم يحجموا عن تصوير ذلك الأخ النازح في صورة الرجل المؤامر المخاصر ، الساعى الى إهلاك أخيه ، لكى يأخذ منه عرشه ، و بلغ بهم حبهم للقداع والدسائس الى حد أن ألقوا قنبلة ، سرا ، فات صباح ، في حديقة قصر الجيزة ، وأسرعوا الى التقاطها ، جهرا ، وتقديمها الى (اسماعيل) ، حجة دامفة ، وبرهانا قاطعا على صحة مؤامرات ومخاصرات ومساعى أخيه الشررة .

و بما أن القلب المضطرب بانفعال قوى ، تقتم بصيرته بتأثير ذلك الانفعال ، فلا تعود عينا صاحب تنظران الأمور إلا كما يقدّمها اليهما ذوو الأغراض ، فان (اسماعيل) لم يفطن أن تلك القنبلة كانت فارغة ، لا تتمل في جوفها سوءا مطلقا ؛ واعتقد اعتقادا ثابتا أن أخاه أراد قتله ، ليخلفه على عرشه .

والسبب فى حقده على عمه، عبد الحليم ، هو أن هــنا الأميركان ، فى الواقع، يتطلع الى الأريكة المصرية، ويرغب فيها ؛ ولو أن هذه الرغبة لم تقترن بعمل عدا فى لتحقيقها ، ولكن مجرد وجودها فى نفسه كفى لكى يتخذ الوشاة منها منها خصبا ، ينمون فيه جراثيم البغضاء بين (اسماعيل) و بينه ؛ ولم يعدموا الفرص الموافقة لذلك،

فنزول السلطان عبد العزيزضيفا على حليم باشا في بستانه على ضفاف المحمودية بالاسكندرية، وفي قصره المنيف بشبرا، ويتاوله طعام العشاء عنده في هذا المكان الأخير، والتعطفات التي ما فتى يواليها عليه، طوال مئة اقامته بمصر ولا شك في أنه انما كان يرمى بها الى جعل (اسماعيل) يشعر بأن عمه سيف معلق فوق رأسه، فيرعوى عن كل مطمع ضار بمصالح الدولة العثمانية — كل ذلك كان في أيدى الوشاة أشعة شمس استخدموها لإحياء تلك الجرائيم وتقوية نمؤها .

<sup>(</sup>١) أنظر : ومواديخ مصر في عهد اسماعيل " لمساك كون ص ٢٤ ، وووتاريخ مصر المسالي " لجهول .

وكان حليم باشا، من جهة ، يعيش معيشة تمتعية ، غريبة المظاهر الى حدّ يجعل لوشي الوشاة مجالا فسيحا، فقصره في شبراكان، كما قلنا، بديعة البدائم، وجديرا بأن يثير عوامل الحسد في قلوب الحاسدين ، ولو كانوا ملوكا ، وعدد الحواشي والخدم ، والجوارى الحسان، والأتباع الذين كانوا تحت اشارة صاحبه في ذلك المقام الفخم، لم يكن من شأنه أن يروق من تابع في عين متبوعه؛ وخروجه، كثيرا، الى الصيد، في أبهة وجلبة، تحييان ذكري السلاطين المسأليك السالفين، وتلفتان اهتمام السوقة ف العاصمة وضواحيها؛ وإقدامه على الصيد بالسلوقية العديدة، والبزاة المدرّبة، كأن زمن العصور الوسطى لم ينزل الى رمسة؛ وانضواؤه تحت راية الماسونية وإهتامه بأسرارها المكنونة اهتماما عاملا؛ وإضافة ذلك الى كونه ابن (محمد على) مباشرة، وإ ي بدء انتشار الأقوال الشائمة بأن (ابراهيم) انما كان ابن زوجة (محمد على) من بعل غيره، لا ابن صلبه، وأن (محمد على) انمــا تبناه ورباه، فقط، كأبنه ـــ وهو قول عار عن الصحة بتانا، وربماكان من اختلاقات أولئك الوشاة أنفسهم، نسبوه الى حليم باشا، ليزيدوا في تعكير المياه التي كانوا يعملون بلا انقطاع على تعكيرها بين (اسماعيل) وعمه، بأنواع الوسائل كافة - كل ذلك كان مادة جيدة لأن تضغر منه أكاليل شوك، توضع تحت وسادة الأمير المثولي ؛ فتخزه وخزا أليماً ، وتجعل نومه قلقا مضطربا ، فتحمله على كراهة عمد، والتخوّف مند، تخوّفا زائدا .

ول كان الإقدام على الاثم في الأسرات الشرقية لا يزال يتلو بسرعة ساعة التفكر في المشعة التي تعود على مرتكبيه من ارتكابه، فان تخوّف (اسماعيل) من أخيه وعمه كان على قدر الفائدة التي يرجوها كل منهما من وراء موته .

<sup>(</sup>۱) أغفار : «مصر الخديوي» لادون دى ليون ص ٤٠٤ وما يليا ٠

 <sup>(</sup>۲) أنظر: "مسرق عهد اسماعيل" لماك كون ص ٧ في الحاشية الأولى .

فكان إذا من مصلحة (اسماعيل) أن يقضى على تلك الفائدة القضاء المبرم، بعمل يجتث من قلبي ذينك الأميرين كل جذور الأمل في أن موته يوجب ارتقاء أحدهما الى العرش مكانه .

وأما الحب، فلبلاده أكثر منه لأولاده ونفسه .

وذلك لأن أيلولة الملك من الولد البكر في الأسرة الواحدة من شأنها أن توحد بين مصالح الأمير ومصالح الرعية؛ فلا تعود همة الأمير منصرفة، كما كانت، الى إنماء ثروته الشخصية وثروة أسرته على أكتاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأخرى.

(فعباس الأول)، مثلا، انما أراد مصادرة أملاك باقى أعضاء عائلته والاستيلاء على أموالهم لكى يجعل مستقبل ولده (الهامى) — ولو لم تؤل اليه الامارة — سعيداء أكثر من كل واحد منهم — ولو قدر لأحدهم أن يخلفه على العرش — وانما صادر، لهذا الفرض عينه، أملاك رعاياه، واغتصب أموالهم : فترك لابنه المذكور ما يزيد على ثمانين مليونا من الفرنكات من الثروة المنقولة غير الثروة العقارية .

والواقع هو أن الأمير المتولى، الذى يعلم حق العلم أن مآل عررشه لغير ابنه، لا يمكنه أن يعتبر ثروة البلاد المسلمة مقاليدها اليه إلا فريسة لأطاعه، ومنجا يستنفده في إغناء نفسه وذويه؛ فلا يهمه شقيت البلاد أم سعدت، عاشت أم هلكت، ما دام جيبه ممتلئا وخزينته عامرة .

والأمير، في الأسرات التي يؤول العرش عندها من أرشد الأفراد فيها الى الأرشد، قد تحله العواطف الانسانية الطبيعية على كره عموم أعضاء أسرته، لتخيله، في كل منهم، خليفة يخلفه، اضرارا بخلافة بنيه، فيهمه، والحالة هذه، أن يمتص، وهو

على قيد الحياة، خيرات البلادكلها، لكى لا يترك منها شيئا، بعده، لأولياء عهده الاحتاليين المكروهين منه، ومغبة تلك السيئة إنما تعود على البلاد أكثر منها على أفراد أسرته، غير بنيه .

والدليل على أن حب (اسماعيل) لبلاده كان رائده في سعيه، أكثر من كل عامل غيره، هو أن هواه كان أن يخلفه على العرش ابراهيم حلمي ابنه من الأميرة جنانيار هانم، أعز زوجاته عليه، والتي سعت سعيا محودا في سبيل نجاح مقاصده، ومع ذلك فانه سعى لأكبر أولاده (محمد توفيق)، بالرغم من أنه لم يكن يجبه عبته لباقي اخوته، (فاسماعيل) إذا، لأنه كان يكره أخاه وعمه من جهة، ولأنه كان، من جهة أسرى، وعلى الأخص، يحب بلاده، أقبل يسعى في الأستانة ليحمل أولى الشأن فيها على تغيير نظام الوراثة بمصر، وحصرها في فديته دون باقي الأسرة المحمدية العلوية .

ولحسن طالعه، كان ميله الى ذلك ونجاحه فيــه يوافق هوى نفس عبــد العزيز المكنون .

فعبد العزيز، أيضا، كان يشتهى أن يغير نظام الوراثة فى أسرة عثمان؛ وهو أيضا كان يتمنى أن يحصرها فى ابنه يوسف عن الدين، وفى بكر أولاده، بعده، فبكر أولاده الى الأبد ، ولكنه لم يستطع بلوغ أمنيته، بالنسبة لقوّة التقاليد ، فكان يرغب، والحالة هذه، فى نجاح (اسماعيل) فى سعيه، ليكون ذلك سابقة، يبنى هو على قاعدتها مناء مجهوداته ،

على أن ذلك لم يمنعه من التظاهر, بالرفض فى بادئ الأمر لينال من مال (اسماعيل) وهداياه ماكان التغيير المطلوب به جديرا ؛ ولكى تكون الظواهر غرارة أكثر مما (١١) أنظر: "مصرتحت حكم اسماعيل" لماك كون ص ٢٨

هى، فتبدو الصعوبات للساعى أكبر من حقيقتها، أوعز الى بعض جرائد الأستانة بأن تكتب في الموانع القائمة دون تحقيق رغائب والى مصروأن تبالغ في وصفها .

فانخدع (اسماعيل)، أوتخادع، الى حدّ استفجار جرائد أخرى لتحبذ التغيير وتظهره أمام الملا في مظهر العمل المفيد للبلاد، والذي لا مندوحة لها عنه، فتتقدّم باطمئنان في معارج الفلاح والرقي والرخاء .

ولكنه، من جهة أخرى ، فتح يده سخية فى السر والجهر : فجرت خيرات النيل ذهبا وفضة على ضفاف البوسفور ، حتى لم تبق هناك ذات واحدة ممر يرجى فى مساعيها تفديم و إنجاح السمى المصرى ، إلا ونالها من عطاياه وجوده الحاتمى ما جعلها تدأب على العمل (لا .

ولو أزاد التاريخ حصر قيمة ومقداركل ما صرف في تلك الأيام في الأستانة ، وتعمداد الأبواب التي صرف فيها ، لأعياه الأمر وسقط دونه كليلا ، لأن المبالغ المصروفة تجاوزت عدّة ملايين من الجنيهات ، ومن البهديهي أن (اسماعيل) لم يكن وحده في ذلك الصرف ، فكما أنه كان يجود بالأموال والهدايا ، من جهة ، وتجود أمه بأضعاف أضعافها لتساعده على تحقيق مطمعه ، كان أخوه وعمه ، من جهة أخرى ، يبذلان كل ما في وسعهما لإخفاق مسعاه ، وتخييب أمانيه ، لما في وسعهما لإخفاق مسعاه ، وتخييب أمانيه ، لما في قسعهما لإخفاق مسعاه ، وتخييب أمانيه ، لما في قسعهما لإخفاق مسعاه ، وتخييب أمانيه ، لما في قسعهما لإخفاق مسعاه ، وتخييب أمانيه ، لما في قسعهما لإخفاق مسعاه ، وتخييب أمانيه ، لما في قسعهما لم

<sup>(</sup>۱) أنظر: "مصر" لمالورتى ص٧٧ والحاشية رقم ٤٥٣ التى بها وفيها ايراد لقول فون ه . سيّفان الوارد في ص٣٥ امن كتابه "داس هوتجبى اجيتن" والذي نصه: «قداً كدلى تقات أن (اسماعيل) لكى ينال تغيير عبارى الوراثة وهو تغيير في منتهى الفائدة لبلده ، اضطر الى إنفاق في هذا السبيل » ، الجنبات بالقسطنطينية ومن المركد أنه سيجد مناسبات أخرى لزيادة الانفاق في هذا السبيل » ، وانظر: "مصر تحت حكم اسماعيل" لماك كون ص ٣٨ وما يليها لغاية ص ٤١ وانظر: مالورق عيه ص ٧٩ في الكتاب ذاته ،

من الاضرار بمصلحتهما ، ولكنه تغلب فى نهاية الأمر ، ومقابل ما بلل ، وما وعد ببذله ، ونظير رفعه الجزية السنوية المفروضة على مصر من ثمانين ألف كيس الى ، و ١ ألفا – أى من أربعائة ألف جنيه مجيدى الى سبعائة وخمسين ألفا ، أصدر السلطان فرمانه القاضى بانتقال كرسى الولاية من متبوئ كرسيها الى بكر أولاده ومن هذا الى بكر أبنائه أيضا ، وهم جرا ، وذلك فى ١٧ مايو سنة ١٨٦٦ فقرى هذا الفرمان بمصر باحتفال شائق ، وهنا رجال الدولة وأعيان الأمة (الأمير محمد توفيق) — وكان لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره - بمصير ولاية عهد الديار المصرية اليه ، وكبرت منزلة (اسماعيل) فى عيون الجميع ، وشعر الكل بسكينة دخلت على نفوسهم ، كأن الحاضر والمستقبل باتا آمنين ،

وكان من الطبيعي أن يقرن (اسماعيل) بسعيه الى تحويل مجارى الوراثة عن أخيه وعمه ، سعيه الى تجريدهما من ثروتهما العقارية المصرية ، ليكون قضاؤه على مطامعهما في العرش المصري تاما مبرما ، ويكون استتباب الأمر له منتظا قارا .

فاوفد، منذ أواخرسنة ١٨٦٤ ، إلى أخيه فى باريس من فاتحه فى أمر بيع الأطيان التي له بمصر، فرفض الأمير مصطفى فاضل بيعها لأن شعاع الأمل فى مصير العرش المصرى اليه ، كان لا يزال منتشرا بقوة فى جوانب قلبه ، ولكنه ، بعاملى نزق الشباب، وحب الظهور، ما فتى يهلك الملايين تلو الملايين ، ويولم الولائم تلو الولائم ، ويجود بلفدايا تلو المدايا — مع أن إيراداته كانت قليلة وضايلة ، بالرغم من اتساع أملا كه المقارية ، وذلك بسهب العراقيل المقامة بمصر فى سهيل استغلالها استغلالا حسنا —

<sup>(</sup>١) أغلر: "مجموعة الفرمانات" .

<sup>(</sup>٢) أنظر: "الكانى" لشاروبيم بك ص ١٤٤

وما فتى يضطر، بين حين وحين، الى الافتراض بفوائد ساحقة، من خزائن الصيارفة ومن عملائه، حتى باتت حالته المالية معقدة تعقيد ذنب الضب، وباتت ديونه الباهظة محرجة له إحراجا شديدا يصعب عليه الخروج منه إلا بالبيع.

فرأى (اسماعيل) أن يعيد إذ ذاك الكرة، لا سيما أنه كان قد فاز بإقصائه عن عارى الوراثة ، فاوفد اليه مفاتحا آخر، يعرض عليه بيع الأملاك التي له بمصر ، ولما لم يعد له مندوحة عن البيع، نجحت المخابرات هذه المرة؛ وقر الانفاق على أن ثمن المبيع المتفق عليه وقدره مليونان وثمانون ألف جنيه انجليزى ، منها ثمانون ألفا قيمة السمسرة - يدفعه (اسماعيل) أوراقا مالية لحاملها من أوراق الدائرة السئية المالية المضمونة من الحكومة المصرية والمتنجة فوائد بواقع ٩ / ، ، وأن تستد قيمة تلك الأوراق على جمسة عشر قسطا سنويا ، ابتداء من أول ينايرسنة ١٨٦٧ فيمة تلك الأوراق على جمسة عشر قسطا سنويا ، ابتداء من أول ينايرسنة ١٨٦٧ فيمة والمشرين منه ، ولكنه لم ينفذ في شكله الذي اتفق عليه ، لأن البنك السلطاني والمشرين منه ، ولكنه لم ينفذ في شكله الذي اتفق عليه ، لأن البنك السلطاني المثماني وعمل اينهايم وشركائه حلا محل الأمير مصطفى فاضل وأخذا بدل تلك الأوراق المالية سندا عاما مبينة فيه تمهدات الدائرة السئية وضمانة الحكومة المصرية ، المالية سندا عاما مبينة فيه تمهدات الدائرة السئية وضمانة الحكومة المصرية ، وأصدرا به ، في لندن ، قرضا بمليوني جنيه انجليزي بفوائد ٩ / سنويا ، سنويا ،

أما حليم باشا ، فان انفاقه عن سعة ، بل إسرافه هو أيضا إسرافا مفرطا ، كان قد أدى به منذسنة ١٨٦٣ الى عقد قرض قدره ثاثائة ألف جنيه انجليزى ، تمهد بنداده على مسعشرة سنة ، أقساطا متساوية ، ثم أدى به سعيه فى الأستانة لاحباط جهود (اسماعيل) الخاصة بتعديل مبدأ الوراثة ، الى عقد قرض آخر فى سنة ١٨٦٦ (١) أنناد : "تاريخ مصرالمال" نجهول ص ٧٥

مقداره سبعائة ألف جنيه مصرى ، فاضطر الى رهن كل أملاكه العقارية بمصر، ضمانة لوفاء هذين القرضين؛ وبات يتخبط تخبطاً أليما، كلما حل موعد للدفع .

نقابره (اسماعيل) في شراء أملاكه المرهونة منه ؛ في وجد حليم باشا في شدّة ضيقه واحتياجه الى النقود بدّا من بيمها، لا سيما بعد ما تيقن من نجاح مساعى ابن أخيه في الأستانة، وخيبة مسماه هو ؛ فباعها له نظير مبلغ قدره مليون وماثنا ألف جنيه انجليزى ، دفعت الدائرة السنية له منها ثلثمائة ألف جنيه انجليزى بأوراق من أوراقها المضمونة من الحكومة المصرية ؛ وأخذت على نفسها دفع الباق من أقساط القرض الأول وقدره مائنان واثنان وسبعون ألف جنيه ؛ ثم افتدت أوراق القرض الناني المالية ، وسلمتها خالصة الى الأمير البائم ،

واتفق بعد ذلك أن البوليس - لكى ينال « محظوظيته » عند الحديو، ويظهر لسمة تيقظه وسهره على حياته الثمينة - أقدم فى شهر اكتو بر سنة ١٨٦٨ على استكشاف مكيدة زعم أن عمه حليم باشا دبرها لاغتياله ، فنصب شراكه ، وبث زبانيته ؛ وفى الثانى والعشرين من الشهر المذكور أعلن لللا نجاح مسعاه ، وتمكنه من القبض على المتآمرين على حياة مليك البلاد ، فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن القطر .

وبعد أن عدّل (اسماعيل)، على النمط الذي بيناه، نص فرمان أقل يونيه سنة ١٨٤١ الجاعل الوراثة بالأرشدية والمعدّل منطوق الشرطين الأقل والتاني من شروط فرمان ١٢ فبرايرسسنة ١٨٤١ ، أقبل يعمل على إلغاء الشرط الثالث منه ، وهو الخاص بتشهيه ولاة مصر بوزراء الدولة العثمانية .

العمل على تغيير القب <sup>وو</sup>والي<sup>26</sup> بلقب يشعر بجلال مركز صاحب مصر

<sup>(</sup>١) أظر: ومسرتحت حكم العاهيل على كون ص ٧٩ ، ووولاريخ مصر المالي عليهول ص٧٧

وكان قد عزم عزما أكيدا على إشراك مصر في معرض باريس العام المزمع وكان قد عزم عزما أكيدا على إجابة دعوة عاهل الفرنسيس ، والذهاب اليه بنفسه ، ليظهر بلاده أمام العالم المتمدين في ثوب التقدّم والرقى الذي لبسته في عهد أسرته العلوية وعهده ، فيحمل الأمم المتمدينة على اعتبارها واحدة منها ، وليظهرها ببذخه وجوده ، وسطوع معروضاتها في ثوب الثروة التي لاحد لها الذي هو في الحقيقة ثوبها الصحيح - فيوطد في العقول ، تقديرها لتلك الثروة تقديرا رفيعا ، ويقر في القلوب ثقتها غير المتناهية في مقدرتها على القيام بجيع تعهداتها المالية ، مهما بلغت قيمتها ، وأية كانت مواعيد تحقيقها ،

ولوثوقه من ذهاب السلطان عبد العزيز، أيضا، الى زيارة ذلك المعرض، كان يريد أن يغتنمها فرصة ثمينة، لبذر بذور الاصلاح القضائى الدائر فى خلده، والمقصود منه القضاء على القيد الثالث المقيدة به البلاد، أى قيد الامتيازات الأجنبية .

فلدأبه، من جهة، على إزالة القيد الثانى؛ ولرغبته، من جهة أخرى، فى الظهور أمام الملأ الأوروبى – ليسهل عليه تجاح مقاصده – فى مظهر رسمى منيف، يستوقف الأنظار ويوجب الاحترام لشخصه، أكثر مما لوكان مرهديا لباس وال، لا تميزه عن باقى ولاة السلطنة المثانية إلا بعض ميزات خصيصة به، طفق يعمل على نيسل لقب يشعر بأن صاحبه، إن لم يكن فى مصاف الامبراطرة والسلاطين والملوك، فلا يقل عنهم كثيرا، على أن يكون نيله إياه مصحوبا بحصوله على امتيازات تجمل حقيقة المنصب على أسبة سمق تسميته المبتغاة ،

فشرع يخابر الأستانة، بوسائله المعتادة، في أمر منحه ذلك اللقب؛ وأقبل ينفق المال عن سعة ، ويكثر من الجود والهدايا النفيسة السلية الى السلطان ووزرائه

والمقريين لديه، عبهدا في استصدار فرمان يخوله التلقب بلقب والعزيز وهو المطلق في القرآن الشريف على وزير فرعون على مصر، راغبا جدًا فيه، وشيقا الى احرازه،

فدارت المخابرات بشأنه طويلة ومتعبة، بين البلاطين؛ واستمرت مدّة بين أخذ وردّ؛ ولكنها لاقت في سبيلها عقبتين، لم يمكن التغلب عليهما مطلقا :

(الأولى) أن لقب ودالعزيز" خص به (يوسف بن اسرائيل) دون غيره من و زراء الفراعنــة ؛ وأن ما خص به نبئ لا يصلح إطلاقه البتة على فرد من الأفراد، مهما كانت درجته رفيمة .

و (الثانية) أن اسم السلطان المسالك (عبد العزيز)، فلو دعى (اسماعيل) "العزيز" لكان السلطان إذا عبده ؛ أو لتبادر الى أذهان السذج أنه عبده ؛ أو أمكن ، على الأقل ، فتح باب لمنكت ينال الحضرة السلطانية بما ينقص من جلال قدرها .

فاستبعد، إذا، لقب <sup>وو</sup>العزيز؟، لا سيما وأنه اسم من أسماء الله الحسني، وشرع في البحث عن غيره .

وكانت قد جرت العادة منذ أيام (محمد على) بتسمية الديوان المصرى الأعلى، أى الديوان المحيط بشخص الوالى مباشرة «بالديوان الخديوى»، كما أن الولاة أنفسهم بحكم تلك العادة كانوا يدعون أحيانا و خديو بين».

فبعد مناقشات ومباحثات كتابية وشفهية كثيرة، اتفقت الآراء، نهائيا، على أن تعطى صيغة رسميسة لتلك العادة، وأن يكون لقب و خديو "خصيصا، من ذلك الاتفاق عل لقب <sup>وو</sup>خديو"

<sup>(</sup>۱) أنظر: " مصرفى عهد اسماعيل " لمساك كون ص ٩ ه وما يلها ، و " السكافي " لشارو ييم بك ص ١٤٠ ج ٤

الحين فصاعداً ﴾ ( باسماعيل ) وخلفائه على العرش المصرى ، إشعارا باعلاء مرتبتهم الى درجة العواهل ،

فصدر بذلك في ٨ يونيه سنة ١٨٦٧ فرمان تلي بمصر، بأبهة واحتفال عظيمين، حضره كل ذي حيثية في البلاد؛ وإتفق الكل ، لا سيما الشرقيون ، على أن (اسماعيل) فَازُ فُوزًا مِيناً ، وأصبح حقيقة في مصاف الملوك .

ولم يكن اعتقادهم في غير محله : (أوَّلا) بالنسبة لفخامة اللقب الجديد؛ و(ثانيا) بالنسبة للامتيازات الجديدة السنية التي أوجبها .

وفغديو"كلمة فارسية بمعنى والاله "ووالرب"؛ فهي تشعر إذا بعظمة وجلالة لا تشعربهما لفظة فالعزيز؟ العربية ؛ وتلبس صاحبها رداء استقلال في المركز والعمل أكثر مما تلبسه إياه أية كلمة أخرى .

والامتيازات الجديدة، التي أوجبها ذلك اللقب، كانت كبيرة وغير متعظرة الى حدّ أن معانى الكلمات الدالة عليها في الفرمان أشكل فهمها على معظم الناس: قانت السلطان تناول : (أؤلا) نص الشرط الرابع من الشروط الاثني عشر التي منح فرمان ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ بمقتضاها حق توريث السنَّة المصرية (محمد علي) وذريتــه، وهدمه هدما؛ وقرر أن المقصود من القوانين العثمانية الواجب تنفيذها بمصر، إنما هي المبادئ العامة المعلنة في خط جلخانه ، وأعنى بهما الضامنة الأعمار والأملاك والأعراض؛ وأما فيما عدا ذلك، فانه خول للحكومة المصرية الحق في وضع القوانين

<sup>(</sup>١) أظر : "مصر" لماريق ص ٧٧ و ٧٩ فانه جعل تاريخ هـــذا القرمان ٩ يونيه بدلا من ۸ يونيه ٠

واللوائح والأنظمة التي يقتضيها حسن الادارة وتراها «هي» مناسبة لعادات البلاد، وطباع أهلها ، وموافقة لمصالحهم ، وصرّح (ثانيا) ، للغديو ، أن يعقد مباشرة مع الأجانب ودولم أية اتفاقية يشاء بخصوص الجارك ، وعلاقات البوليس بالجاليات الغربية ، ومرور البضائع والركاب في داخلية البلاد، وادارة البريد، وهلم جراً ؛ على أن لا نتخذ تلك الاتفاقيات شكل معاهدات دولية ماسة بسيادة الدولة العلية على القطر، وأوجب (ثالثا) على الباب العالى أخذ رأى الحكومة المصرية في كل معاهدة على مهالح مصر التجارية ، ليتمكن أولو الشأن المصريون من المحافظة على مصالح مصر التجارية ،

ولما كان الفرمان الصادر في ٢٧ ما يو سنة ١٨٦٦ بشأن تعديل قانون الودائة قد صادق مصادقة تامة على تعديل السابع والثامن والحادى عشر من الشروط الملدقية بفرمان ١٩ فبرايرسنة ١٨٤١، وخول الحق لأمير مصر في سك تقود تختلف عن نقود باقى السلطنة ، مع إبقاء اسم السلطان عليها ، وفي رفع عدد الجيش المصرى من ثمانية عشر ألف جندى الى ثلاثين ألفا ، وفي منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية من الصنف الأول بدون استثنان، وباقى الرتب حتى أعلاها أى رتبة روملى بكلربك من الصنف الأول بدون استثنان، وباقى الرتب حتى أعلاها أى رتبة روملى بكلربك ورتبة بالا، مدنية كانت أو عسكرية ، بجود إخطار الباب المالى، لاعتبادها، وارسال براءتها من لدنه ، وكان ترك اختيار القباش اللازم لملابس الحنود المصرية، وتفصيله براءتها من لدنه ، وكان ترك اختيار القباش اللازم لملابس الجنود المصرية، وتفصيله من الشروط الآنفة الذكر ، فانه لم يعد يبقى من القواعد التى بنيت طبها السيادة المثانية على مصر، سوى ما أقيم منها في الخامس والسادس والماشر من شروط فرمان المثانية على مصر، سوى ما أقيم منها في الخامس والسادس والماشر من شروط فرمان

على أن نص الشرط الخامس انما كان مجرّد حبر على ورق : لأن الأموال ، والضرائب، والرسوم، وغيرها من أوجه الايراد، كانت تجبى باسم الحكومة المصرية لا باسم السلطان، ولم تكن طريقتا ربط الجمارك وتحصيلها مماثلتين لما كان جاريا ومعمولا به فى تركيا ، حتى قبل أن يخوّل فرمان ٨ يونيه سنة ١٨٦٧ الحق للنديو فى ابرام أية معاهدة جمركية يريدها مع الأجانب ،

وقد رأينا أن الجزية تعدّلت أوّلا، وتانيا؛ وقررت، أخيرا، بحيث لم يعد السلطان دخل فى الايرادات المصرية، ولاحق فى معرفة مقدارها ونوعها – فلم يبق، إذا من حائل، فى الحقيقة وواقع الأمر، بين مصر واستقلالها استقلالا تاما، سوى قيد الجزية السنوية، وقيد منعها عن بناء سفن حربية، إلا بتصريح كتابى .

أما قيد حظر بناء سفن حربية ، فان (اسماعيل) أقبل يعمل على كسره ، ومداد الفرمان المائح له لقب وفحديو" لا يزال رطبا على قرطاسه ، فانه ، وهو فى باديس يزور المعرض ، و بينها السلطان نفسه فيها ، أوصى المعامل الفرنساوية بسمل ثلاث بوارج مصفحة من النوع الذي كان يطلق عليه اسم فقوقاطة " ومن الطواز الجديد المستعمل لدى الدول الأوروبية كلها ، بدل السفن الحربية الشراعية القديمة ، ولكيلا يجد معارضة من السلطان ، واجتنابا لكل انحراف فى خاطره عنه ، أفهمه أن تقوية الأسطول الممائى — بتلك البوارج ، ما هو فى المقيقة إلا تقوية للاسطول العثماني عينه ، وزيادة في مهابت وقت الحاجة ،

فلما رأى أن عبد العزيز غير مقتنع بذلك ، وغير راض عن عمله ؛ وأن و ذراءه المرافقين له فى سياحته — وقد عز عليهم أن يكون لنو بار باشا ، الوزير المصرى ، شأن أكبر من شأنهم فى عالم السياسة — أقبلوا على معاكسة مساعيه الرامية الى تحرير بلاده من قيد الامتيازات الأجنبية ، بالقضاء على السلطات القضائية الدولية القائمة فيها ، بحجة المحافظة على حقوق السيادة التركية على مصر، وبحجة تأبيد نصوص الفرمانات، استعان، من جهة ، بالامبراطور ناپوليون الثالث ، ورجاه التوسط بينه وبين متبوعه لازالة الخلاف بالتي هي أحسن .

فغمل العاهل الفرنساوى ذلك، عن طيبة خاطر، لما كان (لاسماعيل) من المنزلة لديه ، ولرغبته فى أن يطوقه بأياد تلزمه بمساعدة القائمين بمشروع قناة السويس، مساعدة فعالة، تمكنهم من إنجازه بشرعة .

وأقبل، من جهة أخرى، يبذل الوسائل التي كان هو أدرى الناس بنجاحها عند السلطان ووزرائه: فشرع يظهر (لعبد العزيز) كل ما استطاع اظهاره من مظاهر التعظيم والاحترام والاجلال؛ ويظهر لوزرائه ما طاب وحسن من ضروب الاكرام لدرايته بعظم وقعها من نفس متبوعه وأنفسهم؛ وأخذ، في الوقت عينه، يقدم لهم جميعا، من الهدايا والتقدّمات والأعلاق النفيسة، ما لم يكن له بدّ من تسكين هياجهم عليه، وإزالة ما علق بخواطرهم من النفور منه والانحراف عنه ،

ولم يكتف بذلك ؛ بل إنه ، بعد رجوع السلطان من سياحته الى عاصمته ، عن طريق برأين وثيينا ونهر العلونة ، عرج على الأستانة ، في عودته الى مصر ، وأقام فيها يجامل ربها ووزراءه ، حتى حملهم على أصدار فرمان شهر سبتمبر التالى سنة ١٨٦٧ المقسر ما غمض والتبس فيه من عبارات فرمان ٨ يونيه السابق .

وأما الجزية ، فانه لم يكن يمكن التفكير ، البتة ، فى قطعها عن تركيا : لأن جميع الامتيازات، التى نيلت، انما أمكن نيلها، وجميع القيود التى كسرت، انما أمكن كسرها ، برفع مقدار المال المعطى سنويا من مصر الى السلطان ، رفعا مستمرا .

فلاجل قطع الجزية، إذا، كان يجب أن تسبق مصر بلغاريا الى العمل الذي عملته هذه الدولة في سنة ١٩٠٨، وتعلن تقلص ظل السيادة العثمانية عنها، ووثوجها الى بحبوحة الاستقلال التام.

على أنه لو فرض ، وتمكنت من عمل ذلك ، فقد كان من المحتمل ، في تلك

الأيام، أن لا تجد فيه مصلحتها : إلانها ربحا تعرّضت، والوقت غير مناسب، الى حرب مع تركيا؛ فقد كانت تجرّ عليها و يلات جسيمة، أقلها إعادة مأساة سنة ، ١٨٤٠ غير أن (اسماعيل) كان، مع ذلك، مصما تصميا وطيداً على نيل الاستقلال التام لمصر، يوما ما، ولى رفع قيد الجزية المذل عن عاتقها؛ ولكنه كان يرقب الفرص لهذا الفرض، و يتحينها، ليغتنمها و يستفيد منها؛ عاملا، في الوقت عينه، على إدراك مناه من سبل يختطها لنفسه، ووسائل يتخذها، ولا يرى اتصالها بغرضه، مباشرة ،

العق الى الاسستثلال والوسائل الى اتخذت اذاك

منها توصيته مصانع الأسلحة الفرنساوية ، فى سنة ١٨٦٧ ، على صنع علم آلاف بندقية من البنادق ذات الإبر، التي كان قد اخترعها رجل يقال له وشماسبو وسمت باسمه ، ليسلح بها الجيش المصرى ، بدل البنادق القديمة ، الموضوعة بين يديه منذ أيام (عمد على) الأخيرة : فيكسبه قوة واستعدادا للطوارئ ،

ومنها إشراك حكومته في مؤتمر النقود، المنعقد بباريس في تلك السنة؛ وإرساله مندوبا من قبله يمثل مصرفيه؛ وتزويده إياه بأوامر أدّى نفاذها الى تعديل النظام النقدى في القطر في السنوات التالية ،

ومنها حمله الملكة فكتوريا، بواسطة قنصلها العام بمصر، على منحه أكبر درجات وسام الحسام، وتكليفها اللورد كلارنس پاچت، أمير أسطولها في البحر الأبيض المتوسط، بالذهاب الى عاصمة الديار المصرية، خصيصا، لتقليده إياه: فحمله اليه

ذلك اللورد في وقد حافل من كارضباط عارته البحرية ، وبعض كار الكتاب ، وما حلت ركابهم بمصر إلا وأنزلم (اسماعيل) في قصر النزهة ، بشبرا ... وهو الذي نزل فيه ، بعد ذلك بسلتين البرنس أوف ويلز وقريئته ، ونزل فيه بعد نيف وأربعة عشر عاما ، الوفد المثاني الأقل ، الذي أرسل تسوية الخلاف بين الخديو (عجد توفيق) ورجال الجندية الثائرين على أنظمة حكومته - واحتني بهم احتفاء عظيا ، كان له أحسن وقع في نفومهم ، ثم استدعاهم الى حضور استمراضه بليش المصرى الجليد في ميدان العباسية الشاسع ، فكانت فرقة المجانة أهم ما استوقف أنظارهم واهتامهم فيه ، لأن جمال ملابسهم البدوية البديعة ، وسمرة وجوههم الناشئة عن نفع شمس فيه ، لأن جمال ملابسهم البدوية البديعة ، وسمرة وجوههم الناشئة عن نفع شمس الصحراء لها ، والتحافهم جلال البيداء التي شبوا فيها ، وكونهم جميعا من العرب ، حرك في المتفريين عوامل الاستحسان والإعجاب ولو أن السنة السوء التي لم تترك مربا مطلقا، وإنماكانوا من صعاليك الناس ، ألبسوا تلك الملابس في ذلك اليوم ، هجرد التغرير بالضيوف !

ومنها اعتناؤه بالجيش المصرى وتعليمه ، اعتناء فائقا ؛ و إنشاؤه المدارس الحربية . لتخريج الضباط الأكفاء ، واستدعاؤه القوّاد الأمريكيين لتدريبهم وتكوين أركان حرب متفوّقين منهم ، وسيأتى شرحه بالتفصيل عند كلامنا على تحقيقه الشطر التالث من خطته .

ومنه دأبه المستمر، والذى سيأتى بيانه فى حينه، على معابلة نجاح مشروعه القضائى المقصود منه القضاء على قيد الامتيازات الأجنبية، المتخذ على الأخص من تبعية مصر للدولة العلية، مانحتها .

ومنها اغتنامه فرصة وجوده بالأستانة فى أغسطس سنة ١٨٦٨ لطلب ونيل رتبة الوزارة الكبرى لولى عهده (الأمير عمد توفيق باشا) لاعتباره ذلك خطوة واسعة فى سهيل رفع شأن العرش المصرى؛ لأنه اذا كانت درجة ولى عهده ، درجة أكبر وزراه الدولة العثمانية، فماذا يجب أن تكون درجة الجالس فعلا على الأريكة المصرية.

ومنها سحبه جنوده من كريت الثائرة على حكم الأتراك، بالرغم من إلحاح عالى باشا الصدر الأعظم عليه بابقائها فيها، غير مبال بحقد ذلك الوزير عليمه من جواء سحبها.

على أن أهم تلك السبل والوسائل، إشراكه مصر، مستقلة عن تركيا، في معرض باريس العام سنة ١٨٦٧ واستقلاله ، دون السلطان العثاني، بل وباهماله لمياه بتاتا بالقيام بحفلات فتح ترعة السويس في سنة ١٨٦٩

اشتراك مصر نى مىرش بازيس العام سنة 1477 ۱ ــ اشتراك مصر فى معرض باريس العام سنة ١٨٦٧

كان (اسماعيل)، منذ أن عزم على ذلك، قد أصدر أوامره الى مار بيت بك، مدير المتحف المصرى، باتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى جعل القدم المصرى فى ذلك المعرض فى مقدد أقسام الدول الشرقية قاطبة ، فنفذ مار بيت بك الأوامر بكل دقة، وصرف عن سعة ، صرفا تمكن به من إعادة الحياة المصرية القديمة الى التجل فى الجزء المخصص لها هناك؛ ومن إظهار الحياة المصرية المعاصرة بجانبها : فبينا موميات فواعنة القدم وتماثيلهم تعرض فى وسط يذهب بالزائر الى تخيل نفسه عائشا. الاثة وأربعة وخسة آلاف سنة الى الوراء، كانت أشكال الوكائل والأسواق المصرية المعاصرة تبعثه الى الحرية معر بعد المسيح .

<sup>(</sup>١) أعرم ابسعدًا ابلوء من الفصل: "مصرالقدية والحديثة ف معرض باديس العام سنة ١٨٦٧ عليوس •

وكان المعرض العام كله ، بعد أن أوشك في مبادئه أن لا يكون شيئا بذكر ، قد تجلى في مجانى بهجة تفوق كل وصف ، وأخذت الأقوام والطوائف تؤتمه من كل حدب وصوب ، ومن كل في عيق ، وتعاقبت في أقسامه وقاعاته أقدام اسكندر الشانى وفرنسيس يوسف ، إمبراطورى الروسيا والنمسا ، وغليوم ملك بروسيا ، وألبرت ادورد ولى عهد الملكة البريطانية ، وقكتور عانوئيل الثانى ملك أيطاليا الحلوالشهائل ، فقدما عبد العزيز سلطان تركيا ، خليفة الاسلام ، وأمير المؤمنين ،

قسم المعرض المصرى

وكل هـنم الرؤوس المتوّجة مرت على القسم المصرى ؛ ووقفت ، برهة ، أمام نعش رعمسيس الثانى — الفرعون القدير، المظنون حتى ذلك اليوم أنه سيزوستريس هيرودتس ، أكبر الفاتحين، وأعجد من تكللت جبهته بأكاليل الفخار العسكرى -- وشخصت ، مأخوذة ، صامتة ، الى جثة الراقد على صدرها نيفا وثلاثة آلاف عام والمنبعث عنها درس جليل فى يطلان كل مجد على ، ورأتهم الأقوام والطوائف يقفون تلك الوقفة ؛ فأقدم أكثر من واحد ، فى مجموعها المزدحم ، يحلل الأفكار والتأملات الدائرة فى خلد أولئك المتوّجين ، وهم يمسون بذات أيديهم، وينظرون بأم أعينهم أن العظمة البشرية الأكثر سطوعا ، لظل زائل ؛ وإن الحجد البشرى الأكثر تألقا، لشعاع صائر الى ظلمة ناؤوس .

ثم مرت تلك الرؤوس المنوجة على بيت وفيخ البلد المقام بجانب المعبد المصرى القديم، والمجهزة فيه معامل الكتاكيت: فاذا بها فى القدم، منذ نيف وخمسة آلاف عام، ماهى اليوم؛ واذا بالمصريين والمصريات، العاملين فيها، هم هم المرسومة أشكالهم على جدران ذلك المعبد العتيق: دليل ساطع على حيوية الأمة المصرية، وعلى أن الملوك والعواهل يتغير ون على عرشها، و يتعاقبون و يزولون؛ أما هى، فباقية الى الأبد!

نهم، إنها أضاعت، بفناء طائفة كهنوتها القديم، قوتها ورجوليتها وفلاحها ؛ وأصبحت طائشة الحطى ؛ قليلة الاهتام بالأمور؛ خانعة لكل نبر ؛ قابلة لكل عبادة ؛ عديمة الوحدة، والجلسية، والهيئة الخصوصية ؛ غير ممانعة في التنازل عن نفس ذاتيتها ، وتغيير دينها ولغتها وعاداتها — كأنها ليس بالشئ الذي يؤبه به راضية بأن يصوغها الجلس السامى في قالب كيانه ، بالرغم من شدة نفورها منه ، في السابق، وكراهيتها له ؛ غير مستفربة صير ورتها يهودية وعربية ، وهي التي قاتلت مائة وخمسين عاما قتال الولمان ، لتتملص من التير الهكسوسي اليهودي العربي ؛ غير مستغربة أن يكون مبدأ أزمنتها التاريخية مجزرة الشهداء في عهد ديوكلسيانس، من جهة ، والفتح الاسلامي ، من الأخرى ، وأن يصبح كل تاريخها القديم الحبيد — من جهة ، والفتح الاسلامي ، من الأخرى ، وأن يصبح كل تاريخها القديم الحبيد — الذي لا يضارع سنا العظيم من عصوره سنا أي تاريخ كان في الوجود — شيئامنسيا ، لا علاقة لها به ، بل أجنبيا عنها بالكلية ،

نعم إن هذا كله صحيح ، ولكنها ، بغضل اتحاد معظمها في الاسلام ، عادت فاستردت جنسيتها وهيئتها الخصوصيتين ، ولولا الأقلية المسيحية ، التي بقيت فيها ور بماكانت تكون مصيبة طيها وعلى نفسها لولا ماظهر من تضافر أبنائها في العهد الأخير لا ستردت وحدتها ، أيضا ، في العقلية ، والمصلحة ، لا سيما أنها حافظت ، بالرغم من صروف الأيام وحوادث الليالي ، على شكلها الأصلى ، وعاداتها ، ومظاهر حياتها القديمة بجانب مظاهر حياتها الجديدة .

ذلك ما رآه أولئك المتوجون، زائرو القسم المصرى، في ذلك المعرض العام، وقد انتقلت خطواتهم من قسمه القديم الى قسمه الحديث، فانه كأن يشمل وكالة مربعة الشكل، لما صن فسيح تحيط به عسد من كل جهة، وبين كل عمود وعمود، خلاية لوضع البضائع فيها؛ وفى أحد أركانه، حجرة متروية، ينفذ اليها نور النهار من خلال باب خشبى؛ وفيها فسقية مياه معدّة لوضوء التجار؛ ويعلو ذلك جميعه دو رعلوى، منقسم الى حجر، منفصلة الواحدة عن الأخرى، معدّة لسكنى الأجانب، وفاتحة على طرقة دائرة .

وبجانب تلك الوكالة ، قهوة تصنع القهوة فيها على الطريقة المصرية ؛ فعدة دكاكين ، معروضة فيها المصنوعات المصرية ، يستوقف النظر منها ، على الأخص ، صناعة الجلود ودبنها ، واتقان الأنسجة ، وجودة السروج ، والعبوانى الخزفيسة ، والمعبوغات ، والتطريز على الجلد والقاش — وكلها تشهد بمهارة أيدى صافيها — والآلات الموسيقية : كالكنجة المصرية ، والعود ، والقانون ، والكبيرتركى ، والناى ، والقيئارة ، والربابة ، والزمارة ، والنقارية ، والسنتير ، والدربكة ، والصنوج وغيرها ،

على أن أهم ماكان فى ذلك المعرض المصرى قسم محصولاته الزراعية وهى: عدّة نمساذج قطن من أجمل الأنواع — والقطن كما هو معلوم ، انما أدخل (مجمد على) ذراعته الى القطر المصرى، عملا بنصيحة فرنساوى، يقال له المسيو چيميل ، كان قد رأى بعض شجيرات منه فى بستان باشا تركى اسمه (عو) بالقاهرة، فألفت انتباهه وتقديره للفوائد الجمة التى تعود على البلاد من وراء تعميم زراعة ذلك النبات فيها — وجمله أصناف قمح، وذرة، وتيل، وسمسم ، و برسيم، وفول، وترمس، وحناء، ونيلة، وتبغ، وأصناف أرز و بلح وقصب سكر ، الخ

و بينها زؤار المعرض المصرى فى باريس يعجبون بهـذه المعروضات ، و يتنقلون من دكاكين سوقه الى قهوته ، الى صحن وكالتـه ؛ ويقول لهم مار بيت بك إنـــ فى مثلها، بالتمـام، نزل الجغرال بونا برت ، لمــا دخل الاسكندرية فاتحا ؛ و بينها هم

يتراحون ، للتفرّج على موميات الفراعنة ، لا سيما مومية «رعسيس الشانى» ، ولتمثل مصركلها أمامهم، فتمثل بها غيلاتهم ، من أوائل تاريخها الى أيامهم ، ويقص عليهم ماربيت بك عجائب أيام (مجد على) ، ومدهشات أعمال (اسماعيل) ، والتغييرات الأساسية التي أدخلها على الحياة المصرية ، بقصد حلها على التطوّر نحو المدنية الغربية —ليخدم بذلك مآرب مولاه ، ويعل من قدره وقدر بلاده في أذهان مامعيه وقلوبهم — اذا بالجرائد الباريسية صدرت مبشرة بوصول وخديو مصر الى عاصمة الامبراطورية الفرنساوية ، وخصص معظمها عمودا أو عمودين لرواية ما يعلمه عن ذلك الزائر الجليل .

ولى كان اللقب المنوح له حديثا جديدا على المسامع، أقبل الناس يتساءلون : «خديو ؟ ماهو الخديو ؟ » واشرأبت أعناق أفهامهم الى الوقوف على معنى الكلمة، بالتعرف بحقيقة الأمير المطلقة عليه .

وكان (اسماعيل) قد قدم ، وجيوبه ملأى بالنقود ، وخزائن المصارف بباريس ولندر تحت أمره وتصرفة ، ففتح يديه بسخاء وبذخ لم يعهدهما العالم الغربى في عاهل من العواهل الذين زاروا ذلك المعرض ، فبات أحدوثة إعجاب الجيسع ، ولغبته الدوائر الاجتاعية ، على اختلاف أنواعها ، "أسد اليوم " ؛ وانكسفت ، أمام بهجة أصفره الرنان ، المبذول بجود حاتمى ، شمس جلالة السلطان عبد العزيز ، على شدة سطوعها .

فوقع فى خلد العامة أن « الحديو » انما هو أحد ملوك رواية ألف ليلة وليلة ، بعث الى الحياة ، ثانية ، ليؤكد اللا أن أقاصيص تلك الرواية انما هى حقائق، لا أحاديث حرافة ، وأن «خليفة الفراعنة على عرش القطرين» أكبر ملك حلت

قدماه في ارض فرنسا ، كما أنه أغنى عواهل الأرض قاطبة ، وعلت منزلته ومنزلة بلاده في تقدير الكل واعتبارهم، علوا كبيرا ،

> لعليفة (لا مماعيل) أثناءز يارتعلباريس

ومن الأخبار التي تناقلتها الألسنة عنمه ، حكايته مع أحد كبار نبلاء البسلاد الفرنساوية ، التي رواها الكنت دى لافيزون في مذكراته غير المطبوعة ؛ ومؤدّاها ؛ أن ذلك النبيل دعاه الى وليمة في قصره ، بضواحي باريس ، فأجاب الخديو دعوته ؛ واذا به يرى قصرا بلغ مر الجال والجللال ، وفاخر الرياش ، ما لم يكن أحد يتوقع وجود مثله ، أبدا ، في حوزة غير الملوك ، فأعجب (اسماعيل) به أيما إعجاب ؛ وبعد تناول طفام الغداء — وبينها المحادثة دائرة في قاعة التدخين — أبدى لمضيفه استحسانه العظيم لقصره ، فشكره النبيل على تلطفه ، وكان قد قيل (الاسماعيل) إن الرجل في ضيق مالى شديد ، فأحب مساعدته بشكل لا ينجرح له إحساسه ، فسأله عما اذا كان يريد بيع قصره — وكان الرجل ، على شدة احتياجه الى نقود ، لا يرى عما اذا كان يريد بيع قصره — وكان الرجل ، على شدة احتياجه الى نقود ، لا يرى في استطاعته التجرد من ملكية ذلك البناء الفخيم ؛ ولكنه استنكر مقابلة لطف في المستوى ) بخشونة الرفض ، فمن له أن يبالغ بالثن ، ليحمله على العدول عن رغبته في المشترى — فأجاب : « إنى قد أبيعه ، يا مولاى ، مقابل عسمة ملايين من الفرنكات ! » ؛ ولم يكن يساوى أكثر من مليون ونصف مليون .

فالتقط (اسماعيل) الكلمة من فيه، وهي طائرة، وقال : « إنى اشتريته منك ، بهذا المبلغ! » وحررله في الحال حوالة بثمنه على أحد بنكيريه بباريس، فلم يرالرجل بدا من قبول البيع .

غير أن (اسماعيل) التفت ، حينذاك ، الى ابنة ذلك النبيــل ـــ وكانت هيفاء لا نتجاوز الخامسة عشر ربيما ـــ وقال بابتسام جميل ، مخاطبا والدها : «على انى

لا إخالك تمانع فى أن تحرر عقد البيع للآنسة ابنتك هذه اللطيفة، تخليدا لذكر استحسان و خديو مصر " ظرفها وآداجا ؛ ولكيلا يقال أنى زرتك لأجردك من ملكك! » .

فكان لهذه الهبة الجليلة، وكيفية منحها، رنة إعجاب فى العاسمة الفرنساوية، جعلت (اسماعيل) موضع إشارات البنان والتفاتات الأعين، حيثًا توجه، وأينما حل، ومهلت عليه جدا تحقيق الرغائب السامية الدائرة فى فؤاده، ألا وهى القضاء على القيدين المقيدين استقلال بلاده، وأعنى بهما: ما تبقى من ظل السيادة العثمانية عليها، والامتيازات الأجنبية .

مقارنة بين اسماعيل ويظيوم الثانى امبراطور ألمسائيا ولا غرابة ، فان هذه الحادثة تذكرنا بماكان من غليوم الثانى، امبراطور ألمانيا المخاوع، أثناء زيارته لسوريا سنة ١٨٩٨ فانه، بعد أن غمر، هو وزوجه، بهدايا (عبد الحميد) الثينة؛ وكلف الدولة العلية نيفا ومليونين من الجنبيات؛ وتقل الى عاصمته، من بعلبك، معظم نفائس معبد الشمس الشهير فيها، بتصريح من ذلك السلطان وهى آثار لا تقدّر بأموال ولا تثن بكنوز - بعد أن اقتطع منه، في صميم بلاده، الأراضى الشاسعة، ليستعمرها الألمان؛ ونال امتياز انشاء السكة الحديدية من أشقوداره، تجاه الأستانة، الى بغداد، بالمزايا والضانات المالية والعقارية العظيمة اللاحقة بها - فكان كأنه وضع يديه على رقبة الدولة البائسة، وملك قلبها - ولم يعطى عن ذلك جميعه، بدلا، سوى صداقته، وهدايا لحاشية السلطان و رجال ما بينه، بلغ ثمنها خمسة وثلاثين ألف فرنك، فقط - إذا كانت ذا كرتى لا تخونى -

<sup>(</sup>۱) أنظر : "مذكرات الكونت دى لافيزون" المنشسورة فى جريدة "البووص إچبسين" بمصر والاسكندرية سنة ١٩١٧ ، على ما أغلن .

واكليل برونز مذهب أهداه إلى ضريح (صلاح الدين) مرفقا بوعد صريح مقتضاه ارسال مثيله من الذهب الخالص ليقوم مقامه، وهو وعد لم يحقق مطلقا، حل أخيرا ف معشق، حيث أبهج السالم الاسلامي المغرور به، باعلانه صداقته ، أي صداقة والامبراطور الألمــاني؟ للثلثائة مليون مسلم المنتشرين على سطح البسيطة، ووقوفه بجانبهم معضدا معززا - كأنما الثلثائة مليون مسلم ، وهم لو اتحدوا قلبا وكلمة ، لوزنوا في كفة الأقدار وزنا راجحا ، في حاجة الى تعضيد فود، مهما كان مركزه رفيعا! - ثم زار بيت آل العظم الرفيع الحسب والنسب؛ وشرع يكثر من استحسان رياشه وأثاثه لما أنس من عميد ذلك البيت الكريم أنه كان يرجوه بالحاح احترامي، أن يتفضل ويشرفه بأخذكل ماكان يبدى به إعجاباً . وما زالا على ذلك المنوال : هو يستحسن، والعظم يهب، حتى أحس العاهل نفسه، على كبر جشعه، أنه تعدّى كل حدود اللياقة ، وأنه أصبح يتحتم عليــه ، من باب عدم الإضراق في القحة ، الوقوف في مضار ذلك السلب . فما وجد ما يسبر به عن شعوره خيرا من قوله ، با بتسام، الى عميد ذلك البيت الرفيع العاد : «إنى أثيت لأزورك، لا لأسرقك! » وهي في الحقيقة جملة استجدائية في قالب ذوق، كان من شأنها، بداهة، توريط النبيل الدمشق في تيار كرمه المنهدفع - كما كان الواقع - فان العظم انحني بوقار أمام جلالة زائره، وقال : «إننا يا مولاى، بأولادنا، ونسائنا، وأرواحنا، ومتاعنا ، ملك أمير المؤمنيز\_ ؛ وبما أنك صديقه ، فنحن أيضا ملك جلالتك! ٣ \_ ولست أدرى أن انسانا يحترم نفســه، ولو قليلا، فاه، في أيامنا هذه، بجلة بعيدة عن الروح العربية والاسلام الصحيح، بعد هذه الجملة عنهما ! ــ إلا أنها أطربت نفس القيصر الألماني المتألهة، طربا بعيد الغور. فالتفت الى حاشيته المرافقة له، وصفق، وقال: «هكذا يكون الولاء السالك، وللعرش ا فمتى أرى قلب شعبي مفعاً بمثله ٢ » واستمر في سلب مضيفه من نفائس رياشه .

فاين عمل هذا الامبراطور النشوم البارد، من عمل ذلك الحديو الكريم، الباهر؟
و بعد أن مهد (اسماعيل) السبيل لنجاح مسعييه بباريس؛ حتى أصبح تحقيقهما
لديه أمرا غير مشكوك فيه ، سافر الى انجاترا على ظهر سفينة حربية فرنساوية ،
وضعها الامبراطور نابوليون تحت تصرفه، مبالغة فى إكرامه، واظهارا لصداقته له ،
فيته قلاع دوڤر، ومدافع فرقاطتين انجليزيتين أرسلتا خصيصا لا ترامه؛ وقو بل، على
الميناء، بكل مظاهر الاحتفاء يجيع ملك من الملوك ، ولما نزل فى عطة تشيريج كروس
بلندن، وجد حرسا قائما لتادية التحية العسكرية له ومواكب ملكية موضوعة رهن
اشارته ، ولكن، فيا عدا ذلك، فإن المكومة الانجليزية أرادت عجاملة (عبدالعزيز)
فأهملت جانب (اسماعيل)، ولم تخصه بقصر من قصور الأسرة المالكة ، ولولا أن
ضيافته الملكية بمصر لكبار رجال بريطانيا العظمى، الذين و ردوا عليه زائرين، كانت
قد أكسبته قلوبا عليدة فى تلك البلاد، لاضطر الى الغول فى فندق عام ،

غير أن بعض كبار اللوردات هب ينتقد على الحكومة الانجليزية اهمالها شأن وخديو مصر الكريم . وأسرع اللورد ددلى ، ووضع ، تحت تصرفه ، قصره الجميل - وكان يضارع أفغم القصور الملكية فى أو روبا حسنا ، ونفاسة رياش - وقامت الصحف اللندونية تطريه ، وتثنى عليه ، وتنمته بأجمل النعوت ، قائلة عنه وإنه أحذق حكام الشرق وأوسعهم نورا فى عقليته » وترحب به ترحيبا جميلا .

فرأت الملكة فكتوريا أن تشارك شعبها ف شعوره؛ وبعد مضى يومين على وصول (اسماعيل) الى بلادها استقبلته في «وندزركسل» بمعية ولى عهدها، استقبالا شاتما

ملكيا . ثم جمعت مما بين إكرامه وإكرام (عبد العزيز) . فاستعرضت الأساطيل البريطانية في برقسمث، إجلالا لها؛ ودعتهما، الواحد بعد الآخر، الى ولائم فاخرة، أولمتها لها خصيصا ، واقتدت بها بلدية لندن ؛ فأقامت ، لكل منهما ، حفلة استقبال حافلة في والجيلد هل » الشهيرة!

فكان ذلك جميعه بمثابة اعتراف شبه رسمى من الحكومة والأمة البريطانيتين بمساواة (اسماعيل) بعبد العزيز، مساواة تكاد تكون تامة ، وهو أقصى ماكان ووخديو مصر يمنى نفسه به ، فاتخذه ، والحالة هذه ، سابقة يرجع اليها ، يوم يحين الأوان لاطلانه استقلاله ، اعلانا صريحا ، ومطالبته الدول بالاعتراف به اعترافا رسميا ،

لذلك، ولوتوقه من فرنسا وامبراطورها، وتوقا كليا، عاد الى مصر من سفره الى المعرض منشرح الفؤاد انشراحا لا مزيد عليه ... بعد أن عرج على الأستانة كما تقدّم وأدب فيها وليمة فاخرة للسلطان، مساء يوم السبت ٢٦ أغسطس سنة ١٨٩٧ فى قصره الجيل بميركون، (السابق مشتراه على ضفاف البسفور، واعداده اعدادا فائقا ليكون جديرا بحلوله فيه، مع حاشيته، عند ذها به الى دار الخلافة) واستصدر فرمان سيتمبر سنة ١٨٦٧ الذى سبق ذكره – وابما عاد منشرحا ذلك الانشراح لأنه بلخ من اشراكه بلاده في ذلك المعرض وذها به اليه مقصدين من المقاصد التي حملته على فلك الاشراك ، وهما : (أولا) اظهار وومصوب متقدّمة راقية ، جديرة بانعطاف كبيرات الدول عليها، والأخذ بناصرها، وتوطيدالثقة التامة بماليتها، والاعتقاد بلانهائية ثروتها في نفوس الجيع، و (ثانيا) حل العالم المتمدين على أن يحله، من نفسه وصميمه،

<sup>(</sup>۱) ترى وصف تلك الوليمــة البديمة في الجزء الخسامس من "دكنز الرفائب في منتخبات البلوائب" المليع بالأستانة سنة ١٢٩٤ ه. ص ١٣٤

عل ملك حقيق مستقل ، وتمكن في الوقت عينه من المحافظة على حب الأستانة له ، بالرغم من عمله على تقليص ظلها الثقيل عنه ، وهو تمكن كان لا بد منه لنجاح مقاصده المفية ، فلم يستكثر في سبيل ذلك جميعه الأموال الجمسة التي أنفقها ؛ وعدها منفقة في خير الوجوه ، ولو أنها بلغت بضعة الملايين من الفرنكات عدا .

الاستفلال : دون السلطان الميانى بالنيام بصفلات ترعة السويس ٧ — الاستقلال دون السلطان العثماني بالقيام بحفلات ترعة السويس عاد (اسماعيل) ، من السويس، الى القاهرة — بعد قيام البرنس أوف وياز الى الاسكندرية ، ليبحر منها ، ووجهته الأستانة ، في شهر مارس سنة ١٨٦٩ — وقد شغف بعمل دى لسبس شغفا يفوق حدود التصوّر، ووطن نفسه على أن يقوم باحتفالات فتح الترعة للتجارة العالمية ، قياما يزيل كل ما أشكل على النير في الماضى من نياته ، ويظهر ثروته وثروة بلاده في مظهر لتضاعل أمامه كل ثروة أخرى، مهما عظمت ، أو نفمتها الأحلام ، فيبهر العالم المتمدين ويسحره ويأخذه ، ويغتنمها فرصة في الوقت عينه ليتحرّر مما يق من القيود العثمانية الملقاة على عامق مصر، فيعلن استقبلاله بها، بمساعدة العواهل الغربيين الذين يكون قد فاز باستمالتهم اليه ، لا سيما الامبراطور الفرنساوى، والملك الايطالى، صديقيه الحيمين ،

<sup>(</sup>۱) أهم مصادرهذا الجزء من الفصل: "رسائل و يومية ومستدات" لفردينان دى لسبس، و " آل دى لسبس، لبريديه، و " ترعة السويس بعسد فتحها " لفردريك دى كونتك، و " خطة سر المدعوين الى حفلات افتتاح ترعة السويس"، و " الخاريج مصر الحديثة" لجور بى بك زيدان، و " افتتاح ترعة السويس" ليكول، و " فردينان دى لسبس، حياته وأعماله " لبرتران، و " مصر بحسب الماهدات ست ١٨٤٠ وستة ١٨٤١" فبردتالو، و "مصر وتركيا" لجاى لساك، و " اخلاي و والسلطان " لجومون، و " اخلاف الرك المصرى من الوجهة القانونية " الورى، و " بسن كان عن مصر الحديثة و نائب السلطنة "، و " المقلاح" لبريرج، و " مصر وتركيا" الترية يأذانى، و " كز الرفائب في منتخبات الجوائب " ج في الأحد فارس الشدياق، و " تاريخ مصر في ههد اسماعيل" المماك كون،

و بينها هو يضع الخطة لســيره وعمله ، و يستمړى ، مقدما، لذة فوزه بمبتغياته ، واحراز اعجاب العالم به ، وقع فى خلد مدير الأو برا الخديوية ، المدعو منسى بك ـــ وكان أرمنيا تفرنس ــ أن يقلق مكينته ، ويشغل فكره ، ليفترس شكره ، ويثرى من «محظوظيته» .

.كيدة

فى ذات ليلة من ليالى أبريل الأولى ، إذكان (اسماعيل) من معا على الذهاب الى تلك الدار، ليحضر تمثيل الجوقة الفرنساوية ، المستأجرة فى ذلك العام، دخل منسى بك ، مضطربا ، الشرفة المخصصة هناك لسمة ، وأخرج شيئا سمجا حاول صائعه أن يجعله آلة جهنمية من تحت الكرسى الذي كان (اسماعيل) يجلس عليه ، وأوقع الصوت في الدار ، فاضطربت كلها ، وبطل التمثيل ، وحملت الأنباء الى الخديو – وكان لا يزال بعابدين من قانزع، وعلا الغضب وجهه ، إذ ظنها مكيلة جديدة دبرها له مريدو عمه المنفى ، وارتجت أركان العاصمة ، ووجلت قلوب الجالية الغربية في القطر، وأكب رجال الشرطة ، ورؤساؤها على البحث والتنقيب ، الموصول المربية في القطر، وأكب رجال الشرطة ، ورؤساؤها على البحث والتنقيب ، الموصول المي معرفة مديرى تلك المكيلة .

فأسفر بمثهم وتدقيقهم : (أولا) عن أن تلك الآلة ، المزعومة جهنمية ، لم تكن تخفى في جوفها ســوه ، وانح كانت مظهر خطر فقط ، وآلة نصب في الحقيقة ، و (ثانيا) عن اعتراف منسى بك نفسه بأن المسألة كلها لعبة دبرها ، هو ، لتتخذ شكل مكيدة ، فيكون له ففر اكتشافها ومعنم المكافأة الثينة التي كان لا بد من إعطائها له ،

غير أن (اسماعيل) لم ترق في عينه تلك اللعبة، ولولا تداخل قنصل فرنسا، بتأثير ممثلة من ممثلات الجلوقة كان مغرما بها ، لخسف بذلك الأرمني السميج الأرض، أو نفاه على الأقل الى فازوغلو، ذلك البلد الذى لم يكن أحد يعود منه ، ولكن تداخل القنصل الفرنساوى عمل عمله ، فجرد منسى بك من رتبته ونياشينه، فقط، وطرد من البلاد، وأنذر بالاعدام اذا تجاسر على العود اليها (١)

وإنماكان مثار غضب (اسماعيل) وتميزه من تلك اللعبة السمجة خوفه من أن تكون سببا في نشوه فكر الاعتداء عليه ، حقيقة ، في بعض العقول المريضة ، أو بعض القلوب الناقة، كما جبل عليه الانسان من حب الاقتداء، لا سيما بما كان تشرا وسوءا . فأمر باغلاق دور التمثيل والملاعب، وأبطل ملاهي القصور، وقصفها . ولم يكن خوفه في غير محله . فان الجندكان قد شرع يتذمر من قلة الطعام، ورداءته ، وكثرة التعب وبهاظته، فيهاكان يحمل عليه من العمل في اقامة القصور الخديوية، وتحسين العاصمة وتنظيمها ، وفي الشؤون المدنية المحضة الأخرى . وانم أراد (اسماعيل) أن يمل الجند على ذلك العمل، وأن يكون طعامه بسيطا وقليلا، بالرغم من ذلك، ليعوده احتمال المشاق ، وقناعة النفس؛ فيكون منه جيشا متصفا بصفات الجيش الذي انتصر به (ماريس) الروماني على جموع السمبر والتوتون، بعد أن شغله طويلا في أعمال شاقة كذلك العمل؛ وبصفات الجيش السيرطاني، الذي لم يكن يعطى له طمام، بالرغم منكثرة جهوده، سوى حساء محروق؛ أى جيشا بطليا قو يا، لا نتمكن مصربه من الاستقلال التام، فقط، بل من مدّ سلطانها الى أبعد الأقطار الجنوبية، ورفع رايتها على خط الاستواء ذاته . ولكنّ روح ذلك الجند أبت أن تكون من طراز جيش ماريس، وجيش اسبرطة . فكثر فيه التململ والتضجر، من العساكر، ومن الضباط أنفسهم، وتحت نوافذ سراى عابدين عينها ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفي عهد اسماعيل" كمالك كون ص ٨٩ و ٠٠

إخماد روح تمرّد فی الجمند المصری

فاضطر (اسماعيل)، لمحق تلك الروح الشريرة في بدء نشأتها، أن يأمر بالقاء القبض على عدد من الضباط المشار اليهم بالبنان في مظهر ذلك التمريد \_ وقد جعل بعضهم ذلك السدد ثمانية ، وجعله آخرون أحد عشر \_ وعما كتهم أمام مجلس عسكرى فوكوا ، وحكم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص ، ونفذ فيهم ذلك الحكم ، ثاني يوم صدوره ، في قرية تجاور مصر ، على أنه لم تمض أيام قلائل على ذلك التنفيذ بالا ووجد أربعة عساكر مسلحون ومتأبطون شرا يتجولون في بستان قصر الجزيرة ، والسوء متلبس بجيع حركاتهم ، وكان الخديو مفيا إذ ذاك في ذلك القصر ، فقبض عليهم في الخيل ، وقتلوا رميا بالرصاص ، وطرحت جنتهم في النيل ، فعمدت روح عليهم في الجيش ، ولم تعد تبدى حراكا ،

ومن حسن حظ البلاد أن هذه الحوادث المزعجة، وإقدام مجلس النواب ـ قبل انفضاضه في الخامس والعشرين من شهر أبريل عينه \_ على ربط عوائد وضرائب جديدة (منها عوائد على رؤوس حيوانات النقل والفسلاحة الزائد عمرها على ثلاث سنوات) مرا بدون أن تضطرب لها حياة البلاد؛ مع أن نفاذ تلك الضريبة الغريبة، فيا لو أريد اجتناب الحيف والإجحاف، كان من شأنه ايجاد سجلات خاصة لقيد مواليد تلك الحيوانات: وهو أمركان فيه مافيه من السخرية والهزء في ذلك المهد! والاعمام بذلك جميعه لألف الأفكاركانت كلها مشغولة بسفر الخديو

وانما قل الاهتام بذلك جميعه لأن الأفكاركانتكلها مشغولة بسفر الخديو القريب لزيارة ملوك أوروبا وعواهلها ، ودعوتهم الى حضور حفلات افتتاح ترعة السويس ؛ وهو حضوركانت التجارة المصرية لتوقع منه أكبر الخيرات وأجزلها ؛ وكان المصريون يعلقون عليه آمالهم في بلوغ بلادهم الاستقلال المنشود !

<sup>(</sup>١) أظر: ومصرفي عهد أسماعيل على كرن س ٩٠ و ١١

ولكى تكون رحلة الأمير الرسمية لهذا الغرض مميزة عن كل ما سواها من نوعها ، قر الرأى على أن يعين الأمير (مجمد توفيق باشا) قائما مقام سمق أبيه الفخيم ، مدّة غيابه ، تحت ارشاد شريف باشا ، وزير الخارجية ، ولكيلا توقظ هواجس فى صدر تركيا ، أشيع فى بادئ الأمر أن السفر الى الخارج انما علته معاودة وجع الحنجرة الخديو ، واشارة طبيبه عليه بالذهاب الى (إمس) و (قيشى) ، هذه المرة ،

ووجع الحنجرة هذاكان اعترى (اسماعيل) في بحرَّ شتاء سنة ١٨٦٨ ،ولم يشخصه الأطباء ، في الأوَّل، تشخيصا صحيحا . فأهمل الخديو شأنه ، وتهاون في مداواته ؟ فانقلب الى وجم خطير، ومرض شــغل الأفكار وأقلقها . فما وسع دولة الوالدة الجليلة ، والحرم المصور إلا الالحاح على المليك بأعادة طبيبه العادي الخاص الى خدمته ــ وكان قد أقاله وأبعده عن القطر بسبب حادثة بلاطية لم يدرك كنهها، وتضاربت الألسنة في روايتها وبيان تفاصيلها ـــ فما عاد الى معالجته، إلا ويدأ التحسين في حالة المريض الجليل، واستمر مطردًا، حتى أزال العلة تمــاما . على أنه لم يكن لينسب، في الحقيقة، إلى مهارة الطبيب؛ بل إلى فرح الخديو الجزيل بمولود جديد رزق به عني السادس والعشرين من شهر مارس سنة ١٨٦٨ عدماه (أحمد فؤاد) قرت به عينه، وأعدِّه الله لمستقبل باهم . ولكن الطبهب رأى، مع ذلك، وجوب سفر سموم الى الخارج لمعالج بمياه الجهات الموصوفة ، توصلا الى قطع دابر خلك المرض بالكلية، ومنع عودته في المستقبل ، فرأى (اسماعيل) أن يسافر ألى بروصة ف الأناضول : (أولا) لأنها بلد اسلامى؛ و (ثانيـــا) لأن مياهها قلما يوجد لها مثيل ف البلاد الأعرى؛ و(ثالث) لأنها قريبة من الأستانة، وكان هو في احتياج الى تسجيل موافقتها على المشروع الفضائي ، الذي كان قد خلف نو بار باشا ، وزيره

فى أوروبا ، ليجة فى إدراك تحقيقه ، فبعث ، أولا ، من حلل تلك المياه تحليه لا كياويا ، ولما أظهر الفحص جودتها ، قرر السفر الى بروصة والاقامة بها زمنا ، ثم مغادرتها الى (إسس) أو (أوبن) ، فالى باريس لنسبج خيوط مساعيه الاستقلالية وتشعيبها ، ولساعدة نو بار على نفاذ الاصلاح المرغوب فيه ، والذى كانت المخابرات بشأنه قد تقدّمت تقدّما محسوسا جدّا ، فسافر اليها ، فى الواقع فى ٣٠ ما يو سنة ١٨٦٨ ، وتعالج بمياه حاماتها المعدنية ، فأفادته فائدة كلية ، عدل معها عن الذهاب الى (إمس) أوخلافها ، وقرر تمضية باقى فصل الصيف فى عاصمة السلطنة المثانية ، يتوم بمظاهر ولائه ما قد توقظه مساعيه وأعماله من ظنون فى صحة ذلك الولاء وحقيقته ، ويسدل ولائه ما قد توقظه مساعيه وأعماله من ظنون فى صحة ذلك الولاء وحقيقته ، ويسدل من نفوده المبذولة بسخاء ، حجابا كثيفا أمام حيون الراغبين فى الوقوف على كنه من نفعل ، ونال ماتمنى ، وعاد الى بلاده ، بعد غيبة ثلاثة أشهر عنها ، وهو يرى أنه يكاد يامس نجاحه باليد ،

ولما أشيع، في المناسبة التي نحن بصددها، أن معاودة داء الحنجرة له هي الموجبة لسفره هذا العام، قرنت الاشاعة بنبأ مؤدّاه أن الأطباء أشاروا عليه بالاستحام بالمياه الأوروبية، هذه المرة، فحتموا عليه السفر الى أوروبا ، ثم شرع ـ والاشاعة ترقيج وترويج \_ في أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الرحلة محفوفة بمظهر ملكي حقيق، فيم كل شئ بحيث يسبق السيف العذل!

فلما كلت الاستعدادات جميعها ، أقلع الحديو من الاسكندرية في ١٧ مايو الى البندقية ، ومعه حاشبة يفوق عدد رجالها مشله في الرحلات السابقة ، ويحيط به مظهر يكاد يكون امبراطوريا . فأطلقت الحصون مائة مدفع ومدفعا ، تكريما لوداعه ، وسار يخته الفخم و المحروسة " نتقدمه ثلاث مىفن حربية ، والتبعه ثلاث أخرى ،

صفرالخديو انى أ وروبا لاستدعاء عواهلها الى حفلات ترعة السويس ختى اذا توسط عرض البحار بتلك الهارة المستوقفة الأنظار، عرج على جزيرة كرفو، حيث كان چورج ملك اليوزان مقيا ، وبالرغم من أن هذا العاهل كان قد أوشك منذ عهد قريب أن يشتبك في حرب مع تركيا ، وأن علاقاته بها كانت لاتزال بسبب كريت عدائية أكثر منها ودية ، دعاه الى حضو رحفلات فصع ترعة السويس المقبلة ، بالحاح ، وقدم لزوجته الجميلة ، الملكة أبحا – ولا تزال حية – مائة ألف فونك ، مساعدة المهاجرين الكريتيين ، مظهرا لها عطفا كبيرا عليم ، على زعم الجوائد اليونانية ، ورغبة أكيدة في تخفيف ويلاتهم – كأنما تركيا في واد ، ومصر في واد آحر .

وبعد أن أقام بضعة أيام بضيافة الملك چورج، أقلع الى البندقية، وسار منها الى فاورنسا، حيث أسرع الملك فكتور عمانوئيل الثانى، صديقه الحيم ، من مقره فى تورينو، الى مقابلته، وأنزله فى القصر الفخم المسمى و قصر پتى نزول ملك مالك ، فأقام (اسماعيل) هناك أسبوعا، وهو فى روحاته وغدواته محط عناية واكرام فائقين، ثم سار الى ثيبنا، حيث قو بل وعومل أيضا كملك مالك ،

ثم سار الى برلين . فأنزل في دو الشلوس "، وأبدى له غليوم الأوّل، الملك الشيخ، من الاحتفاء والاعزاز والتعظيم ما لم يقل عما صادفه منها في فلورنسا وڤيينا .

ثم سار الى باريس . فوجد مقابلة رحبة ملكية من عاهلي الفرنسيس وشعبهما ، وتشجيعا سريا لمساعيه ، فوق ماكان يتوقع .

ثم سار الى لندن . فأنزلته الملكة فكتوريا ، هــذه المرة ، فى قصر بوكنهام الامبراطورى . وتبارت هى فى وندزر ، والبرنس أوف ويلز فى مرابور وهاوس ،

والدوكات في قصورهم، والبلدية في "المنش هوس" و "قصر البلور"، في تكريمه وتعظيمه، نيفا وعشرة أيام، إكراما وتعظيما قلما يبذل مثلهما حتى لللوك.

فانشرح صدر (اسماعيل) ، وابتهج فؤاده .

ولكن تركيا — وقد حقد صدرها الأعظم، عالى باشا، عليه بسبب سحبه جنوده من كربت، وما بدا منه نحو ملك اليونان من التودد والاكرام، ونحو ثوار الجزيرة من الانعطاف والمساعدة — كانت واقفة له بالمرصاد ، وما أدركت غرضه الحقيق من رحلته، إلا وأقبلت تعكر عليه حبوره ، ونخذ من مسلكه ، ومن تغير خاطر السلطان عبد العزيز عليه ، لعدم قصده إياه ، قبل الجميع ، بصفته سيد مصر ، وعدم توجيهه الدعوة اليه ليراس الحفلة العتيدة ، حجة لتهديده وتوعده ، ووسيلة لابتذاذ تقوده ، في سبيل رضاه عنه ،

النزاع مع تركيا

فبعثت في منتصف شهر يونيه ، وقبل حلول الركب الخديوى في أرض انجاترا، منشورا الى جميع السفراء العثمانيين لدى الدول الغربية ، تأمرهم فيه بالاحتجاج على عمل خديو مصر، واعتباره خارجا عن حدود اللياقة ، جارحا لحقوق السيادة التي لتركيا عليه ، ومنريا بالواجب المطلوب من التابع لمتبوعه ، وذلك لأن الدعوة الى حضور حفلات فتح ترعة السويس انما كان يجب أن تكون باسم السلطان العثماني، سيد البلاد الحقيق ، وحده دون غيره ، لا باسم الجديو ، الذي ما هو إلا نائبه ، وأنها ، بشكلها الذي تشكلت به ، باطلة ملغاة .

ولم يكتف الباب العالى بذلك، بل أوعن الى جرائده المأجورة بكريدة وترأيجاً،، وجريدة والليفنت هريد، بشن الغارة على مامنح لمصر من امتيازات، وحمل الحملات العنيفة على (اسماعيل)، و رميه بتهم المروق والخيانة، والسعى الحثيث الى الإضرار

بتركيا؛ وتمادى فى هذا التيار، تماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه فى المقالات المتتابعة، التى دبجها يراع مسيو بردانو، كبير كتابه المأجورين، ورئيس تحرير جريدة وتركيا،، فانه حصر فى سبعة أوجه أنواع الخطأ التى زعم أن (اسماحيل) ارتكبها، وطلب بالحاح أن يكون عقابه عليها العزل من منصبه، واعادة مصر ولاية عثمانية كباقى الولايات سعلا بالشرط الثانى عشر من شروط فرمان ١٢ فبرا يرسنة ١٨٤١

وأما تلك الأوجه السبعة فهي :

(أولا) ذهاب الخديو الى أورو با لسبر غور الدول فيا يتعلق بعزمه على اعلان استقلاله بمصر .

(ثانيا) إقدامه على الدخول مباشرة فى مخابرات ، بقصد عقد معاهدات تجارية مع الدول الأجنبية ، بدون استئذان تركيا أؤلا .

(ثالث) تكليفه نو باز باشا بالسعى لدى الحكومات النربية لحملها على المصادقة على إنشاء محاكم مختلطة ، لا وجود لها فى باقى ولايات الدولة العثمانية ، وتصريحه لذلك الباشا بالتلقب بوزير خارجية مصر ، مع أن مصر لا خارجية لها سوى خارجية الدولة العلية .

(رابعا) تسليمه الجيش المصرى ببنادق من الطراز الحديث ، بدل إبقائه مسلما بالبنادق القدمة ، أسوة بالجيش العثماني .

(خامسا) عقده قروضا باسمه، بدون استشارة تركيا واستئذانها .

(سادسا) اضافته ثلاث فرقاطات مصفحة الى أسطوله الحربى لتعزيزه تعزيزا پخشى منه على سلامة الدولة العلية . (سابعا) وأخيرا تجنبه ، عمدا ، مقابلة السفراء المثانيين في العواصم الأجنبية التي زارها .

فدفع (اسماعيل) هذه الهجات بجدة ، وكلف ، هو أيضا ، جرائد وكتابا من مريديه ، الأخذ بناصره ، وتفنيد مزاع الباب العالى ودحضها ، وبيان سخافة اعتبار بعض تلك الأوجه ضازة بمصالح الدولة العليسة ، في حين أن نفعها ظاهر للميان : كوجهى تسليح الجيش المصرى ببنادق من الطراز الحديث ، وبناء الفرقاطات المدرعة الثلاث ، فان في مثل هذين الأمرين من اكساب تركيا قوة وبأسا ، فيا لو شهت حرب بينها وبين دولة أخرى ، ما يجدر بتركيا شكر مصر عليه ، لا تأنيبها وتقريمها ،

فكثر بين الناس تداول كتب ونشرات ونبذ : ككتاب ومصر حسب معاهدات سنة ، ١٨٤ وسنة ، ١٨٤ وسنة ، ١٨٤ وركان و وكتاب ومصر وتركيا ، لحاى لساك ، وكتاب ومسالة باشا مصر الوكوفتش ، وكتاب والحلاف المصرى التركى للورى ، وغيرها ، وبعضها منتصر لتركيا ، والبعض لمصر ، حتى جاشت النفوس وهاجت الصدور ، واحتدم التزاع احتداما بات يخشى معه من شبوب حرب بين التابع والمتبوع ، يعيد بها التاريخ نفسه ،

فأمرات الحكومة المصرية بترميم الحصون والقلاع والاستحكامات وتحصينها ، وتدريب الجيش وتعزيزه ، والخذت كل الاحتياطات ، التي استدعتها تلك الحال الحرجة ، وشرع (اسماعيل) يسمى الى استمالة الدول الغربية اليه ، بصفته معتدى عليه، بدون وجه حق ، ووضع ، في الوقت عينه ، في مصرف من مصارف باريس ، مليونا من الفرنكات ، توقيا للطوارئ ، ولكنه أكد، أيضا ، رغبته في الاستمرار على خطته ، وعدم احتفاله بإبراق تركيا و إرعادها ، بالخطبة التي وجهها الى اللورد مير

فى وليمة المنش هوس التى دعته بلدية لندن اليها؛ وهى خطبة هيمنت تحام الهيمنة على سابقتها الملقاة منه فى القاعة عينها، لدى أول زيارته للماصمة البريطانية فى صيف سنة ١٨٦٧ وتجد صورتها فى الجزء الخامس من ودكنز الرغائب السابق ذكره ص ١٤٣ منة ١٨٦٧ وتجد صورتها فى الجزء الخامس من ودكنز الرغائب السابق ذكره ص ١٤٣

غير أنه ، لدى عودته الى باريس ، بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلجيك ، أيضا، الى احتفالات السويس العتيدة، أشار الامبراطور عليه بأن يلين جانبه، موقتا، ويدع ، جانبا ، كل ما من شأنه زيادة توتر العلائق بينه وبين تركيا، ريش الخصين الأمور ، فان مسألة اللوكزمبرج كانت قد أبقت، في الهواء السياسي، كهرباء لا تزال تياراتها شديدة ، وربحا كفت شرارة واحدة لتنفجر منها طلقة تهتز لها الأكوان ،

وشعر (اسماعيل) نفسه أن الفرصة غيرسانحة لفتح باب ويلات على مصر والشرق؛ وأنه يجدر به أن لا يدع مكدرا، مهما كان نوعه، يحول بينه وبين بهجة الأعياد بفتح ترعة السويس للتجارة العالمية، والفخر الناجم له عنها؛ لا سيما أنه يدرى كيف تنال الأغراض في الأستانة، مهما عن منالها.

فاهمل، مؤقتا، مسألة النزاع القائم بينه وبين متبوعه، واعتبر تهديلات تركيا كلاما فارغا، سوف يقضى عليه قضاء مبرما بهاء حفلات فتح الترعة، ورآى أن يغتنم فرصة وجوده فى باريس للدخول مع بعض الماليين فى عابرات غرضها إنشاء بنك أهل، وبنك عقارى بمصر، يكون هو أكبر مساهمهما وأهم عملائهما: وذلك لعلمه أن لا استقلال سياسى لبلاد لا استقلال ملى لها .

فترقه مالى ، كان مخصصا لخدمته فى تلك العاصمة ، بالمسيو ليقى كريميه ، فأدت تلك المعرفة الى ربط وثاق صداقة متباطة بين سموه وذلك اليهودى ، وإلى إنشاء البنك الفرنكو المصرى ، بواسطته ،

كذلك تعزف ، بواسطة نو بار باشا ، بالماليين ا ، دى جيرار دين وشركاته ، وكانت نتيجة معرفته بهم إنشاء قللشركة العمومية المصرية "اللاتجار والاستغلال ، قدم الحديو معظم رأس مالها ، وكل مصاريف تأسيسها ، وكان الغرض منها حفر ترحة كبرى لرى جزء الوجه البحرى الشهالى الغربى، وإعادته الى ماكان عليه فى أيام البطالسة والرومان ، وقد سبق لنا الكلام عن ذلك جميعه ، و بعد أن كان قد عنم على لتميم عجرى سياحته ، واللهاب الى بطرسبرج ، حيث كان قيصر الروس قد دعاه الى زيارته من القرم ، عدل عن ذلك وتوجه الى (أو بن) للتعالج بمياهها ،

فوردت عليه، وهو هناك ، دعوة من الباب العالى، للرور بالأستانة لدى عودته الى مصر، لكى يقدّم الايضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه ، فرفض، ولكنه ما لبث أن علم أن الباب العالى استدعى أخاه الأمير مصطفى فاضل من أوروبا، وعينه و زيرا للداخلية العثمانية ، فقصر مدة إقامته فى (أوبن) واستحامه بماهها، وأسرع الى طولون، وركب البحر منها الى الاسكندرية فى ٢٣ يوليه ،

غير أن عالى باشا لم يدعه فى راحة ، وأبى إلا أن يخزه بخطابات مؤلمة ، فلم يمض على رجوعه الى عاصمته أسبوع ، إلا وأرسل اليه مندوبا خاصا من الأستانة ، يحل خطابا شديد اللهجة ، يتضمن كل ما سبق للباب العالى الشكوى منه ، ويطالبه بايضاحات سريعة وإلا فان الدولة العلي تعتبر تعدّياته خارة لحرمة فرمان سنة ١٨٤١ و وتخذ الاجراعات التي يستدعيها ذلك .

وكان (اسماعيل) ، قبل استلامه هذا الكتاب الجارح ، أعد وفدا تحت رياسة شريف باشا لكى يرسله الى الأستانة ، بقصد إزالة سوء التفاهم الواقع ، وزوّده بما يجعل لكلامه وقعا حسنا لدى رجال الدولة العثمانية ، ولكن شريفا باشا لدى اطلاعه

على رسالة على باشا التهديدية ، أبى الذهاب إلا مشمولا بتذكرة مرور من لدن القنصلية الفرنساوية ، فكلف (اسماعيل) أذ ذاك طلعت باشا بالمهمة ، وسلمه ردّا على رسالة على باشا ، برّر نفسه فيه من التهم المعزوة اليه ، ومائة ألف جنيه ليعزز بها ذلك التبرير ،

فلم يرق الرد في أعين رجال تركيا، ولا أقنعهم المبلغ، لاسما بعد أن قارنوه بما ناله غيرهم، قبلهم، من ندى الحديو المصرى، فأرسلوا الى (اسماعيل) بلاغا نهائيا، طلبوا فيه منه سبعة أمور: (أولا) تسريح ما زاد في الجيش المصرى على ثلاثين ألف رجل، وجعل لبس الجنود الباقية لبس رجال الجيش العثماني بالتمام؛ (ثانيا) بيع البنادق ذات الإبر والمدرعات التي اشترتها الحكومة المصرية الى الدولة العلية، أو التنازل لها عنها، مقابل ثمنها الأصلى؛ (ثالثا) عرض الميزانية المصرية، منذ ذلك التاريخ، على الباب العالى سنويا، لتصديق السلطان طيها، واعتماده إياها؛ (رابعا) إبطال المخابرات بين خديو مصر والدول الأجنبية، إلا بواسطة سفراء الباب العالى؛ (خامسا) امتناع الحديو عن الاقتراض، في المستقبل، بدون تصريح خاص من السلطان؛ (سادسا) إجراء مفعول «التنظيات» بمصر، أسوة بباقي ولايات الدولة العلية، وترك أمر المخابرة في إنشاء المحاكم الجديدة المرخوب فيها؛ (سابعا) إنزال العلية، وترك أمر المخابرة في إنشاء المحاكم الجديدة المرخوب فيها؛ (سابعا) إنزال الضرائب إلى ما كانت عليه أيام ارتفاء الخديو عرش مصر،

فلما بلغت هذه المطالب الى (اسماعيل) ، كان بمعيته قنصل دولة أجنبية ؟ فقال (اسماعيل) له : «إذا عامل الانسان الأتراك ، فيلزمه إما استمالتهم اليه بالرشوة ، وإما الكشر لهم عن أنيابه ، أما وقد رشوتهم في الماضي ، فانى ، الآن ، لكاشر لهم عن ناب ! » .

ولعلمه أن سفراء انجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا لدى الباب العالى يعضدونه ، أهمل الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين ، ولم يرسسل جوابه إلا فى أوائل شهر نوفجر، محرّرا بقلم نو بار باشا، الذى كان قد عاد من أو روبا .

وكانت لهجة ذلك الجواب الاستخفافية المستر وراء حجاب رقيق من المجاملة . وبينما يتظاهم مبناه بالخضوع لمطلب أو مطلبين من مطالب الصدر الأعظم ، قابل برفض صريح الامتثال لأوامر الباب العالى القاضية بأن لا يقترض خديو مصر قروضا جديدة بدون تصريح من السلطان ، وأن يرسل ، سنويا ، ميزانية حكومته لينال التصديق طبها .

فلم يعد فى وسع الباب العالى سوى الاعتراف بالانخذال والانسحاب من المعمدة، أو إشهار حرب على مصر؛ وكلا الأمرين كانا كريهين لديه . أما الأقل، فلمنافاته لهيبة الدولة فى النفوس، وأما الثانى، فلمدم اتفاقه مع صفاء الأعياد الموشك اقامتها احتفالا بفتح ترعة السويس ، ففضل، إذا، السكوت مؤقتا ، وتمكن (اسماعيل)، بذلك ، من التفرغ للقيام بتلك الأعياد، قياما يبهر الجيل الحاضر، ويدوى صداه فى آذان القرون المقبلة الى الأبد .

وكان المسيو دى لسبس قد أعلن فى ٧ أغسطس أن افتتاح الترعة الملاحة المالمية يكون يوم ١٧ نوفبر سنة ١٨٦٩ ؛ فنى ١٥ أغسطس أزيل الحاجز القائم دون دخول مياه البحر الأحر فى البحيرات الملحة ؛ فتدفقت فيها ، وأقبل رجال الشركة يدأبون على مياه الإعمال الأخيرة : من قياس الإعماق ، ورفع العوائق التى قد تكون تخلفت عن الشغل فى سبيل السفن ستى جرت ، وتطهير فرش الترعة من كل رمال تطرقت اليها .

<sup>(1)</sup> أنظر: "مصرتحت حكم اسماعيل" لماك كون من ص ٩٣ ال ١٠٣

فطرح (اسماعيل)، في المزاد، أمر القيام بالشؤون التي تستدعيها الاحتفالات العتيدة، حافظا غفزينة المصرية حق عمولته على من يرسو عليه مزادها ، وأرسل يستحضر عسمائة طاه، وألف خادم من تربيسته، وچنواه، وليفرنو، ومرسيليا، ليقوموا بخدمة ضيوفه، زيادة على طهاته، وخدمه المصريين ، وبعث يرجو المسيودي لسبس بأخذ الاستعدادات اللازمة لضيافة ستة آلاف مدعق ،

ثم أكب على وضع الترتيبات، وإصدار الأوام، وتحرير الدعوات التي صم عليها. وكان قد أجاب دعوته من عواهل أو روبا كل من لم يحل دون مجيشه حائل، فوعده بالحضور: أو چيني امبراطورة الفرنساويين ؛ و فرنتز يوسف امبراطور النمسا وملك المجر؛ و فردر يك ثلهلم ولى عهد التاج البروسياني ، وقريئته بنت الملكة فكتوريا ؛ و هنرى أمير هولندا ، والأميرة فريئته ؛ ولو يس أمير الهس ، ومن لم يتمكن من المجيء ، أمر سفيره بالأستانة أن يقوم مقامه ، أو انتدب أحد كبار رجال دولته لذلك .

أما السلطان فلم يدع مطلقا ، ولا حسن لديه أن يدعو نفسه ، ولا كلف أحدا من كبار وجال دولته بتمثيله ، بل اكتفى بالايعاز الى سسفير انجلترا لديه بذكر اسمه لدى فتح الثرعة .

على أن ذلك لم يكن كبيرا فى عينى (اسماعيل) إلا من وجهه المستحسن ، قرأق لديه جدًا تغيب عبد العزير؛ لأن وجود السلطان على رأس ذلك الاحتفال كان من شأنه الهبوط بخديو مصر إلى الوراء ، و بمصر إلى درجة ولاية عثانية محضة ؛ بينا أن عدم وجوده كان برهانا محسوسا على جلوس الخديو فى مصاف الملوك ، وعلى

استقلال مصر عن تركيا، حتى فيها لها من العلاقات بالدول الأجنبية، لا سيما إزاء بقاء احتجاجات الباب العالى السالف ذكرها، حبراً على ورق .

ولكى يكون العيد عيد العلم، كما هو عيد تلاق العظات البشرية، دعا (اسماعيل) جمهورا غفيرا من رجال الأدب والعلم ، والفنون ، والتجارة الكبرى، والاستغلال الفنى، ومراسل الجرائد الغربية المهمة كلها، بل ذات مراسلي الجرائد التي من الطبقة الثانية والطبقة الثالثة في الأهمية للكاكان للادب والعلم والصحافة وباق ما ذكر من رفيع المنزلة لديه ،

على أن كثيرين بمن لم يشتهروا فى شئ ولم تكن لهم، نسبيا، حيثية ما على الاطلاق، بل كانوا أى فلان من الناس، تمكنوا من حشر أنفسهم فى زمرة أولئك الرجال الأكارم: إما لمنزلة شخصية لهم فى أعين المدعوين من أرباب الحيثيات؛ وإما لتمكنهم بوسائل متعددة، من الحصول على أو راق دعوة بأسمائهم ، ويقال إن عدد حؤلاء المتطفلين زاد على ثلاثة آلاف ،

> مجيء الامبراطورة أديمين الى القطر المصري

أما الامبراطورة أوجيني ، فانها سبقت موعد الاحتفال ، وقدمت الى العاصمة المصرية في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر ، فانزلها (اسماعيل) في قصر الجزيرة ، وقام بشؤون ضيافتها ، قياما فاق كل ما اعتاده الملوك وأعاظم عواهل العالم من نوعه ، وكان قد ذكر بعضهم أمامه ، قبل حضورها ، أنه لا بد لها من زيارة الأهرام ، وأن العلريق ، الى ذلك الأثر الفرعوني العظيم ، لا تزال على ما كانت عليه في عهد زيارة عبد العزيزله ، فسرعان ما أمر (اسماعيل) بتمهيدها ، وجعلها مسلوكة العربات وغرسها بأظل أنواع الشجر ! وسرعان ما نفذت أوامره ، وسخر وزير الأشمغال العمومية ، ومدير الجيزة الأيدى ، بلا انقطاع ، في العمل ! فأنشئت تلك الطريق

تمهيد الطريق الى الأهرام فى أقل من سنة أسابيع ، كأن ملوك الجن قد اشتغلوا فيها وتفننوا ، وبات العالم الشيق الى ذيارة الأهرام مدينا بها للامبراطورة أوجينى ، كما أن السياح فى الأراضى المقدسة مدينون لزيارة غليوم امبراطور ألمانيا السابق لها بالطريق السلطانية الجميلة المتدة ما بين حبرون (الخليسل) وبيت المقدس بفرعها الآتى الى بيت المقدس من عين كارم — ونابلس ، والناصرة ، وطبرية ! لأن عبد الحيدائما أنشاها لراحته ا وبعد أن قضت أوجيني أسبوعا في مصر ، لم تنفك الأعياد والابتهاجات لتوالى فيه تحت قدميها ، ساحة ، آخذة بالألباب ، على أنواع وبكيفيات لا يزال الشيوخ في عهدنا هذا يتحدثون بها ، و يعدونها ، في غيلاتهم الملتهية ، منرية بذات ابتهاجات في عهدنا هذا يتحدثون بها ، و يعدونها ، في غيلاتهم الملتهية ، منرية بذات ابتهاجات الحديث ، المعدد على آثار الفراعنة المصريين ،

وسلة الامبراطورة الى الصعيد وسافر (اسماعيل) معها ، بشخصه ، منطوعا فى خدمة جلالها الجيل وجمالها الجليل وجمالها الجليل . ففها بصنوف من الأبهة والفخفخة ، ونثر تحت قدميها الملكيتين من أنواع الترف والملاذ، مالم يقع فى خلد ذات (كليو بترا) فى أبهى أحلامها الذهبية ، وليالى حياتها فعالمديمة المثيل ،

ولا بد من أن الامبراطورة، حيا وقفت في الأقصر، وعند خوائب طيبة القديمة، على آثار (جاتابهو) العظمى، أخت طوتمزس الثالث، ناپليون مصر الفرعونية، قارنت بين نفسها وبين تلك الامبراطورة المصرية القديرة، مقارنة لا پدرى كنهها إلا هي ؛ ولا بد من أن ذكر (كليو بترا)، أيضا، أطل على غيلتها من نافذة تذكارات أيام صباها، فأخذت أفكارها تحوم، تارة، حول مخادع قصر التو يارى، بباريس، فتريها قرينها البعيد، المرافق قلبه شقل خطواتها في رحاتها، على بعد الشقة بباريس، فتريها قرينها البعيد، المرافق قلبه شقل خطواتها في رحاتها، على بعد الشقة

بينهما، وتذكرها علاقته بعمه الامبراطور الأكبر، الذي ترك، هو أيضا، أثرا بعيد الغور في ثرى مصر التاريخي الخصيب ؛ وطورا حول مضيفها النبيل ، المستنفد، في سبيل إرضائها ، جميع الوسائل التي يمكن لأكبر المخيلات تفتقا أن تجود بها ، فتتصوره قيصر أو أنطونيس، قد أعيدا الى الحياة ليقوما بخدمتها !

ول انفضت تلك الرحلة التي لاتنسى، وعاد المتنزهان الجليلان الى مصر، ارتاحت أوچينى فى قصر الجزيرة يومين ، وأما (اسماعيل) فانه اصطحب وزيريه نوبار وشريف، وكار رجال بلاطه وحكومته، وسافر بهم الى الاسكندرية، واستقل منها ظهر ينبته المحروسة، وسار الى بورسعيد، ليستقبل أصحاب التيجان الملبين دعوته ، فبلغها يوم ١٢ نوفير .

بدء الحفلات بافتتاح ترمة السوبيس

وإذا بسفن العالم المتمدين كله ، قد أمنها من جميع جهات الأفق ، وضيوفه العديدين وقد صرفت لهم من جيبه الخاص تذاكر المجيء من بلادهم والاياب اليها ، في الدرجة الأولى ، قد أنوا من كل في عيق ، تحف بهم أنواع الراحة والهناء كافة ، وإذا بأساطيل الدول ، عافيها الأسطول المصرى ، قد اصطفت في المرفأ الفسيح ، الذي أنشأته شركة القناة أمام بورسعيد ، والفيالق المصرية قد خيمت على ضفاف الترعة ، حتى مدينة الاسماعيلية ، لتحفظ نظام الحفلات ، وتزيد في بهجتها .

ومالبث (اسماعيل) سويعات إلا وأقبل أمير هولندا وأميرتها . فاستقبلهما استقبالا حسنا شائفا .

<sup>(</sup>١) أنتار: "مصرفي عهد اسماعيل"كماك كون من ص ١٠٣ الى ١٠٥

 <sup>(</sup>۲) بخیع ما پاتی لغایة نهایة الحفلات، أغطر: "درسائل و یومیة ومستندات" ففردینان دی لسیس جه
 من ص ۲۱۹ الی ۲۰۹۱ و " آل دی لسیس" لیرید پید من ص ۳۸۹ الی ۳۹۲

وفى اليوم التالى ١٤ نوفجر، وصل المسيو دى لسبس مع أسرته ، وفى يوم ١٥ نوفجر، قدم فرنتز يوسف امبراطور النمسا والحجر؛ وكان قد تعرّض لخطرجسيم المجلا يؤخر ميعاد وصوله ؛ فانه ، وهو قادم الى بور سسعيد ، استحسن فى تقواه المسيحية أرب يعرج فى طريقه ، على يافا ، ويزور القدس الشريف؛ ففعل ، ولكنه ، لما عاد الى يافا، يوم ١٤ نوفجر، وجد البجر عجاجا، والنوء عاصفا، والريح تسوق الأمواج الى الشاطئ ، جبالا ، جبالا — ويافا مرفأ ردى الا تدخله السفن مطلقا، بل تقف فى عرض البحار، بعيدة ، لا تتشار الصخور فى الماء بالقرب من الشاطئ ، لا سيما صخرين قائمين عند مدخل الميناء كأنهما وشلا و كاردى الا لا للقوارب والفلائك الذاهبة بالمسافرين ، الى السفن الراسية خارجا ، من المرور بينهما ، والتعرض لخطر التحطم على أحدهما ، أو على كليهما ، حيناً يكون البحر هائما ، مائما ،

فأتاه قنصل فرنسا بللك الثغر، ورجاه أن يؤجل سفره، ريمًا بهدأ النوء، اجتنابا لمصيبة قد يهتر لوقوعها العسالم بأسره ، وإنضم الى قنصل فرنسا فى رجائه الأميرال تجيئوف \_ المنصور فى لسا \_ وكان قائد الاسيطيل النساوى المقل الامبراطور؛ وتمادى فى إلحاحه على مولاه، بعدم مبارحة الشاطئ، مؤكما له أن الاسيطيل، والبحر على ما هو عليه، لا يستطيع مطلقا الاقلاع والمخر،

فابى فرتة يوسف إلا المخاطرة، قائلا : «إنى قد وعدت بأن أكون فى بورسعيد يوم 10 نوفبر، ولا أستطيع أن أخلف وعدا وصدت به ا به ونزل فى قارب، ومعه خسسة نواتى وأمر بالانطلاق ، فانطلق النواتى به يجدفون ، والأمواج التقاذف قاربهم، وتهاجم من فيه مهاجمة جرفت اثنين منهم، لم يستطع الباقون إنقاذهما إلا بكل صعو بة ، حتى دنوا ، بعد جهد جهيد، من المدرّعة التي كانت تنتظرهم م

واذا بخطر الصمود اليها ، أكبر الأخطار التي حاقت بهم ، لشدّة هيجان الأمواج حولها ، واصطدامها فيها بقوة ، وعدم تيسر الاقتراب منها للقارب الضئيل المقل جلالة الامبراطور النمساوى ؛ أو تنزيل سلمها الى من فيه للصعود فيها .

فاضطر رجالها الى تدلية حبال من حبالها فى الفضاء، تعلق الامبراطور بأحدها بكلتا راحتيه المضمومتين؛ فرفعه البحارة الى ظهر الدارعة، والأمواج لتلاطم حوله وترطمه، كأنها تريد ابتلاعه، ويعز عليها نجاته منها .

ولما بلغ الباقون المأمن ، ولحق بهم الأميرال في قارب آخر ، أقلمت الملزعة ، ووجهتها بورسميد ، غير مبالية بالرياح العاصفة حولها ، ولا بالأمواج الهائجة ، المتراسية عليها ، لا فتراسها ، فققت وعد الامبراطور ، ووصلت الى بورسميد ، في اليوم الخامس عشر ، وما استقرت في المرفأ ، ومالت الشمس الى المغيب ، إلا وهدأت الأمواج ، وصفت الطبيعة ، وتلون الأفق بالوان بهية كقوس قزح ؛ كأنه ابتسام السها ، ووعد السلام المقبل عيد بعد يومين ،

فأطلقت المدافع من كل السفن الحربية الراسية هناك، احتفاء بوصول جلالته؛ واستقبله (اسماعيل) استقبالا حافلا .

وفى يوم الثلاثاء ١٩ نوفجر، دوت المدافع عينها ثانية عند الساعة السابعة صباحا، ودخلت المرفأ المدرعة الألمانية المقلة البرنس فردريك قلهلم ولى عهد مملكة يروسيا وكان قد أصبح لهذه الدولة شأن عظيم فى العالم الأوروپى ، بعد انتصارها على النمسا في حرب سنة ١٨٩٩

وما كادت تلك المدافع تسكت لحظة ، إلا وعادت الى الدوى باستمرار ، وتضاعف عهد طلقاتها تضاعفا ارتجت له السياء والأرض وأعماق البحار ، وإذا بجع من السفن

ظهر فى البعد، وتقلم بجلال نحو المرفأ ؛ وأمامه الباخرة و الايجل" (النسر) تقل جلالة الامبراطورة أوچينى، امبراطورة الفرنساويين، وربة الاحتفالات العتيدة - وكانت واقفة على ظهر السفينة، يحف بها كار نبلاء الدولة البونبرتية، وقريناتهم، وجمع وصيفاتها، وهى فى وسطهم كالمّة الجال واللطف ، وكانت قد ذهبت من مصر الى الاسكندرية، وأتت منها الى بورسعيد ،

قا كنظت ظهور عموم الجاريات بنواتيما، وضباطها، وأركان حربها، وموسيقاها؛ وإنشرت فوقها أعلامها تخفق وترفرف؛ وغص الشاطئ بالطو يجية المصرية وجماهير المتفرجين، والمدعوين، المثلين المدية الحديثة في خير مظاهرها، والقوى المقلية البشرية في أبهى معانيها، وعلت تهاليل الجميع، وملات الفضاء؛ وتجمت فيه البسرية في أبهى معانيها، وعلت تهاليل الجميع، وملات الفضاء؛ وتجمت فيه البسرية في أبهى معانيها، وعلت تهاليل الجميع، وملات الفضاء؛ وتجمت فيه البسرية في أبهى معانيها، وعلت تهاليل الجميع، وملات الفضاء، وتجمت فيه البسرية في أبهى معانيها، وعلت تهاليله عنايمة ، أخذت الامبراطورة تستنشق عبيها الذكى، طرية، ثملة ،

وكانت ، وهي قادمة الى القطر المصرى، قد حضرت أعياد فتح الفناة الأكبر، في البندقية، وأعياد البسفور التالية لها ، وهي أعياد بذل فيها أقصى المجهود فتكون السحر الحلال، والشعر الآخذ بالألباب؛ ولكنها، مع ذلك، حينها وأت نفسها محاطة بهالة ذلك الابتهاج وذلك المجد، وأحاطت عيناها بجيع جلال ذلك المنظر الفريد، لم يسعها إلا المتاف بأن قالت: «ياقه! لم أر ف حياتي شيئا أجمل من هذا!».

فلما رست بها باخرتها فى المرفأ ، قصدها (اسماعيل) أقلا ؛ وهنأها بسلامة الوصول ؛ وأكد لما أن وجودها خير ما يتفامل به ؛ وأعرب لما عن شكره وارتياحه ، لتفضلها بقبول دعوته ، وترأس تلك الحفلة المجدة ملكه الى الأبد، والتي تمت بجهودات اشترك فيها الجميع ،

ثم تلاه امبراطور النمسا والحجر، فولى عهد الدولة البروسية، وقدّما لها تحياتهما واحترامهما، فباق العواهل والأمراء .

فاستقبلت الكل بلطفها المعروف؛ ووجدت، لرد التحية الى كل واحد من أولئك العواهل، الكلمة التي تنزل على الفؤاد كطيب سحر مطرب، ثم أخذ الجميع يستعدون لحفلة افتتاح الترعة المباركة .

وكانوا قد أقاموا ثلاثة ارتفاعات خشهية مكسوة بالحرير والديباج : واحد في الوسط، للضيوف الأجلاء ، أصحاب التيجان ، والأمراء والمواهل و رجالهم ، وواحد على الدين، لعلماء الدين الاسلامى ، وفي مقدمتهم العلامة الشيخ مصطفى العروسى ، شيخ الجامع الأزهر والاسلام بمصر، وصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عمد المهدى العباسى ، مغتى الديار ، و واحد على اليسار، لأحبار الدين المسيحى ، وعلى رأسهم المسنيور باور الرسول البابوى ، وخادم كنهسة القصر الامبراطورى بباريس ، وكان قد حضر خاصة لمباركة الترعة ، ثم لعقد قران المسيو دى لسبس على الكرثيولة العليفة التي أحبها وأحبته ، بالرغم من تكلل جبينه بلجين الشيب .

ونصبوا على الشاطئين، الأسيوى والافريق، المظلات البديعة لجماهير المدعوين والمنفرجين؛ وفي صدرها كاما، مظلة لمؤسسي الترعة ومجلس إدارتها؛ وأخرى لرؤساء الشركات التجارية العظمى في العالم ومندوبيها؛ وثالثة لرجال الصحافة العالمية والمكاتبين .

وأصطفت الجنود المصرية بين رصيف النزول والارتفاعات الخشهية الثلاثة ، لتحفظ النظام حولما، وتمنع الازدحام عنها ، وترتبت الطوبجية بين الرصيف الداخل في البحر، من جهة الغرب، وعمل الحفلة؛ وتجهزت وترصفت المراكب الحربية \_\_\_\_\_

وكانت خمسين مركبا ــ والسفن التجارية ــ وكانت نيفا وثلاثين ــ داخل المرفأ على شكل قوس بديع المنظر .

أما الحربية، فكانت ستا مصرية، وستا فرنساوية، واثنى عشرة الجمليزية، وسبعا نمساوية، وخمسا ألمانية، وواحدة روسية، وواحدة دانمركية، واثنتين هولنديتين، واثنتين أسكنديناڤيتين، واثنتين أسهايتين، وفرقاطتين الجمليزيتين أخريين هائلين واقفتين في البعد كأنهما رمن الحرب، المزمع اندلاع لهيها بعد ثمانية شهور، يهدّد مظهر ذلك السلم العظيم، ولم يكن هناك أسسطول ايطالي، لاضطواره الى مفادرة المياه المصرية، فحاة، تحت قيادة الدوك داؤستا، بداعي اشتداد المرض على فكتور عانوئيل الثاني، الملك الحلو الشهائل، وصديق (اسماعيل) الحيم — وهو مرض كان السهب في تخلفه عن تلك الحفلة، وحرمانه لذة تمتيع صديقه بحضوره اليها — على أن إيطاليا بقيت ممثلة هناك، بمراكب تجارية عديدة .

فلما كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد فرغ الجميع من تناول الطعام على نفقة الحديو واستراحوا، أخذت الموسيقات تصدح، وشرع الموكب الفخم يتقدّم، ليجلس الكل في المكان الذي أعد لهم .

وإذا بزكى بك، رئيس التشريفات الخديوية، قد برز أمام الجميع يفتح الطريق، وتلاه الأمير (محمد توفيق)، ولى عهد مصر، وعلى ذراعه أميرة هولندا؛ فولى عهد الدولة البروسية؛ فأمير هولندا؛ فالسير هنرى إليت سفير انجلترا في الأستانة والنائب، عرفا، عن السلطان عبد العزيز؛ فالأميرال الاسياني؛ فالأميرال الفرنساوى باريس، والمسيو دروى دى لوم؛ فالكولوئيل الانجليزى رسل؛ فرضا بك محافظ بورسعيد؛ فالبرنس جوريح ولى عهد الهانوڤر؛ فالكولوئيل دوريج،

وما استقرَّ هؤلاء في مقاعدهم، إلا وصدحت الموسيقات كلها بالنشيد الفرنساوي. ثم ظهرت ألوية النمسا والمجر تحيط بالراية الفرنساوية ، فاشرأبت الأعناق، وأحدقت الأبصار؛ وإذا بالامبراطورة أوجيني ، يسير خديو مصر أمامها، نتقدم متكثة على ذراع الامبراطور فرنتز يوسف، وو رامعا فردينان دي لسيس، فالأرشيدوق ڤكتور النساوى، فمجلس إدارة الشركة ، فالأمير عبد القادر الجزائري ــ وكانت الحكومة الفرنساوية قد دعته الى تلك الحفلة ، خاصة ، اعترافا له بالفضل الذي أمداه في الدفاع عن المسيحيين ، وحمايتهم أيام مذابح سـوريا ، ووضعت تحت تصرفه الدارعة وفوربين " لتقله مر بيروت الى بورسميد . أما ظهر برنسه الأبيض فى وسلط ازدحام تلك الرؤوس المتؤجة بتيجان الملك ، وتيجان العبقرية أو العلم، أو العصامية أو الفضل، إلا واستوقف الأنظار شكله الجيل، وقوامه المعتدل، ووجهه المكسو مهابة وجلالا – فطوسن باشا بن الأمير (محمد سمعيد) ، الوالى السابق، صاحب الأيادي البيضاء على مشروع القناة وشركته ــ وانما أراد (اسماعيل) الذي كان يحب طوسن حبا أبويا، وزوّجه، فيما بعد، ابنته؛ ولم يفتأ يواليه بمنايته ورعايته الى آخر لحظة من حياته ، كأنه يريد أن يخفف عليه وطأة التوعك المستديم، المنتابه منذ صباه ، والمسبب له عن كون أحد خدام أبيه فتح، ذات يوم ، بسرعة وشدَّة ، بابا في السراي كان الطفل طوسن وإقفا وراءه، فصدمه الياب في جهته، فوقع مغشيا عليه . فارتعد الخادم وخارت فرائصه ، وما كان منــه ، في خوفه من غضب أبي الأمير الصغير، إلا أنه أغلق عليه الباب، وتركه طريحا على الأرض، فاقد الحواس، دون أن يخبر بالحادثة أحدا . فبق طوسن على تلك الحالة، علَّم ساعات، حتى افتقدته مربيته، وبحثت عنه، فوجدته في تلك الحجرة طريماً لايمي. فلم تعد

حادثة لطوسن باشا وهو طفل تجديه الأدوية ، بعد ذلك، نفعا لتأخرها ، واستمرّ طول حياته ضعيفا ، هزيلا، مرتج الدماغ ، انما أراد (اسماعيل) أن يحضر طوسن ذلك الاحتفال، ويكون له فيه مركز خاص، لكي يكون فيه ، بهيئته المكسوّة ، منـذذلك الحين ، بمظهر ماوراء المادة، خير ممثل لروح أبيه، المرتاحة في عالم النعيم، والناظرة بابتهاج الى العمل التام، الذي لولاها لتأخر بروزه الى الوجود أجيالا ،

وتلا طوسن، نو بار باشا، فالبرنس ميرا حفيد الملك يواكيم صهر فا بوليون العظيم، فبرچير بك، فالجغرال دوسه الفرنساوى، فوزيرا الامبراطور فرنتز يوسف، وهما الكنت دى بيست، والكنت اندراسى، فسفيره لدى الباب العالى، البارون بوكيش، فالدوك دى هوسكار، فالجغرال الروسى إجناتييف، فالأميرال النمساوى تنجيتوف، فسيدات عديدات من معية الامبراطورة، فالنائبون عن المؤتمرين العلمى والتجارى، وعن شركة المساجيرى الفرنساوية، وكانت الباحرة التي أقلت مديرها، ثم اشتركت في حفلة الاجتياز إلى البحر الأحمر، أكبر بواسر تلك الشركة، فأركان حرب الأساطيل المتعددة، فسفراء الدول وقناصلها، فزمر المدعوين أفواجا أفواجا،

فلما اكتمل عددهم ، وانتظم ذلك العقد الفخم ، دوت المدافع من كل جهة ، متتابعة الطلقات، مؤذفة ، على ذينك الساحلين الاملاميين ، وبالقرب من دبوع توالت عليها وقامم الحروب الصليبية ، بأن حادثة جلى ، نلما سجلت التواريخ البشمرية لها مثيلا أو شبيها ، تمت فى تلك الساعة ، تحت أشعة تلك الشمس الذهبية الساطمة ، فأما عين الالله رب البرية كلها على السواء : ألا وهي حادثة تصافح الشرق والغرب ، مصافحة أخرة وسلام ، وتعانق الصليب والهلال ، معافقة احترام و وعام !

<sup>(</sup>١) قص على خبرها. الحادثة ثقة من الصق الناس بالمرحوم الأمير (طوسن) سعيد .

ثم قام علماء الاسلام، وشيخهم في مقلمتهم، وأقاموا بالوقار والجلال، المخيمين أبدا على كل مظاهر العبادة الاسلامية، أدعية الشكر والحمد؛ وبعد الفراغ منها، ألق شبيخ الاسلام خطبة وجيزة، رائقة، شائقة، منع ضيق الوقت من ترجمتها لجمهور الحاضرين!

ثم تلا أحبار المسيحية علماء الاصلام ، فأنشدوا نشيد الشكر اللاتيني المعروف باسم والتديم "، الملسوب الى القديسين أمبروزيس وأغسطينس؛ وشاركهم فيه كل من شاء من الجم المسيحي الحافظ له ، وفي مقدّمتهم الامبراطور والامبراطورة .

ثم تقدم الملسليور باور، وألق بصوته الجهورى، وعبارته الفرنساوية البليغة، خطابا جمله الحماسية شعلات عواطف أو شهاب نار فؤادية، أو هتفات قلب طافح حبا للانسانية، شقت صدره، وانطلقت تدوى في الآفاق، ووجهه الى الخديو أولا؛ فإلى الامبراطورة؛ ثم الى الامبراطور؛ ثم لم يترك جدارة إلا ومدحها، ولا فضلا الا وأثنى عليه.

نفس (اسماعيل) أؤلا بثنائه ، بصفته رب الحفلة ، ومنبع ذلك الحبور العام ة وتغنى بماله من فضل على إنجاز المشروع ، ونشر معالم المدنية في قطره ، وحفه الأدياد كلها برعاية واحدة ، رعاية الملك الكريم الذي يراها كلها جديرة بالعطف لإبقائها متماسكة متآخية ، ثم خاطب الامبراطورة أوجيني : فذ كر ما وجده المشروع ، من قوة في لطفها ، وتعضيد في موالاتها ، وتأبيد في عواطفها ، وما لاقاه في فرنسا ، البلد الكريم ، الذي هي عاهلته المبجله ، من إقبال ، وتشجيع ، وشد أزر ، ثم خاطب الامبراطور فرنتز يوسف : فشكره على أنه ما انفك معتقدا في نجاح المشروع ، عاملا على غرس حب الاقبال عليه في قلوب رعاية ، وذكره بزيارته لبيت المقدس ، وقبر

المخلص، ليستخلص من ذلك، دعاء له بعلول بقائه مجدًا في خير الرعية المعهود أمرها اليه ، ثم انتقل الى الكلام عن دى لسبس، الرجل الذى دخل في التاريخ، حيا : فوفاه حقه من المدح والثناء بقدر ما يستطيع فم بشرى أن يفعل ذلك ، وخص بالذكر من شاركوه في عمله ، أولئك الذين قضوا نحبهم شهداء انجابهم على تحقيق الأمنية الكبرى، فوارتهم الرمال التي كانت بالأمس الصحراء المحرقة ، فاصبحت بفضل مجهوداتهم مزارع تذكر الرائي بما كانت عليه أرض غسان في مصر الفواصة ، من اليناعة والحصب ، وختم خطبته بنداء وجهه ، أولا ، للشرق ، ثم للغرب ، ذاكرا لكل فضائله ومميزاته ، وحاضا كلا منهما على عدم فصم عروة ، في المستقبل ، ربطهما لكل فضائله ومميزاته ، وحاضا كلا منهما على عدم فصم عروة ، في المستقبل ، ربطهما المقد بها في ذلك اليوم ، المثلث البركات ا

فقوبل خطابه بهتاف مستطيل ؛ وكان له من القلوب أجمل موقع ! ثم شرع ف الافتتاح، واندشر الأقوام يتفرّجون على الأعمال العظيمة، التي تمت على يد الشركة، ف هذه القناة المزرية بأعمال الفراعنة الغابرين .

ولما كان المساء، وحانت ساعة الطعام، مدّت الموائد متنابعة لسنة آلاف مدعو، فأكل الكل من أنواع المآكل الفاخرة، وشربوا من الخور اللذيذة الثينة، مالم يخطر على فكر بشر، ولا سمعت بمشله أو رأت نظيره الأجيال؛ حتى اذا دقت الساعة الثامنة، بدت الزينات تجلل شاطئى آسيا وأفريقيا؛ وتجعل الليل ساطعا كنهار جميل وتجلت "المحروسة" بأنوار، خيل معها للرائين أنها أصبحت شمسا لتألق؛ وأخذت، يين كل دقيقة وأخرى ، تطلق قنبلة في الفضاء، تستقبل الموسيقات دويها بعزف شجى ، ثم خدمت ذلك جميعه بحراقة هائلة ، تفجرت في كبد السهاء، كأنها بركان، ولكن بركان فرح وجذل وابتهاج، لا بركان ويل وهول وتبور!

و بينا مظاهر كل هذا الهناء والسرور نتوغل فى الليل البهم، فتحوّله الى ليل نعيم لم تحلم بمثله الأحلام، طفقت تتشر بمصر والاسكندرية، وتهمس فى ذات باريس أنباه سوء مدهشة ، شرع الحساد والأوغاد يروّجونها ، ليحوّلوا فرح العالم المتمدين الى حداد ألم .

إشاعات سره

فسمع الملأ، وهو مأخوذ، أن الامبراطورة ، لما تحققت أن فتح النرعة الملاحة وهم وخيال وجنين مخيلة مريضة لن يتحوّل الى مولود حى أبدا، عادت الى فرنسا ، وأن الامبراطور عاد الى تربيسته ، وأن صخرا ها ثلا، لم يستطع ازالته، قام سادا فى وجه السفن ، وأن حريقا ها ثلا التهم ستين بيتا بالاسماعيلية فدمرها ، وأن جمهور المتفرجين — وقد أظهرت لهم الوقائع الراهنة أنهم أنوا من عموم أصقاع العالم ليروا فى بساطة قلوبهم، بلما خلق صناعة لا أمل له فى حياة مستقبلة، ومن معا أن يعود صحراء كما كان — رجع يضرب أسدريه با كيا على خيبة آماله ، وأن مهندسي الشركة هربوا ، وأن دى لسبس فقد رشده ، وجن ، وأن كبير المقاولين ، المسيولا قاليه، صعق يأسا، فانتحر!

والسبب في رواج هذه الأنباء السيئة، والاشاعات المشؤومة، هو أن المسيو دى لسبس رأى أن يجرى مقابيس عميقة، في تلك الليلة عينها، لكي يطمئن تمام الاطمئنان على خلق الترعة من كل عائق يعوق الملاحة فيها، من غد، فاصر أن تعمل تلك المقابيس بين كل عشرة أمتار وعشرة؛ لا بين كل مائة متر ومائة، كما كانوا يفعلون في السابق، فكشف نفاذ أوامر، عن صخر لم تكن المقابيس الأولى أظهرته، فاتخذ، في السابق، فكشف نفاذ أوامر، عن صخر لم تكن المقابيس الأولى أظهرته، فاتخذ، في الحال، الاجراءات اللازمة لازالته، وما زال يعالجه حتى فرخ من أمره.

فاتفق حيلئذ مع الحديو على تسيير سفينتين تسبران غور المسير كطليعتى الأسطول المزيع أن يجتاز الترعة في الصباح؛ وسيرا مركبا فرنساوية وفرقاطة مصرية ،

أما المركب الفرنساوية - وكان ربانها حاذقا - فعخرت بسلام وأمان، وأدّت ماموريتها على أحسن ما يرام ، وأما الفرقاطة المصرية ، فأصابها سوء في سعيها ، وجنحت في وسط القناة ، فانفرس مقدّمها في الضفاف، وسدّ جسمها سطح الترمة، على بعد ثلاثين كيلو مترا من بور سعيد ،

فلما نما خبر ذلك الى الخديو والمسيو دى لسبس، أسرعا ليريا الواقع ويتدبرا أمره . وكان (اسماعيل) قد سافر الى الاسماعيلية ، ليجهز معدّات استقبال المتوجين والعواهل الآخرين وباقى ضيوفه ، فقفل راجعا ، الساعة الثالثية صباحا ، يوم به نوفهر عينه! واجتمع بدى لسبس أمام تلك السفينة الحربية الجانحة ، واجتهد كلاهما فى رفعها وتعويمها ؛ فلم يفلما — ولم يكن فى الاستطاعة ولا فى الرغبة تأجيل موعد الافتتاح ، ما تقاء للا قاويل وشرها !

فذهب (اسماعيل) الى بور سعيد ، تحت جناح الليل ؛ وعاد بألف بحار من الأسطول المصرى الراسى بها ، ودفع بهم الى العمل على تنظيف الترعة من تلك الفرقاطة ، فقال دى لسبس : « إن لدينا أسلوبين المبلوغ الى المقصود : إما المجيء بالسفينة الجانحة الى وسط القناة ، أى تعويمها ، وهو الأفضل ؛ وإما المجيء بجزئها الشاغل الماء الى الضفاف ، بحيث يحمل طوف موازيا لعلول القناة ، ويلصق بالساحل ، فان لم يفلح كلاهما .....

فقطع (اسماعيل) عليه كلامه، وقال: «إن لم يفلحا، ننسف المركب نسفا! »

فتراى دى لسبس عليه، وعانقه، وهو يكاد يبكى فرحا، وقال: «نعم! ننسفها! وإنى لم أجسر على إبداء هذا الرأى لسموك، لما فى نسفها من الضرر المادى على البحرية المصرية! » على أنهما لم يحتاجا الى نسفها، وتمكن العال والجنود من جلب جزيها الشاغل الماء الى الضفاف، والصاقه به، بحيث خلا الحبرى للسفن لتمخر فيه، ولم ينبئ الخديو أو دى لسبس أحدا من المدعوين بالعقبات التي أزالاها فى تلك الليلة الخطيرة ، فلم يقلق فكر أحد منهم، وبات الجميع فى هناء وحبور، وفى انتظار فحر اليوم السابع عشر من شهر نوفهر!

وكان يوما مشهودا !

فى بزغت شمسه، وتناول الأقوام طعام الفطور، إلا وسار والإجل النسر (النسر) الامبراطورة، من بور سعيد، وولج القناة بخيلاء ملكية؛ وتقدّم، فغا، يشق تلك المياه المعجبة به، حتى اذا لم يعد بينه وبين المكان الذى جنحت فيسه، بالأمس، الفرقاطة المصرية، سوى مسير عمس دقائق، ورد نبأ على الخديو ودى لسبس من الأميرال المصرى القائم بعمل رصف تلك السفينة الجانحة، أن العمل قد تم، وأن القناة أصبحت مسلوكة لا عائق فيها .

فطرب (اسماعيل) جذلا، وتنهد دى لسبس تنهدا عميقا، ثم رفع عينيه ويديه نحو السهاء وشكر الله من صميم فؤاده ، وقد قال، بعد ذلك، لأحد أخصائه : «لم أشعر في حياتي، مطلقا، مثلما شعرت في تلك الليلة، أن الحيبة تدانى النجاح هكذا؛ وأن السقوط على مثل ذلك القرب من الغوز 1 »،

فلما مرت باخرة الامبراطورة، عند القنطرة، بتلك الفرةاطة، وأطلقت هذه -وكان اسمها واللطيف، -مدافعها، ترحيبا بها، ظنت أوجيني وظن كل من معها، وكل من كان لاحقا بها، أن تلك السفينة الحربية أنما وضعت، هنالك، خصيصا لتحييما؛ فأعجبت بالفكرة الجميلة والاعتناء اللطيف وشكرت (لاسماعيل) بديع ذوقه، كذلك كان الأمر, مع باقى أصحاب التيجان والأمراء، وهكذا حولت العناية الالهية الساهرة على ما جريات الأمور العقبة المخيفة الى وسيلة من الوسائل العديدة التي جادت بها، ليكون فار الترعة العالمية وبهجتها تاتين!

وكان شاطئا بحيرة التمساح غاصير بالأمم والجماهير والقبائل القادمة من تلقاء نفسها الى مشاهدة الحفلات والتفرّج عليها ، أو المرسلة هناك بأمر من (اسماعيل) ليزيد منظرها بهجة تلك الحفلات عينها . فانه أراد أن يرى ضيوفه نمـــاذج من الأمم الخاضعة لصوبحانه، وصورة صخيرة من عاداتها ، فأصدر أوامره الى جميع مشايخ العربان، ومشايخ البلدان من الاسكندرية الى أقاصي السودان، بارسال وفود من قبائلهم وسكان نواحيهم الى الاسماعيلية ، في مظاهر حياتهم اليوميــة : فازدحمت ضفاف البحيرة بخيم العربان و « عشش » الفلاحين وأكواخ الأمم السودانية ، التي كانت تأوى مثات الألوف من البشر، والأشخاص، المختلفي اللون، والشكل، والملبس ، والنوم ، بأولادهم ونسائهم؛ بعضهم على صهوات الخيول ، وآخرون على أسنمة الهجن، وغيرهم على ظهور الحمير، يعدون في تلك الفلوات، وأحرمة الصوف تسابق الشعور المتفوشة، وشعور البشارين المجدولة؛ وعمائم العمد تسابق «طواق» الصمايدة ، ولبد الفلاحين ؛ بينها در بكات النسوة ، المختلفة الأجناس والأقالم ، وطبولهن أو مزامير بعض العبيد وربابهم تحيى فى كل صوب المراقص والألعاب! وكانت تلك الأقوام كلها، وهي محجوزة عن ضفاف الترعة بصف ممتدٌّ على طولما من الجنود المصرية، تنتظر بفارخ الصبر ظهور البواخر المقلة الامبراطورة والملوك الذين معها؛ وهي لا تكاد تصدّق أن انتظارها يحقق؛ وإذا بمراكب حربية مصرية ولحت بحيرة التمساح آتية من جهة السويس!

فاستغرب الأقوام ذلك، وأخذوا يتقولون عما صاه يمنى ؛ ولكنهم ما لبنوا ، وهم يتهامسون ، إلا وسمعوا دوى المدافع يتناول عنان السباء ، ورأوا الشاطئين يلتهبان ، بكليتهما، والبروق لتصاعد من جوانب المزاكب الحربية المصرية . فتهافتوا، وإذا بالنسر «الاجل" يتقدّم متبخترا مدلا ، وعلى مقدمته الامبراطورة كأنها ، بالوغم من سنى عمرها الثلاث والأربعين ، إلهة الجمال والجلال ، أو كأنها ، وهى في وسط وصيفاتها ، وعزف الموسيق يحف بها ، ويتماوج في الهواء (كليوبترا) العهد القديم صاعدة مياه نهر السدنس ، لتقابل أنطونيس ، ولكن لا كتهمة تقصد تبرير نفسها ، بل كلكة قادمة لتعلوبها كلمة أنطونيس الجديد، ويسجل بوجودها : (أقلا) استقلال مصر المنشود ؛ و (ثانيا) مصافحة روحى الشرق والغرب بعد طول التنافر والمعاداة .

فادركوا أن قدوم تلك السفن الحربية المصرية انما هو للسلام والتحية ، فرفعوا ، هم أيضا ، أصواتهم مهللة ؛ وحيوا ضيفة خديوهم العظيمة وجمهور من معها ، لاسيما دى لسبس الواقف بجانبها ، والذى كانت هى نفسها تلفت أنظار الجميع وتهاليلهم اليه ، اعترافا منها بفضله .

ومارست باخرتها فى فرضة الاسماعيلية الفسيحة إلا وذهب (اسماعيل) للسلام عليها - وكان يخته قد تلا يختها - فياها تحية الاجلال؛ ثم ترامى على عنق دى لسبس، وعانقه طويلا، والبشر مرتسم على وجهه، والعواطف تميل بجسمه، وتلت السفن المقلة للامبراطور، وولى عهد التاج البروسيانى، وباقى الأمراء، والعظاء، والسفراء، ورست كلها بجانب والاجل،

فقصد (اسماعيل) الفرقاطة الامبراطورية، فالمدرّعة الپروسيانية، فباقى السفن، وقلم لكل من راكبيها عبارات الاحتفاء والتحية الواجبة، ثم نزل الى البر وقصد قصرا بناه فى آخر لحظة على ضفاف البحيرة خصيصا لاستقبال ضيوفه والاحتفاء بهم فيه،

وكان قصرا نفا، نشأ في وسط مظال من السندس الزاهر، وباقات من الأشجار المزدهية بالرياحين والأزهار، كأن احدى ساحرات الحكايات الخرافية ضربت الأرض بعصاها فاخرجته يتهادى في بهائه .

فانتظرت أوچيني برهة، ريثما أيقنت أن مضيفها استراح قليلا ، ونزلت لتردّ له زيارته ، فامتطت، أمازونة جديدة، صهوة جواد مطهم ، وانطلقت تعدو به نحو ذلك القصر ، فاستقبلها (اسماعيل) فيه ، كأنه يستقبل إلهة، وبذل لها من الاكرام والاجلال وصنوف الارتياح والهناء ما لايزال، بدون شك، يتردّد أمام عيني غيلتها، في أيام شيخوختها هذه البائسة ، كأنه منام رأته أو عاشته في ساعة مثلثة السعادة!

وبعد أن مكتت ساعة فى زيارته ، واستمرأت ، بلذة ، حلاوة تلك الأويقات السريعة المرور ، عادت الى الاسماعيلية على ظهر هجين ، وعيون الأقوام شاخصة اليها ، وقلوب فوارس العرب تشيعها ، ومن يدرينى — وقد جعلها معروفة الجميع اقامتها السابقة بمصر ، ورحلتها على النيسل الى أقاص ، الصعيد — من يدرينى أن الهواجس لم تحدث ، حينذاك ، ها تيك القلوب بأن تلك الامبراطورة الجميسة ، الجمليلة ، الراكبة جوادا ، طورا ، وتارة هجينا ، الأندلسية المولد والنشأة ، قد تكون المليلة بيت عربى ، رفيع العاد ، أو فرع دوحة ملكية أظلتها سماء الجراء الشعرية

<sup>(</sup>١) كتب هذا في سنة ١٩١٨ أي قبل مِفاة الاميراطورة ،

فى غرناطة ، المدينة العربية ، البديسة الذكر ؛ غرناطة ، مسقط رأس تلك الامبراطورة الجيلة ، ومنهت صباها ؟ ومن يدرينى أنه لم يكن لهذه الهواجس نصيب فى جعل مظاهر الاجلال البادية حول أوچينى من تلك الجماهير التى كان معظمها عربيا ، حارة ، عميقة ، كأنها تريد أن تحيى عبدا زال ، وفارا درس ؟

وما فعلت الامبراطورة سائرة بهجينها، حتى وصلت قصر دى لسبس، فاستراحت فيه، ثم استقبلت سيدات الاسماعيلية، وكانت قد أنبأتهن، مقدّما، برغبتها في مقابلتهن هناك، لشكرهن على عواطفهن نحوها، فوجلت أولئك السيدات تلك الساعة من أحلى ساعات حياتهن، وظنت كل منهن أن اسمها بات لذلك تاريخيا،

ولما كانت الساعة الثانية ، بعد الظهر ، نزل الامبراطور فرناتر يوسف ، وولى عهد المملكة البروسية ، وباق العواهل والأمراء الى الشاطئ ، وقصدوا قصر (اسماعيل) ليردوا اليه تحيته ، فقو بلوا بما قو بلت به الامبراطورة من التعظيم والاكرام ، ومظاهر الابتهاج العام .

ثم انقضت بقية ساعات ذلك النهار الفريد في أنس وحظ، وتزاور وأعياد. حتى أذا وافت الساعة السابعة، مساء، مدّ سماط العشاء. فاكتفلت، بالموائد، رحبات القصر السابق ذكره، على سعتها . وكثرة عددها ؛ وكان ذلك منتظرا . ولذا فان الحديو كان قد أعد في الفضاء، حول قصره، خيا ومظال مدّت فيها أيضا موائد، وأولمت ولائم لمن لم يسمه القصر من المدعوين .

فاكل جمعهم المحتشد من الطعام الفاخرانجهز بمعرفة أمهر الطهاة ، أكلا هنيئا، وشرب شرابا فاخرا ، وتجاوز بعضهم في ذلك الحدّ، لا سبيا من لم يكن يحلم بمثل

تلك المأكولات الملكية، مطلقا؛ حتى إنه لقد يروى عن فرنساوى بطين، أنه نهض عن المسائدة التي كان قد التهم ما عليها ، التهام النهم ، الذى لا يحد شراهت حدّ ، كأنه ثيتليس الامبراطور الرومانى ، فأخذ يمرّ بيده على بطنه ، مملسا صديريه الفسيح الأرجاء، وقال بتهسم لصديق له من جنسه ، كان جليسه على المسائدة : « أنى قد أكلت ثروة ثلاثة فلاحين مصريين! » بدون أن يشعر بما في قوله من سماجة!

مرقص الاسما عيلية و بعد الفراغ من تناول طعام العشاء، أقام الخديو مرقصا لعموم مدعوّيه، تحت رياسة الامبراطورة أوچيني، بذل فيه ما لا يستطيع قلم وصفه من البذخ وصنوف المذات ودواعي السرور، ورتب فيه مقصفا حوى ألذ ما طاب من صنوف المآكل والمشروبات .

فاشترك ، فى الرقص، أصحاب التيجان أنفسهم ، ولم يكونوا أقل المشتركين فيسه جدًا ونشاطا ، بل كانوا قدوة لغيرهم فى استمراء لذة تلك الساعات السريعة المرور الأوجب ذلك منهم ، استغراب الأقوام الشرقيين المحيطين بالقصر والمظال ، لأنهم ، حتى تلك الليسلة ، كانوا يعتقدون أن الرقص والقصف شأن الراقصات ، فقط ، والسكارى من الرجال الحاكادوا يصدّقون أعينهم ، لما أبصروا أوجينى ، ألامبراطورة العظيمة ، وفرنتز يوسف ، الامبراطور الحطير ، وفردر يك غليوم ، الأمير البروسيانى المكلل الجبين بانتصارات سنة ١٨٦٦ ، و باقى الأمراء والأميرات ، وخديوهم نفسه ، الرجل الوقور ، يرقصون و يمرحون كاقى المدعوين وأكثر ، وأبصروا أن السن ذاتها لم تمنع فردينان دى لسبس ، على اشتعال ناصبته شيبا ، من أخذ نصيبه من الرقص والملاهى الأخرى ، المجموعة حوله ، ولا بدّ من أن هيبة أولئك الأعاظم تضاءات

<sup>(</sup>۱) أنظر: "وخديويون وباشاوات" لويل بل ص ١٢ و١٣

بعض التضاؤل في أعينهم ، لا سيما إزاء وقار الأمير عبد القادر، البطل الجزائرى المعروف ، الذي على امتزاجه بجهور الراقصين والراقصات، لم يرقص ولم يقصف ، و بيق متفرّجا فقط، ملتحفا هيبته وجلاله .

فلم ينسوا ليلة النامن عشر من شهر نوفمبر > ومافتئوا ، بعد ذلك ، يذكرونها أمام أولادهم وحفدتهم ، كما ارتسمت على مخيلاتهم ، ولم يخطئوا فى أنها ليلة لن تنسى ، لأنها كانت ، فى الواقع ، ليلة لم ترالقرون لهما مثيلا > ولن ترى شهيهها الأجيال القادمة .

ومن حسن حظ الناس أن المستقبل سجل مكتوم؛ وأن الغد صنو متلم لايعرف وجهه ، ولا تقرأ سطوريده ، مهما كان الراغب في استجلاء عياه وفتح كفد قويا ورجهه ، ولا تقرأ سطوريده ، مهما كان الراغب في استجلاء عياه وفتح كفد قويا وكريما ، أوجميلا وجليلا ! فان ذلك يجعل استمراء حلاوة الساعة الحاضرة بمكنا، ويحل على الاتماظ بقول القائل: «والك الساعة التي أنت فيها ! » و إلا لو كان الأم بعكس ذلك ، وأمكن رفع المجاب عن هذا الشبح الذي هو ضيفنا، كا يدعوه هيجو، الشاعر الأوحد ، وظلنا المرافق لن أبدا واسمه «الفد» ؛ لو أمكن حمله على التكلم واباحة سره المكنون، هل كانت أوجيني ، الإمبراطورة الجيلة ، تقدّم ذراعها ، وأباحة سره المكنون، هل كانت أوجيني ، الامبراطورة الجيلة ، تقدّم ذراعها ، في الرقص ، الى الأمير البروسياني ، الذي كان من معا ، بعد أقل من عشرة شهور ، أن يثل عرش زوجها ، ويفتح في جنب فرنسا ، وطنها الاختياري المجوب ، ذلك الجوح العميق الأليم ، الذي استمر نيفا وسبعا وأربعين سمنة داميا ؟ بل هل كانت الموس تلك الحفلات والأعياد ، وترضى أن تكون إلهتها ، وعط الأنظار فيها ؛ وهي المزمة ، بعد أقل من عشرة أشهر ، أن تسقط من حالق ، وتغتر من قصرها الامبراطوري ، وجلة ، بينا النورة تهدر وراهها ؛ وتأوى بذعر الى الجاترا ، فتتزل ، الدمبراطوري ، وجلة ، بينا النورة تهدر وراهها ؛ وتأوى بذعر الى الجاترا ، فتتزل ، الدمبراطوري ، وجلة ، بينا النورة تهدر وراهها ؛ وتأوى بذعر الى الجاترا ، فتتزل ،

معفرة التياب والوجه ، في احدى محطات لندن ، وترى نفسها تزاحها المناكب ، بلا احترام ، في سيرها لتبحث عن عربة بحصان واحد تقلها وتقل أثاثها القليل ، الله تكنت من تهريبه معها ؟ بل هل كانت تلك الحفلات عينها تبذخ لها شموس ، وهل كان يقع في خلد (اسماعيل) أن ينفق الملايين التي أنفقها عليها ، وعلى الضيوف الذين دعاهم اليها ، فلم يتكبدوا في ذهابهم و إقامتهم و إيابهم درهما واحدا من جيوبهم حتى ولا على غسل ملابسهم واستحامهم ، لو علم أن الامبراطور تابوليون الثالث ، معتمده في ملماته ، وفي تحقيق أمانيه ، ساقط عن عرشه بعد عشرة شهور ، وأن امبراطوريته المفيئة على الأكوان محموقة عن قريب ، وأن فرنسا ، صاحبة الكلمة المبراطوريته المفيئة على الأكوان محموقة عن قريب ، وأن فرنسا ، صاحبة الكلمة المباط قيلة النفوذ ؟

وهل-كان الامبراطور فرنتز يوسف استمرأ ، بلغة ، حلاوة تلك الليلة البهيجة ، لو علم أن أخاه الأرشيدوق مكسيمليان ، امبراطور المكسيك ، الذى كان لا يزال يبكيه ، منذ أن قتله جوارز زعيم الجمهوريين المكسيكيين ، رميا بالرصاص ، فى يونيه سنة ١٨٦٧ ، ليس وحده الأمير الذى كتبت له الأقدار القتل ، فى بيته المهسبرجى ، وأن ابنه الوحيد وولى عهده رودلف ، واليصابات زوجته ، التى قادها إله الغرام الى سريره وعرشه ، وفرنتز فردينند ابن أخيه ، وولى عهده ، بعد رودلف ، و ذوبعة فردينند هذا ، سيقضون كلهم قتلى ، كأخيه ، وأنه هو نفسه ، وقد توخل فى الشيخوخة و بات على حافة القبر ، سيرضى بأن يئار باسمه أكبر وأفظع حرب رآها العالم ، فتقتل حزنا ، حبر العالم المسيحى الأكبر بيوس العاشر ، فيموت وهو غير راض عن جلالته الرسولية ، بل ناقم طيها ، على ما كان لقداسته من المكانة فى نفس جلالته ،

وسيقضى هو عينه نحبه ، في وسط نيران تلك الحرب المندلعة ، العتيدة أن تدك دولته دكا ، وتخرّب بيته تخريبا تامًا ، فيمضى ، ولا ترافقه الى قبره سسوى لعنات الملايين من الأمهات والأرامل ، والخطيبات التواكل ، ولا يذكر العالم المتمدين ساعات حياته الأخيرة إلا ليلعنه ، بعد ما كان لا يذكر اسمه إلا متأسيا ، خاشعا أمام جلال شيبه المكلل بالحداد ؟!

وهل كان البرنس فردريك غليوم ألبروسيانى وقرينته ، بنت الملكة ڤكتوريا الانجليزية ، ذاقا بلنة بهجة تلك السويعات الهنيئة ، لو قرءا في سجل المستقبل عقوق غليوم ، ابنهما الأكبر ، لهما في كبرهما ، وسوء معاملته لهما ، لما أضجع المرض العضال أباد على سريرموته ، وحرم الموت الامبراطورة فردريك من زوجها ، وتركها تحت رحمة تصرفات ذلك الابن الكاره فيها الدم الانجليزى ؟

فلكون الغد سجلا مقفلا، أبدا، أمكن الذين عاشوا تلك الليلة الفريدة أن يتمتموا بهنائها، بعين قريرة، وقلب مطمئن !

وامتزجت بطرب المرقص ، الموسيقات والحرّاقات والألعاب النارية والزينات المتألقة أنوارا، حتى لم يبق أحد لم يعتبر نفسه قد نقل الى عالم الخيالات الذى وصفته روايات ألف ليلة وليلة !

وهكذا انقضت في حبور وابتهاج تلك الليسلة الفريدة في وسط مرح مائة ألف نفس! وقضى الغد الثامن عشر من شهر نوفمبر في تنزهات على البحية، وفي ضواحي الاسماعيلية، لم تعرف كللا ولا مللا، والبشر مرتسم على جميع الوجوه والجذل يملأ جميع القلوب!

ولما عاد المساء، عادت الولائم، وحفلات الرقص والقصف، وعاد (اسماعيل) الى محر عقول ضيوفه بتفننه في أساليب جمع اللذات تحت أقدامهم، تفننا فاق حد الوصف، وأنست مسرات تلك الليلة مسرات الليلة التي سبقتها ، وتركت وراحها بمراحل ملاذ والحياة التي لا تقلد، المشهورة عن كليوبترا وأنطونيس .

وفى صباح اليوم التالى، أقلعت البواخر والسفن الامبراطورية والملكية بمن عليها، وأمامها و الإجل " (النسر) ونزلت نحو الجنوب، قاصدة السويس، ولكن الضيوف الكرام رأوا أن يحضوا الليلة على ظهر البحيرات المرة، ليكون لهم نصيب من التفرّج على السير ابيم، وليكون لأهالى تلك الجهات قسط من أفراح الترعة؛ ففعلوا، وبات الأسطول التاريخي، هناك، وآذان الصحواء المحيطة مصيخة لدوى المدافع، وعزف الموسيقات.

فلما بزغ العبباح ، تابعت تلك السفن سيرها ، فوصلت الى السويس الساعة الحادية عشرة ونصفا من صحباح يوم عشرين نوفبر ، فكتبت (أوجينى) في سجل "الإجل" هذه العبارة : «وصلنا الى السويس، على البحر الأحمر، اليوم ٢٠ نوفبر منة ١٨٦٩» أوجينى ، وتلا توقيعها تواقيع كل من كان معها ، ثم أرسلت اشارة برقية الى باريس تني قرينها «بأن الأمر انقضى، والجتياز القناة تم !» .

وبعد أن تناول العواهل طعام الغداء، أرسل كل منهم، أيضا، الى عاصمته اشارة برقية بمنى اشارة الامبراطورة ، ثم رأوا، جميعا، وجوب ذهابهم الى ظهر <sup>وو</sup>اللسر" ليحتفوا، في شخص أوچيني، بالعمل المجيد الذي تم على يد «الفرنساوى الكبير» ، وفي اليوم التالى، عادت الامبراطورة الى بور سعيد، في ظرف ست عشرة ساعة، وأقلمت منها الى طولون .

أما الخديو، وباق ضيوفه الفخام، فعادوا من السويس الى مصر بالسكة الحديدية. وخيركل من شاء من المدعوين، بتمضية ماشاء من الأيام التالية، عشرة على الأقلى، في القطر المصرى، على نفقة الخديو الشخصية .

أما الاحتفالات التي أفيمت بمصر لفرنتر يوسف وفردريك فلهلم وبقية الأمراء والأميرات فيكفى القول، لإدراك أهميتها، أنها ضارعت في جلالها ونفقاتها ما عبل من نوعها للسلطان عبد العزيز، وأما الاعتناء ببقية الضيوف فلا أدل عليه من بيان الأطعمة التي كانت تقدّم، ثلاث وأربع مرات في النهار، لذات الألوف من أوضعهم قدرا، وهاك ذاك البيان في بساطته التاريخية:

فطور الصباح : قهوة بلبن وزبدة أو شاى بلبن وروم؛ بيض مُضَمَّب (برشت) أو على الصحن؛ شكولاته وبسكويت، حسب طلب المسافرين .

طمام الظهر: ماكارونى أو أرز مفلفل أو ما شبابه ذلك ؛ صحن لحم بارد ؛ صحن شواء ؛ صحن لحم مطبوخ ؛ بطاطس على الطريقة الانجليزية ؛ أربعة توابل ؛ أربعة أصناف فواكه ؛ جبن ؛ قهوة ؛ وأشربة مختلفة .

طعام العشاء ، الساعة السابعة مساء : حساء متنوع ؛ صحن سمك ؛ صحن لحم ؟ صحن لحم و صحن طعام بعض على روميا أم طيور صحن طعام بارد ؛ شواء من الطير، سواء أكان ديكا روميا أم طيور صيد ؛ سلطة خضراء ؛ صحن خضار مطبوخ ؛ صحن حلويات ؛ صحن قشدة متنوعة التراكيب ؛ عدّة أصناف فواكه مجموعة معا ؛ جبن ؛ قهوة ؛ وأشرية منتخبة فاشعة ،

طعام نصف الليل، لمن شاءه واعتاده من المسافرين .

الخور الواجب تقديمها مع طعام الظهر: نبيــذ عادى؛ نبيذ ميدوك؛ نبيــذ شاتومرجو ـــ وهما من أفحر أنواع البردو ـــ ونبيذ سوترن .

الخمور الواجب تقديمها مع طمام العشاء : نبيذ عادى؛ نبيذ ميدوك؛ نبيذ مادير؛ نبيذ برجونيا؛ شاتولافت؛ شمبانيا على قدر الطلب!

هذا، علاوة على أن تذاكر عبى و هؤلاء الضيوف، جيمهم، و إيابهم الى بلادهم، في الدرجة الأولى، تحف بهم كل أنواع الراحات - كما سبق لنا القول - كانت على نفقة الجيب الخديوى الخاص ، وأن إنزالم الى البر، وفي الفنادق، وتقلهم من بلد الى بلد بالسكة الحديدية، وعلى البواخر النيلية، وما أرادوا إنفاقه على أنفسهم في ذات شؤونهم الخصوصية، كان جميعه على الجيب العامر عينه ،

فلا غرابة، والحالة هذه، اذا جاوزت نفقات الأسابيع السنة المنقضية ما ييف وصول الامبراطورة أوچيني الى القاهرة واليوم الثلاثين من نوفمبر، أى اذكان معظم المدعوين قد بارحوا الديار المصرية، مبلغا اختلفت في تقديره الأقوال، بين مليون وثانيائة ألف جنيه انجليزى، وأربعة ملايين ، فقد صرف نيف وعشرة آلاف في طبع . فاثيائة نسخة، فقط ، من تاريخ رسمي الاحتفالات والأعباد ، على جلد فيل ، وتربينه بالرقوش والصور الجميلة ، وأعطى ألف جنيه لواضعه وحده، ودفع الحديو الى فنادق (أوتيلات) الاسكندرية ومصر عسة وستين فرنكا، والى فنادق القناة مائة فرنك وخسة فرنكات، يوميا، عن كل مدعو أقام فيها، خلاف أجرة غسيله ، والمعلوم أن عدد المدعوين زاد على سنة آلاف !

فكما أن أرض مصر لم تر، ف كل تاريخها، أعيادا كلك الأعياد؛ ولاحلت فيها، في وقت تما، ركاب ضيوف أجلاء، كالذين حلوا فيها، بمناسبة تلك الأعياد، هكذا اقتضت الحال أن تفوق النفقات كل حدّ في الاعتدال والاعتياد، وتدخل فيا لا يستطاع، في غير التصوّر حصره، لا سيما وأن استقلال مصر السياسي التامكان الغرض المنشود منها.

> نيابة سفير بريطانيا العظمي عن سلطان تركيا

لذلك كان البيان الذى استوقف انتباهنا واعتبارنا، أكثر مما سواه، فى ماجريات تلك الاحتفالات والأعياد العجيبة، بيانا قرأناه فى كتاب وضعه مؤلف يقال له المسيو «برتران» فى حياة فردينان دى لسبس وأعماله، مؤدّاه على ما ذكرنا أن السلطان عبد العزيز أناب عنه فى حفلة فتح الترعة العالمية السير إليوت سفير بريطانيا العظمى بالأستانة، وأن ذاك السفير قام فعلا بتلك المهمة، فوق تمثيله دولته فى تلك الأعياد عينها .

فهل كان ذلك فالا أوجبته الأقدار على غير علم أو شعور من ذلك السلطان المنكود الحظ؛ أم كان توقعًا مضطربا مبلبلا جال فى فؤاده بأن فتح تلك الترعة من شأنه، في يوم عتيد، سلخ مصر نهائيا عن دولته العثمانية السلطانية لإدماجها فى جسم الدولة الانجليزية الامبراطورية ؟

مهما يكن من الأمر، فإن انفصال مصرعن تركيا نهائيا، وإعلان بريطانيا العظمى حمايتها عليها منف نيف وأربع سنوات ، يجسل قارئ التاريخ ماخوذ اللب، لدى وقوفه على نيابة سفير انجلترا عن معلمان تركيا في حفلة فتح ترعة السويس؛ الترعة التي كان من شأنها إما زيادة توثيق عرى الاتصال الشديد بين تركيا ومصر، بعامل زيادة المصالح المتبادلة – وهو ما لم يحصل – وإما فصم تلك العرى بالمرة بعامل

<sup>(</sup>۱) کتب سنة ۱۹۱۸

اقطاع الاتصال المادي، وقيام جمهور مصالح علية بجانب مصالح التابع والمتبوع -- وهو الذي وقع ! --

ولا يبعد أن يكون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك الحفلة ، قتربوا بين نيابة السير إليوت الانجليزى عن سلطان تركيا فيها ، وبين قول اللورد پلموستن ، وزير بريطانيا العظمى الأكبر، في مقاومته لمشروع حفر ترعة السويس ، وهو : «إن نفاذ هذا المشروع يضطر انجلترا الى امتلاك مصر ، وهو ما لا نريده » ، فتطيروا ، وتوقعوا منذ ذلك الحين ما وقع بعد مهور خسة وأربعين عاما ، والتاريخ كله عبرة لمن يعتبر!

عود الم الزّاع بين مصر ورّكيا على أن الباب العالى، إشعارا للعالم كله بأن عدم ترأس السلطان العثماني أكبر حفاة تاريخية أقيمت على أرض عثمانية في عرفه لم يكن ليزعزع جبرا واحدا في قواعد سيادته على القطر المصرى، ما كاد يعلم أن ضيوف (اسماعيل) الفخام قد فارقوا بلاده حتى أرسل اليه في أواخر شهر نوفجر، على يد مندوب سام، بلاغا نهائيا في شكل فرمان، أمره بمقتضاه بالخضوع حالا لأوامر تابعه، و إلا اتخذت ضدّه الاجراهات المبينة في التعليات المزود بها حامل الفرمان ، وأهم تلك الأوامر ما يختص بالامتناع عن عقد قروض إلا بتصريح سلطاني، ووردت في الوقت نفسه على (اسماعيل) افادات برقية من مسفراء فرنسا وإنجائزا والنمسا بالأستانة تشير عليه باللين مؤقتا ، واظهار ولو شبه امتثال للأوامر المرسلة اليه ، فرأى نفسه مضطرا الى مواجهة الباب العالى وحيدا، بدون معين أو عضد، بعد إنفاقه مبلغا طائلا في سبيل إكرام ضيوفه، أضعف خزينة حكومته المصرية — ولكنه كان يعلم من جهة أخرى أن الأوامر المكتوبة لم تكن ، في عرف الدولة العلية، أكثر من حبر على ورق، اذا عرف المره كيف يتبق مفعولها ،

فلما وصل الفرمان الى يده، أمر بتلاوته بسرعة فى ميدان القلعة، بمحضور المندوب العثمانى، ونحو ستة من الموظفين، ليس بينهم من يفقه التركية إلا اثنان، وبسد إطلاق بضعة مدافع، إشعارا بتلاوته، ثم أحاط الباب العالى علما بما تم .

ولكنه أظهرله ، في الخطاب ذاته ، الذي أرسله اليه لهذا الغرض ، أنه لايعلق على ذلك أهمية مطلقا ؛ وإنه بالرغم من امتثاله ، حبا في المحافظة على السلم ، للأوام الواردة اليه ، لا يرى أن حقوقه وامتيازاته الممنوحة اليه مست ؛ بل يعتقد أنها لا تزال كاكانت ، حبثا كانت .

ف كان من الباب العالى، ربّا على هذا الكتّاب، إلا أنه أبرق اليه بأن «أرسل حالا المائتى الف بندقية ذات الإبرة السابق مشتراها منك، وكلف من يلزم بطولون بتسليم المدرّعات المصنوعة هناك، لحسابك، الى الضابط الذى يبعثه الباب العالى، لأجل استلامها 1 » .

فأهمل (اسماعيل) الجواب على ذلك التلفراف ، فأيده الباب العالى بتلغراف آخر كان حظه حظ سابقه ، ولكى يظهر الحديو مقدار اهتمامه باشارات الصدارة البرقية ، فيكيد على باشا خصمه الشخصى، أقدم - بالرغم من استدعاء أعياد الفطر القريبة وجوده فى العاصمة - على سياحة نزهية على النيل ، محبة عقيلة أمريكية من جميلات الغرب ، ورفقة ضيوف كان الحظ والتفنن في وسائل الملذات خير ما يعيشون لأجله في هذه الحياة الدنيا ، ولم يعد من نزهته تلك إلا في الأسبوع الثاني من العام الجديد منة ، ١٨٥٠

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفي عهد إحماصل على الماك كون من عن ١٠٨ ألى ١١١

فأبرق، حينئذ، إلى الصدر الأعظم قائلا ، عما يختص بالبنادق، إنه لم يشتر منها سوى أربعين ألفا فرقها على جنوده، وإنه لم يعد يبقى منها إلا ما لا سهيل إلى الاستغناء عنه للاحتياج اليه احتياطيا ، وعما يختص بالمدرّعات، إن صافعها لم يقدموا له حساب نفقاتها بعد ، وإنه ، متى قدّموه، ومدّد له الباب العالى ماسبق إنفاقه منه، وأخلى سبيله من كل مسئولية تالية، يسرع بتسليمها اليه .

وبعد مضى خمسة عشر يوما ورد الحساب المقول عنه؛ فأرسله (اسماعيل) الى الأستانة متباطئا ، فلما اطلعت عليه وجدت أن الثمن المطلوب عن تلك المدرّعات ثمانمائة ألف جنيه انجليزى ، فما وسعها ، بعد محاولة إدخال بعض التعديل عليه ، لا قبوله على فقر خزيةها، ودفعته وهي ممتعضة امتعاضا كبيرا .

فاغتنم (اسماعيل) حالتها النفسية، وأرسل نو بار باشا اليها بما يزيل امتعاضها – وكان (اسماعيل) يقول : «إن نو بار خير من تعهد اليه مهمة لدى رجال الأستانة ، لتفوقه في الصلف والتنكيت؛ كما أن مشريفا "خير من يوفد الى بلاد الانجليز، لمهارته في الصيد والقنص» .

واتفق أن عادت الى الأستانة من مصر، فى ذلك الوقت ، غادة بديعة الجمال ، كان السلطان عبد العزيزقد أعجب بحسنها لدى زيارته (لاسماعيل) فى مدّة إقامة هذا الأخبرة على ضفاف البسفور .

فلما أزالت النقود، التي بذلها نو بار باشا ، كل أسباب الخلاف القائم بين تركيا ومصر، اتخذ همازو الأستانة ولمسازوها ما اتفق من رجوع تلك الغادة اليها مع وجود نو بار باشا فيها ، وتردد أقدامها الحورية على سراى ومنهامه بنحه وتديعة للتأكيد بأن تسوية الخلاف التركى المصرى انما يجب نسبتها ، فى الحقيقة ، الى عمل تلك السفيرة الجميلة ، وحسن وقع زيارتها للسراى السلطانية فى قلب السلطان عبد العزيز، لا الى نقود نو بار أو تنازل الخديو عن مدترعاته ، ألا، (ويل لكل همزة لمزة)!!! فيرأن تسوية الخلاف لم تجعل (اسماعيل) يقلع عن تغذية أمنية الاستقلال التام في صميم فؤاده ، والنظر، بالتالى، الى مستقبل علاقاته مع تركيا بعين الريب والحذر ، لذلك ما انفك دائبا على إنمام استعداداته الحربية ، وجع الجنود جمعا حثيثا ، وحشدها على شواطئ البلاد، وفى ثغورها ، لا سبما بالاسكندرية ، حيث اكتظ ميدان (محمد على) بها و بمعداتها ، وحيث أخذت المدافع تدوى ، بين حين وحين ، منذرة بالتجهز للدفاع ، بل وللهجوم أيضا ،

وقد كتب أحد مراسلى الصحف الى جريدته، في أوائل تلك السنة، ما يأتى: «قد نظرنا، بالأمس، عدّة آلاف من الفعلة يؤمرون بالاشتغال في إقامة المعاقل والحصون، و بننا، وكل مظهر من مظاهر الحياة حولنا يجلنا على الاعتقاد بأت الترك منتظر عيثهم هنا، وأن سمو الخديو يعدّ لهم استقبالا حاميا، والناس بالاسكندرية يتها مسود با به سيجد مساعدة في ذلك من اليونان والكريتيين، ومن يوسف بك كم زعم الموارنة التاثرين على الدولة في جبل لبنان والذي أصبحت علاقاته بسموه في منتهى الود والاخلاص، ألم يجد (مجد على) العظيم عونا لهالا، وحليفا صدوقا في منتهى الود والاخلاص، ألم يجد (مجد على) العظيم عونا لهالا، وحليفا صدوقا في شخص الأمير بشير الشهابي الكبير؟ فلم لا تتردّد صورة همذا اللبناني المطير على غيلة (اسماعيل) كلما يطرق اسم يوسف بك كرم أذنيه ؟ ولم لا ينتظر، فيا لو هاجم تركا في عقر دارها، أن يجد من هذا الزعيم نفس المساعدة والمعاونة اللتين وجدهما (عجد على) من ذلك الأمير؟

إن الناظر الى الاسكندرية الآن يخالها مدينة في حال حصار، لا مركزا هادئا المتجارة والاتجار؛ ولا يمكنه إلا أن يتوقع شرا من الحرب، من أية جهة هبت ، في محطات البوليس ونقطه العادية قد عززت بجند نظامى؛ وسلحت البطاريات بأتقل المدافع وأقواها؛ والجنود، بالبنادق ذات الإبر الجديدة ، ولا ينفك العمل جاريا في الترسانة ليلا ونهارا ، لتجهيز المعدات والآلات والذخائر الحربية على أنواعها ،

وقد غيرت كامات النظام العسكرى والأوامر العسكرية ، وجعلت عربية بدلا من التركية ؛ وطردت التركية أيضا من جميع مصالح الحكومة ، وأحلت العربية محلها ؛ وأصبح كل شئ ، في الواقع ، يدل على عزم الحديو على قطع علاقاته بالباب العالى ، وفصم عرى كل وثاق يربط مصر بالسلطنة المثانية ، وينذر بقرب حدوث ذلك ! » وفصم عرى كل وثاق يربط مصر بالسلطنة المثانية ، وينذر بقرب حدوث ذلك ! » وهما ساعد على رسوخ هذه التوقعات في النفوس أن الكولونيل كورونكس ، وعما الدورة الكرينية التي أخمدت حديثا ، أتى الى مصر وانتظم في جنديتها ، وكذلك (موط) الجغزال الاحريكاني الاتحادى ،

وما أقام هذا الأخير بمصرمة، وأتم بعض أشغال مالية فيها، إلا وكلفه الحديو بالذهاب الى نيويرك، ليحمل أى عدد كان من الحساريين، أمثاله، على التطوّع في الجندية المصرية، فغمل، ولكنه هو، والذين أحضرهم معمه لم يكونوا ممن يفتخر بأمثالهم، في وسع (اسماعيل) إلا صرفهم، بجيوب مملومة، واحضار ضباط أمريكين غيرهم جديرين بثقته، وأكفاء للهمة التي كان يريد أن ينوطها بهم؛ فحضروا تحت قيادة الجفرال (ستون) ، وقاموا بأعباء ما عهد اليهم من الأعمال خيرقيام: إما

ئلتربین عسکربین، و إماکهندسین، ومراقبین ملحقین بعدّة حملات جنو بیة، سیآی الکلام عنها فی حینه .

على أن (اسماعيل) — و إن يكن قد اتخذ عدّته لمقابلة الطوارئ مر الوجهة العسكرية — لم يكن بالرجل الذي يميل الى التطوّح في مجاهل الحروب، متى أمكنه تحقيق أمانى نفسه بطرق سلمية، و بواسطة ما يبذله من مال .

فلعلمه، من جهة، أن الأستانة ملينة تشترى أكثر بماكانت روما، لما خرج « جوجرتا » ملك فوميديا منها هاتفا : « لا يعوزك ، أيتها المدينة المبتاعة ، إلا من يستطيع شراعك » ؛ وأن السلطان عبد العزيز لا يضن عليه باجابة أى طلب يرفسه اليه ، حتى لوكان الاستقلال الكلى بمصر ، اذا شفعه بما يوازى أهمية الايجاب من الأصفو الرئان ؛ ولشموره ، من جهة أخرى ، بأنه يستطيع شراء الأستانة ، مهما تغالت في المساومة عن نفسها، ويستطيع اعطاء سلطانها ما يحب من الذهب، مهما تغالت في المساومة عن نفسها، ويستطيع اعطاء سلطانها ما يحب من الذهب، مهما كان كبيرا ، رئي ، رئيمًا تحسن الأيام الأحوال ، أن يقصد عاصمة بني عيمان ، فيقدم فيها مساعيه ، ويجل مركزه بنفسه، و بما يطمع فيه من نقوده .

لذلك، لما غمر خرينته القرض الذي عقده له، بالرغم من حظر الفرمان الأخير، على يبشو فشهيم وجولد شمدت، أرسل يستدعى ابنه الأمير (مجد توفيق) من سياحته التي كان قد قام اليها، منذ زمن قليل، في البلاد الأوروبية، وبلغ فيها مدينة قيينا – وهي سفرته الأولى والوحيدة الى خارج القطر – فاقامه مقامه على دفة ادارة البلاد؛ ثم استقل "المحروسة"، يخته الخاص، وسار بآماله وأمواله الى الأستانة، البلاد؛ ثم استقل "المحروسة"، يخته الخاص، وسار بآماله وأمواله الى الأستانة، بالرغم من أن منسذرات الحرب المقبلة بين فرنسا و بروسيا كانت تدوى في الفضاء، بالرغم من أن منسذرات الحرب المقبلة بين فرنسا و بروسيا كانت تدوى في الفضاء، وأن بعض المقربين منه أشاروا عليه يتأجيل سفره، لذلك السبب، و ريثما تزول،

سفر(اساعيل) الم الأستانة من النفوس، القرحة التي أوجدها خلافه الأخير مع دار الخلافة ، ولكن (اسماعيل) أبى ، لأنه كان يعرف من هم رجال تلك الدار؛ ولأنه، ربماكان يتوقع تلك الحرب ؛ ويعتقد ، كجميع أهل الشرق ومعظم أهل الدنيا ، في تلك الأيام ، أن النصر مضمون لفرنسا فيها ؛ وأنه يحسن به ، إذا ، أن يتخذ أهبته ، ويمهد طريقه في عقر دار خصمه ، ليتمكن من الاستفادة من النصر الفرنساوى العتيد ، الاستفادة كلها ، وهو غير متعرض إلا الى أقل ما يمكن التعرض اليه من الأخطار .

غير أن الحرب باغنته، كما باغنت الجميع: (أقلا) بفجأة شيوبها ؛ (ثانيا) بسرعة رجحان كفة پروسيا على فرنسا فيها ، فعجل عودته الى القطر، فى أوائل أغسطس، وعواطفه تحيى فيه ، رغم الواقع ، الأمل بنصر الفرنساويين عسى أن نصرهم يحقق أمانيه .

وليس من يشك في أنه، لو انتصرت فرنسا في تلك الحرب، فغازت بهروسيا خصيمتها، وخرجت من المعمعة صاحبة الكلمة التي لا تفاوم في ميدان السياسة الأوروبية، وبرز نابوليون الثالث، صديق الحديو الحيم وزوج أوچيني ضيفته الكريمة، في شعبه المنزلة التي كانت لعمه العظيم، عقب عقده معاهدة تلست سنة ١٨٠٧، وأثناء مقابلته بالقيصر، اسكندر الأول الروسي، في إرفرت سنة ١٨٠٨، كان (اسماعيل) وضع يده في يده، وطلب اليه أن يشد أزره في موقفه، ونادى باستقلال بلاده التام عن سلطنة آل عان، معتمدا على امبراطور الفرنسيس في تسوية باستقلال بلاده التام عن سلطنة آل عان، معتمدا على امبراطور الفرنسيس في تسوية مركزه الجديد إزاء الدول الأوروبية، وحيال وجود ترعة البويس النسوية التي ترضيه وترضيها ، ولكن انخساف شموس الإمبراطورية النابوليونية ، وتدهور الدولة الفرنساوية تدهورا ساحقا، في تلك الحرب المشؤومة، كانا ضربة مؤلمة جدًا انهالت

على مطامع (اسماعيل) فصدعتها ، واضطرت صاحبها بأن يعود الى ماكان عليه من شراء أجزاء ذلك الاستقلال تباعا، شراء صريحا، من السلطان و بابه العالى بالمال، و برض مقدار الجزية السنوية، حتى يقضى الله أمراكان مفعولا .

ولكنه بني ، مع ذلك ، متحينا للفرص ، عاملاً على اغتنامها ، غير يائس من رحمة الله، ومحاسن الأقدار . ولما رأى أن ارتكانه على فرنسا بات ، لهوانها بعد قهرها ، كما كان ارتكان ملوك يهوذا على فرعون مصر ــ أى مثل اتكاء المرء على قصبة قد تنكسر فتجرحه، كقول حزقيال النبي اليهودي ـــ وجه وجهه شطر انجلترا، وشرع يتقرّب اليها أكثر من السابق ، فخص محل جرينفلد وشركائه المندسي بلندن ببناء ميناء الاسكندرية \_ وقد سبق لنا ذكر ذلك في حينه \_ ولولا حرب السبعين لعهد بعمله الى عمل فرنساوى؛ وبلغ من إعراضه عن فرنسا، لا سيما مذ رأى تعنتها في مقاومة الاصلاح القضائي، ماحمل و زيرماليته ـــ وكان قد شعر بأن نتيجة تلك الحرب هدمت النفوذ الفرنساوي في نفس مولاه وفي مصر، شأنها في كل صقع وقطر آئر - على الاعتقاد بأنه لم يعد، ثمت، من حاجة الى عمل حساب لها : فأبي تنفيذ عقد كان قد أبرم بين الحكومة المصرية وأحد الفرنساويين ، قبــل تلك الحوب ، وعامل المظالبين بنفاذه بجفاء وخيلاء لم يكن ليجسر على مجرّد الافتكار فيهما قبــل واقعة «صيدان» ، ولكن القنصل الفرنساوي أظهر، من جهته، وقاحة وتعسفا، كأن نابوليون الثالث لا يزال في كل مظاهر عظمته ومجده، جالسا على عرشه، محط أنظار العالم المتمدين . ولم يكتف بمقابلة عنَّو الوزير المصري وعجرفته بضعفيهما من العتق والعجرفة ، بل دخل ذات يوم ، عنوة ، في بيت فرنساوي كان كاتب سر لشريف باشا ، واغتصب أوراقا من شأنها ايقاع عدة من كبار الموظفين المصريين تحت طائلة مسؤولية غيفة، على ما أشيع فى ذلك الحين ، ولما أصبحت فى يده، جابه بها الوزير اسماعيل صديق باشا، وهده بافشاء سرها المكنون اذا هو لم يجب طلبه فى الحال ، ولماكان وزير المالية هذا من أولئك الموظفين الكار، بل فى مقلمتهم، خاف الفضيحة، ونزل على شروط القنصل ، فأصاب هذا، بمقتضاها، فائدة مادية، على ما همست به الألسنة، أكبر من الفائدة التى نالها محسوبه .

ثمان (اسماعيل) عملا بالخطتين معا : خطة تحين الفرص لاغتنامها ، وخطة التمكن بما له من قلب الأستانة ولبها ، اشترك ، من جهة ، اشتراكا رسميا في المعرض الذي أقيم بقيينا سنة ١٨٧٧ ؛ وأقبل على التوسع وراء حدود مصر الجنوبية ، من أقصى غربها الى أقصى شرقها ، توسعا سيأتى بيانه ؛ واستمر ، من جهة أخرى ، بتردّده على الأستانة ، كشمس تحيى الموات ، وتبث الحياة ، يعمل على بت كل علاقة تبعية لها ، وكمر قيد سيادتها عليه حلقة ، حلقة .

فنى الأسبوع التالث من شهر يونيه سنة ١٨٧٧ سافر و بمعيته سمق الأميرة والدته الى الأستانة، وقد عزم عزما أكدا على أن لا يبقى، ماسوى الجزية، على أية رابطة كانت بينه وبين الدولة العثمانية ، فما مضت على وصوله اليها بضعة أيام إلا وأهدى عبد العزيز، بحجة الاعتراف له بما كان من وقع جيل فى نفسه للمفاوة العظمى التى قابله بها عمسين ألف بندقية من طراز مر تينى هنرى ، كان قد أوصى معامل انجلترا بصنعها ،

وبعد مضى أسبوع أو أسبوعين، اغتنم فرمسة احتفال السلطنة العثمانية بتبؤه مليكها عرش الخلافة الاسلامية ، فأقام في قصره ، بأميركون ، معالم ابتهاج فاخر،

<sup>(</sup>١) أنشر: "مصرفي عهد اسماعيل" كماك كون ص ١٤١ و١٤٢

<sup>(</sup>٢) أنظر ؛ معمر في حهد اجماعيل " لماك كون من ص ١٤٢ ألى ١٤٥ بليع ما يل -

توالت فيه الولائم، النادرة المثال، لكبار رجال الدولة، ختمها بوليمة خاصة بجلالته، بلل فيها من صنوف اللذات، وغتلف المطاعم والمشارب، ما لا يقع في خلد رجل؛ وتتوج ذلك جميعه بأن قدّم لعبد العزيز «طقم» سفرة، بديعا، من صنع باريس، كل آيت من الذهب المرصع بالجارة الكريمة ؛ وقد استعمل في تزيينها ، من الماس وحده، نيف وخسة آلاف قعراط!

على أن هذا جميعه، رغم جسامته، لم يكن بالنسبة الى اللاحق إلا كلسبة التوابل الى الطعام الحقيق ، فان (اسماعيل) لم يمض على اقامته فى الأستانة شهران ، حتى كان قد قدم الى السلطان مليونا من الجنبهات العثمانية، وخمسة وعشرين ألف جنيه انجليزى الى الصدر الأعظم، وخمسة عشر ألفا الى وزير الحربية، وعشرين ألفا ونيفا الى عدّة من كار السراى السلطانية ،

واشتركت الأميرة والدته الكريمة معه في استمالة القلوب اليه ، فانها فوق الهدايا النفيسة التي قدّمتها الى نساء الوزراء العثمانيين ، وكبار موظفي السراى السلطانية ، تقرّبت من السلطانة ذاتها ، والدة عبدالعزيز ، وأولمت لها الولائم الفاخرة ، وقدّمت لها في احداها من التحف الثمينة ما لا يمكن وصفه ، أو حصره ، ومن أغرب الصدف ، أنهما ، بعد الاختلاط الكثير ، وقص كل منهما أخبارها على الأخرى ، تحققتا أنهما قريتان تجتمعان في جدّ واحد ، ففرحنا بذلك فرحا عظيا ، وجعلنا تتزاوران كل قليل ، ولا تقطع الواحدة عن الأخرى في كل يوم رسل التحية والتسليم! فكان ذلك من أسعد توفيقات (اسماعيل) ؛ لأنه أكسب مصالحه في السراى السلطانية صوتا لم يرتفع للطلب ، أبدا ، سدى!

<sup>(</sup>١) أنظر: "الكانى" ليسائيل بك شاروبي ج ٤ ص ١٦١ و١٦٢

فطلب بكياسة من متبوعه التفضل بتوسيع دائرة اختصاصاته ورفع الجرالموضوع عليه في أمر الاستدانة .

فصدر له فرمانات فی شهر سبتمبر من السنة عینها ، ثبت أولها \_ وتاریخه فرمانا سنة ۱۸۷۲ ، اسبتمبر سنة ۱۸۷۷ و ۷ رجب سنة ۱۲۸۹ \_ جیع الامتیازات السابق منحها له ؛ وألنی الثانی \_ وكان مصحو با و بخط شریف "لیوضح مغمضاته \_ منطوق فرمان سنة ۱۸۲۹ المحظر علیه اقتراض أی قرض جدید فی المستقبل، بدون تصریح خاص من الباب العالی، وخول له حق الاستقراض أنی شاء ومتی شاء وکیفها شاء ، وتاریخ هذا الفرمان الثانی ۲۵ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ و ۲۲ رجب سنة ۱۲۸۹

غير أن رجال الاستانة ، و إن لم يخجلوا من مدّ أيديهم الى الرشوة ، استحيوا من مدّ أيديهم الى الرشوة ، استحيوا من مدّ تدوين عارها وتسجيله على نفوسهم ، وإذا فانهم لم يقيدوا هـذا الفرمان الأخير ولا والملط الشريف " المرفق به فى سجلات الباب العالى، كما كانت قد جرت العادة ، فأراد مدحت باشا، بعد سقوط العبدر الأعظم محود باشا وخلع السلطان عبدالعزيز المنكود الحظ وقتله ، أن يعلن بعللان ذينك التحريرين موضوعا ، لبطلانهما شكلا ، ولكن السير هنرى إليوت ، سفير انجائزا ، تداخل فى الأمر ، وأقنعه بضرورة اعتبادهما لوجود تأشير سلطان تركيا عليهما !

فلها استعاد الحديو حربته المالية ، ونال ما ناله من تكسير قيد السيادة العثمانية عليه ، على الكيفية التي ذكرناها ، عاد الى الاسكندرية في شهر أغسطس ، فرحا ، مبتهجا ، فترينت له ثلاثة أيام ، وكذلك تزينت القاهرة عند وصوله اليها ، ودقت فيها البشائر ، وزاره الأمراه والكبراء وكل ذى مقام ، مهنئين ، وما لبث الغرمانان السابق ذكرهما

<sup>(</sup>۱) أفتار : «مصرتى حيد اسماعيل» لمسأك كون ص ٥٠ ١

أن لحقاه اليها . فقرنا فى حفلة حافلة، وأعلن مضمونهما، بين قصف المدافع، وعزف الموسيقات.

وفى عشرين مايو من العام التالى (١٨٧٣) غادر (اسماعيل) عاصمته مرة أخرى؛ وبعد أن أقام بالاسكندرية أياما ، ريتما جع له وزير ماليته نحوا من مليون جنيه ، وأجرى له وكيله فى الأسستانة عملية مالية، أنتجت ثلاثة ملايين جنيه أخرى، أقلع الى الأستانة، وجيوبه مفعمة، وهو يرى أن أقصى أمانيه باتت حقائق راهنة !

وماذاكان يبتنى، هذه الدفعة، من رجال تركيا، وفرمانا العام الماضي قد منحاه كل ما تاقت اليه نفسه من الاستقلال، ومظاهر الملك الحقيقي ؟

كان يبتنى أن يتخذ ذلك المنح شكلا قانونيا ، وأن يصدر فرمان ثالث يحتوى على كل ما ضمنته له الفرمانات السابقة ، فيضمنه من جديد ، وبعد أن يسجل فى سجلات الباب العالى ، تحاط الدول الأوروبية علما بحتوياته ، وتحل على التصديق عليه رسميا ، كيلا يتمكن الباب العالى فى المستقبل من العود الى تعليق سيف دامكليس على رأسه ، أو رأس أحد من ذريته ، حرة أخرى ، كما فعل فى سنة ١٨٦٩ : فلا يعود القاق على الوراثة ، وعلى حقوق الحكومة المصرية الداخلية ، واستقلال فلا يعود الذاتى يؤلم الأفكار ، ويوجع القلوب ، ويلتى الاضطراب فى الأعمال كما فعل البلاد الذاتى يؤلم الأفكار ، ويوجع القلوب ، ويلتى الاضطراب فى الأعمال كما فعل قبيل الاحتفالات بفتح ترعة السويس ! ولنيل هذا جميعه لم تكن الملايين التى ملا جعبته بها كثيرة ، عند سفره الى عاصمة الدولة العثانية .

أباء نجاحه المعتمد المعت

غرمان سنة ١٨٧٣

بمضمون الفرمان الجليد - فرمان ٨ يونيه منة ١٨٧٧ - الذي استصدره ، و بأهميته وثمنه ، فلم يختلف اثنان في كبير قيمته وجليلها ، فانه أتى مهيمنا مصادقا على جميع الفرمانات والخطوط الشريفة المنوحة (لمحمد على) وخلفائه ، ومدخلا عليها تحسينات وتوسيعات جمة ، وشارحا على الأخص ماكان منها متعلقا بالوراثة ، وشكل القوامة فيا لوكان الحديو ، في المستقبل ، فاصرا ، حينا تؤول الحديوية المصرية اليه ، ومنح (اسماعيل) بموجبه ، من جديد : (أولا) حق سن القوانين واللوائع الداخلية ، على أنواغها ، وأية كانت مراميها ، (ثانيا) حق عقد اتفاقات جركية ، ومعاهدات تجارية ، (ثانيا) حق نعد اتفاقات جركية ، ومعاهدات بميشه أو تنقيصه كا يشاء ؛ (خامسا) حق بناء سفن حربية ، ما عدا المدترع منها ، جيشه أو تنقيصه كا يشاء ؛ (خامسا) حق بناء سفن حربية ، ما عدا المدترع منها ، وبالاختصار حق تنظيم الادارة المدنية والعسكرية والمائية في البلاد طبقا لما توجبه مقتضيات الأهالي الملقاة وعايتهم الى عهدته ،

أى أن هذا الفرمان تؤج سمى (اسماعيل) الى نيل الاستقلال التام لتو يجا نهائيا ؟ وجعل قيد ارتباطه بتركيا كأنه غير موجود ، وكيلا يفوت أحدا استمراء لذته ؛ وللدلالة في الوقت عينه على الوسائل التي بذلت لاستصداره ، رأى عزروه أن يختموه بالجملة الطبعية الآتية : «وعليك الانتباه والالتفات ، أشد الانتباه والالتفات ، الى توريد المائة والخمسين ألف كيس المقررة ، سنويا ، الى خزينتي السلطانية ، بدون تأجيل ، وبدقة تامة ! » .

على أن (اسماعيل) ما فتئ يمنى نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص > أيضا، من ذينك الانتباه والالتفات ، وقطع تلك المائة والخمسين ألف كيس عن فم تركيا ، لإنفاقها فى شؤون بلاده ؛ وظن ، قبيل نشوب الحرب بين روسيا وتركيا فى سنة ١٨٧٧، أنه قد يستطيع اغتنام فرصة الاضطراب السارى فى جسم الدولة العثمانية على أثر خلع السلطان عبدالعزيز وقتله ؛ وخلع السلطان مراد الخامس وسجنه ؛ وانعقاد مجلس المبعوثان وفضه ؛ وتفاقم الخطب بين دولة القيصر ودولة الخاقان ، تفاقا أدى الى شبوب نيران الحرب واستعارها ، ليعلن استقلاله وهو آمن طوارئ الحدثان .

فان الملأ قد لاحظ في شتاء سنة ٢٧-٧٠ أن إقامة الجغرال إجناتييف الروسى طالت في العاصمة ؛ وأن الجناعاته بالحديو تعدّدت ؛ وأن الأوقات المخصصة لها امتدّت مرة عن مرة ؛ ولاحظوا أيضا أن خطابات سرية تبودلت ، بواسطة ذلك الروسي الشهير ، بين بلاطي مصر وطهران ، دون أن يعلم أحد بمضمونها سوى كاتبيها ؛ وأن نيفا وستة آلاف جنيه أنفقت ، هذايا ، في سبيل المحافظة على سر تلك المكاتبة ؛ وأن رغبة (اسماعيل) في أن تنكسر الدولة العثمانية لم تكن أمرا خفيا ؛ وأنه لم يبعث المدد المصرى الذي تحتمه الفرمانات إلا وهو ممتمض ، وبعد أن تمنع عن إرساله المدد المصرى الذي تحتمه الفرمانات إلا وهو ممتمض ، وبعد أن تمنع عن إرساله المنا حبيا .

وربما شجعه على تنفيذ تصميمه ما كان من حرج موقفه المالى، واشتداد وطأة الدائنين عليه ، لتيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده فى مصاف الأمم المستقلة تمام الاستقلال، فقد يستطيع الاقتداء بتركيا عينها، والجمهور يات الأمريكية الصغرى وإشهار إفلاس حكومته بدون خوف أو وجل، وبدون أن يستطيع دائنوه أن يرفعوا فوق رأسه، بمعاضدة دولهم، السلاح المستمد من سيادة السلطان عليه ليهدوه به، أو يستعملوه ليعزلوه به عن عرشه!

<sup>(</sup>١) أنظر: "حياة البلاط عصر " ليتل ص ١٠٥ ر ٢٠٥

ولكنه - إما لأن الجسارة الكافية الإقدام على ذلك العمل أعوزته في آخر لحظة ، وإما لأنه توقع أن يكون الشر الناجم عنه أكبر من الخير المأمول منه ، إما لأن مقاومة تركيا البطلية ، غير المنتظرة من دولة كان الاعتقاد في وهنها النام راسخا في العقول ، جعلته يوجس في بادئ أمره خيفة ، فلما أسفرت النائج الختامية عن معقها النهائي بغضل تولى عبد الحميد إدارة رحى المعارك من أعماق قصره ، كانت الفرصة المناسبة قد أفلت ، وإما لأنه ، بعد النهكير والتقدير ، لم يجد من نفسه القوة الكافية ، لا سيما فيا لو تعقدت العواقب ؛ أو لأسباب أخرى غير هذه كلها لا نزال نجهلها - فضل فيا لو تعقدت العواقب ؛ أو لأسباب أخرى غير هذه كلها لا نزال نجهلها - فضل البقاء على حالته ، وترك مناسبة تلك الحرب تمرّ بدون أن يغتنمها .

كل ما حصر رغبته فيه ، بعد ذلك ، إنما كان حمل الدول المجتمعة في مؤتمر براين سنة ١٨٧٨ على إدخال مصر ضمنها ، أو إدراج مسألتها ، على الأقل ، ضمن مواد برنامج المباحثات ، والبت في حالها السياسية ، نهائيا ، ليكون مركزها الجديد ، منها ومن تركيا ، مشمولا بضانتها جميعا ، فأوعن الى عدّة كتاب، أشهرهم برونسڤيك ، بتناول الموضوع وبحثه ، وحض الرأى العام الأوروبي على الأخذ به ،

وقد دلت الحوادث التالية على مقدار فطنة (اسماعيل) في سعيه هذا، وبعد نظره التاقب، فان تركيا، بعد أن طلبت اليها دولتا فرنسا وانجلترا إقالته عن عرشه، أرادت أن تغتنمها فرصة لتلغى، في الوقت عينه، جميع الاستيازات والميزات الممنوحة منها للخديوية المصرية، وتطوى كشحا عن المبالغ التي التهمتها، مقابل منحها إياها، أو يرسل لها الخديو (مجد توفيق) عشرين ألف جنيه ، فرفض ، فأخرت فرمان

<sup>(</sup>١) أنظر: كتاب ومسروا لمؤتمر المجانسليك و

توليته . ولولا وقوف الدولتين المذكورتين في وجهها وتشدّهما في أن يخلف (توفيق) أباه في كل ما كان له من الحقوق لراوخت فماطلت فآذت .

غيرأن النجاح لم يكلل مساعى (اسماعيل)، هذه المرة، وأبى البرنس فون بزمرك، عميد ذلك المؤتمر، إلا احتبار مصر ممثلة فى أشخاص ممثل تركيا؛ ووافقت باقى الدول على رأيه، تجنبا لفتح باب قد ينفلت منه شر ، فما وسع الحديو إلا الاذعان للواقع.

على أنه، فى آخر ساعات ملكه، لما رأى نفسه مهاجما فى عقر داره، ورأى أن علاقته بتركيا، على ضآلتها وتفاهتها، هى السبب فى البلاء والويل المحيقين به، هب لقطعها بتاتا؛ واستعد لاعلان خروجه على السلطان العثبانى، ومقاومة إرادته، غير أنه، إزاء توقعه حلول المصا ب على بلاده من جراء ذلك، عدل عن رأيه، وقبل بأن يضحى نفسه، وأن يه رث ابنه بعده ملكه، كما هو؛ أى ملكا لم تعد تربطه بالدولة المتبوعة سوى رابطة جزية مالية أوهى من خيط العنكبوت.

على أن المجهودات التى بذلها (اسماعيل) وأدّت، فى نهاية الأمر، الى جعل مصر، في عدا الجزية السنوية، مستقلة عن تركيا تمام الاستقلال، كلفته نيفا واثنى عشر مليونا من الجنبهات نقدها السلطان عبد العزيز، وحده، زيادة على بضعة ملايين أخرى صرفها فى أسفار وإيفاد وفود وهدايا، وتقادم لوزراء ذلك السلطان، وكبار رجال دولته!

<sup>(</sup>١) أظر: "السألة المصرية" طبعة سنة ١٨٨١ ص ٣٦



## الفصل الثالث

## إزالة القيد الثالث

## قيد الامتيازات الأجنبية القضائية

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته \* و إن أنت أكرمت اللئيم تمزدا «التني»

ئبذة في تاريخ الامتيازات الأحتية إن نظام الامتيازات الأجنبية ، المنوح من الدولة العثانية الى الدول الغربية ، والمقرر في مصر بسبب تبعيتها للباب العالى ، ولأنها جزء من الحالك الشاهانية ، كان يقضى بأن يكون مرجع رعايا تلك الدول في شؤونهم التجارية ، والمدنية ، والشخصية ، الى قناصلهم ؛ وأن لا يفرض عليهم ولا يؤخذ منهم ضرائب ، إلا بعد مصادقة دولم عليها ؛ وأن لا يحاكوا أمام عاكم السلطة المحلية ، فيا يتهمون به من جنايات وجنع عليها ؛ وأن لا يحاكوا أمام عاكم السلطة المحلية ، فيا يتهمون به من جنايات وجنع وغالفات ، وفي قضاياهم التجارية والمدنية مع رعايا الدولة ، إلا بحضور قناصلهم أو تراجمتهم ، لينالوا ، من ذلك الحضور، حاية من كل ظلم ، ومساعدة في كل شأن ،

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل : "عاضر المندو بيات المختلفة التي التأمت بمصروباديس ، والوراسا ، والأستانة العلية ما بين سنة ١٨٦٩ وسنة ١٨٧٣ "، و" الأمات خاصة بالاصلاح الفضائي "، و" الامتبازات والامسلاح الفضائي بمصر : ضرورته ، وجوب إجرائه حالا "، و " الاصلاح القضائي بمصر والامتبازات "، و" الامتبازات " لياسيه دى روزاس ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الشكل ، و" الامسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " المسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " الاسلاح القضائي بمصر : رسالة الى جائسكى " المسلاح ا

قاما فى تركيا، فان نظام تلك الامتيازات لم يخرج، مطلقا، عن الدائرة التى وضع، أصلا، فيها، ولم يرو، أبدا، أن قنصلا تعدّى حدودها، وافتات على ما حفظ للسلطة المحلية. من حقوق ، وربماكان السبب، فى ذلك ، قلة عدد الأجانب فى البلاد ... بالنسبة لاتساعها ... وقلة احتكاكهم بأهلها ،

فع ماكان فى نظام الامتيازات، والحالة كذلك، من خرق لمبدأ سيادة الحكومة المحلية المطلقة فى دائرة أملاكها، فان مضاره العملية لم تكن محسوسة، فنض الحكومة الهلية نظرها عن الاهتمام بشؤون الأجانب المحضة التي لا مساس لها بأنظمتها أو بحقوق رماياها ، ولاعتبارها أولئك الأجانب هملا ، لهم ما للهمل ، الدائرين فى الأسواق والشوارع والأزقة ، من استقلال فى الحياة ، وعليهم ما على أولئك الهمل ، فيا لو تعرضوا للا هالى بسوء أو تعدّوا على أشيائهم ،

وأما في مصر — لا سيما بعد أن أزال (مجد على) كل الحواجزالتي كانت بين حياة الأجانب وحياة الهيئة الاجتماعية المصرية ، وفتح أبواب المهاجرة الى وادى النيل، واسعة ، أمام الغربيين ، وعلى الأخص بعد وفاته ، وتوارى قوة يده المتينة الثابتة ، وبعد أن لفظت حوادث أورو با السياسية في سنة ١٨٤٨ عددا كبيرا من المهاجرين الى القطر المصرى ، وضاعفت ، بل جعلت حرية التجارة وحوب القسرم ، وعلى الأخص ، الأمن المخيم على البلاد ، عدد الجاليات الغربية ثلاثة أضعاف ما كان — فان نظام تلك الامتيازات خرج عن حدود دائرته بالمرة ، وما فتى قناصل الدول ، فان نظام تلك الامتيازات خرج عن حدود دائرته بالمرة ، وما فتى قناصل الدول ، اعتمادا على ما لحكوماتهم من فوة ، واغتناما لضعف خليفتي (عجد على) و (ابراهيم) السيامي ، يفتانون على حقوق السلطة المحلية التشريعية والقضائية ، حتى هدمواكل السيامي ، يفتانون على حقوق السلطة المحلية التشريعية والقضائية ، حتى هدمواكل أركانها ، وأصبحوا منها في مركز العزيز من الذليل ، والحاكم من الحكوم .

التجار زات

فلم يعودوا يكتفون بالنظر في شؤون رعاياهم المدنية والتجارية المحضة، المنفصلة عن الشؤون المحلية عينها ، ولا بحساية رعاياهم من جور الحكام المحليين الاحتال ، أو إبعاد الحيف والضم عنهم؛ بل تعدُّوا ذلك : (أؤلا) الى انتزاع كل سلطة جزائية على أولئك الأجانب من أيدى الحكومة، وجعلها من اختصاصهم، دونهـــا، وبدون تداخلها في النظر في المخالفات والجنع والجنايات المرتكبة من رعايا دولهم، حتى في ألتي تحدث أضرارا بالرعايا الوطنيين ؛ ( ثانيا ) الى إلزام هؤلاء الأهالي فاتهم بالمنول أمام محاكمهم القنصلية، في دهاويهم المرفوعة على رعايا حكومات أولئك القناصل، تطبيقا البدأ القانوني الروماني الناص بأن «المدعى إتما يقاضي المدعى عليه أمام محكة المدعى عليه عينه» ؛ ثم وصلوا ، في تعدّياتهم الجائرة على حقوق الحكومة المحلية، الى حدّ داسوا معه 🗕 فيا يختص برعاياهم، متى كانوا مدّعين، والوطنيون مدّعي عليهم 🗕 على ذات المبدأ الروماني الذي تترروه؛ زعما منهم أن حقوق الأجانب لا يؤمن عليها ف الهاكم الأهلية، وأنهم لا يجدون في أخلاق القضاة الوطنيين ما يقيمون عليه تقتهم في قضائه ، فأجبروا نفس المقاضي من أهل البلاد على المثول أمام محكمة مقاضيه القنصلية، وحاكموه؛ ثم ألزموا الحكومة المصرية، عن طريق المخابرات والتهديدات السياسية، بتنفيذ أحكامهم على رعاياها، رغم أنفها، ولوكان حكمهم جائراً .

وانما توسلوا الى إلزام الأهالى بذلك بوسيلتين اتخذوهما من سوء استعالم ما منحتهم الامتيازات من حق حضور التنفيذ بأنفسهم وحق حضور تراجمتهم عاكة الأجانب أمام عماكم السلطة المحلية ، فان أولئك التراجمة ــولم يكونوا يتقاضون من القنصليات سوى ثلاثين أو ستين فرنكا، كرتب شهرى -كانوا، لأسباب شخصية لا تغيب عن فطنة اللبهب، مهملون الذهاب الى المحاكم الحلية في القضايا المرفوعة على

رعايا قنصلياتهم ، فلا تستطيع هذه المحاكم إصدار أحكامها وهم غاثبون، أو فى حال غياب المدعى عليهم — المتخلفين عن الحضور، لتأكدهم من غياب التراجمة — فتأجل القضايا أياما وأشهرا، حتى يضجر المدعون من الأهالى، ويلجأوا الى قناصل خصومهم فى أمل نيسل حمايتهم ، والقناصل ، بدلا من إرسال الجميع مصحوبين بتراجمتهم الى منصة القضاء الأهلى، طفقوا يجلسون هم أنفسهم، قضاة بين الفريقين، ولى كان معظمهم ، إلا قناصل الدول الكبرى ، تجارا ، فانهم ارتاحوا الى الأمل جدًا ، لأنهم رأوا فيه إمكان قيامهم قضاة فى دعاوى قد ترفع عليهم أو منهم بصفتهم تجارا . كذلك كان القناصل يتخلفون عن حضور تنفيذ الأحكام الصادرة ضد رعايا دولهم من المحاكم المحلية ، فيعطل التنفيذ أياما وأشهرا، بالمثل، حتى يضطر من حكم لمصلحتهم من الأهالى أن يخضعوا للقضاء القنصل، وهم يؤملون — وكثيرا ماكانت لمصلحتهم من الأهالى أن يخضعوا للقضاء القنصل، وهم يؤملون — وكثيرا ماكانت لمصلحتهم ، أدراج الرياح — أن يستطيعوا تنفيذ حكم يصدره القنصل نفسه في مصلحتهم .

وليت القناصل وقفوا عند هذا التجاوز الأخير؛ ولكنهم تعدّوه التعدّى النهائى، أيضا ؛ وبلغ من تطرّفهم فى الفطرسة والخيلاء أنهم استدعوا ذات حكومة البلاد أمام منصة محاكهم، وحاكموها وحكوا فى أغلب الأحيان عليها، لمصلحة رعاياهم، بتعويضات باهظة، كثيرا ماكانت تثقل كاهلها، وبلغت فى أربع سنين فقط، أى ما بين سنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٦٨ ما يقرب من ثلاثة ملايين من الجنبهات وذلك عجمة إقدامها على فسخ عقود أبرمتها مع أولئك الأجانب أو على أعمال أوجبت فسخ تلك العقود ا

على أن جميع تعدّيات القناصل هذه لوكانت تجاوزات ونزعات غطرسة فقط ، لهان الخطب وقلت فداحته ، ولكنها أوجبت اضطراب مجارى العدالة اضطرابا لم يعد يمكن معه إقامة معالم للعدل مطلقا، وأضاع الحقوق كلها، وذلك لثلاثة أسباب اساسية :

(الأول) أن تلك المحاكم القنصلية لم تكن متضامنة فى تشريعها وأحكامها ، بل ولا مرتبطة ولو مجرد ارتباط ذوقى بعضما ببعض : فكل منها كانت، من جهة علم قوانين دولتها ، ولا تعترف، من جهة أخرى ، بالأحكام التى تصدرها زميلاتها .

ونتيجة ذلك أن المدعى كان يضطر، متى تعدّد المدعى عليهم، الى رفع قضيته الواحدة أمام كل محكة من محاكم خصومه المتعدّدى القنصلية، والى اتباع اجراءات قانونيسة مختلفة، ربحا أدّى جهله بأحدها الى بطلان دعواه شكلا ؛ فاذا صحت إجراءاته كلها، وأصدرت تلك المحاكم المتعدّدة أحكامها، فانه كثيراً ماكان يحدث أن بعضا من تلك الأحكام كان يناقض البعض الآخر مناقضسة كلية : فيكسب المدعى هذا ، ويخسر هناك \_ وأمر الوكلة ذات الزوايا السبع بالاسكندرية ، وتضارب الأحكام في كل من زواياها، لا يزال حاضرا ذهن الشيوخ منا ،

ولى كان من السهل على المدعى عليه الذى خسر أن يلبس رداءه القضائى لغيره من جنسية المدعى عليه الذى كسب، وذلك بواسطة تحويل بسيط؛ فان المدعى الذى كسب كان يضطر، فى مشل هذه الحال، إما الى إعادة دعواه ضد خصمه الجديد أمام المحكة القنصلية التى حكت لغير مصلحته، والتى كان لابد لها، إذا، من أن تحكم ضده مرة أخرى؛ إما أن يكل أمر التعويض عليه الى اقد ويحتمل خسارته صابرا؛ وإما أن يلجأ الى الاستثناف بعد الفراغ من كل تفاض ابتدائى .

على أن مجرد تصور الراغب في التفاضى مجموعة العقبات القائمة أمامه في مثل تلك الأحوال، ومبلغ المصاريف والنفقات التي سيضطر الى بلطا لكى يبلغ النهاية ؛ ثم تخيله أنه قد لا تكون هناك نهاية لتقاضيه، حتى بعد الاستئناف، إزاء سهولة تحويل الحقوق، وعدم تقيد المحاكم بالأحكام التي تصدرها الواجدة منها، كانا كافيين لتنبيط عزيته وصدوله عن كل مقاضاة، والرضا بضياع حقوقه .

هكذا حدث لشركة قناة السويس ، فانها أجرت بيتا لها فى بور سعيد الى أجنبى هناك ، فتأخر عن دفع ما طيه ، فأعلته أمام محكته القنصلية ، فتنازل عن الايجار لأجنبي آخر من غير جنسيته ، فأهملت الشركة القضية الأولى، ورفعت قضية أخرى امام محكة الأجنبي الجديد ، فتنازل هذا عن الايجار الى أجنبي آخر من جنسية خلاف جنسيته ، فاضطرت الشركة الى إهمال القضية الثانية، ورفع قضية ثالثة ، ففعل الثالث ما فعل الشانى ، فيئست الشركة من إمكان حصولها على حقوقها ، فأهملتها، ولم تعد الى المطالبة بها إلا بعد تأسيس الحاكم المختلطة ،

(الثانى) أن تلك الحاكم القنصلية لم يكن يهمها الحق ، على العموم ، بقدر ماكانت تهمها مصلحة رعايا دولتها : لأن كل قنصل ، إلا ما ندر ، كان يعتبر أن الغرض من وجوده فى البلاد إنما هو الدفاع عن مواطنيه ، سواء أكانوا مظلومين أم ظالمين ، وأن ينصرهم ، أكان الحق فى جانبهم أم طيهم ، ونتيجة ذلك أن المحكة القنصلية ، مهما كانت جنسية المدعى، كانت ، تقريبا دائما ، فى جانب المدعى عليه ، مبدئيا ، لتعزب له تحزبا بينا ، تمتعض منه كل نفس تشعر ، ولو قليلا ، بثقل الحيف ومضاضته ،

آما اذا كان المدعى من الأهالي، فقابلة عاكم البلاد عمل الحاكم القنصلية بالمثل كان متعذرا، لعدم تمكنها من محاكمة أجنى على الاطلاق، بعد ما ثبت في العادات القضائية حق تنصل الأجانب من اختصاصها ، سواء أكانوا مدعين أم مدعى طيهم . وإما أذا كان المدعى أجنبيا ، فان قنصليته كانت لتحين الفرص لتعامل مواطني المدعى طيه التي تحيزت قنصليته له على قاعدة والعين بالمين والسن بالسن .

مثال ذلك ما فعله المسيو تريكو ، أحد قناصل فرنسا بالاسكندرية ، بيوناني من لطيغة السيوتريكو هذه المدينة ، وتفصيله: أن يونانيا رفع على فرنساوى، أمام محكمة المسيو تريكو هذا القنصلية ، قضية طالب خصمه فيها بدفع مبلغ استحق عليه بموجب سند موقع منه . وكان لا بدُّ المحكمة من أن تحكم على الفرنساوي بدفعه، إلا أذا سجلت على نفسها الجور والغلم ، فلما فتحت الجلسة، ونودى على القضية ، وحضر اليوناني وخصمه أمام المسبو تريكو، سأل هذا القنصل اليوناني قائلا: «أأنت يوناني من رعايا الحكومة المحليسة أم يوناني من رعايا دولة اليونان؟ » فأجأب الرجل: « أنا يوناني من رعايا دولة البوزان » . فالتفت المسيو تربكو الى كانب الحلسة وقال : وشطبت القضية» ثم وجه كلامه الى المدعى وقال : « لاشأن لك عندى ؛ اذهب وقل لقنصلك انه متى عامل القرنساويين الذين يتقاضون أمامه بالمدل، أعامل أنا أيضا بالمدل اليونان المتقاضين أمامي ۽ .

> (السالث) هو أن تلك المحاكم القنصلية إنماكانت ابتدائية فقط، وأن استثناف الأحكام الصادرة منها كان يجب أن يرفع الى إحدى عاكم أول درجة في وطن المدعى طيه . فاذا كان هذا فرنساويا، مثلا، كان استثناف الأحكام الصادرة من قنصليته بالقطر المصرى الى محكة «إكس» ؛ وإذا كان طليانيا، فالى محكة «انكونا» ؛ وأذا

كان يونانيا، فالى محكمة « أثينا » ؛ وإذا كان بريطانيا، فالى محكمة « لندن » ؛ وإذا كان نمساو يا، فالى محكمة « تريستى » ؛ وإذا كان بروسيا أو ألمانيا، فالى محكمة « برلين » أو إحدى المحاكم الألمانية الأحرى ؛ وإذا كان أمريكيا، فالى محكمة «نيويورك» ؛ وهلم جرًا .

وكان من شأن هذا النظام أن يتكبد المستأنف مصاريف جمة قد ترهقه إرهاقا، وأن يضيع من الوقت والمناسبات المصلحية ماقد يضربه أضعاف الإضرار الناجم له عن الحكم المستأنف الذي رآه مجحفا بحقوقه، فيا لو امتثل له ورضى به ،

ولكنه لوحمل نفسمه على تكبمه تلك المصاريف وتضييع ذلك الوقت وتلك المناسبات، وأمكنه، بعد التعب والعناء الشديد، البلوغ الى استصدار حكم يلغى الحكم المستأنف، هل كان فى استطاعته أن يعتقد أنه بلغ نهاية متاعبه وتال المبتغى؟ كلا.

فان خصمه قد يكون - أثناء المقاضاة في أوروبا أو أمريكا - حوّل حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته ؛ فلا يعود من المستطاع تنفيذ الحكم الاستثنافي ضدّه ؛ ويضطر المتقاضي المسكين الى إعادة دعواه ضدّ الشخص الثالث المحوّل الحق اليه ، وهو لا يتوقع إلا أن يكر هذا الشخص أيضا الملعوب عينه ، وهكذا الى ما لانهاية له فيفضل ، إزاء ذلك ، التنكب عن كل مطالبة 1

وفى جميع هذه العراقيل القضائية من الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة التجارة والأشغال، ما نحن في غني عن شرحه .

على أن الذى كان يثير الانفعالات فى النفوس، ويحل القسلوب على الامتعاض الشسديد أكثر من ضياع الحقوق المدنية ، على ماكان فى ضياعها من المضاضة ، كيفية القيام بالعدالة الحزائية .

فبينا السلطة المحلية ، في تركيا ، تقبض بنفسها على المجرم وتحاكمه أمام عا كها الجنائية ، سواء أارتكب جريمته ضد أحد الأهالى أم ضد أجنبي مثله ، وتتفذ فيه الحكم الذي تصدره تلك المحاكم ، كأنه أحد رطياها ، لا يميزه عنهم مميز ، كانت السلطة بمصر لا تكاد نتجاسر على إلقاء القبض على الجائي الأجنبي ، وتكاد تحتاج في ذلك الى استئذان قنصليته ، واحضار أحد قواصيها أو مترجميها ليكون شاهدا على أن القبض لم يتعد فيه الواجب ، ولا سبب اهانة لحضرة المجرم ، فاذا قبضت عليه سلمته الى قنصليته لترى شأنها فيه ، سواء أكانت الجناية واقعة من الجاني على أحد الاهالى أم على أحد الأجانب ،

ولما كانت راعات القنصليات ما عرفنا، وكانت عاكة الجناة أمام أقرب محكة من عاكم بلادهم الأصلية ؛ وكان ، من جهة أخرى ، يصعب، بل يتعذر إقامة البينات على ارتكاب المتهم الجناية المعزقة اليه ، في بلاد تبعد آلاف الأميال عن على وقوعها ، وفي محكة يأبي شهود الواقعة السفر المثول أمامها ، وتأدية شهادتهم بين يديها ، كانت النتيجة مائة في المائة ، عادة ، تبرئة ذلك الجاني ، وعودته الى القطر، وقد أصبح الخواجا ديمترى نيو بولو، مثلا، بعد أن كان سبيروقسطندى والخواجا من يينو ثيتش ، بعد أن كان الخواجا من يينو ثيتش ، بعد أن كان الخواجا بنى وأنه أصبح ذا لحية كثة ، بعد أن كان حليقا ؛ أو حليق الشارب ، بعد أن كان يجدله كأنه عندة زمانه أو أبو ذيد الملالي سلامة ؛ كل هذا كان يجرى في قطر عشرة في المائة ، على الأقل ، من المدل العاشين في الأوض فسادا .

فكانت الحال، إذا ، لا تحتمل؛ وجديرة بأن لا يسكت عليها ذوو الاستقامة من الأجانب أنفسهم؛ فكيف بالحكومة المحلية ، وقد بلغت الروح منها الترقوة في هذا الشأن، وعلا مجيجها من الانتيات على حقوقها والاضرار بها و برطاياها .

وكان (اسماعيل)، منذ جعلته كارثة كفر الزيات ولى عهد السدّة المصرية ، قد أقبل يتبحر في علم الحقوق علم الحقوق الدولية خاصة ، واتخذ الاستاذ پينى معلما في ذلك، ومرشدا ومعينا، حتى أصبح يدرى ماله وماعيد، يوم يقوم على منصة الاحكام ، دراية تأمة ، فلم يكن والحالة هده ليستطيع صبرا على تعدّد السلطات الفضائية والتنفيذية في بلاده ، فأوعز الى نوبار باشا، وزيره الحكيم، وأكثر رببال دولته ميلا الى الاخذ باسباب المدنية العصرية، وأعرفهم باساليب السياسة الغربية ، فوضع ذلك الوزيرف سنة ١٨٦٧ مذكرة لمولاه فصل فيها، بافضاح ولهجة شديدة، عبوب ذلك الوزيرف سنة ١٨٦٧ مذكرة لمولاه فصل فيها، بافضاح ولهجة شديدة، عبوب ذلك النظام الفضائي ، وسوء تأثير بجاريه على نجاح البلاد وتقدّمها المادى والادبى معا ، و برهن على أنه عقبة في سبيل المصالح الاجنبية ذاتها ، وفي سبيل المتعدام أصحاب الكفاءة من الغربيين لتسليمهم زمام الاعمال والاشغال العمومية التي يحتاج فيها الى علم وفن متخصصين، لا وجود لها في دائرة البلاد المصرية ،

مذكرة أو يار في سنة ١٨٦٧

فأما أنه عقبة فى سبيل المصالح الأجنبية ، فلأن الأخذ بمبدأ القانون الرومانى الفائل « إن المدعى يقاضى أمام المحكة التابع لحسا المدعى عليه » ، ولأن استثناف الأحكام القنصلية أمام المحاكم الغربية فى بلاد القنصليات الغربية ، موجبان لارتباك التقاضى، وضياع الحقوق، فيا يختص بالأجانب، كما أنهما موجبان ذلك فيا يختص بالأهالى سواء بسواء .

<sup>(</sup>١) أنظر: " مصر" كمالونك ص ٨٢ ساشية ٢٦٨

وأما أنه عقبة في سهيل استقدام ذوى الكفاءة من الغربيين ، فلأن الحكومة المحلية - إزاء تحيز القنصليات لرعاياها ، وأخذها بناصرهم ، عقين كانوا أو على بطل ؛ ولا سيما إزاء التجاء تلك القنصليات الى الوسائل والمؤثرات السياسية في تنفيذ أحكام التضمينات الجائرة التي تصدرها ؛ وعلى الأخص بعد العبر التي ألتي الماضى دروسها المزة عليه ؛ وبعد أن لدغت من الجحر عينه أكثر من مائة مرة ، مع أنه كان الأجدر بها أن تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» - أصبحت لا تستطيع مطلقا استقدام أجنبي متخصص في علم أو فن ، تستخدمه في مصالحها ، خوفا من أن يسيء استمال سلاح المطالبة بتعويض وهوالسلاح في مده من ذلك النظام الجائر ،

وختم نو بار باشا مذكرته بأدلة ناصعة تفيد إفادة تامة ان المنتفعين، وحدهم، من ذلك النظام إنما هم الآثمون المجرمون، أولا، فالمشاغبون المخاتلون بعدهم، وقال : «إنه لا يليق، إذا، أن تبق الحكومة المصرية والدول الأجنبية محافظة على نظام هذه ماهيته، استبقاء لتجاوزات ضح منهاكل الرجال المستقيمة نواياهم، ألحقة مطالبهم» .

وعلى ذلك ، اقترح إبدال النظام السيّ المختسل ، بنظام آشر يحافظ على روح الامتيازات المنوحة للأجانب، وينشئ في الوقت عيسه ضمانات لحقوقهم خيرا من التي يختمون بها تحت ظل حرفية تلك الامتيازات .

وكان المنتظر أن يقع همذا الاقتراح من الجاليات الأجنبية في القطر موقعه من الحكومة المصرية والمصلحة العامة ، وأن يقوم أصحاب الحجا وذوو الأقهام ، على الأقل ، في تلك الجاليات الى تحبيذه ، وتقريب الفوائد الناجمة عن إخراجه الى حيز الفعل من إفهام قصيرى النظر والإدراك من مواطنيهم .

ولكن الواقع خالف المنتظر مخالفة كلية، وجاء معاكساً له تمــام المعاكسة .

قان أصحاب الامتيازات، على اختلاف جنسياتهم، ما عدا الانجليز منهم، هبوا هبة واحدة لتقبيح اقتراح نو بار باشا، والتمسك بالقديم المعمول به، وتحذير حكوماتهم من الموافقة على تغييره أو تعديله، بدعوى أن التنكب عنه مفض الى ضياع حقوقهم وتعريضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية .

المشروع لاينال حظوة لدى الحجكومة الغرنسارية

لذلك لما عرضت مذكرة وذير (اسماعيل) واقتراحه على الحكومة الفرنساوية - لأنها كانت فى ذلك الحين صاحبة أكبر نفوذ فى مصر وعينت تلك الحكومة بحنة خاصة مؤلفة من أفاضل رجال التشريع والقانون فى باريس لفحص الأمر وتمحيصه ، فان هذه اللبنة بالرغم من الايضاحات الوافية التى قدّمها اليها نو بار باشا فى ٣ ديسمبر سنة ١٨٦٧ ، إذ كان فى تلك العاصمة ، وبين بموجبها ماهية الضافات الموجودة لمصالح الأجانب فى الاصلاح القضائى المقترح - قروت عدم صلاحية المشروع ، ووجوب بقاء القديم على ما هو عليه ، فصادقت الحكومة الفرنساوية على قرارها ، وعب تقرير عزز الوزير المسيو دى مستيبه ذلك القرار به ، فظن الملأء لحظة ، أن المشروع المصرى ولد ميتا .

ولكنهم ما لبثوا أن رأوا نوبار باشا يهب ويفند، في ردّه على المسيو دى مستييه المؤرّخ ٢٨ يوليه سنة ١٨٦٨، مزاعم هذا الوزير ويدحضها دحضا الما ، وما لبثوا إلا وعلموا أن حظ المشروع، لدى الحكومة الانجليزية، كان غير حظه لدى الحكومة الفرنساوية ، كان غير حظه لدى الحكومة الفرنساوية ، وأن اللورد ستانلى – وهو الذى أصبح ، فيا بعد ، اللورد دربى – وذير الخارجية البريطانية قرد بصراحة أن التجاوزات التى المشكى الحكومة المصرية منها ضارة حقيقة بمصالح كل أصحاب الشأن، وغير قائمة على وفاق دولى ما، أو مستندة

الى معاهدة أو تمهد البتة ؛ وأنه وعد نوبار باشا بتعضيد حكومة جلالة الملكة ، القلبية ، له فى كل مجهود يبذله لإزالة الحال المشكو منها ، وتقرير الاصلاح المقترح، فيما لو أمكنه الحصول على موافقة باق الحكومات ،

ولماكان هذا الوحد بمثابة تشجيع لنو بار باشا على مواصلة سعيه، فان (اسماعيل) أمر وزيره ببذل أقصى مجهوده لنيل تلك الموافقة، وزؤده بتفويض مطلق ليجرى كل ما يراه لازما، وأن ينفق كل ما يرى إنفاقه من النقود في سمييل البلوغ الى الغرض المقصود ، وانما فتح له اعتمادا لا حدّ له في الصرف لأن الحكومة المثمانية رأت، في تلك الأثناء، أن تقوم لتعاكس المشروع، وتقضى عليه ؛ فارسلت الى اسموكم) مذكرة تهديدية ورد فيها، ضمن تعبيرات أخرى ، الجل الآتية : هإن سموكم أدرى الناس بأن مصر، فيا عدا بعض الامتيازات المقررة لشخصكم، لاتختلف في شئ تما مطلقا عن باق ولايات السلطنة ، ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة في شئ تما مطلقا عن باق ولايات السلطنة ، ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة في شئ تما مطلقا عن باق ولايات السلطنة ، ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة في مخابرات مع الدول الغربية ، أو ربط علاقات معها رأسا . فالمخابرات ، والحالة في عابرات مع الدول الغربية ، أو ربط علاقات معها رأسا . فالمخابرات ، والحالة في الحقيقة ، تعدّيات على حقوق الباب العالى، وتجاوزات لا يصح السكوت عليها» .

وغاب عن فكر تركيا ما أثبته ، فيا بعد ، القنصل الأمريكانى إدون دى ليون ، في كتابه المسمى ومصر الحديوى السابق لن الرجوع اليه مرارا أن فكرة الحماكم المختلطة فكرة تركية أبديت في الحط الهايونى المجيدى الصادر سنة ١٨٥٦ ، وأعلنت الى الأمير (مجمد سعيد) ليعمل بها ، فهز (سعيد) كتفيه استخفافا ؛ ولكنه عرضها ، الى الأمير (مجمد سعيد) ليعمل بها ، فهز (سعيد) كتفيه استخفافا ؛ ولكنه عرضها ، مع ذلك ، على قناصل الدول العموميين ، ليروا رأيهم فيها ؛ فوفضوها ، لزعمهم أن أناسا كسكان مصر في هذا

ولائدي الحكومة العالية العهد، أيضا - يهمهم أن يعيشوا حياتهم «متفصلين، وأن يدفنوا منفصلين كذلك بعضهم عن بعض، كل في مقبرته ، اذا جمعوا معا ليكونوا محكمة مؤلفة مر. عدّة مسلمین ، وأرمنین ، ولاتیلین ، ومسیحین رومیین أرثوذ کسیین ، ومسیحیین روميين كاثوليكيين، وقبطيين أرثوذكسيين، وقبطيين كاثوليكيين، وحاخاميين، قد يحتاجون، لكي يمنعوا من أن يخنق بعضهم بعضا، الى أن يستعمل معهم، بسخاء، الكرُبَاجِ ، أسمى أدوات القضاء الشرقي » . وغاب عنها أيضا أن شريف باشا ، ف ٧ يوليه سنة ١٨٦٠ ، أعاد تلك الفكرة الى الأذهان ، بدعوى أن الدول الموقعة على معاهدة سنة ١٨٤١ قبلت بانشاء محكة مختلطة دولية ؛ وأنها لم تعارض حينذاك ف إخراج اقتراحه الى حيز الوجود؛ مع أن البلاد لم تكر. لتستفيد منـــه مطلقا : (أولا) لأن الحكة التي اقترح إنشاءها لم تكن لتكون من قضاة ثابتين بمرتبات شهرية معلومة مقررة ؛ بل من أفراد يختارون للفصل في كل قضية على حدة مقابل إعطاء الواحد منهم خمسة جنيهات عن كل جلسة تعقد للنظر فيها ... وهو ما كان من شأنه حملهم على موالاة عقـــد الجلسات ، وتأجيلها الى ما شاء الله ، ليصيبوا المغنم الجميل الخصص لمم ، لا سيما اذا ساعدهم على ذلك سعى متقاض سيَّ النيسة ، يهمه أن لا يبت حكم في قضيته؛ و (ثاني) لأن التأمين الذي فرض دفعه على المتقاضين لرفع دعاويهم الى تلك المحكمة كان بالطبع جسيا جدًا ، التمكن من دفع تلك الجنبهات الخمسة الى كل قاض فى كل جلسة من الجلسات التي يدعى الى الجلوس فيها مهما کان ع**نده**ا!

<sup>(</sup>١) أنظر ۽ "مصر الحديوي" لادون دي ليون ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) أنظر في الكتاب عيه المسحف التالية لناية ص ٣٠٥

ولعل الذي حل الحكومة العثمانية على عدم المعارضة في مشروع شريف باشا، ارتياح قلبها الى أنه جعل النظر في استئناف الأحكام التي تصدرها، ابتدائيا، الحاكم المختلطة الملتمة بمصر، على النمط المذكور، من اختصاص محكة الأستانة الاستئنافية دون غيرها!

مساعى توبار

فأقبل نو بار، إذا، يدأب ويسمى ليلا ونهارا، وبيذل النقود حيث يجب بذلها، وينفقها إنفاقا حكيا، لحمل الصحافة على الانضام اليه وشدّ أزره ؛ ويزيل ما علق في أذهان رجال بطرسبرج وأثينا من المخاوف، من أن يؤدّى الاصلاح المطلوب إجراؤه بمصر إلى زعزعة أركان الامتيازات في باق أنحاء السلطنة العثانية ، لاسما فياكان منها تحت إدارة الباب العالى مباشرة ؛ ويعمل ــعقب موت المسيو دى مستبيه، واستلام المركيزدي لاقاليت زمام وزارة الخارجية الفرنساوية بعده وقبوله مبدئيا إجراء غابرات بين فرنسا ومصر رأسا ، خارجا عن اشتراك باقي الدول ، بخصوص الاصلاح المطلوب ـ على تهدئة بال تلك الدول المنزع، وعلى جمع كلمتها كلها، لا سما فيا يتعلق بعدم خروج الخديو عن دائرة اختصاصاته وحقوقه في المساعي المبذولة، بعكس ماكان يزعم الباب العالى، حتى تمكن، بعد سنتين من جهود عنيفة وسفرات متواليــة الى أهم العواصم الأوروبية، من حمل الحكومات الفرنساوية والبريطانية والنمساوية والبروسيانية والروسية والايطالية : (أقلا) على تعيين لجنة مؤلفة من قناصلها بمصر وبعض مبعوثين خصوصيين للاجتماع في القاهرة ، في شهر أكتو بر سنة ١٨٦٩، والبحث في مسألة الاصلاحات الواجب إدخالها على النظام القضائي بمصر؛ و(ثانيــا) على تفهيم الباب العالى بأنه ليس في اجتماع تلك اللجنـــة وبحثها

<sup>(</sup>١) أنظر : " مصر الخديدي" لادون دي ليون ص ٣٠٣

ما يمس ، بأى نوع من الأنواع ، بحقوق الدولة السيادية ، من جهة ، وأنه ليس ما يخول الباب العالى الحق في مطالبة الدول بأن كل اتفاق يجرى بينها و بين تابعاته من الولايات ذات الاستقلال الداخل ، التي تدفع له جزية ، يجب أن يسرى على جميع الولايات الشاهانية، من جهة أخرى ،

فلما تم ذلك ،أعلم الخديو مجلس النوّاب في اجتماعه المنعقد في شهر فبرايرسنة ١٨٦٩ وبشرهم باجتياز حكومته العقبات القائمة في سبيل إرضاء الحكومات الغربية ، مبدئيا، باجراء الاصلاحات القضائية المطلوبة .

> ابعاع لجن الدولة بعسسر

وفى ٢٨ أكتوبرمن ذات سنة ١٨٦٩ اجتمعت الجنة الدولية بمصر فى دار نو بار باشا وتحت رياسته ، فاذا بها مشكلة من كل من الهرفون شراييز معتمد دولة النسا والحجر وقنصلها العام بالقطر المصرى ؛ والهرفون تير يمين معتمد الاتحاد الألمانى الشهالى وقنصله العام لدى الحكومة المصرية ومعه الدكتور نيرنز نائب قنصل ذلك الاتحاد بالقاهرة ؛ والكرنل ستانتن معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام فى القطر المصرى ومعه السير فيليب فرنسيس القاضى بالمجلس الأعلى البريطاني فى الأستانة ؛ والمسيو دى مر تينو معتمد دولة إيطاليا وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه السنيور والمسيو دى مر تينو معتمد دولة إيطاليا وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه السنيور عبيري المستشار بحكة استثناف بريشيا ؛ والمسيو دى لكس قنصل روسيا العام جيا كونى المستشار بحكة استثناف بريشيا ؛ والمسيو دى لكس قنصل روسيا العام ووكيل القنصلية الفرنساوية بالاسكندرية .

فقدّم نو بار باشا اليها المسيو پائر نسترو بك، والمسيوكيسل المحاميين، بصفتهما مستشاري الحكومة المصرية في المسائل القانونية؛ واقترح طيها تعيين المسيو مونوري المحامى الفرنساوى ، كاتبا لأسرار الجلسات ؛ فقبل اقتراحه ، واســـتلم الرجل مهام وظيفته، وفتحت الجلسة في الحال .

فأفصح نو بارعن غرض الاجتماع، وأنه ليس من السياسة على شئ وبين الضرورة الداعية الى اجراء الاصلاح القضائى المرغوب فيه وسأل اذا كان لا يحسن، والحالة هذه اشراك قناصل الدول، التي لا ممثل لها، في المباحثات المزمعة ، فاقترح قنصل الاتحاد الألماني الشمالي استدعاء قنصل اليونان العام، على الأقل المسهب عدد اليونان الكبير، المقيمين بالقطر و ولكن المسيو تريكو قال : إن المندوبين غير مختصين الكبير، المقيمين بالقطر ولكن المسيو تريكو قال : إن المندوبين غير مختصين باستدعاء أحد، وإن غاطبة قنصليات تلك الدول، واخطارها بانمقاد اللجنة، وإلغات نظرها الى المناقشات الدائرة الشأن من شؤون الحكومة المصرية ، فصودق على رأيه، وبوشرت الأعمال ،

فقرر المندوبون، أولا، أن الآراء إنما تكون استشارية ، لا تقيد دولهم في شئ ؟ ثم سلم نو بار باشا كل واحد منهم نسخة من المشروع ليكون قاعدة المناقشات التالية ، فرغب مندوبو بروسيا اليه بأن يعطى كلا من المندوبين نسخة ، أيضا ، من التقوير الذي ردت به اللجنة الفرنساوية بباريس على اقتراح الحكومة المصرية ، فأجاب نو بار بالايجاب ، وتأجلت الجلسة الى يوم السبت به نوفير، المناقشة في صوابية إحلال قضاء واحد مشمول بالضانات الكافية عمل القضاءات السبعة عشر الموجودة في القطر .

وفى جلسة ٣ نوفبر بحثت الجنسة ، أؤلا، فيا اذا كان يحسن أن يقدّم باعمالها تقريرهام ، أم يكتفى بتقرير فردى يقدّمه كل مندوب عن وأيه الى دولته ، فبعد ما دارت المناقشة في ذلك بين الأعضاء، قرر مندوبو النسا والجر و بريطانيا المظمى وا يطاليا والروسيا وجوب وضع تقريرعام يوقعه الجميع، ورأى مندوبا الاتحاد الألمانى الشيالى أن لا يكون، هناك، شغل عام، وذهب مندوبا فرنسا الى أن الجنة بلخنة تحقيق، وأن لا داعى، بالتالى، الى أخذ الأصوات في هذه المسألة ولا في غيرها.

ثم مأل نو بار باشا الأعضاء عما رآه كل منهم في المشروع الذي أعطيت اليه نسخة منه في الجلسة الماضية ، فأجل مندوب النمسا والحجر ربَّه ريثًا يصل زميله الهرفسكوه من أوروبا . وقال مندوبا الانحاد الألماني الشهالي انه يجب معرفة ما هي الأدواء المشتكي منها في النظام القضائي القنصل، قبل البحث عن الأدرية التي يجب أن تعالج بها . وانبرى المسيو چياكوني فأوضح أن النظام القضائي القنصلي لا يجور في شئ على المعاهدات الامتيازية والعادات، ولكنه يوجب عراقيل فيسبيل العدالة وانتشار قوى المدنية في القطر المصرى ، كما أن نظام المحاكم المصرية يوجب مثلها وأكبر شأنا. وأبان، بالتالى، أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هي ما تقترحه الحكومة المصرية من انشاء محاكم في بلادها على النمط الأوروبي، ومن سن تشريع يتناسب معالتشريع الغربي • ثم تكلم بما يفيد أنه درس المشروع درسا تاما • واقترح تعديلات جمة معقولة عليه ــ أخذ فيا بعد بمعظمها ــ وتلا السديور چياكوني الكزنل ستانتن ؛ فقرأ ، باسمه واسم زميله ، مذكرة ذهبا فيها الى أن نو بار باشا اختار الطريق القويم لإصلاح الخلل الموجود في القضاء بمصر، سواء أكان قنصليا أم أهليا؛ وأنهما ــ مع ابدائهما بضع ملحوظات خاصة بكيفية انتخاب القضاة الغربيين في الحاكم الاصلاحية المنوى انشاؤها، وموضوع الرياسة، وعلنية الدفاع فيها، والمحاماة أمامها ــ يريان من واجبهما تعضيده في أمر ايجاد الأدوية اللازمة؛ حالما يتوسع في شرح مشروعه المجمل . ثم قام المندوب الروسي، ومع اعترافه بصوابية ابدال النظام القضائي القنصل المتعدّد بنظام قضائى موحد، قال إنه يجب، قبل قبول اقتراحات الحكومة المصرية، البيحث في مقدار الضائات التي تقدّمها، وصلاحيتها؛ فتقرّر مدّة معينة تشتغل فيها المحاكم الجلميدة، على سبيل التجربة، أما المندوبان الفرنساويان، فأصرا على وجوب بحث ماهية الأدواء، قبل الافتكار بما يكون الدواء،

و بما أن أظبية المندوبين أجمعت على أن توحيد القضاء خير من بقائه موزعا ، متضاربا ، وطلبت من الحكومة المصرية تقديم مشروع مستوف ، تام الايضاحات، ومبين الضائات كلها ، ارفضت الجلسة على أن يقدّم نو بار باشا تلك الايضاحات في الاجتاع التالى ،

وفى يوم السبت ١٦ ديسمبر انعقدت الجلسة فى دار نو بار وتحت زياسته ؟ وقد انضم الى الجنة عضوان جديدان: هما الحر فون فسكوه أند پتلنجن المتدوب النساوى الثانى، وكارب مستشارا فى مجلس الامبراطورية الأوليكى الأصلى ؟ والمسيو أو برمار المندوب الروسي الثانى، وكان نائب قنصل روسيا بالاسكندرية . فأفاض نو بار باشا فى بيان الأضرار الناجمة عن نظام القضاء القنصلى، والملازمة له ملازمة لا سبيل الى تجريده منها ، مهما كانت شخصية القناصل ، وشرح مشروع الحكومة شرحا وافيا ؟ وأجاب على ما أبداه المندوبون الإيطاليون والبريطانيون من التعديلات .

قاجعت آراء الكل، ما عدا المندويين الفرنساويين، على وجوب تقديم لأنحسة ترييب المحاكم المنوية، مفصلة بالتدقيق، لإمكان المناقشة فيها، وأما المندوبان الفرساويان، فقالا أنه يجب على كل مندوب أن يقتدى بالايطاليين والبريطانيين، ويقدّم ملحوظات شخصية على المشروع الأصلى، لتزداد الحكومة المصرية تتوّرا، فقال نو بار: أن الحكومة المصرية أنما تقابل، بكل أرباح وسرور، كل ما من شأنه

زيادة اطمئتان الغربيين الى المحاكم الجديدة؛ ووعد بتقديم لائحة ترتيب لها، مفصلة تفصيلا تاما، في الجلسة التالية .

هذه الجلسة عقدت في يوم الأربعاء 10 ديسمبر سنة 1079، مشكلة كسابقاتها وفي المكان عينه ، فقدّم المندوبان الفرنساويان تقريرهما فيها، وتلياه ، فاذا به يحبذ النظام القنصل القضائي ، ويدفع كل عيب عنه ؛ ويرى أن الأهالي انما استفادوا من وجوده ؛ وأن من لحقهم ضرر منه ، في الحقيقة ، انما هم الأجانب ؛ ولكنه اعترف ، مع ذلك ، بأن توحيد القضاء خير من إبقائه موزعا ؛ وتناول مشروع المكومة ، هع ذلك ، بأن توحيد القضاء خير من إبقائه موزعا ؛ وتناول مشروع المكومة ، فعصمه ، وحبذ ما رأى تحبيذه فيه ، وانتقد ما رأى انتقاده ، وعلى الأخص في باب الضائات المقدّمة والمطلوبة ، وأهم ما ورد فيه وجوب حضور مندوبين خصوصيين ، الضائات المقدّمة والمطلوبة ، وأهم ما ورد فيه وجوب حضور مندوبين خصوصيين ، تعينهم الدول غير القضاة ، جلسات المحاكم ، لإبداء آدائهم في القضايا المعروضة عليها ؛ وانشاء عكمة تمييز ، فوق عمكة الاستثناف ، تكون تحت رياسة و زير الحقائية والمشاء عكمة تمييز ، فوق عمكة الاستثناف ، تكون تحت رياسة و زير الحقائية و وبا أن هذه الوزارة لم تكن موجودة ، فان التقرير أشار بانشائها — وتوحيد القانون في المواد التجارية والمدنية على السواء ،

ثم قدّم نوبار باشا لائمة ترتيب المحاكم الجديدة ، التي وعد بها ، فأجمعت الآراء على أن تبحثها اللجنة ، مجتمعة ، في الجلسة التالية ، بعد مناقشة دارت على اقتراح قدّمه المسيو تريكو ، وعضده فيه زميله الفرنساوى ، مؤدّاه تكوين لجنة خاصة لدرس تلك اللائمة ، وتقديم تقرير عنها ،

وفى جلسة ٢١ ديسمبرسنة ١٨٦٩ - وقد انضم الى أعضاء الجلسات السابقة المستر تشرازهيل معتمد الولايات المتحدة الأمريكية وقنصلها العام بالقطر المصرى، بناء على تعيينه من قبل دولته انتقد مندوبا النسا والمجركيفية وضع اللائعة الترتيبية

المساكم الاصلاحية ، المقدمة من نو بار باشا ، الأن فيها حشوا أو تقصيرا ، وعرضا لائعة من صنع المرفون فسكوه إجالية ومفيدة ، فبعد مناقشة لمعرفة أى اللائعتين تعرض للبحث ، وفيا اذا كان يحسن تعيين بلنة لتحضير لائعة ثالثة تجع بين آراء المندوبين كافة ، تناول نو بار باشا بكل بساطة اللائعة التي جهزتها الحكومة المصرية ، وقرأ : «هيا ! لنتناقش ، فليس الأمركا ترون صعبا ! » فدارت المناقشة ، إذا ، على مواد تلك اللائعة ، فلف منها اختصاص المحاكم بالنظر في القضايا القائمة بين أجنبي وأجنبي من جلسيتين غتلفتين ، ولو أن جميع المندوبين أجعوا على ترغيب حكوماتهم في تقرير اختصاص تلك المحاكم بذلك ، وعدلت تسمية المدن التي تنشأ فيها ؛ وقرر بعد مناقشة حادة إنشاء محكة تميز ؛ ولما اتضح أن السير في المناقشات ، على ذلك الخط ، يطيل المباحث ، ويستغرق زمنا طويلا ، اتفقت الآراء على تعين بلخنة لترتيب مواد اللائعة ، طبقا لمنطقية تفرع الأفكار من نصوص كل مادة ، طبقاء لتلك المجنة ، عبرات المندوبين فرنسيس ، وفسكوه ، وجيا كونى ، ويبيترى فاضاء لتلك المجنة ، عبراسة نو بار باشا .

وفى جاسة ٢٧ ديسمبرسنة ١٨٦٩ ، طرحت اللائعة ، كا عدّ لتها الجنة ، صلى بسلط البحث أمام الجنة العاتمة ، فناقش المندوبون موادّها فى تلك الجلسة وفى جلسة ٢٨ ديسمبر التالية ، فاتضح أن كثيرين منهم ، على ما لديهم من المعلومات وبالرغم من حسن نياتهم ، كانوا متشبعين تشبعا تاما بمؤثرات مصالح الرعايا الغربيين الوهمية ، لا الحقيقية ، وعوامل الرغبة فى المحافظة على الامتيازات القنجلية ، بصفة أن معظمهم أعضاء فى الجسم القنصلي العام ، فنجم عن ذلك أن المباحث جربت فى طريق وعم ، شائك ، وأن مهمة نو بار باشا ظهرت محفوفة بمنبطات أكثر وأكبر مماكان يتوقع .

ولكنه تجلد وتقوى؛ ونمت عزيمته على قدر ارتفاع العقبات والصعو بات أمامها؟ وتدرّع بحكة ولطف وسعة صدر، حيث كانت هذه الصفات واجبة؛ وبروح منكتة انتقادية، حيث كان يستحب دحض المزاع بملحة أكثر منه ببرهان وحجة؛ وأظهر من تفتق الذهن وحضوره ماكان لا بدّله معه من التغلب على كل مقاومة ، وأشد ما دارت المناقشة فه كان :

(أقلا) على مسألة إنشاء عكمه تمييز، فوق الحكتين الابتدائية والاستثنافية. فقزر إنشاؤها مبدئيا، على أن يمين قانون المرافعات، فيا بعد، دائرة اختصاصاتها .

(ثانيا) على مسألة الرياسة فى المحاكم العتيدة، وهل تكون لمصرى أم لأجنبى. فقرر، فى النهاية، رأى المسيو چياكونى: بأن تكون لمصرى، على أن لا يرأس سوى الدوائر التى يقاضى أمامها الأهالى بعضهم بعضا، واجتاعات المحكة العمومية، وفى الرسميات ؛ وأن تكون لأجنبى، فيا عدا ذلك، على أن يدعى الرئيس الأجنبى وكيلا، لا رئيسا ، وحفظ نو بار باشا المصريين الحتى فى الرياسة ، مطلقا ، حالما يوجد بينهم من يكون لها كفؤا ،

(ثالث) على مسألة كيفية اختيار القضاة الأجانب وتعيينهم : هل يكون ذلك من حقوق الحكومات الأجنبية ؛ وهل تضمن للقضاة المعينين مراكرهم فى بلادهم يعودون اليها اذا غادروا خدمة الحكومة المصرية ، أم لا ، فقرر بأن الاختيار والتعيين يكونان للحكومة المصرية ، على أن لا تستدعى الا من توافق حكومته على تعيينه ، بعد أن تطلب من وزارة الحقانية ، في كل دولة ، بيانا باسماء القضاة المشهورين باللياقة والكفاءة ؛ وأن الحكومة المصرية لا تدخل ، مطلقا ، في أمر ضمانة حفظ مراكز المعينين لهم في بلادهم ،

(رابعا) على مسألة تفويل الحق للأفراد في التماس محاكمة أي قاض من القضاة الأجانب؛ وهل تكون عاكمته بمعرفة أعضاء أعلى محكة مختلطة ، أم بواسطة محلفين يتحبون من أفراد الحاليات، حفظا لتقتها في القضاء الحديد . فتوض نو بارالرأى في ذلك الندويين، لعدم وجود مصلحة المحكومة المصرية في الشأن مطلقا . ولكنه قال : إن السنبور حاكوني، صاحب الاقتراح، بالغ في الأهمية التي يعلقها على قلق الجاليات واضطرابها المحتملين؛ لأن ذينك القلق والاضطراب ناجان، في الحقيقة، عن جهل الجاليات ماهية المباحث الدائرة . وأثبت كلامه بأن ما قررته اللجنة، منذ البداية ، من عدم اختلاطها بالخارج وجعل مداولاتها وأبحاثهـــ أمرا سريا ، اتقاء لكل تشويش أدّى ، بعكس المقصود ، الى اضطراب حبل الطمأنينة في صدور تلك الجاليات الغربية، وإقدامها على ضروب من الحدس والتخمين جعلت كل من يقابله من ذوى الخوف على معمالحهم يبدى له اعتبارا من نوع ما يأتى : « أذا قد عزمتم على جعلنا أتراكا؟» أو «هكذا قورتم أن تسلموا زمام التحكم فينا للأتراك»؛ وأدَّت إلى اقلاق عقول بعض المندويين أنفسهم ، كما هو المشاهد من إقبالهم على بث عَاوِفِهِم فِي الْجَلْسَاتِ ، على أن ذينك القلق والاضطراب يزولان متى علمت حقيقة المباحث ومراميها، والنتائج التي تؤدّى اليها .

فقرر، بعد ميل معظم المندو بين الى تعكيم أعضاء أعلى محكة مختلطة ف العلمون التى تقدّم ضد القضاة، أن يحفظ البت نهائيا ف الأمر الى نصوص قانون المرافعات المزمع وضعه، (خامسا) على مسالة تعيين نيابة عمومية، على ما هى عليه فى أوروبا، لدى الحاكم الجديدة أم عدم تعيينها ، فقرر تعيينها ؛ وأن يكون ، مبدئيا، اختيار رئيسها ورجالها — ومعظمهم من الأوربيين — كاختيار رجال القضاء ،

(سادسا) على مسألة اختصاص المحاكم الجديدة ؛ وهل تحكم في القضايا بيز\_ أجانب من جنسيات غنتلفة أم لا . فاشتد البحث في ذلك بين السنيور چياكوني، القائل باختصاصها، والمسيو پييتري، القائل بعدمه ، فانضم المسيو تريكو الى زميله، وقال بأن القنصليات الفرنساوية ترى نفسها مختصة بالنظر في ذات المنازعات القائمة بين الرعايا التابعين لها على عقارات موجودة في بلاد الدولة العلية ، بمــا فيها القطر المصرى : فلا ترى أن أتخلى عن النظر في القضايا الشخصية المرفوعة من أجنى على فرنساوي . فسأله الكرنل ستانتن: « بموجب أي قانون ترى نفسها مختصة بذلك؟ » فأجاب : « بموجب الأمر العالى الصادر من ملك فرنسا سنة ١٧٧٨ » فقال نو بار باشا : « إنه لم يكن ، في ذلك العهد ، من ملك عقارى للأجانب في بلاد السلطنة العثمانيسة ؛ بل لم يكن لهم حق اقتناء ملك عقارى فيها على الاطلاق ؛ وأن (محمد على) الكبيركان أقل من منحهم عقارا، حتى الكنائس، ليحبب اليهم النزوح الى القطر والاقامة فيه، لماره» . فقال السنيور جياكوني : «ما عداكنيسة القديس مرقص والقديسة كاترينا ، بالاسكندرية : فانها كانت ، منذ زبن مديد ، ملك البندقيين 1 » فقال نويار: « إن هــذا الاستثناء يؤيد الفاصدة! » ثم أثبت ، أدلة قاطمة ، أن تعرَّض القنصليات للمكم في القضايا المقارية، تجاوز، لا حق . فواققه على ذلك المنسدوبان الانجليزيان . وختم نو بار البحث في هسنه المسألة برجاء قدّمه الى المنسدويين بأن يعلموا دولهم بكيفية دخول فلك التجاوز في نظام الامتيازات القنصلية، وصيرورته بنيرحق جزءا منها .

(سابعا) وأخيرا ، على مسألة تنفيذ الأحكام التى تصدرها المحاكم الجلميدة . هل يكتفى باخطار الفناصل بها، واحاطتهم علما بيوم التنفيذ وساعته، بدون أن يكون

لهم حق فى المعارضة فى التنفيذ ، كما أشار السنيور جياكونى ، أم يجب أن تشترك فى التنفيذ السلطتان المحلية والقنصلية ، كما أشار المسيو پييترى ؟ فاحتدم ، هنا ، الجدال بين الأعضاء احتداما عنيفا ، وأبدى المندو بان الفرنساويان من السخافة فى الرأى ، والتعنت ، العجب العجاب ، حتى لقد يخيل بالطلع على المناقشة أن يتسامل : «كيف أمكن لعقلى رجلين من ذوى النباهة كالمسيو تريكو والمسيو پييترى ، أن لا يفهما الايضاحات والبيانات الجلية المقدمة من نو بار باشا ؟ » و بعد أخذ ورد طويلين ، أجمت الآراء على أن رأى السنيور جياكونى أحرى بالاتباع من رأى المسيو پييترى ،

وفى جلسة ٢٩ دسمبرسنة ١٨٦٩ طرح نو بار باشا على بساط البحث مسألة الاصلاح الجزائى ، وطلب الاهتمام بها ؛ وبين ماهية الضانات التى ترى الحكومة المصرية أن تقدّمها، لتسكن القلوب الى إجراء ذلك الاصلاح .

فأجمع رأى المندوبين على أن الحال القضائية بمصر أحوج الى الاصلاح الجزائى منها الى الاصلاح المدنى، ماعدا المندوبين الفرنساويين؛ فانهما زعما أن إجراء أى تمديل كان فى النظام القضائى الجزائى يعدّ تعدّيا على الامتيازات؛ وأنهما لايستعليمان، والحالة هذه، اقراره ولا المناقشة فيه، ولو أنهما يحضران المناقشة، لإبلاغ حكومتهما ما يدور فيها ،

فشرع فى بحث مواد المشروع الذى جهزه نو بار باشا . وما بدئ فيه إلا وأنبرى السنيور چياكونى ، وأثبت بأفصح بيان ، وجوب إجراء الاصلاح الجزائى لنيل غرضين لا بد من توخيهما فى وضع نظام أى عدالة جزائية كانت وهما : حماية الهيئة الاجتماعية من الآثمين ، بضرب سريع على يد المذنب يكون عبرة لمرتكبى الجرائم ؛ وتقديم الترضية الكافية للجنى عليهم ، والنظام الفضائى القنصلى خلو منهما، لأن

التحقيق فيه يعمل كتابة، ويرسل الى المحاكم الجزائية في البلاد الغربية لتحكم فيه ؛ مع أن المجمع عليه في التقنين الأوروبي هو أن التحقيق كتابة أمر لا يجب أن يؤبه به ، ولو قامت القنصليات بارسال شهود كل واقعة ألى الخارج، لتكلفت نفقة فوق حدّ الطاقة، كما حدث له في سنة ١٨٦١ ، إذ كان قاضيا إيطاليا بحكمة الاسكندرية القنصلية وأرسل شهود متهم تسكاني الى أوروبا ، عملا بالنظام التسكاني : فكلفه مجرّد إرسالهم ، ماعدا المصاريف الأخرى ، عشرة آلاف فرنك ، وكما كان يحدث للقنصلية الانجايزية حينا كانت تحاكم الجناة بمصر أمام عمكة الجزاء بمالطة . فانها كانت تعطى الشاهد أحيانا ثمانين فرنكا في اليوم، فوق مصاريف سفره في الدرجة الأولى، نعابا وإيابا ناهيك بما قد رسخ في الأنعان من أن العدالة الخارجية لا شمانة فيها للترضية الكافية ، الواجب تقديمها لمصالح المبنى عليمه ؛ وأن الجناة ، المرسلين ليحاكموا أمامها، كثيرا ما يمودون وقد برئت ساحتهم، لعدم توفر أدلة الادانة أمام ذلك القضاء ، مع كثرة توفرها حيث ارتكبوا جناياتهم . فلا دواء ، والحالة هذه ، لهذا الخلل إلا بانشاء عاكم جزائية مختلطة منظمة ، كالتي تقترح الحكومة المصرية إنشاءها؛ ويتقرير هيئة محلفين، يؤخذون من بين وجوه الجاليات الأجنبية وسراتها، ليساعدوا القضاء في مهمته .

فقال المسيو پييترى : أن لا شئ يزعج الجالية الغربية أكثر بما لو قبل له إنها ستحاكم أمام محاكم القطر الجزائية ، بدلا من أن تحاكم أمام قنصلياتها ، وأطن الهرفون شراييز أحد المندوبين النمساويين أن ما يخاف منه ، في الحقيقة ، هو أن لا تكون الحكومة المصرية مخلصة في تنفيذ ما قد يعقد من الاتفاقات بينها وبين الحكومات الغربية في هذا الموضوع .

فنهض نو بار باشا، و بدد ذلك الخوف بحجج قاطعة ؛ وأظهر أن مصلحة الحكومة المصرية ومصلحة الدول الغربية متفقتان تمام الاتفاق في تنفيذكل عقد يعقد بين الغريقين في موضوع الاصلاح المرغوب فيسه من الغريقين على السواء ؛ ودحض مناع المسيو بيبترى قائلا : ان الحالية الغربية ستحاكم أمام محاكم منظمة على الطريقة الأوروبية ، مشكلة معظمها من قضاة ينتخبون في أحضان الميئة القضائية الغربيه ، في بلاد الغرب حينها ، وأمام محلفين من وجوه رجال الحالية ذاتها ، ولو أن الأحكام ستصدر متوجة باسم خديو مصر ، لا أمام محاكم محلية محضة ،

فأبى المسيو تريكو إلا الاستمرار على التمسك بحرفية الامتيازات، مؤكدا، مع ذلك، أن القناصل لا يرغبون في شئ أكثر من تخليهم عن السلطة القضائية، على شرط أن يعطوا الضانات الكافية لتسكين ضائرهم .

فعادت اللجنة، حينئذ، الى بحث مشروع الحكومة المصرية الجزائى ليتم وقوفها على مقدار الضانات المقدّمة فيه وماهيتها . وأهم ما دارت عليه المناقشة كيفية تكوين هيئة المحلفين ؛ غير أن الآراء أجمعت، في نهاية الأمر، على ترك شأن تكوينها الى نصوص قانون المرافعات الجزائية ، والاكتفاء بوجوب تقرير تلك الهيئة ، مؤقنا ، بصفة ضمانة المتهمين .

فأكد نو بار باشا أن الحكومة المصرية ستجهز قانون عقو بات وقانون تحقيق جنايات تاقين ، وستعرضهما على المندوبين : إما ليدرسوهما ، وإما ليرسلوهما الى حكوماتهم ، فتشبث المسيو تريكو بأنه لا صفة للندوبين الفرنساويين لفحص مثل هذين القانونين ، فقال نو بار : « لا بأس ، فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا الرأى » ،

وأجمعت الآراء هذه المرة ، بعد أخذها من جديد ، على وجوب وضع تقرير إجمالى بنتيجة المباحث ، يوقعه المندوبون ، ويرسلونه الى حكوماتهم ، ولكن المندوبين الفرنساوبين خالفا الاجماع، واحتفظا دون غيرهما برأيهما الأصل .

وفى جلسة ه يناير مسنة ١٨٧٠ قرأ نوبار باشا مذكرة وضعها الكرفل ستانتن ، مفادها تأجيل ترتيب المحاكم الجزائية سنة بعد ترتيب المحاكم المدنية، ليتخذمن سير هذه مشجعاً على إنشاء تلك، أو مثبطا له .

وكانت قد وقعت فى أيام يناير الأولى حركة ضوضائية بالاسكندرية اضطرب لها الأمن العام — فقال نوبار بعد فراغه من تلاوة تلك المذكرة : وان هناك خطرا فى التأجيل، وأن الأفضل إجراء الاصلاحين المدنى والجزائى معا» .

فعارضه المسيو تريكو وقال: «بل الأفضل تأجيل إنشاء المحاكم الجزائية الى أن تتبت المحاكم المدنية كفاءتها، وتجعل القلوب ساكنة الى ما تقدّمه لها من ضمانات؛ وإن الذنب في الحوادث الأخيرة على رئيس البوليس» فردّ عليه نو بار باشا بأن البوليس بوليس القنصليات، في الحقيقة، لا بوليس الحكومة؛ وأن الذين قاموا بالحركة الإثمية الأخيرة إنحاكانوا أوروبيين؛ أي أن رئيس البوليس لم يكن يستطيع أن يقبض عليهم ويجرى التحقيق معهم إلا بتصريح من قناصلهم؛ وأن إلقاء اللوم، والحالة هذه، على البوليس المصرى أمر لا يتفق مع الانصاف.

. فأعاد المسيو چياكونى كرته ؛ وأعلن انضام المندوبين الايطاليين الى رأى الكرنل ستانتن ، اذا لم يؤخذ برأيهما المؤيد لرأى نو بار باشا فى وجوب إجراء الاصلاح الجلزابى حالا ، فلم يبق سوى المندوبين الفرنساويين أحد إلا ووافق على ذلك ، وارفضت الحلسة بعهد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسنيور چياكوني والمسهو بِيبترى، تحت رياسة نو بار باشا، تجهيز مشروع التقرير الواجب وضعه بأعمال الجمنة حتى ذلك العهد .

وفي جلسة ١٧ ينايرسنة ١٨٧٠ قرئ مشروع التقريرهذا؛ فوقعه الجميم، ما عدا الدكتور نيرنز، وكان مريضا؛ والهر فسكوه، وكان قد سافر . ثم قال نو بار باشا : «ان الحكومة المصرية ستجهز قانونا الراضات ريثا تأتى تعليات الندويين الفرنساويين والنمساويين من لدن دولم، تصرح لهم بالمناقشة فيه» .

وما لبلت الجنة أن حررت التقرير، وبينت فيه ما آل اليه مشروع الاصلاح تقريما المواق المقترح من الحكومة المصرية، فيا يتعلق بترتيب الحاكم الجديدة، والقضاء في الأمور المدنية، والتجارية، بعد تعديله وتحويره، فاذا به ما يأتي :

> (أوَّلا) استبدال الحالة القضائية الفوضوية ذات الحهات الاختصاصية المتعدَّدة بسلطة وإحدة تكون مختصة بالفصل فيا بين الأهالي والأجانب على السواء، تسلم مقاليدها الى ثلاث محالم ابتدائية تنشأ بالاسكندرية ومصر والزقاريق (أو الاسماعيلية) ومحكة استثنافية عليا تجلس بالاسكندرية، ومحكة تمييز فوقها، تشكل مثلها .

> (ثانيا) جعل أغلبية القضاة فيهاكلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين ، تدفع الحكومة المصرية لمم مرتباتهم، ولا تملك حق عزلم أو تأديبهم ، بل يفوض ذلك الى الهيئة التي سيخولها هذا الحق القانون النظامي الأساسي المزمع وضعه ··

> (ثالث) تخويل هذه المحاكم حق الاختصاص بالنظر في جميع القضايا التجارية والمدنية، والقضايا العينية العقارية، والقضايا الشخصية عينها إلا ماكان منها قائمًا

بين أجنبيين من جلسية واحدة، وفى جميع المنازعات، الناجمة عن الرهون التي تسجل في مصلحة أجنبي على الأعيان الثابتة، أياكان مالكوها وواضعو اليد عليها، حتى لوكانت وقفا.

(رابس) أن يكون أعضاء كل محكة ابتدائية خمسة : ثلاثة أجانب ووطنيان؛ وأعضاء المحكة الاستثنافية العليا سبعة : أربعة أجانب وثلاثة وطنيون .

(خامسا) أن يكون الحق للدول الموقعة على مشروع الاصلاح القضائي هذا ، بعد مرور عمس سنوات على تحقيقه ، أن تعدّله بالاتفاق مع الحكومة المصرية ، إذا رأت موجبا لتعديله ، أو تلفيه، وتقرر العود الى الحال السابقة ، اذا اتضح لها أصويية ذلك .

وقررت اللمنة، فيا يختص بالاصلاح الجزائى، ما يأتى :

(أَوْلا) أَن تَحَكَمُ الْحَاكُمُ الْجَلَيْدَةُ فَى قَضَايَا الْجَالَفَاتِ الْبَسِيطَةُ، أَوْ تَنْتَلَبُ قَاضَيا منها للحكم فيها ، على أَن يكون هــنا القاضى أجنبيا، اذاكان المخالف أجنبيا ؛ وأَن تَستَأْنَفُ الأَحْكَامُ مَتَى قَضِتَ بحبس .

(ثانيا) أن وحدة القضاء فى باب الجنايات والجنع أمر ضرورى لتأمين عموم المصالح، مهما اختلفت جنسيات أصحابها، على أن يسبقها بحث دفيق فى الضمانات الناجمة عن تشريع تام يشمل القانون الجزائى وقانون تحقيق الجنايات .

(ثالث) أن يجرى الاصلاح القضائى فى الأمور المدنية والاصلاح القضائى فى الأمور المدنية والاصلاح القضائى فى الأمور الجزائية بعد مرور سنة على تأسيس المحاكم المدنية التجارية وعملها، وظهور صلاحيتها للجميع، ظهورا لاربب فيه .

ثم أسرع كل من المندوبين وأرسل نسخة من هــذا التقرير الى دولته ؛ واستعدّ نو بار باشا للسفر الى الأستانة لينال المصادقة على المشروع من الباب العالى .

بك ياريس فعس المتروع وما لبث أن ورد على الحديو تلغراف من باريس يفيد تشكيل لجنة هناك، تحت رياسة وزير الخارجية – وأن المسيو دى لسبس، المعروف بميله الكلى الى تعضيد الاصلاح المبتغى، عضو فيها – للنظر فيا اذا كان يصح التسليم بالمبادئ التى ارتكنت عليها لجنة القاهرة لاعتبار الاصلاح واجبا أم لا •

موافقة انجاترا

وورد بعد ذلك بأسبوع على الكرال ستانتن نبأ من الحكومة البريطانية يغيد أن هذه الحكومة رأت، بعد الفحص، وجوب إجراء إصلاح لتوحيد القضاء بمصر، ولكنها لا تستطيع قبول ما قررته لجنة القاهرة، كليا أو جزئيا، إلا بعد الاطلاع على القوانين الموعود بوضعها، وقبولها .

فبلغ ستانتن ذلك بكتاب الى نو بار باشا ؛ وأعلم هذا الوزير الخديو ؛ فقابل (اسماعيل) المعتمد الايطالى فى القطر ؛ وألح عليه فى إبلاغ ذلك الى الحكومة الايطالية ؛ وطلب استصدار قرار منها شهيه بقرار الحكومة البريطانية ، فصدع دى مرتينو بالطلب ؛ وأجابت الحكومة الايطالية طبق المرام ؛ ثم شكلت ، هى أيضا ، لجنة لدرس المسائل المقدمة اليها من لجنة القاهرة ،

تشكيل بلغة ايطالية يغلورنسا

وحوالى العشرين من شهر مارس سنة ١٨٧٠ وصل نو بار باشا الى الأستانة ؟ وقابل عالى باشا مرتين متواليتين . فقال له الصدر الأعظم ان الباب العالى لا يرى اعتراضا على موضوع الاصلاح ؟ وأنه مستعدّ لمساعدة جهوده ، بحيث يضمن نجاحها ؟ على أنه يرى ، ضمانة لحقوق السلطان السيادية ، أن تصدر ارادة «سلطانية»

أولا ، تمنح الحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالنوض الذي تسعى اليه، تخولها حق عنارة الدول في شأنه .

رفض ترکا

ولكنه عاد بعد ذلك ورفض المشروع برقته رفضا باتا ، وأعلن نو بار بعدم رضا الباب العالى به مطلقا .

فوقع دذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة ، فاستفسروا ؟ فقيل لهم إن البالى العالى يعترض: (أولا) على أن يكون القضاة الأجانب في المحاكم المبتغاة أكثر عددا من القضاة الوطنيين ؛ (ثانيا) على اختصاص تلك المحاكم بالنظر في القضايا التي قد يكون للادارة المصرية فيها دخل ؛ (ثالثا) على اختصاصها ، أيضا ، بالنظر في القضايا المرفوعة بشأن أعيان ثابتة ؛ وأن الباب العالى المما ينظر الى المشروع بومته ، من الوجهة السياسية ، فلا يرى أن يكون لمصر مركز استثنائي فيا يتعلق بالنظام القضائي : فإما أن يتناول الاصلاح السلطنة كلها ، وإلا فانه لن يتناول إقليا منها دون غيره ،

· فأسف السفراء لذلك ، ولكن نوبار باشا، الخبير بأحوال الأستانة ، أظهر لهم أنه لا بياس مطلقا من نيل مبتغاه، بالرغم من نزاهة عالى باشا الشاذة، ومن مماداته الشخصية للحديو .

فى الوقت نفسه ، وكأن الأقدار أرادت أن تهوّن على الحكومة المصرية وقع الرفض العثمانى، ورد عليها من حكومات روسيا و پروسيا والولايات المتحدة ما يفيد قبول هدده الدول الاصلاح القضائى مبدئيا ؛ ولو أنها أبدت تحفظا فيا يختص بالضائات المقترحة وقبول باقى الدول ذات الشآن بها .

موافقة روسيا وبروسيا والولاياتالمتحدة على الاصلاح القضاق وكانت حركة الأفكار في الجاليات الغربية بالقطر قد قامت على قدم وساق ، فاجتمع لدى المسيو موشكور ، نائب الأمة الفرنساوية بالاسكندرية ، وجوه الفرنساويين القاطنين الوادى الخصيب ، وتداولوا في الواجب عمله ، فأجمع رأى أغلبيتهم على استحسان المشروع الاصلاحي ، عامة ، بعد إدخال بعض تعديلات عليه ، ولكن فئة منهم ذهبت الى عكس ذلك ، وما علم أعضاؤها بتكوين الجنة بباريس لمراجعة أعمال لجنة القاهرة وقراراتها ، وتمحيص غنها من سينها ، إلا وأرسلوا الى رئيسها الرسالة التالية : «نهن الفرنساويين نوانا مضطرين الى التأكيد أن هذا الاصلاح المزعوم سوف يكون خوابا لنا ! » ،

عدول الباب العالى من الرفش وكان نو بار في تلك الأثناء قد سعى وهو عالم أن سعيه ليرتجى ، فأوقفه عالى باشا على الشروط والتعديلات التي يرى الباب المالى وجوب إدخالها على المشروع ، ليحوز قبوله ، فما زال الوزير المصرى برجال الديوان حتى حملهم على الاعتقاد بأن الاصلاح القضائي الراغبة الحكومة المصرية في إدخاله إنما هو شأن من شؤون القطر المصرى الادارية المحضة ؛ ومع أنه سلم ، مبدئي ، بتعديل الأوجه الثلاثة المعترض من الباب العالى عليها التعديل المطلوب من رجال الأستانة ، وقبل أن يعتبر العضاة الأجانب شيئا مؤقتا ، فقط ، ريتما يتسنى وجود قضاة أهليين من ذوى الكفاءة المعترف بها ؛ وأن يعتل رأى رجال بلخة القاهرة بألا يختص غير الحاكم الجديدة بالنظر في التجاوزات التي قد تقع من قضاتها وهم مباشرون شؤون وظائفهم ، الجديدة بالنظر في التجاوزات التي قد تقع من قضاتها وهم مباشرون شؤون وظائفهم ، عاد بكيفية حكيمة ، ونال مصادقة الديوان العثماني على مشروع موفق بين مطالب عاد بكيفية حكيمة ، ونال مصادقة الديوان العثماني على مشروع موفق بين مطالب وجاو بلايع

الأعظم عينه يسلم نسخة من ذلك المشروع الى كل فرد من أفراد تلك الهيئة ، لكى يرفعه الى دولته ؛ وسافر الى العواصم الأوروبية لينال مصادقتها أيضا عليه .

وكان قد سبقه اليها منشور أرسله عالى باشا الى سفراء الدولة العلية فى تلك العواصم أوضح لحم فيه مصادقة الباب العالى على المشروع القضائى المصرى، بشرط أن لا تكون المحاكم الجليلة مختصة بنظر القضايا التى تنجم بين الأهالى و بعضهم ، ولا بالحكم على الموظفين فيا قد يصدر عنهم من تجاوزات لحدود وظائفهم ، وطلب الى أولئك السفراء تعضيد نو بار باشا فى مساعيه ،

نتيسة أبحاث المبنة الفرنسا ويذ

وحوالى منتصف شهر ما يو سنة ١٨٧٠ كانت الجينة الفرنساوية ... بعد سلسلة مفاوضات دارت بين نو بار باشا وبين المسيو دوڤرچيبه رئيسها، والمسيو إميل أليڤييه رئيس الوزارة الفرنساوية ، القائم بشؤون وزارة الخارجية مقام و زيرها المتغيب ... قد فرغت من أعمالها بباريس ، ووضعت مشروعا من عندياتها أبلغته الحكومة الفرنساوية الحكومات الغربية الانحرى لتوقفها على آرائها في الموضوع .

وأهم ماجاء فيه : جعل عدد قضاة محاكم أول درجة سبعة ، منهم أربعة أجانب ؟ وصم محلفين وعدد مستشارى محكة الاستثناف أحد عشر ، منهم سبعة أجانب ؟ وضم محلفين وطنيين ، ومحلفين أجنبيين من التجار إلى القضاة المشكلة منهم الجلسات التجارية ، وأن يكون لهم صوت في المداولات ؟ ووجوب مخابرة الحكومة المصرية الحكومات الغربية في كل تعديل يراد إدخاله فيا بعد على القوانين التي سيتفق عليها ؟ وتأجيل العربية في كل تعديل يراد إدخاله فيا بعد على القوانين التي سيتفق عليها ؟ وتأجيل العمل بالاصلاح الجزائي مؤقتا ؟ والموافقة فيا عدا ذلك على ما أقرته لجنة القاهم، فوافقت عليه بأكله حكومتا بطرسبرج وثميينا ؟ ورأت حكومة برلين ، بعد مقارنته فوافقت عليه بأكله حكومتا بطرسبرج وثميينا ؟ ورأت حكومة برلين ، بعد مقارنته فوافقت عليه بأكله حكومتا بطرسبرج وثميينا ؟ ورأت حكومة برلين ، بعد مقارنته بالمشروع المصرى الذي عدلته لجنة القاهم، الدولية ، أن محكة التمييز أصبحت غير بالمشروع المصرى الذي عدلته لجنة القاهم، الدولية ، أن محكة التمييز أصبحت غير

مرغوب فيها، مذ جعل عدد قضاة أول درجة خمسة وعدد قضاة الاستثناف ثمانية فى كل جلسة، لوجود الضانة الكافية التقاضين فى عدد القضاة هذا الكبير؛ وقالت إنها تفضل أن يكون عدد مستشارى جلسات محكة الاستثناف فرديا عنه زوجيا ، اجتنابا لكل عرقلة فى التصويت .

وأما حكومة إيطاليا فاحالت المشروع الفرنساوى ألى لجنتها المشكلة تحت رياسة الكاةاليير ديزمبروا، والتي كان أحد أعضائها السنيور چياكوني .

فرأى (اسماعيل) أن الوقت بات مناسبا للاتفاق مع الدول على تعيين لجنة دولية يكون رأيها تنفيذها، تمحص المشروع الواجب تنفيذه، مستخلصة إياه من المشاريع الثلاثة الموضوعة على بساط البحث، وهي : والمصري الذي عدّلته لجنة القاهرة ووالمثاني ، ووالفرنساوي ، وكيفية جعله إلزاميا للجميع ، ومنح نو بار باشا، لتحقيق هذا الغرض ، سلطة مطلقة ، ولكن الدول المختلفة رأت ، قبل موافقة الحديو على ما يروم ، وجوب اطلاعها على التشريع الذي ستحكم الحاكم الجديدة بمقتضاه ، وطلبت نشر القوانين التي وعد بها ، أى القانون المدنى ، والقانون التجارى ، وقانون المرابع وتركت بانبا ، مؤقتا ، قانون المعقو بات وقانون تحقيق الجنايات ، لاتفاقها على تأجيل الاصلاح الجارئي الى حين ،

ورأت الحكومة الايطالية فوق ذلك ، وأخذا باشارة بحنتها ، وجوب اتفاق الحكومة الخديوية مبدئيا مع الدول على تحديد عدد القضاة ، ودرجاتهم ، وعدد الموظفين الذين سوف تطلبهم من كل واحدة منها ، وذلك حسما لمنافسات قد ننج عن اتخاذ

قواعد أساسا لذلك التحديد ، غير الثلاث الآثية ، وهي : أهمية الدول سياسيًا ، عدد أعضاء جالية كل منها ؛ عدد قضايا كل جالية ،

غير أن الخديو، لما عرض عليه السنيور دى مرتينو، قنصل ايطالبا العام بالقطر المصرى، رغائب دولته، رأى تعديل القاعدة الأولى، واتخاذ قلة أهمية الدول السياسية بدلا من أهميتها المطلقة أساسا لتحديد عدد القضاة، وذلك توصلا الى ملاشاة كل تزاحم على النفوذ قد يقع فى خلد الدول الكبرى الإقدام عليه، بواسطة تفوق عدد قضاة احداها على عدد قضاة غيرها ، ورأى ترك أمر تحديد عدد الموظفين من كل دولة وتعيينهم الى هيئات الحاكم عينها، بدون تداخل أية دولة فيه ،

طيع القوانين المختلطة وتوزيعها

وفى أوائل شهر يوليه سنة ١٨٧٠ تم طبع القوانين المصرية المختلطة ، فوزعها نو بار باشا على الدول المختلفة ، حالا ، إجابة لرغبتها ، فترر اللورد جرائقل ، وزير الملاجية الانجليزية ، الى المركيز دى لاقاليت ، سفير فرنسا فى لندن ، فى ٢٧ يوليه سنة ، ١٨٨٠ ، أنه ، بعد اطلاعه عليها ، يوافق تمام الموافقة على انشاء الحيثة القضائية المحديدة المرغوب فيها بمصر ، وعلى شكلها المبين فى المشروع الفرنساوى ، ودائرة الاختصاص المهينة لها ، وأنه كلف سفواء بريطانيا العظمى لدى الدول المختلفة ، وبالأستانة ومصر ، بتسليم تلك الحكومات نسخة من كتابه اليه ، لإعلامها باتفاق انجلتوا وفرنسا على الأمر ، لكى يسمى الحديو ، حالا ، الى احراز قبول السلطان المحلاح القضائي كما قرر بالمشروع الباريسي ، ويعلن السلطان قبوله الى الدول ، والاصلاح القضائي كما قرر بالمشروع الباريسي ، ويعلن السلطان قبوله الى الدول ، فتقدم الحكومة المصرية على اتفاذ التدايير والاجراءات اللازمة لتكوين تلك الحاكم وانشائها ،

الحرب السميية توقف المخابرات ولكنَّ الحرب كانت قد نشبت بين فرنسا وألمانيا، وأصبح الزمن غير متاسب للفاوضات . فعدل الخديو عنها ، مؤقتا ، وأخذ يفكر في اصلاح آخر يقوم مقام الاصلاح القضائي ولو جزئيا .

فوقع في خلده انشاء بلدية بالاسكندرية، يخوّل لها حق النظر المطلق، قضائيا، في جميع أمور التنظيم والايجارات في الثغر، مع توسيع دائرة محاكم التجارة، وجعلها مختصة بالنظر في أمور لا تكون تجارية بكل معنى الكلمة ، وأقدم يجس نبض القناصل في ذلك . فوافقه بعضهم؛ وأبي البعض الآخر، ومن ضمنهم معتمد ايطاليا، إلا أن يكون كل اصلاح قضائي يجرى في البلاد شاملا عاما، لا جزئيا خاصا .

فوالي أواخر شهر ديسمبر سنة ١٨٧٠ - وكان فوز ألمانيا على فرنسا بكيفية نهائية ساحقة بات أمرا مؤكدا ، ونزول فرنسا على الشروط الألمـانية أمرا لا يحتمل ربيا مطلقا ... رأى نوبار أن الوقت قد حان صرة ثانية لاعادة المفاوضات في الاصلاح القضائي الى عباريها السابقة ، لا سيا ازاء كثرة تردد الاشاعات عن قرب اجتاع أوروبا في مؤتمر عام قد يتناول بحث مسائل شرقية أخرى •

فأرسل في ٢ ينايرسنة ١٨٧١ كتابا في شكل مذكرة، إلى عموم معتمدي الدول حودال الخابرات ف القطر، يطلب فيه مصادقة حكوماتهم على القوانين المصرية المختلطة التي عرضت نسختها على كل واحدة منها ؛ وأن تكون تلك المصادقة إما مباشرة ، وإما بواسطة معتمدي الدول مجتمعين بهيئة لجنة خاصة ، أو بواسطة مندو بين تنتلبهم الدول لذلك الغرض . وأرسل نسخا من ذلك الكتاب الى وزارات الخارجية كلها .

> فأسرعت يروسيا، وأجابت أنها تصادق على القوانين المذكورة، وتصرح لمتمدها في القطر المصري بالعود الى تناول مباحث لجنة القاهرة الأولى؛ ولكن أيطاليا ابت

أن تبدى رأيها النهائى، قبل أن تفرغ لجنتها من فحص المشروع والتشريع المسنون له ؟ وأبت إلا الوقوف،مقدما، على الشكل الذى سوف يتخذه تنفيذ التعهدات المتبادلة، أى على كيفية تشكيل المحاكم العتيدة .

فرآى نو بار باشا أن يرد على هذا الإباء ردّا طويلا، أثبت فيه أنه لم يكن فى وسع المحكومة المصرية أن تعبر عن فكرها فى هذا الشأن بأحسن مما عبرت عنه إذ قالت انها ستختار قضاة أورو بيين، وتستشير فى تعيينهم بكيفية شبه رسمية حكوماتهم المختلفة لتحييط اختياراتها با كثر مما يمكن من الضانات ؛ وإن القواعد التي تريد الحكومة الايطالية أن تغذ أساسا لتحديد عدد القضاة ودرجاتهم لقواعد لا يصبع العمل بمقتضاها : (أقلا) لأنه من شأنها جعل المحاكم العتيدة دولية أكثر منها مصرية ؛ و (ثانيا) لأنها ستنير، حيّا، منافسات دولية، ترى مصر أنها في غنى عنها ؛ وأن الحكومة المصرية فكرت ، لاجتناب تلك المنافسات، في تشكيل عاكم أقل درجة من قضاة يؤخذون من سو يسرا والبلجيك وهولندا، وتشكيل عمكة الاستثناف من مستشارين يؤخذون من سو يسرا والبلجيك وهولندا، وتشكيل عمكة الاستثناف من مستشارين يؤخذون من الدول العظمى ؛ لأن معاملة عذه الدول على قاعدة المساواة أمر ممكن، في هذه المحكة العليا، بسبب كثرة عدد أعضائها ،

فاقرّت ايطاليا هذا المبدأ، ولوأنها لم توافق على أن يكون عدد مستشارى الاستلناف الغربيين سبعة فقط ؛ وأطلعت الحكومة المصرية على التقرير الذى وضعته بلخنها في فلورنسا ، فاذا به تقرير ضاف واف، تناول كل دقائق المشروع وتعديلاته ، وما اقترح له ، والمشروعين العثماني والفرنساوى ؛ وعص ذلك جميعه تمحيعها مستوفيا ؛ واستنتج نتائج، واستنبط آراء أقر معظا فيا بعد ، لوجودها قرينة الصواب، و منت

الحكة والتبصر ، فأمرت الحكومة المصرية بترجمت الى الفرنساوية ، لتستفيد ويستفاد مما جاء فيه .

مراونة الباب العالى فير أن الباب العالى كان قد أظهر استياء لا مزيد عليه من عرض القوانين المصرية على الدول لنيل تصديقها عليها، لاعتباره ذلك افتيانا على حقوق الدولة: (أولا) لأن العرض يقتضى أن القوانين جديدة، وغير قوانين باقى السلطنة، ولا حتى فى وضع قوانين جديدة إلا للسلطة صاحبة السيادة العليا؛ و(ثانيا) لأن العرض يقتضى ان موافقة الدول الأجنبية عليها تكفى لكى تجرى تلك القوانين فى القطر المصرى، مع أنه لا حتى المصر فى اجراء قوانين تكون غريبة عن قوانين الدولة العلية ؛ فارسل بهذا المعنى كتاباكله خيلاء الى الحكومة المصرية، أنذرها فيه بأن أمر "الاصلاح" انما هو من الشؤون السلطانية لا من الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه يرى بناء على من الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه يرى بناء على ذلك أن التنكب الحكومة الحديوية عنه ، وتتركه لحكة الباب العالى ، ليجرى ما يراه فيه ،

ولكى تكون معاكسته الشروع مكسوة الظواهم برداء ينخدع له الصواب، أعلن الدول أنه مشتغل، هو نفسه، في وضع قانون قضائي لعموم السلطنة، وأنه سيفرغ من وضعه في ظرف ستة شهور، فما على مصر، والحالة هسذه، إلا انتظار صدوره العمل به أسوة بباقي المالك الشاهانية .

فارسل الخديو في بادئ الأمر مصطفى رياض باشا وزير حقانيته الى الأستانة لازالة سوء الفهم الواقع؛ وأعلم الحكومة الايطالية بالمعارضة المبداة من قبل الديوان العثاني، لتعمل على رفعها . ولكنه اتفق أن عالى باشا، الصدر الأعظم، مرض في الأثناء، المرض الذي قضى فيه نحبه ، فلم نتمش المخابرات إلا بطيئة ، وبدأ من انجلترا عينها ما جمل الملأ المصرى يوجس خيفة على مشروعه القضائي .

فتوالت الأشهر بدون جدوى ؛ واجتهد الباب العالى ، لا سيا بعد موت على باشا ، في حمل الحكومة المصرية على طرح مشروعها فى زاوية الإهمال ؛ محتجا ، من جهة ، على ما ألزم الخديو به نفسه للدول من عدم إدخال أى تغيير على القوانين المختلطة مدة نحس سنوات ؛ وخوف (اسماعيل) ، من جهة أخرى ، بما قد ينج \_على زعمه عن المشروع من نتائج وخيمة على الأهالى والحكومة وعلى حقوق مصر واستقلالها ، وتمسك \_ تبريرا لسلوكه \_ بما آلت اليه الحكومات الأجنبية ، إلا الايطالية ، من الجود إذاء المشروع ، حتى ان فرنسا عينها ، لا نشغالها بمداواة جروحها ورئتي خروقها عن الاهتام اهتاما زائدا بالشؤون الخارجية ، امتنعت من ارسال تعليات بخصوصه الى سفعرها في الأستانة ،

ولكن همة (اسماعيل) لم يتبطها قيام تلك العراقيل في سبيل إصلاحه المرغوب؟ ولو أن المقريين اليه، حتى الحكومة الإيطالية صديقته الحبيمة، أوشكوا أن يخافوا على عزيمته الملل والتعب، ويخشوا إقلاعه عن رأيه ، وانماكان السبب في تجلده وعدم خور همته ماكان قد وطن النفس عليه توطينا صادقا من القضاء على قيد الامتيازات الأجنبية التي كانت في عرفه أشد ما يثقل عاتق الحكومة المصرية وأشد ما يقفد بمصر عن بلوغها استقلالها ،

فرد فى ١٣ يونيه سنة ١٨٧٢ على الصدر الأعظم ردًا بليغا ذكر فيه : « أن الباب العالمي عينه كان قد وافق على جمل حدّ سير المحاكم الجديدة خمس سنوات ؛ وقال

إنه لم يغتا معترفا بأن سن القوانين حق مقدس من حقوق السلطنة المطلقة، الخاصة بهما دون سواها ؛ وأنه لذلك لم يقع في خلده أبدا أن يسن قوانين ؛ وأن القوانين المختلطة التي ستطبقها المحاكم الجديدة إنما هي، في الحقيقة ، القوانين السارية بالقطر المصري في كل آن؛ أي أنها، إذا، قوانين السلطنة عينها ، ثم ذكر الباب العلى بأن المشروع تحت التداول والأخذ والرد منذ أكثر من خمس سنوات باطلاع الديوان السلطاني وموافقته؛ وذكره بكل ما حصل في الشأن؛ وأن الآراء كلها أجمعت على أن القضاء ، كما هو بالقطر المصرى ، ليس بقضاء؛ وأنه مادام لا يوجد في قطر من الأقطار قضاء منظم، تصدر الأحكام عنه الجميع، بكيفية واحدة على السواء، فالتقدّم والرقى والاتجار والمدنية تبيت كلها أمورا متعذرة، ان لم تصبح في دائرة المحال؛ وأنه لا يرى ، إذا ، كيف يمكن أن تنجم عن تنظيم القضاء في بلاده النتائج الوخيمة التي يخوَّفه منها الباب العالى؛ وأن نوَّاب الدول الذين تباحثوا في المشروع ، في كل لجنة شكلت لذلك الغرض، أبدوا من شــعاثر الاحترام لاستقلال القطر، وألحقوق التي يعتبرها الجميع مقدّسة، ما حمل الباب العالى عينه على إقرار المشروع، بعـــد إدخال بعض تعديلات طيه؛ وأنه لم يعد سبق لنفاذه إلا رغبة الدول في الاطلاع على القوانين التي سوف تطبقها المحــاكم العتيدة؛ وأنه لوكان في إبداء هذه الرغبـــة ما يجور على استقلال الحكومة وحقوقها، أوما يفيد تداخلها في شؤون تشريع القطر، لما أبديت ولما قبلت ؛ وأن نتيجة كل ما تقدّم أن تنفيذ المشروع انما يقصد به في الحقيقة حصول الأهالي والكل ، سواء بسواء، على حقوقهم الضائعة ؛ وحصول الحكومة المصرية على الطمأنينة والحماية اللازمتين لها ٥٠

سفر (اسماعيل) الى الأستانة

ولعلمه أن وجوده بشخصه ، في الأستانة ، يفعل ما لا يفعل خير الأدلة والبراهين في قضاء لبانت ، أكثر من كل مكاتبة مهما كانت فصيحة ، عزم على السفر الى الأستانة ، وسافر اليها في أواخر شهر يونيه عينه ، مصطحبا وزيره الحكيم نوبار باشا ، فاغتنمت إيطاليا فرصة وجوده في تلك العاصمة ، وفاتحت خارجيات الدول الكبرى في أصر تعضيد مساعيه لدى الباب العالى ، بواسطة سفرائها بالأستانة ، والعمل ، في أصر تعضيد مساعيه لدى الباب العالى ، بواسطة سفرائها بالأستانة ، والعمل ، في الوقت ذاته ، على منع كل تأثير على الحديو من شأنه دفعه الى المطالبة بتطبيق في النظام القضائي الذي تطبقه الدولة العلية في ممالكها ، ببلاده .

فأجابت النمسا وفرنسا وألمانيا إيطاليا الى طلبها ، وكلفت كل منها سفيرها لدى المحكومة العثانية بالعمل على اقناع البائب العالى بوجوب المصادقة على مشروع الاصلاح القضائى بمصر ، أما الحكومة الروسية فامتنعت ، فى بادئ الأمر ، لقلة مصالحها فى القطر ، وأما انجلترا فقالت : «ان الظروف فى تركيا، لاسيما بعد حرب القرم ، لم تعد ، كاكانت فى المماضى ، موجبة لتداخل الدول كثيرا فى شؤونها الداخلية ؛ وأنه يحسن ، والحالة هذه ، بالدول الانتظار ريثما تفرغ الأستانة من وضع القوانين التى وعلمت بانجازها فى سستة أشهر ، والالتفات فقط الى أن لا تدخل فيها ما يكون مغايرا أو مبطلا الصالح الأجنبية المعمول بها » ،

تزول ترکیا عن إصرارها

فادًى سمى الخديو ، من جهة ، السمى السابق لنا ذكره فى غير هــذا الفصل ، ومساعى ســغراء الدول الأربع المشتركة ، من جهة أخرى ، الى نزول تركيا عن إصرارها ؛ وقبولها تطبيق القوانين المطروحة أمام الدول لتصدّق عليها ، تطبيقا مؤقتا ، فى القطر ؛ و رضاها التام عن النظام القضائى العتيدة إقامته .

<sup>(1)</sup> أغظر: الكتاب المرسل من الصدارة العظمي الى الخديم في ٣ إ جادي الأولى سنة ٩ ٨ ٩

فرأى (اسماعيل) أن يطرق الحديد وهو سخين ، فشرع يفاوض الدول برغبته في أن يبت --- وهو مقيم بالأستانة -- في المسائل المختصة بالمشروع ، والتي لاتزال على بساط المناقشة ، فترود الدول سفراها هناك بالتعليات والسلطة اللازمة لذلك ، لأنه وان يكن اهتمام الباب العالى بتلك المسائل بات سطحيا ، إلا أن المناقشة فيها بالأستانة عينها ، وهو فيها ، ذات فائدة كبرى ، لتمكين المتخابرين من الحصول بسهولة على موافقة اللديوان ، فيا لو نجبت مسألة بهتاج فيها الى إحراز تلك الموافقة ، وأنه اذا رأت الدول أن الأمر يقتضى اشتراك متخصصين فيه فلتسرع بارسالهم الى الأستانة ، لأنه لم يعد في استطاعته المكث فيها إلا قليلا ، ولفت نظرها ، في الوقت ذاته ، بمذكرة أرسلها لكل منها وزيره الحكيم نو بار ، الى أن أهم ما يجب اتفاقها عليه انما هو الاصلاح القضائي الجزائي ، الذي قد يترامي لبعضها تأجيله الى أجل غير مسمى ، والى أهم ما تراه الحكومة المصرية في ذلك الاصلاح ، أي اتفاق الدول على جعمل المحاكم الحديدة مختصة بالحكم جزائيا في كل ما كان غلا بنظامها وتنفيذ أحكامها ، وحاطا من كرامتها ، وفي كل ما كان غلا بنظامها وتنفيذ أحكامها ،

ف كان من الجغرال أجنا تبيف ، السفير الروسى فى الأستانة ، إلا أنه استدعى السفراء لديه ، يصفته أقدمهم عهدا ، لمطارحة أفكارهم فى المشروع المرغوب فيه ، فاجتمعوا فى ٣ أغسطس سنة ١٨٧٧ ؛ وشرح لهم نو بار باشا — وكان قد استدعى الى ذلك الاجتماع أيضا — كل سوابق المسألة ، وبعد مفاوضة تناولت أمر رقر القضاة والمترجمين والترجمات ؛ وأمر حلول تراجمة القنصليات عمل مترجمي المحاكم في القضايا التي يطلب ذو و الشأن فيها ذلك ؛ وأمر ترك تعيين رؤساء الجلسات لجعيات القضاة العمومية ؛ وأمر حضور مندويين خصوصيين من لدن الدول سير

سفر

المحاكات الجزائية - وقد عارض (اسماعيل) فيا بعد فيه معارضة شديدة وأبى قبوله إباء كليا ، لئلا يقود الى تجاوزات من نوع المشتكى منها فى نظام القضاء القنصل - وأمر تخلى السلطة المصرية عن المحكوم عليهم من المحاكم الجديدة الى قنصلياتهم لتنفذ العقاب فيهم بمعرفتها - ورفض بتاتا - وأمر جعل المحاكم عينها، بعد مضى سنة على تأسيسها ، مختصة بالنظر فى الجزاءات على أنواعها ؛ وأمر تكوين لجنة المحلفين فى القضايا المختلطة بواقع النصف من الأهالى والنصف من الأجانب، بدلا منها من جلسيات المتهمين ، ارفض الاجتاع على أن يبلغ السفراء مضمونه الى دولم ،

ثم حرد نو بار باشا مشروعا للاصلاحين المدنى والجزائى، على قاعدة ما اتفق عليه فى تلك الندوة، أهمل فيه، سهوا، ذكر اللغات القضائية، ووجوب تسجيل العقود الناقلة لللكية والرهون لدى المحاكم الجديدة مع إخطار المحاكم الشرعية بها، وأمورا أخرى أقل منها أهمية ، وأهمل، عمدا، انشاء محكة التمييز، وقبل الحديو، إرضاء لبعض الدول، أن لا يعهد بالنظر في الأمور الجزائية الى المحاكم الجديدة إلا بعد مضى خمس سنوات على تأسيسها .

فأبدت فرنسا وانجاترا والنمسا وإيطاليا بعض اعتراضات على ذلك المشروع؛ وأهمها الاعتراضات الايطالية على ما أهمل نو بار باشا ذكره سهوا ؛ واعتراض فرنسا على تخويل المحاكم المختلطة النظر في الأمور الجزائية ، ختى فيا يتعلق بماكان عملا بنظامها وتنفيذ أحكامها ، أو حاطا من كرامتها ، أو مرتكبًا من قضاتها وموظفيها حوهم يؤدون وظائفهم حمن مغاير لقوانينها ،

فأجاب نو بار إيطاليا أن السهو سيتدارك؛ ولكنه أجاب فرنسا أنه لا سبيل الى إنشاء المحاكم المختلطة اذا لم تمنح حق النظرفي النوع الأخير من التجاوزات المستوجبة

الجغزاء : لأنه لن يوجد في العالم قضاة يريدون أن يكون النظر فيا قد يمس كرامتهم — وهم يؤدّون وظائفهم — موكولا الى غيرهم، وأثبت رأيه بأدلة قاطعة .

فتصلبت فرنسا في رأيها ؛ فألح نو بار على الجغرال اجنا تييف بجمع السفراء ليروا رأيهم في الأمر ، فاجتمعوا في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٧٧ وقرروا تعيين لجنسة لفحص ماهية الضمانات التي تقدّمها الحكومة المصرية، لتطمئن الحكومات الأجنبية اليها، وتعتقد أنه لن يقع تجاوزات على حقوق الأجانب، فيما افا منحت الحماكم المختلطة حق النظر في نوع الجزاءات المطالب نو باربها ، والتي أكد أنه لا سبيل الى إنشاء المحاكم بدونها ،

بلغة الأسنانة

فغى اليوم الحادى عشر من شهرينا يرسنة ١٨٧٣ التأمت المجنة المرغوب فيها بالأستانة، مشكلة من السير فيليب فرنسيس القنصل البريطانى، والمسيو تريكو القنصل الفرنساوى، والكافالير جاكوتى المستشار بالمحاكم الاستثنافية الايطالية، وفون جللت القنصل الألمانى، وفون يرجير سكرير الوكالة النساوية، والمسيو چنسن سكرير الوكالة البلجيكية، والمستر جودناو معتمد الولايات المتحدة، والمسيوكون مستشار وكالة هولندا ومدير ادارتها القنصلية، والمسيو هتروڤو القنصل الروسى العام وأحد أمناه المجرة الامبراطورية الروسية، والكونت برنيكوف القائم مقام مستشار الوكالة السويدية النروجية، ونو بار باشا، ومعه المسيو مونورى مستشاره القضائى،

وانضم اليها فى ثالث جلساتها الدون درتارثت فريرى كاتب الپروتوكول فى الوكالة الاسبانية ، وانعقدت تحت رياسة السمير فيليب فرنسيس، بصفته أقدم القناصل عهدا، ست مرات، أى فى ١١ و ١٥ و ١٨ يناير، وأول وسادس.وتامن فبراير سنة ١٨٧٣

فطرح عليها نو بارباشا، في أول جلساتها، المشروع الذي وضعته الحكومة المضرية وشرحه شرحا وافيا في مذكرة قدّمها لكل من المندوبين ومعها قائمة ببيان أنواع التجاوزات المطلوب ترك الحكم الجزائي فيها للحاكم الجديدة .

فدار الكلام على كيفية وجوب السير في فصها، وهل يقتضى تعيينها ، تجاوزا تجاوزا أم يفضل تعيينها ، فئة فئة ، وأية سلطة تكون مختصة بالنظر فيا قد لا يذكر منها : المحاكم الجديدة ، أم القنصليات ، فأظهر المسيو تريكو ، منذ ذلك الحين ، من الخشونة في المباحث ، عملا بالتعليات الواردة الى سفارة فرنسا بالاستانة من وزير الخارجية الفرنساوية ، ما تمتعض له النفوس لدى اطلاعها عليه ، تلك الخشونة بلغت درجة الوقاحة في الجلسة التالية ، وزاد في سماجتها مابدا من شكل تعنت صاحبها فيها ،

على أن الرئيس طلب الى كل من المندوبين إبداء رأيه في المذكرة ذات قائمة التجاوزات التي سلمت اليهم ، فكان السنيور چاكوني أقلم تكلما ، وأهم ما يستوقف اليوم الانتباه في أقواله ما ورد فيها من أن الغرض الذي يرمى اليه نو بار باشا من الاصلاح القضائي إنما هو توحيد المنصرين الأجنبي والأهلي بمصر ؛ وأنه هو ، چاكوني ، على أمله في أن هذا التوحيد سيتم يوما ما ، لا يرى أن الوقت المناسب لذلك قد حان ؛ بل يرى أفضلية بقاء المنصرين منفصلين الواحد عن الآخر ، لأسباب أبداها ؛ أوجهها قلة تقتهما المتبادلة ،

وتلاه المسيو هتروڤو؛ فطلب وضع قائمة أعمال لكل جلسة حتى تسهل المناقشة؛ وأيده المسيو تريكو في طلبه .

فوضعت في الحال؛ ودارت المناقشة طويلا: (أقلا) في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب ضدّ رجال القضاء؛ وهم في حال تأدية وظائفهم في الجلسات لوخارجا عنها؛

وما هى التى ترتكب ضدّ عمال القضاء فى غضون تأديتهم وظائفهم ؟ (ثانيا) فى ما هى الجوائم والجنح التى ترتكب ضدّ نفاذ الأحكام، وعمال الضبط والربط الذين يحضرون تنفيذها ؟ (ثالثا) فى ما هى الجوائم والجنح التى ترتكب من رجال القضاء وعماله ... وهم يؤدّون وظائفهم – أو ترتكب منهم كنتيجة تجاوزهم فى تأدية وظائفهم ، فونى البحث فى البابين الأقلين ؟ وأجلت بقية البحث فى الباب الثالث الى الجلسة التالية ،

وفى الجلسة التالية، بعد أن دحض نو بار باشا زعما زعمه الهرجلت، وأيده فيسه المسيو هتروثو بوجوب حفظ النظر فى جزاء من يقتل أحد رجال القضاء العتيد، للقنصليات، استؤنف البحث فى الباب الثالث السابق ذكره، ووفى ، ثم انتقلت المجنة الى فحص ماهيسة الضمانات التى تقترح الحكومة المصرية تقديمها ، ليطمئن الغربيون ويسكنوا اليها ، فتناقشت طويلا فى الموضوع ، وأهم ما يستلفت اليوم النظر فى تلك المناقشة أمران :

(الأول) تشدّد نو بار باشا فى أن يكون للأهالى نصيب فى العضوية ، سواء أكان فى بلمان المحلفين ، أم فى محكمتى الجنح والجنايات ، وتشدّد للسيو تريكو فى أن لا يكون لم ذلك النصيب مطلقا ، واغراقه فى هذا التشدّد الى حدّ اعلان أن عدم وجود المنصر الأهلى فى جميع الهيئات القضائية الجزائية شرط لا يمكن لدولته أن توافق بدونه على جعل المحاكم الجديدة مختصة بالنظر فى ذات التجاو زات الجزائية الجزئية المطلوب اختصاصها فيها ، كما أنها ترى هذا الرأى أيضا فيا لو رفضت الحكومة المصرية إعطاء الضانات المطلوبة منها كافة ،

و(الثانى) حيرة المندوبين فى الذى يجب عمله اذا رأت قنصلية ما أن التهمة. الموجهة الى متهم غير داخلة ضمن الجرائم أو الجنح المفوض الحكم فيها الى المحاكم

الجديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الايضاح الجلى البين المقدّم من الموسومونورى في الموضوع ، ولولا أنه يجب على المؤرّخ أن يراعى عقلية كل جيل الموسومونورى في الموضوع ، ولولا أنه يجب على المؤرّخ أن يراعى عقلية كل جيل الإبداء حكمه عليه ، وأن العقلية الغربية في تلك الأيام كانت متأثرة بقلة الثقة في عدالة الشرق والشرقيين ، تأثرا بليغا ، ومشغولة بخاوف كبيرة من تداخل الادارة المصرية في شؤون القضاء المختلط — مع أنه لم يكن من مستوخ لانشغالها — لحكمنا على أولئك المندوبين بالغباوة المطبقة ، وعلى مداولاتهم بالهتر الكلى ، وانقضت هذه الجلسة الثالثة ، بعد تعيين لجنة لتحرير الاقتراحات التي تقرّها الحكومة المصرية ، والاقتراحات التي ترفضها ،

وفى الجلسة الرابعة أعلن المسيو مونورى أن الحكومة المصرية أقترت ذات الاقتراحات التي كانت رفضتها سابقا بعد إدخال بضمة تعديلات عليها بموافقه أعضاء اللجنة ، فتمكنت اللجنة ، بذلك ، من وضع بيان بالضهانات المعلموبة والمعطاة كلها ، ثم قرأ ماحررته اللجنة ، وهو الذي نراه اليوم في القانون المختلط ، في باب اختصاص المحاكم ، وباب التحقيقات الجزائية والتنفيذ ،

فوافق المندوبون عليه ؛ وقرّر توزيع نسخة منه على كل مندوب ليبدى ، بعد فحصه ، الملحوظات التي يرى إبداءها بشأنه ؛ وكلف الرئيس حضرات المندو بين تريكووچانسن ومونورى بتجهيز مشروع تقرير عام ، يكون عمل اللجنة قاعدته .

وفى الجلسة الخامسة أراد المسيوهيترو فو الرجوع عماتم ، فعدّل السير فيليب فرنسيس ونو بار باشا رأيه ؟ و بعد ملاحظة أبداها المسيوكين على ذكر اختصاص المحاكم بالنظر في المخالفات البسيطة ، وصحبها حالا ، عقب شرح أبداه المسيو تريكو والمسيو مونورى والسنيو رجياكونى ، وتأكيد صدر من نو بار باشا بأنه ما دامت الدول قد صدّقت

على ذلك الاختصاص، لما صدّقت على الاصلاح القضائى المدنى، فلا يهمه أتذكر المخالفات أم لا تذكر في الموضوع الذين هم في صدده، أقبل المندويون يفحصون تقرير اللجنة، بندا بندا ، فأدى فصهم الى مناقشة هامة فيمن يصبح ومن لا يصح قبول شهادته من الشهود؛ وانتهى بهم الأمر الى تقرير المادة الموجودة الآن في القانون الخاصة بمن يجوز ردّه من الشهود؛ وذلك بالرغم من اعتبارات في منتهى الوجاهة، أبداها السير فيليب فرنسيس تأبيدا لمبدأه القائل بجواز سماع شهادة الأهل والأقارب، وعلى ذلك ارفض الاجتماع ،

وفى الجلسة السادسة استؤنف فحص تقرير اللجنة ، فأعاد المسيو هيتروثو البحث فى احتال تعدّى المحاكم الجديدة، فى تحقيقاتها الجنائية، على حقوق القنصليات ، فأدى ذلك الى منافشة، نجم عنها النص الخاص الموجود فى القانون المختلط ، المحظر على قاضى التحقيق بالمحاكم المختلطة التداخل فى تحقيق الجنايات والجنح العادية ؛ وصدّق، فيا عدا هذا، على تقرير اللجنة ، ثم تلى مشروع التقرير العام الذى كلف بوضعه المندو بان تريكو وجانسن بمساعدة المسيو مونورى؛ وارفض الاجتماع ،

وعقد المندوبون، بعده، اجتماعا أخيرا في ١٥ فبرايرسنة ١٨٧٣ صادقوا فيه على عاضر الجلسات الست، وعلى التقرير العام، ووقعوه، ثم شكروا الرئيس، السير فيليب فرنسيس، عملا باقتراح المسيو تريكو ؛ ورفعوا تقريرهم العام الى سفراء دولهم لدى الباب العالى ، فأرسله السفراء الى حكوماتهم، وأرفقوا به اللائحة النهائية التامة التى وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء المختلط .

فصادقت على الاصلاح نهائيا: بريطانيا العظمى ف ٢٦ ما يو، وايطاليا ف ١٩ يونيه سنة ١٨٧٧ ، ومع أن مدير شركة ترعة السويس بعث إلى وزير الخارجية الفرنساوية كتابا

تصدیق بریطانیا العظمی وایطالیا علااحلاحنهانیا بتاريخ ١٨ مارس سنة ١٨٧٧ يرجوه فيه ، باسم الشركة ومصالحها ، واسم المائتي ألف أجنبي الموجودين في القطر، بالمساعدة على إنهاء المخابرات، وتأسيس القضاء المختلط بالقطر، رحمة بمصالح الجميع، أبت فرنسا إلا خلق عراقيل جديدة، بشأن اختصاص المحاكم العتيدة في النظر في التفليسات الزعمها أن التفليسات داخلة في نظام الإحوال المخصية، المحظر على تلك المحاكم النظر فيه وبشأن كيفية تعيين رجال القضاء .

فاضطر نوبارالى دحض زعمها الخاص بالافلاس بكتاب فصيح تاريخه أقل أبريل مسنة ١٨٧٣ ولكنها أصرت عليه ، وفاتحت في الشآن الحكومات الأخرى ، فالت النسا والروسيا الى سحب بعض ما سلم به مندو باهما في الاستانة ، ونجم عن ذلك صعو بات وعراقيل جليلة ، رأى الحديو معها أن يبعث الى نو بار باشا بالامتناع عن إجراء أى عمل في شانها ، حتى يقدم سمق ه الى الاستانة بنفسه ،

ثم سافر اليها سفرته الشهيرة في يونيه سنة ١٨٧٧ وأقام هناك الاقامة التي رأيناه ينال في خلالها كل ما أراد نيله من مراميه وأهمها التصريح له بستن جميع القوانين واللوائح الداخلية ، التي يراها صالحة للبلاد ولازمة لهما ، فكان ذلك بمثابة مصادقة وسمية صريحة من لمن السلطنة المثانية على القوانين المختلطة التي وضعتها الحكومة المصرية وكانت لا تزال شبهة ، في موافقة الحكومة المثانية عليها ، معلقة في أذهان الدوائر السياسية الغربية ، في الأستانة وأوروبا ، بسبب الإبهام والغموض الواردين في ترجمة الكتاب المرسل من العسد الأعظم الى الخديو بتاريخ ١٢ جمادى الأولى سنة ١٢٨٩ من التركية الى الفرنساوية .

تصديق الدرلة العلية

ولكنّ الصعوبات التي أنشأتها الحكومة الفرنساوية بشأن دعاوى الافلاس ما فتلت، بالرغم من ذلك ، قائمة ؛ والمفاوضات التي أوجبتها بين الدول سائرة .

استمرار فونسا على المعارضة وبلغ النزاع أشد بين الحكومتين المصرية والفرنساوية فى شهر نوفمبر سنة ١٨٧٣، إذ جاهر نوبار باشا للقنصل الفرنساوى العام بالقطر المصرى بعدم تمكن حكومة الحديو من تغيير شئ مطلقا فيا أقره مندوبو الدول، وصدّق معظمها عليه فى شأن قضايا الافلاس .

ور بمـــاكان السبب الذى حمل نو بار باشا على المجاهرة بذلك القول أخبار السوء المبالغ فيها، الواردة عن فرنسا فى الحرائد الأجنبية، والتى جملت القوم بمصر يعتقدون ذلك البلد ممزقا تمزيقا على أيدى الأحزاب القائمة فيه عقب انحذال فرنسا فى الحرب السبعينية .

ف كان من القنصل الفرنساوى إلا أنه أجاب على قول نو بار باشا « بأن مصر هى الراغبة فى إجراء الاصلاح القضائى، لا فرنسا؛ وأن هذه الدولة إزاء ذلك الرفض لا ترى سوى الامتناع عن المخابرات ، حتى تأتيها خارجية مصر باقتراحات يمكنها قبولها » .

فلما علمت نتيجة تصويت ، ٧ نوفج بسنة ١٨٧٧ ، وتأ كد الملاً من قيام حكومة منظمة بفرنسا ، عاد نو بار الى مخابراته ؛ وحاول الاتفاق مع المعتمد الفرنساوى على تعديل يوفق بين طلبات الفريقين ، ومع تمسك المعتمد الفرنساوى بالتعليات الواردة اليه من الخارجية الفرنساوية ، رآى من الواجب عليه تفهيم تلك الوزارة بأن البقاء على الحال القضائية المعمول بها فى ذلك الحين إأمر محال وضار ، الضرر كله ، بالمصالح الفرساوية ذاتها ، لأنها حال فوضى حقيقية ،

وكانت حكومتا النمسا والولايات المتحدة قد اقتدتا، في الاثناء، بحكومتي انجلترا وايطاليا؛ وصادقتا على آخر لائحة وضعت لتنظيم المحاكم الجديدة، مشترطتين موافقة

تصدیق ال والولایات!، النهان مجلسى بوابهما عليها ؛ واتبعتهما ، بعد قليل ، الحكومة الألمانية أيضا في أبريل سنة ١٨٧٤ ؛ كذلك كانت عقول الجالية التجارية الفرنساوية بدأت نتفتق الى فهم المضار التاجمة للصالح الفرنساوية عن استمرار حكومة قرسايل معارضة في الاصلاح ، ومنفردة في عنادها عن بافي الدول ؛ فلم يحجم المعتمد الفرنساوي عن إعلام رئيسه ، وزير الخارجية ، بذلك ، بل إنه أرسل اليه في ٢٥ يناير سنة ١٨٧٤ عريضة مؤرخة واينار عينه قدّمها اليه نائبا الأمة الفرنساوية بمصر ، المسيو موسو ، والبارون ديلور دى جلئون ، موقعة منهما ومن عدة فرنساويين مشتغلين في مشروعات أشغال عمومية هامة ، يلتمسون فيها بالحاح موافقة الحكومة الفرنساوية ، السريعة ، على الاصلاح ، هامة ، يلتمسون فيها بالحاح موافقة الحكومة الفرنساوية ، السريعة ، على الاصلاح ، لئلا نتعطل مصالحهم ومصالح باقي أفراد الحالية .

والانضام الى الدول المصادقة ، أن يعين بالاتفاق مع زميله ، وزير العدلية ، لجنة والانضام الى الدول المصادقة ، أن يعين بالاتفاق مع زميله ، وزير العدلية ، لجنة خصوصية لفحص الموضوع تحت رياسة المسيو قنت ، وكيل وزارة العدلية هذه ، فعينت ؛ وبعد أن باشرت عملها ، وقامت بمهمتها قياما دقيقا ، رفعت في يونيسه سنة ١٨٧٤ الى وزير الخارجية الفرنساوية تقريرا بليغا يعبر عن وأى ثمانية من أعضائها التسمة ، ويشير على الحكومة الفرنساوية بقبول الاصلاح القضائى ، في الحال التي وصل اليها ، أسوة بباقي الدول ، واجتنابا لبقاء فرنسا وحيدة في مضار ، المضار فيه كثيرة وكبيرة ، والفائدة معدومة .

ولكن بالرغم من ذلك، وبالرغم من أن الحديو - لاعتقاده أن الطريق مهدت نهائيا، وأن تشغيل المحا م الاصلاحية بات مستطاعا - أقبل يخاطب بعض الدول في شأن القضاة اللازمين لها، وطلب الى حكومة ايطانيا ارسال الكاثاليوچيا كونى

مقارمة فريسا المقاومة الأخيرة ليكون المستشار الايطالي في محكة الاستثناف العنيدة، استمرت الحكومة الفرنساوية على مخاوفها، وعلى معارضتها في أمر التفليسات، وأضافت الى ذلك تشدّدا في تعيين قاضيين من جنسيات الدول السبع، المثلة في لجنة القاهرة سنة ١٨٦٩ لدى محاكم أقل درجة ، عدا المستشار المرغوب في تعيينه ، من جنسية كل منها ، في محكة الاستثناف، وإن لم يمكن، فتعيين فرنساويين عضوين في النيابة المعمومية .

فرأى الخديو ، عملا بنصبحة السنيو رجيا كونى الذى كان قد قدم القطر في شهر يوليه من السنة عنها ، أن يلنى النص الخاص بالتفليسات من لائعة ترتيب الحساكم وقائمة اختصاصاتها ، لكي يجرد المعارضة الفرنساوية من سلاحها ؛ وأن يجيب الحكومة الفرنساوية الى مطالبا المشتركة مع مطالب الحكومة النساوية ، وأعنى بها : بقاء القناصل وأتباعهم خارجين عن دائرة اختصاص الحساكم الجديدة ، وكذلك معاهد العبادة والعلم ؛ والفصل في القضايا القائمة ، قبل استباب تلك المحاكم ، بطريقة استثنائية يتفق عليها فيا بعد ؛ وجلوس قاض أو مستشار من جلسية المدعى عليه دائما في الجلسات التي تنظر قضيته أمامها ؛ ولكنه ، مع وعده بزيادة عدد القضاة الفرنساويين ، فيا لو أنشئت دوائر جديدة في الحاكم المتبدة ، خلاف المنشأة بموجب لائحة الترتيب ، وأى نفسه مضطرا الى عدم إجابة الحكومة الفرنساوية الى طلبها ، المقصود منه تعيين قاضيين تابعين للدول السبع المذكورة في عاكم أقل درجة .

فرفع المعتمد الفرنساوى الى وزارة الخارجية ، بقرسايل ، المذكرة المرسلة اليه من شريف باشا ، والمبين فيهاكل ما قبل الخديو به حسما للنزاع ، ونصحه مرة أخرى بالاقلاع عن المعارضة ، وقبول الاصلاح ، فأجاب الوزير بالمصادقة على ماورد

فى مذ رئة شريف باشا، ووعد بعوض ما جاء فيها ولائعة ترتيب المحاكم الاصلاحية على الجعية الأهلية العمومية حالما تجتمع لتصدق عليهما معا ، فامضى المعتمد الفرنساوى مع شريف باشا فى ١٠ نوفيرسنة ١٨٧٤ عضرا ذكرت فيه التعديلات المنتفق والمصادق عليها ؛ وأرسله ، مجهورا بامضائه وامضاء الوزير المصرى ، الى الخارجية الفرنساوية ، فأعلمت هذه الوزارة ، بماجاء فيه ، عوم المعتمدين الفارجية الفرنساوية ، فأعلمت هذه الوزارة ، بماجاء فيه ، عوم المعتمدين الفرنساويين ، بمنشور أرسلته اليهم ؛ وأبلغت الحكومة الفرنساوية المكومة المصرية الفرنساوية ، مؤقتا ، حتى ترى الجمية المعومية الأهلية رايها فيه ،

ولكنها عادت، بعد ذلك بقليل، وفتعت باب مشكلة جديدة بخصوص مقاصد الحكومة المصرية الاحتالية فى أن ترفع الى المحاكم العنيدة ما قد يشجر من منازعات بينها وبين أعضاء المحاليات الأجنبية بشأن الرسوم والأموال والضرائب ، وكلفت معتمدها بالاسكندرية بالحصول على ضحانة أكيدة تتى النحاذ الخديو تلك الحاكم وسيلة لعسف يوقعه على الغربيين فى باب المطالبة بالأموال الأميرية ، فلم تلتفت الحكومة المصرية الى هذا التمحك الجديد ، وأعلن شريف باشا المركيز دى كازو ، المعتمد الفرنساوى بالقطر، بأن الخديو ، بعد مصادقة برئانات معظم الدول على الاصلاح القضائي ، وحضور معظم القضاة المينين للحاكم الجديدة ، كم يعد برى بدا من إقامة القضائي ، وحضور معظم القضاة المعينين للحاكم الجديدة ، كم يعد برى بدا من إقامة هذه المحاكم ، وأنه عين يوم ٢٨ يونيه سنة ١٨٨ لإجراء تلك الحفلة الرسمية ، ويوم الأهلية الاصلاحية الجليدة ، وأنه يرجو أن الجمية الأهلية العمومية الفرنساوية تكون قد تمكنت ، هى أيضا ، قبل تاريخ ٢٨ يونيه

المذكور، من اعتاد الاصلاح حتى لا تحرم مصر مساعدة أنوار معارف رجال القضاء الفرنساويين، قبل شروع تلك المحاكم بمباشرة أعمالها .

فأعاد وزيرالخارجية الفرنساوية الكرة ، وطلب من معتمد فرنسا بمصر الضافة السابق طلبها منه بشأن الأموال والضرائب والرسوم الجمركية ، فعادت المفاوضات بشأنها بين هذا المعتمد وشريف باشا ، فأكد فيها الوزير المصرى بناء على أصر صريح من (اسماعيل) اختصاص المحاكم الجديدة بالنظر في المنازعات التي قد تنجم بين المصالح الأميرية المصرية والأجانب بخصوص الرسوم الجمركية والأموال والضرائب المقررة والتي ستقرر ، وعنهم الحكومة المصرية الأكد على عدم قبول تداخل القنصليات في ذلك جميعه ،

فلما رفع المركيز دى كازو هذا التأكيد الى الدوك ديكاز، وأصله أيضا بتحديد يوم ٢٨ يونيه سنة ١٨٧٥ لترتيب الحاكم، سُقط الدوك في بده، وامتمض قلبه، وعاودته عاوفه السابقة ، فرأى أن يوقف مصادقة الحكومة الفرنساوية على مشروع الاصلاح القضائي حتى يعيد فحص الاحتياطات التي يتعتم عليه أخذها مبدئيا لثلا تضام المصالح الفرنساوية ،

ولكى يصل الى هذا النرض بكفية أكبدة محيحة رأى أن يستشير فى الأمر عكمة إكس الاستئنافية لاعتقاده أنها ، بصفتها المحكمة التى تستأنف أمامها أحكام عاكم مصر القنصلية ، أدرى الهيئات النظامية كلها بالمصلحة الفرنساوية الحقيقية بالقطر المصرى ، فانتدبت محكمة إكس لجنة من مستشاريها لفحص الموضوع وتمحيصه وتقديم تقريرضافي الذيول اليها تبنى عليه إجابتها على الوذارة ،

تقرير بلمنة شحكة إكن

فاجتمعت علك الجنة وتباحثت ؛ ثم كلفت المسيو رولان ، أحد أعضائها ، بوضع التقرير الذى أدت مباحثها الى الاتفاق عليه ، فوضعه وقدّمه الى المحكة ؛ واذا به يطعن على المشروع طعنا مرم ا ، ويشير بطرحه جانبا ، كلية ، وعدم العدول عن النظام القضائى القنصلى (١٧ يونيه سنة ١٨٧٥) ؛ وبنى رأيه هذا على السببين الآتيون :

(أقرلا) أن العداء والخصام القائمين منذ الأزل بين الأجناس الاسلامية والأجناس المسيحية لا يزالان مستمرين على شدّتهما الأصلية .

(ثانيا) أن الوحدة بين تلك الأجناس فى المدنية والعادات والعقلية الدينية غير موجودة بتاتا ، فلا يحسن، والحالة هذه، تقرير محاكم واحدة لها جميعا ؛ لا سيما أن الأسباب التى قضت بايجاد نظاء الامتيازات لا تزال موجودة كما كانت .

ولى كان هذان السببان لا يخرجان في الحقيقة عن أنهما مجرّد تا كيدين، لا حجة تؤيدهما ، انبرى رجال فرنساويون عديدون من أرباب التقتين والقانون الى دحضهما و إطالها .

على أن الأموركانت، أثناء كل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة، تجرى بجراها حثيثا: فان القضاة والمستشارين الواقع اختيار الحكومة المصرية عليهم، كانوا، بموافقة دولمم، قد أتموا القطر المصرى مقر وظائفهم الجديدة، واجتمعوا كلهم، ماعدا الفرنساويين، بالاسكندرية في التلث الأخير من شهر يونيه سنة ١٨٧٠

أغفر هذا التقرير ف مجموعة المفابرات والوثائق الخاصة بالاصلاح القضائق، بمكتبة محكمة الاستلفاف
 المختلعة بالاسكندرية .

حفلة استقبال

فاستدعاهم الخديو الى الحفلة الحافلة التى عين لحساً يوم ٢٨ منه ؛ واستدعى اليها أيضا جميع قناصل الدول ومعتمديها ما عدا المعتمد الفرنساوى ، فأسرع جمعهم وأتم سراى رأس التين رسميا ،

فاستقبل شريف باشا وزير الحقانية والتجارة وفودهم، وأكرم وفادتهم ؟ ثم سار بهم الى قاعة الاستقبال الكبرى حيث كان قد سبقهم الأمير (عمد توفيق باشا) ولى المهد ووزير الداخلية، ومنصور باشا صهر الخديو، واسماعيل صديق باشا وزير المالية، ويخبة من كار أرباب المناصب العليا، وما أنتظم عقدهم فيها إلا ودخل طيهم (اسماعيل) مصمحو با برجال معيته السنية؛ فياهم ببشاشته المعهودة، ثم خاطبهم قائلا ؛

«يا حضرات السادة ، إن تعضيد صاحب الجلالة السلطان الأعظم ، مليكى الأكرم ، ومضافرة الدول المريدة الحير ، يمكنانى من إقامة معاهد الاصلاح القضائى ، وإجلاس المحاكم الجذيدة على منصاتها ، وإنى لسعيد برؤيتى رجال القضاء المتفوقين الأكارم الذين أكل اليهم بوثوق تام عهدة إحقاق الحق مجتمعين حولى ، فإن المصالح كافة ستجد فى أنوار معارفكم طمأنينة كاملة : فتقابل قراراتكم من الجيع بالاحترام والطاعة ، إن هذا اليوم أيها السادة سيكون من أيام التاريخ المصرى المعدودة ، ولسوف يعد فاتحة عصر مدنية جديد ، وإنى لمقتنع أن مستقبل العمل العظيم الذى ولسوف يعد فاتحة عصر مدنية جديد ، وإنى لمقتنع أن مستقبل العمل العظيم الذى

فرد شريف باشا على ممتوه باسم القضاء الجديد وكأنه لسان حاله ، فرجا منه أن يقبل تهانئه على عمل الرق العظيم الذي تم على يديه ، وشعور شكر القضاة الجزيل على الثقة التي تفضل وعهد بمقتضاها الى إخلاصهم مصالح البلد الكبرى ومستقبله ، وأكد

له أن الهيئة القضائية المصرية الجديدة تقدر مهمة إحقاق الحق التي عهد سموه بها الى حكتها وإخلاصها وشرفها حق قدرها، لاعتبارها إياها ميزة من أهم ميزات سلطته السامية، تفضل وخصها بها ؛ وأنها تعد نفسها سعيدة أن مثل هذه الثقة الكريمة النبيلة قد وضعت فيها ؛ فتستمد من أفكار سموه الصاعدة المحدّنة ما تستمين به على النبيلة قد وضعت فيها ؛ فتستمد من أفكار سموه الصاعدة المحدّنة ما تستمين به على القيام بماموريتها الرفيعة ، القيام الأمثل ، مع تقديم عملها الفعال لإنجاح جهوده المتابرة ؛ لأنها سمتطلع حمّا الى مجد نقش اسمها على صفحات قلوب الأجيال التالية ، بأنها كانت عمن تم على أيديهم العمل العظيم المرتبطة سعادة مصر به ، والذي يستبر بلا ربب من أسنى مفاخر ملك سموه ،

استرار فرنسا على عائمتنا

ورغم ذلك جميعه استمرت فرنسا على ممانسها وترقدها وامتناعها ، وكتب وزير خارجيتها في أقل يوليه سنة ١٨٧٥ الى سفراء فرنسا لدى حكومات ألمانيا وانجلترا والنمسا و إيطاليا وروسيا يبلغهم الخلاف ذا الشأن الخطير، على زعمه ، القائم حديثا بين الحكومة الفرنساوية والحكومة المصرية ؛ ويكلفهم باستطلاع آراء تلك الدول في موضوعه ، فرأت الحكومات التي خابرها أن يؤجل فتح المحاكم الى أقل يناير سنة ١٨٧٩ ؛ وأجاب (اسماعيل) أنه لا يأبي ذلك ، فأخطر نوبار باشا المعتمدين الأجانب في ١٤ أكتو برسنة ١٨٧٥ بذلك التأجيل المطلوب ؛ ورجا أن ليمكن الجمية الأهلية العمومية الفرنساوية من المصادقة على الاصلاح في غضون المهلة الحديدة ،

وفى ١٣ نوفبرسنة ١٨٧٥ رفعت الغرفة التجارية بمرسيليا الى وزارة الخارجية الفرنساوية عرضا التمست فيه باسم أشهر المحلات التجارية فى ذلك الثغر مبادرة الحكومة الفرنساوية الى المصادقة على مشروع الاصلاح القضائى بمصر؛ وأرفقت

بعرضها كتابا طلب تجار مرسيليا اليها رفعه الى الخارجية وتقريرا ضافيا صادرا من الغرفة التجارية عينها تأبيدا لالتمامها ، ولكن فرنسا استمرت مع ذلك مقيمة على تردّدها ،

ئېساديد لمكومة المصرية بالناء يمكسسى التبارة بمصر والاسكنتدية فلما رأت الحكومة المصرية منها ذلك ، ووجدت أن استرارها على تلك الحطة قد يؤدّى الى تأجيلات ومماطلات جديدة ، أنذرتها بأنها ستقرّر إقفال محكتى التجارة الموجودتين بمصر والاسكندرية ؛ فلا يعود للفرنساويين سبيل الى مقاضاة الأهالى أو الأجانب على السواء في المواد التجارية مطلقا .

ومحكتا التجارة بمصر والاسكندرية كانتا محكتين مختصتين بالنظر في القضايا التجارية المرفوعة من الأجانب على الأهالى ، وبالعكس، والمرفوعة من أجانب على أجانب غيرهم ، وكانت كل منهما مشكلة من رئيس وطنى قلما كان يلرى شيئا من شؤون التجارة أو قوانينها، ومن محلفين وطنيين، ومحلفين أجنبيين لا يدرون شيئا بالمرة من القوانين ، ويحكون في الغالب إما طبقا للبداهة والعادات ، اذا كانوا نزهاء، وإما طبقا للأهواء، اذا كانوا بمن تلعب الرشوة بضائرهم م

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى المحكنين تستأنف أمام الأخرى ؛ فتشكل هذه حينذاك من الرئيس عينه وأربعة محلفين وطنيين ، وأربعة محلفين أجانب .

وكان لدى كل محكة : مترجم و باشكاتب وكتاب ومحضرون ممينون كلهم من للدن الحكومة المصرية ، ويتقاضون رواتبهم منها متى تقاضوها ، كذلك كانت وذارة الحقائية تعين أيضا رئيس كل محكة من المحكتين بالراتب الذى تراه ،

ولا أدل على قلة مبالاة أولئك الرؤساء بالمهمة المعهودة اليهم مما رويناه عن على شريف باشا وحصانه فيا سبق ؛ كما أنه لا أدل على قلة درايتهم في الغالب من معرفة أن رئيس المحكمة التجارية بالاسكندرية، وقت ترتيب المحاكم الهنتلطة ، كان ديمترى بك بشاره ، في حين أن مترجمها ، في بمض عهده ، كان بطرس غالى باشا ، الوزير المصرى الشهير، الذي قتله الورداني في ٢٠ يناير سسنة ، ١٩١ ، والفرق بين مدارك الرجلين ومعارفهما وتفتق ذهنيهما كالفرق بين الليل والنهار! وأن سلف ديمترى بك المذكوركان رجلا تركيا يقال له الألفى بك، يكاد لا يعرف القراءة ،

وكان المحلفون فى تينك المحكتين ينتخبون من بين أربعة وعشرين تاجرا بمصر، ومن عدد أكبر من هذا بالاسكندرية، تكتب أسماؤهم فى كشف تقدّمه المحافظة الى وزارة الحقائية، فتعين هذه الني عشر منهم محلفين أصليين والني عشر آخرين نؤابا عنهم فى حال غيابهم أو اعتذارهم ، أما المحلفون الأجانب فكانت الحكومة تنتخبهم من بين عدّة من وجهاء تجار الجاليات الغربية ، تقدّم القنصليات كشوفا بأسمائهم الى الوزارة عينها .

وهذه هي القاعدة المتبعة الآن في المحاكم المختلطة في انتخاب المحلفين، سواء أكانوا من الأهالي أم من الأجانب؛ ولا شك في أنها من بقايا النظام القديم. والتعديل الوحيد الذي أدخل عليه هو أن التجار الواردة أسماؤهم في الكشوف هم الذير ينتخبون الآن المحلفين، والمحكة التجارية المختلطة هي التي تصادق بعد ذلك على انتخابهم، لا الحكومة المصرية كماكان سابقا.

فلما وحسل انذار الحكومة المصرية الى الخارجية الفرنساوية، وعلمت هذه من جهة أخرى أن امتناع فرنسا عن الموافقة، بعد موافقة باقى الدول، انما يضرفى الحقيقة بغرنسا والمصالح الفرنساوية وحدها دورن غيرها، عرضت المسألة على الجميسة العمومية - وكانت لا تزال منعقدة - وطلبت اليها بت الرأى فيها .

موافقة فرنساجه. المتى واللتيا فبالرغم من أن بعض الخطباء ، من عبى الكلام لبهجته ، وجدوا الفرصة سائحة ليخرقوا في اعجابهم بمفاخر فرنسا الماضية ، وبما كان لها من الأهمية في المسائل الشرقية على الأخص في أيام فرنسيس الأول ولو يس الرابع حشر، وليتذرّعوا بذلك الإعجاب الى الاصرار على رفض المشروع ، بالرغم من أن فئة عديدة من نوّاب الأمة انضمت الى أولئك الخطباء وقاومت المشروع مقاومة عنيفة ، فان أغلبية الجمعية العمومية رأت في نهاية الأمر و بعد جدال شديد أن تقرر الواقع وتصادق عليه ، في أواخر ديسمبرسنة هلاه

فيتضع من تفصيلات ما ذكرنا أن أمر توحيد الشرائع والقوانين والمحاكم ليس من مبتكرات اليوم؛ وأن الحكومة المصرية قد رمت اليه منذ نيف وجمسين عاما، وكادت تبلغ بغيتها منه، بفضل اجتهاد الحديو (اجاحيل) ونو بار باشا وزيره الحكيم لولا معارضة الحكومتين التركية والفرنساوية، وحيلولتهما بينها و بين أمنياتها، وتمكنهما في نهاية الأمر من عدم ادخال الامسلاح إلا مبتورا: الشئ الذي قيد المستقبل في نهاية الفوضي القضائية القديمة؛ وجعل مصر ترزح حتى يومنا هذا تحت في نصف دائرة الفوضي القضائية القديمة؛ وجعل مصر ترزح حتى يومنا هذا تحت ثقل التجاوزات قوانين الأحوال الشخصية.

فلما وافى أقل ينايرسنة ١٨٧٦ افتتح رياض باشا – وكانت وزارة الحقائية المصرية قد عهدت اليه – عهد العدالة الجديد فى القطر المصرى، افتتاحا رسميا حقيقيا، بتقليده قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية المختلطة وظائفهم، تقليدا طنيا، على أن يكون بدء أعمالهم فى أقل فبراير التالى، لكى نتمكن الحكومة الفرنساوية فى هذه المهلة من الموافقة على القضاة الفرنساويين الذين يختارهم الخديو، ويتمكن هؤلاء من الموصول الى مقر وظائفهم،

ĬĖ

وما وافى الخامس عشر من شهر فبراير سنة ١٨٧٦ إلا وكان كل القضاة فى أما كنهم؟ وأخذت المحاكم الاصلاحية تقيم معالم العدالة على قاعدة القوانين الجديدة ، غير أن القضاة الفرنساويين لم يحضروا إلا بعد ذلك ببرهة ،

هكذا زالت آخر عقبة من السبيل المؤدى الى الاستقلال، بزوال سلطة القنصليات الأجنبية المدنية من جانب السلطة المصرية المحلية؛ ولولا تمنت فرنسا وتصلبها، الذى لامبررله غير بخاوف محيفة لايأبه التاريخ لها، ازالت سلطة القنصليات عينها الجنائية أيضا ولباتت دولها القائمة في جسم دولتنا المصرية في خبركان منذ نيف وخمسين سنة على أننا نستطيع أن نقول بحق إن (اسماعيل) بعد أن أزال سلطة شركة السويس التجاوزية على ضفاف القناة؛ وأبطل حقوقها المثقلة عواهن الحكومة المصرية بمقتضى الامتياز المحنوح من سلقه لتلك الشركة ؛ بعد أن فير مجارى الوراثة ، من الأرشد فالأرشد في أسرة (محد على) الى الابن البكر فالابن البكر من ذريته ؛ بعد أن

بعده الأرشد فالأرشد في أسرة (محد على) الى الابن البكر فالابن البكر من ذريته ، بعد أن الأرشد فالأرشد في أسرة (محد على) الى الابن البكر فالابن البكر من ذريته ، بعد أن أجل صفة المالولة العثمانية بلقب المخديو" الفخيم ، بعد أن نال جميع الحقوق الملكية المناسبة لذلك اللقب الجديد، والني أصبح بموجبها مستقلا تمام الاستقلال في بلاده ، وحمل الحكومات الأجنبية على اعتماد تلك الحقوق اعتمادا دوايا ، بعد أن أزال جزءا كبيرا من السلطة التجاوزية التشريعية والتنفيذية التي أوجبها في بلاده نظام الاستيازات الجائر ، بعد أن نقل المحدود المصرية نحو الجنوب الى ما يقرب من محس عشرة درجة ، ونحو الخدرب والشرق الى ما يقرب من حس عشرة درجة ، ونحو الخدرب والشرق الى ما يقرب من حس عشرة درجة ، ونحو الخدرب والشرق الى ما يقرب من وضمها لنفسه لما ارتق عرش أبيه التال — أصبح محقا في أن يع مر أن الخطة التي وضعها لنفسه لما ارتق عرش أبيه

وجده قد تحققت؛ وأنه بان في أقل يوم من سنة ١٨٧٦ ,أوج عزه وذروة مجده !

بلوخ الأديج

تقریر السنل بالتاریخ المتر پنودی ولكي يكون آخر عمل يعمله في ذلك السبيل الذي وضعه لنفسه مشعراً بحقيقة مراميه، فانه، في هذا اليوم عينه، أي أقل يناير سنة ١٨٧٦، أمر باستبدال التاريخ القبطي المعمول به في دوائر الحكومة الرسمية بالتاريخ الغريغوري المعمول به في عموم الدول الغربية المتمدينة بكأنه يريد أن يفهم أوروبا وأمريكا معا أن مصر منذ أن توج الاصلاح القضائي، على الطريقة الغربية، مساعي مليكها الحثيثه غير المنقطعة غو اقامتها مستقلة في المركز اللائق بها في مصاف الدول - قد أصبحت في الواقع، لا في التعبير المجازي فقط، «قطعة من أوروبا» كما أكد هو نفسه ،

تم المجــــلد الأوّل ويليه المجلد الأوّل ويليه المجلد الشانى ؛ وأوّله : (الباب الثالث من الجنوء الثالث المعنوت و رابعة النهــار ")

## هذه السلسلة تصبيع:

- 👟 🚅 قتح العرب لمصو
- 🤻 ــ تماريخ مصر إلى الفتح العثماني
- الجيش المصري البري والبحري في عهد
   محمد على
- عـ تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح
   الفارسي
- تاریخ مصر من عهد الممالیك إلى نهایة
   حكم إسماعیل
- تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل
   العقت الحاضر
  - ٧ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا
- تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا
   إمجلد أول)
- قاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (مجلد ثاني)

- ١١ ـ فتوح مصر وأخبارها
- ١١ ـ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ مصر القديم
  - ١٢ ـ قوانين الدواوين
- ١٣ ـ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث
  - 14 الحكم المصري في الشام
  - ١٥ . تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق
    - ١٦ ـ آثار الزعيم سعد زغلول
      - ١٧ مذكراتي
- ١٨ ـ الجيش المصوي في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم
- ١٩ ـ وادي النظرون ورهبانه وأديرته ومختصر الطاركة
- ٢٠ الجمعية الأثرية المصرية في صحراء العرب والأديرة الشرقية

- ٢١ ـ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض (النيل الأبيض)
   ٢٧ المانا قام نامانا المنالة المنالة
- ۲۲ دالسلطان قلاوون (تاریخه ـ احوال مصر
   فی عهده ـ منشآنه المعماریة
  - ٢٣ ـ صفوة العصر
  - ٢٤ ـ المُعالِيكُ في مصر
  - ه ٢ تاريخ دولة الماليك في مصر
    - ٢٦ ـ سلاطين بني عثمان



مكتبه مدبولي

MADBOULI BOOKSHOP

رب الفاهرة ب ٥٧٥٦٤٢١ - ٥٧٥٦٤٢١ Ovo